وَقْفٌ للهِ تَعَالَىٰ

الأنوار السياطعان

أو البر هان المحكم في أن القرآن يهد دي للتي هي أقوم

تَأْلِيفُ

الفَقِير إلى عَفْوِ رَبِّهِ عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ السّلمانِ

الجزء الأول

طُبِعَ عَلَى نَفَقَةِ مَنْ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وجْهَ اللهِ وَالدَار الآخرةَ فَجَزاهُ اللهُ عن الإسلام والمسلمينَ خيرًا وغَفَر له ولوالديه ولمن يُعيدُ طِبَاعَته أو يُعِينُ عليها أو يَتَسبَب لها أو يُشِيرُ على مَنْ يُؤمِلُ فيه الخيرَ أن يَطبَعَه وقفًا للهِ تعالى يُوزَّع على إخوانِهِ المسلمين اللهم صل على مُحَد وعلى آله وسلم

## ببِيِّ مِرَّاللَّهُ النَّحْمَرِ النَّحِي مِر خطبة الكتاب

الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة، والعز والكبرياء والجمال، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر بعض ما أوليه من الإنعام والأفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وعليه تسليمًا كثيرًا.

وبعد: فبما أي منذ زمن طويل وأنا ألتمس كتابًا تتناسب قراءته مع عموم الناس فيما بين العشاءين، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، وحيث أن الناس يقبلون على تلاوة كتاب الله في شهر رمضان المبارك، رأيت أن أكتب آيات من القرآن الكريم، وأجمع لها شرحًا وافيًا بالمقصود من كتب المفسرين كابن جرير، وابن كثير، والشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي، والشيخ المراغي ونحوهم، وسميته: «الأنوار الساطعات لآيات جامعات»، والله المسئول أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من قرأه ومن سمعه، إنه سميع قريب عملنا خالصًا لوجهه الكريم، وأله وسلم.

عبدالعزيز بن مُحَدًّد بن سلمان المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض (سابقًا)

# أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾.

الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله تعالى، والاعتصام والالتصاق بجنابه من شركل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، ومعنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحتني على فعل ما نميت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله؛ ولهذا أمر تعالى فعل ما نميت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله؛ ولهذا أمر تعالى من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن؛ لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه.

وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن، في «سورة الأعراف»: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر، ثم قال: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ البشر، ثم قال: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَةَ فَنُ وقال تعالى في «سورة قد أفلح المؤمنون»: ﴿ الْدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّيِئَةَ فَيْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ \* وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِ الْعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ \* وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِ الْعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ \* وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاقِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِئَةُ أَنْ السَّيِئَةُ وَلاَ السَّيِئَةُ وَلاَ السَّيِئَةُ وَلاَ السَّيِئَةُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ \* وَمَا الشَّعْطُنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ . الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

والشيطان في لغة العرب: مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد عن كل خير، ويقولون: تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا يسمون كل ن تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانًا، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ القَوْلِ غُرُورًا﴾.

وفي «مسند الإمام أحمد»: عن أبي ذر على قال: قال رسول الله على: «يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن»، فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم».

والرجيم: فَعِيل بمعنى مَفْعول، أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله.

السورة: طائفة من القرآن تشمل ثلاث آيات فأكثر، لها اسم يعرف بطريق الرواية.

واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارتفاع، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل: لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، وقيل: سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزء منه مأخوذ من آسآر الإناء وهي البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزًا، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوًا لانضمام ما قبلها، وقيل: لتمامها وكمالها؛ لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة، ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره.

وقد روي لهذه السورة عدة أسماء اشتهر، منها: أم الكتاب، وأما القرآن؛ لاشتمالها على مقاصد القرآن من الثناء على الله، والتعبد بأمره ونهيه، وبيان وعده ووعيده، وتسمى السبع المثاني؛ لأنها تثنى في الصلاة، ويقال لها: الحمد، ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي

نصفين»، ويقال لها: الشفاء؛ لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعًا: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سُم»، ويقال لها: الرقية؛ لحديث أبي سعيد في «الصحيح» حين رقى بما الرجل السليم، فقال له رسول الله على: «وما يدريك أنما رقية».

وروي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قيل: لأنها أصل القرآن، وروي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قيل: لأنها يحيى بن كثير: وأول سورة فيها، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن كثير: الكافية؛ لأنها تكفي عما عداها، ولا يكفي ما سواها عنها، وسميت الفاتحة؛ لأنها أول القرآن في هذا الترتيب، وبما تفتتح القراءة في الصلاة.

وأخرج البيهقي في كتابه «الدلائل» عن أبي ميسرة: «أن رسول الله على قال لخديجة . إلى إذا خلوت وحدي سمعت نداء، فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرأ»، فقالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق»، ثم إنه على أخبر ورقة بذلك، وإن ورقة أشار عليه أن يثبت ويسمع النداء، وأنه على لما خلا ناداه الملك: يا محكد، قل «بيني مِاللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحِم به الحمد لله رب العالمين».

وقد رجح هذا بأنها مشتملة على مقاصد القرآن على سبيل الإجمال، ثم فصل ما أجملته بعد.

بيان هذا أن القرآن الكريم اشتمل على التوحيد، وعلى وعد من أخذ به بحسن المثوبة، ووعيد من تجافى عنه وتركه، بسيئ العقوبة، وعلى العبادة الخالصة للمعبود التي تحيي القلوب، وتثبن النفوس، ويزداد بها التوحيد والإيمان، وعلى بيان سبيل السعادة الموصل إلى النعيم في الدارين، وعلى القصص الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند الحدود التي سنها الله لعباده، وفيها سعادتهم في دنياهم وآخرتهم، والضالين الذين تعدوا الحدود ونبذوا الأحكام الشرعية

وراءهم ظهريًا .

وقد حوت هذه المعاني جملة، فالتوحيد يرشد إلى قوله: (الحُمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)؛ لأه يدل على أن كل ثناء وحمد يصدر عن نعمة فهو له، وأهمها نعمة الإيجاد والتربية العامة والخاصة، وذلك صريح قوله تعالى: (رَبِّ الْعَالَمِينَ) وقد استكمله بقوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وبذلك اجتث جذور الشرك التي كانت فاشية في جميع الأمم، وهي اتخاذ أولياء من دون الله يُستعان بهم على قضاء الحاجات، ويتقرب بهم إلى الله زلفى، والوعد والوعيد يتضمنهما قوله تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) إذ الدين هو الجزاء، وهو إما ثواب للمحسن، وإما عقاب للمسىء.

والعبادة تؤخذ من قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

وطريق السعادة يدل عليه قوله: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ إذ معناه أنه لا تتم السعادة إلا بالسير على ذلك الصراط القويم، فمن خالفه وانحرف عنه كان في شقاء مقيم.

والقصص والأخبار يهدي إليها قوله: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ فهو يرشد إلى أن هناك أممًا قد مضت، وشرع الله شرائع لهديها فاتبعتها وسارت على نفجها، فعلينا أن نحذو حذوها ونسير على سننها.

وقوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ يدل على أن غير المنعم عليهم صنفان: صنف خرج عن الحق بعد علمه به وأعرض عنه بعد أن استباه له ورضي بما ورثه عن الآباء والأجداد وهؤلاء هم المغضوب عليهم، وصنف لم يعرف الحق أبدًا أو عرفه على وجه مضطرب فهو في عماية تلبس الحق بالباطل وتبعد عن الجادة الموصلة إلى الصراط المستقيم، وهؤلاء هم الضالون.

«ببِيكِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِي مِ»:

يرى بعض الصحابة كأبي هريرة، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وبعض التابعين كسعيد بن جبير، وعطاء والزهري، وابن المبارك، وبعض فقهاء مكة وقرائها، ومنهم: ابن كثير، وبعض قراء الكوفة وفقهائها، ومنهم: عاصم، والكسائي، والشافعي، وأحمد أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن الكريم سوى سورة براءة.

#### ومن أدلتهم:

1- ما ورد في ذلك من الأحاديث: فقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن أنس في أنه قال: قال رسول الله في «أنزلت على آنفًا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»، وروى أبو داود عن ابن عباس: أن رسول الله في كان لا يعرف انقضاء السورة حتى ينزل عليه «بييب مِاللَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، وروى الله فاقرءوا بسم الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله في قال: «إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبييب مِاللَهِ الرَّحِيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبييب مِاللهِ الرَّحِيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبييب مِاللهِ الرَّحِيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبييب مِاللهِ الرَّحِيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبيب مِن الرحيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبيب والمنابع المثاني وبيب مِن الرحيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبيب وليب والمنابع المثاني وبيب والمنابع المثاني والمنابع المثاني وبيب والمنابع المؤلم والمنابع المؤلم والمنابع المثاني وبيب والمنابع المؤلم والمنابع المؤلم والمنابع المؤلم والمؤلم والمؤلم

2- إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة عدا سورة براءة مع الأمر بتجريد القرآن من كل ما ليس منه، ومن ثم لم يكتبوا آمين في آخر الفاتحة.

3- إجماع المسلمين على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى والبسملة منه.

ثم اعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه: أن الفاتحة الركن الثالث من أركان الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام، وقد قال وقد قال التي هي ثاني أركان الإسلام، وقد قال التي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة، وفي لفظ: «لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الدارقطني.

وفي حديث عائشة . في . قالت: سمعت رسول الله في يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» رواه أحمد وابن ماجه، وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله في: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» يقولها ثلاثاً، الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وعن أبي هريرة «أن النبي في أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد»، رواه أحمد وأبو داود، إذا فهمت ذلك فكيف يليق بالمسلم أن يرضي لنفسه أن يناجي ربه بكلام لا يفهمه ولا يدرك معناه، وقد أمر الله بتدبير القرآن ومدح الذين هم في صلاقم خاشعون ولن يخشع ويخضع لله إذا كان لا يفهم ما يقول والله جل وعلا كرم بني آدم بالعلم والعقل على سائر الحيوانات والعاقل من يفهم ما يقول.

قال ابن الجوزي: ومن تلبيس إبليس —لعنه الله – على القُراء أنه شغلهم تحسين القراءة والاشتغال بالشاذ طول عمرهم حتى شغلهم ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، ولو تفكر هؤلاء لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه ثم فهمه، ثم العمل به، ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها، ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع.

وقال الحسن البصري . رحمه الله -: أنزل القرن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملاً، يعني أنه اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به... إلخ.

وقال ابن كثير . رحمه الله . على قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾: فمن هجرانه ترك الإيمان به، وترك تصديقه من هجرانه، وترك العمل به، وترك امتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه.

فتبين بذلك أنه على كل واحد من الناس أن يتدبر آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق بين عالم وجاهل؛ لأنه أنزله جل وعلا لهداية الخلق، وقال جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ فعليكم أيها الإخوان، أن تلقوا أسماعكم إلى تفسيرها، وإليكم أول آية منها:

ربِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ): المشروع ذكر الله تبركًا واستعانة وتيمنًا، والمتعلق بالباء في (بِسْمِ اللَّهِ) مقدر إما بفعل وإما باسم، فأما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَبْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)، ومن قدره بالفعل أمرًا أو خبرًا، نحو: أبدأ بسم الله، أو ابتدأت باسم الله؛ فلقوله: ﴿اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ)، ﴿اللَّهِ): هو الله، أو ابتدأت باسم الله؛ فلقوله: ﴿اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ)، ﴿اللَّهِ): هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة؛ لما اتصف به من صفات الألوهية وهي طفات الكمال، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾: اسمان دالان على أنه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، والرحيم: رحمة خاصة المؤمنين كتبها للمتقين المتبعين لأنبياءه ورسله، قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا). ﴿وَكَانَ النَّيْتِينَ، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.

قال ابن جرير: معنى الحمد لله: الشكر لله خالصًا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العد ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخرًا.

وقال . رحمه الله -: ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه، قال: قولوا الحمد لله، قال: وقد قيل: إن قول القائل الحمد لله: ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اهـ.

وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله»، وقال الترمذي: حسن غريب، وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على: «ما أنعم الله على عبد نعمة، فقال: الحمد لله، إلا كان إذا أعطى أفضل مما أخذ»، وقال القرطبي في «تفسيره»، وفي «نوادر الأصول»: عن أنس، عن النبي قل قال: «لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي، ثم قال: الحمد لله، لكان الحمد لله أفضل من ذلك».

قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا؛ لأن ثواب الحمد لا يفني ونعيم الدنيا لا يبقى، قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾.

وفي «سنن ابن ماجه» عن ابن عمر أن رسول الله على حدثهم: «أن عبدًا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت على الملكين، فلم يدريا كيف يكتبانها! فصعد إلى الله، وقالا: يا ربنا، إن عبدًا قال مقال لا ندري كيف نكتبها! قال وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب، إنه قال: لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها».

وقال شيخ الإسلام. رحمه الله -: والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى

عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكن إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية المحضة لا مدح فيها ولا خير ولا كمال، ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ماله من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد، فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة، وهو أحق من كل محمود.

وقال ـ رحمه الله تعالى -: وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين، فإن ما في قلوبهم من محبة الله لا يماثله فيها غيرها؛ ولهذا كان الرب محمودًا حمدًا مطلقًا على كل ما فعله، وحمدًا خاصًا على إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الشكر والأول حمده على ما فعله، وكما قال: (الحُمْدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ) الآية، وقال: (الحُمْدُ لِلّهِ فَاطِر السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ).

والحمد ضد الذم، والحمد خبر بمحاسن المحمود، مقرون بمحبته، ولا يكون حمد المحمود إلا مع محبته ولا ذم المذموم إلا مع بغضه، وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود ولا يكون حمد إلا بحب المحمود، وهو سبحانه المعبود المحمود؛ ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين تحميده وتوحيده، وأفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله.

وقوله تعالى: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الرب: هو المعبود الخالق الرازق المتصرف المربي جميع العالمين، بأصناف النعم بخلقه لهم، وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوهالم يكن لهم البقاء، فالنعم التي فيهم من

الله، قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ﴾، وترتبيته تعالى لعباده نوعان: عامة، وخاصة، فالعامة: خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، وأما الخاصة: تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، والعالمين: جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم: جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم: أصناف المخلوقات في السموات وفي البر والبحر، وكل قرن وجيل منها يسمى عالما أيضًا.

(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ): تقدم الكلام عليهما بما أغني عن إعادته.

(مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ): قال ابن كثير: مالك: مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا خَنْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ)، وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: ﴿لِمَنِ المُلْكُ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ)، وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: ﴿لَمْنِ المُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ﴾، وقال: ﴿قَوْلُهُ الحَقُّ وَلَهُ المُلْكُ ، وقال: ﴿المُلْكُ ، وقال: ﴿المُلْكُ ، وقال: ﴿المُلْكُ عَمِيرًا ﴾ وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأن قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين؛ لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئًا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾، وقال: ﴿وَحَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هُمْسًا﴾، وقال: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ اللَّهِ الْأَرْفِ وَالْمَلائِكَةُ مَنْ اللَّهُ عَلْكُ أَلُونَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾، وقال: ﴿وَحَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَ هُمُسًا﴾، وقال: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الْرُوحُ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُمْ شَقِيَّ وَسَعِيدٌ ﴾. اه.

(يَوْمِ الدِّينِ): هو يوم الجزاء والحساب على الأعمال، والتصديق الجازم بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية، والإنكار لذلك اليوم كفر، قال

تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمُّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَذْرَاكُ مَا يَوْمُ اللَّذِينِ \* ثُمُّ مَا أَذْرَاكُ مَا يَوْمُ اللّذِينِ \* يَوْمُ لاَ يَنْفُعُ مَالً اللّهِ يَقْلُبُ سِلْيِمٍ ﴾ إنه اليوم الذي ترى فيه السماء قد انفطرت، والكواكب منتثرة، والنجوم منكدرة، والشمس مكورة، والجبال مسيرة، والعشار عطلت... إلخ، يوم لا يفيد المنكر الكاذب احتياله وجحوده، قال تعالى: ﴿ لَيُوْمُ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ في ذلك اليوم يجازي الله فيه الإنسان على ما قدم من خير أو شر، فينتقم الله فيه من الظالمين، ويكافئ العادلين، وفي ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه تعالى وعدله، وحكمته، وانقطاع أمك الخلائق حتى أنه يستوي في خلك اليوم الملوك والرعايا، والأحرار والعبيد كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته، قال تعالى: ﴿ وَحَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّمْنِ فَلاَ تَسْمَعُ إلاَ هَمْسًا ﴾ وكلهم منتظرون المجازاة، فلهذا خص بالذكر وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام.

وقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقيل: إن العبادة غاية الذل مع غاية الخضوع، والاستعانة: الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك، والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد غيرك، عهد بين العبد وربه أن لا يعبده إلا إياه، وإياك نستعين: عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله.

فالأول: تبرؤ من الشرك.

والثاني: تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله عز وجل.

وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾، وقال تعالى: ﴿رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً﴾ وكذا هذه الآية الكريمة.

وقال ابن كثير: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع، وأكثر إيقاظًا له كما تقرر في علم المعاني، والجيء بالنون في الفعلين لقصد الإخبار عن الداعي عن نفسه وعن جنسه من العباد، وقيل: إن المقام لما كان عظيمًا لم يستقل به الواحد استقصارًا لنفسه واستصغارًا لها، فالجيء بالنون لقصد التواضع، لا لتعظيم النفس، وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية، وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب، وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم.

وعن ابن عباس في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾: يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ على طاعتك وعلى أمورنا كلها، والقيام بعبادة الله، والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية، والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بمما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله على مقصود بما وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة.

(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) والهداية هنا الإرشاد والتوفيق، والمعنى دلنا وأرشدنا وثبتنا، وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارقنا أو أعطنا، (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) أي بينا له الخير والشر، وقد تعدى

بإلى، كقوله تعالى: ﴿ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ ، ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ اللهِ الجَحِيمِ ﴾ وذلك بمعنى الدلالة والإرشاد، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ وقد تعدى باللام، كقول أهل الجنة: ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا فِي أَنَا هُذَا وجعلنا له أهلاً.

وفرق بعض المتأخرين بين معنى المتعدى بنفسه وغير المتعدي، فقالوا: معنى الأول: الدلالة، والثاني: الإيصال، وطلب الهداية من المهتدين معناه طلب الزيادة، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾، وقوله: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾، وقال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَاهُمْ سُبُلَنَا﴾.

وقال ابن كثير: فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها، وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟

فالجواب: أن لا، ولولا احتياجه ليلاً ونمارًا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله فأرشده إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعرفة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولاسيما المضطر المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار.

والصراط لغة: الطريق، قال ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا إعوجاج فيه.

وقال ابن القيم . رحمه الله -: ولا يكون الطريق صراطًا حتى يتضمن خمسة أمور: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعيينه طريقًا للمقصود تضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه

يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعيينه طريقًا.

وقيل: إن الصراط المستقيم المذكور هنا القرآن الكريم.

وقيل: إنه الرسول على وصاحباه من بعده.

وقيل: الإسلام.

قال ابن القيم -رحمه الله-: والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلاً لعباده إليه ولا طريق لهم سواه وهو إفراده بالعبودية، وإفراد رسله بالطاعة وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته، وهذا هو الحق، ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به، فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها.

ويضاف الصراط تارة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه شرعه ونصبه، ويضاف تارة إلى العباد؛ لأنهم أهل سلوكه، وهو المنسوب لهم، وهم المارون عليه، فالأول وهو إضافته إلى الله كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾، وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِرَاطِ الله الله والثاني كما في الفاتحة، فمن هُدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد واستقامته على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط الحسي الجسر المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر

كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوًا، ومنهم من يخطف خطفًا ويلقى في جهنم.

فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بطلام القذة ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾، ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، ﴿وَمَا رَبُّكُ بِظَلاَمٍ القذة لِلْعَبِيدِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ مفسرًا للصراط المستقيم وانتصب على أنه بدل من الأول وفائدة التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير، ويجوز أن يكون عطف بيان وفائدته الإيضاح، والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا \* ذَلِكَ الفَصْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا ﴾.

وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك، وعبادتك من ملائكتك، وأنبياءك، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وذلك نظير قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم﴾ الآية، وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام.

وقوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾.

قال ابن كثير . رحمه الله -: والمعنى إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلال لا يهتدون إلى الحق وأكد الكلام بلا؛

ليدل على أن ثُمَّ مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى؛ ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم، والنصارى لما كانوا قاصدين شيئًا لكن لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو إتباع الحق ضلوا وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم: ﴿ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾، وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى عنهم: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيل﴾، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، فعن عدي بن حاتم: قال: جاءت خيل رسول الله ﷺ، فأخذوا عمتي وناسًا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صفوا له، فقالت: يا رسول الله، نأى الوافد، وانقطع الولد، و أنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن على من الله عليك، قال: «من وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم، قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» قالت: فمن على، فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه على، قال: «سليه حملانًا» فسألته، فأمر لها، قال: فأتتنى، فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته، فإذا عنده امرأة وصبيان، وذكر قربهم من النبي عَلَيْ، قال: فعرفت أنه ليس بملك ككسرى ولا قيصر، فقال: يا عَدِئ: «ما أفرك؟ أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله! أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل!» قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، وقال: «إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى»، وذكر الحديث.

وفي خطابه مع بني إسرائيل في سورة «البقرة» : ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾، وقال في سورة المائدة: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ

مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيل﴾.

وفي السيرة: عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، فقال: أنا من غضب الله أفر، وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله، فقال: لا أستطيعه، فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى، وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك، وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن به بما وجد من الوحي هذه وختصار.

ومن الحكم التي تدل على اختيار هذه السورة للتكرار في كل صلاة والتي لا تصح الصلاة بدونها لقادر على الإتيان بها، ما ورد في «صحيح مسلم» من حديث العلاء بن عبدالرحمن مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله على: «يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد: ﴿الْحُمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قال الله: حمدين عبدي، وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قال الله: محدين عبدي، وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قال الله: وإذا قال: ﴿وَإِنَا قَالَ: ﴿ وَالْمَعْنَ اللهِ وَالْمَا لَلهُ عَيْدٍ وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله والله والل

ما يؤخذ من سورة الفاتحة من الأحكام:

- 1- إثبات الألوهية.
- 2− إثبات الأسماء لله.
- 3- إثبات صفة الرحمة لله.
- 4- إثبات صفة الكلام لله.
- 5- الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم، ممن ينكر صفة الرحمة أو يؤولها بتأويل باطل.
  - 6- أنها اشتملت على حمد الله.
- 7- أنها اشتملت على تمجيد الله والثناء عليه بذكر أسماء الله الحسنى المستلزمة لصفاته.
  - 8- إثبات الربوبية.
  - 9- أن الله هو الذي خلق المخلوقات كلها.
    - 10- أنه هو الذي يرزقهم.
  - 11- أنه هو الذي يهديهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم.
    - 12- الابتداء بالبسملة.
      - 13- إثبات غنى الله.
    - 14- إنفراد الله بالتدبير.
    - 15- فقر الخلائق إلى الله.
      - 16- إثبات أولية الله.
    - 17- إثبات صفة الملك لله.
- 18- إثبات الرسالة وهو من جهات عديدة: أحدها: كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم

وما يضرهم فيهما، المأخذ الثاني لإثبات الرسالة من اسم الله وهو المألوه المعبود ولا سبيل إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله، والمأخذ الثالث لإثبات الرسالة من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كما لهم، المأخذ الرابع لإثبات الرسالة من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله به الخلائق بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات، وما كان الله ليعذب أحدًا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسل الله وكتبه وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم، والفجار إلى الجحيم.

- 19- إثبات البعث.
- 20- إثبات الحشر.
- 21- إثبات الحساب والجزاء على الأعمال.
- 22- أن للدين يومًا معينًا عند الله يلقى فيه كل عامل جزاء عمله.
- 23- أن القرآن فيه ترغيب وترهيب حيث جاء قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ إثر قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾.
  - 24- أن المصالح كلها إنما تميأت للخلق برحمة الله وفضله وإحسانه.
- 25- أن قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ حَثْ على الأعمال والاستعداد لذلك اليوم.
  - 26- وجوب الإيمان بالجن والبعث.
- 27- إن في ذلك اليوم لا يدعى أحد شيئًا ولا يتكلم أحد إلا بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بإِذْنِهِ ﴾.
  - 28 وجوب إفراد الله بالعبادة.
    - 29- التبرؤ من الشرك.

- 30- وجوب الاستعانة بالله.
- 31- التبرؤ من الحول والقوة.
- 32- العدول عن الغيبة إلى الخطاب؛ لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظًا له.
- 33- أن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه.
  - 34- الاهتمام بتقديم حقه تعالى على حق عباده.
- 35- إثبات علم الله؛ لأنه الخالق الرازق لهم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ويستحيل ذلك مع الجهل.
  - 36- إثبات حكمة الله لما في تربيته لهم تعالى من الحكمة جل وعلا.
    - 37- رد على القدرية المنكرين لعلم الله.
    - 38- رد على الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته وجعلوا فعله مجازًا.
      - 39- الحث على طلب الهداية.
- -40 أنه لا يؤمن على الإنسان المؤمن الفتنة، فلذا أمر بتكرير طلب الهداية.
  - 41- أن الهداية بيد الله تعالى.
  - 42- أن الإنسان مفتقر في كل لحظة إلى معونة الله.
- 43- القضاء على جذور الشرك التي كانت فاشية في جميع الأمم وهي اتخاذ أولياء من دون الله يُستعان بهم على قضاء الحاجات ويتقرب لهم إلى الله زلفى، كما أخبر الله عن المشركين بقولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى،
  - 44- أن لله صراطًا مستقيمًا.

- 45- أن السعادة لا تحصل إلا بالسير على ذلك الصراط القويم.
- 46- أن من خالف هذا الصراط وانحرف عنه فهو في ضلال مقيم.
- 47- أنه قد مضي أمم شرع الله لهم شرائع لهدايتها فاتبعها الموفقون وساروا على نهجها، فعلينا أن نتبع ما جاء عن الله على ألسنة رسله.
- 48- أن غير المنعم عليهم صنفان صنف خرج عن الحق بعد علمه به وأعرض عنه بعد أن استبان له وهؤلاء المغضوب عليهم، وصنف لم يعرفوا الحق أبدًا أو عرفوه على وجه مضطرب مشوش فهم في عماية تلبس الحق بالباطل وهؤلاء هم الضالون.
- 49- أن الأعمال يتوقف نجاحها على أسباب ربطتها حكمة الله بمسبباتها وجعلتها موصلة إليها وعلى انتفاء موانع من شأنها أن تحول دونها، وقد أوتي الإنسان بما فطره الله عليه من العلم والمعرفة كسب بعض الأسباب ودفع بعض الموانع بقدر استعداه الذي آتاه الله، فعليه أن يعمل ويطلب من الله الإعانة والقبول، وقد وعد سبحانه بإجابة الداعى.
- عليه أن يجب عليه أن يحب عليه أن يجب عليه أن يطلب المعونة من الله على عمل له فيه كسب، فمن ترك الكسب فقد جانب الفطرة وأصبح مذمومًا لا متوكلاً محمودًا.
- 51- فيها إيماء إلى أن الإنسان مهما أوتي من حصافة الرأي وحسن التدبير وتقليب الأمور على وجوهها لا يستغني عن العون الإلهي ولطف الله جل وعلا.
  - 52- أن دين الله واحد في جميع الأزمان.
  - 53- الحث على التخلق بفاضل الأخلاق وعمل الخير وترك الشر.
    - 54- النهي عن طريق الضالين والمغضوب عليهم.

- 55- الحث على حسن الأسوة فيما تكون به السعادة.
  - 56- اجتناب ما يكون طريقًا إلى الشقاء والدمار.
- 57 إن في ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من جهله ما يستلزم ثبوت عليهم وهم من جهله ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة؛ لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة.
- النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم، وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم، وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمة، وهذا فصل النزاع في مسألة: هل لله على الكافر من نعمة أم لا? فالنعمة المطلق لأهل الإيمان ومطلق النعمة يكن للكافر والمؤمن، كما قال: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ ﴾، والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان، والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر، والمؤمن والكافر، وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون.
- 59- التنبيه على الرفيق في الطريق المذكور، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبييين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه.
- -60 عظم شأن يوم الدين حيث خص بالذكر مع أن الله له الملك في الأولى والآخرة.
  - -61 إرشاد العباد إلى إخلاص العبادة لله وتوحيده بالألوهية.
  - -62 إرشاد العباد إلى تنزيه الله عن الشريك والنظير أو المماثل.
- 63- أن الله أثنى على نفسه وافتتح كتابه بحمده ولم يأذن في ذلك

لغيره، بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله في فقال: ﴿فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾، وقال —عليه الصلاة والسلام-: «أحثوا في وجوه المداحين التراب» رواه المقداد.

64- أن فيها اسم الله الأعظم، قيل: الجلالة، وقيل: الرب لكثرة الدعاء بحما.

65- رد على القدرية؛ لأن الإنسان عندهم هو الذي يخلق أفعاله فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه، وقد أكذبهم الله في هذه الآية حيث سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون الله لما سألوه الهداية، ولا كرروا السؤال في كل صلاة.

66- أن سورة الفاتحة مشتملة على مقاصد القرآن على سبيل الإجمال كما تقدم بيانه.

67- أن هذه السور تضمنت إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: فتوحيد الألوهية يؤخذ من لفظ الله، ومن قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وتوحيد الألوهية يؤخذ من قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وتوحيد الأسماء والصفات يؤخذ من لفظ: ﴿اخْمُدُ﴾.

68- تعليم العباد كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى المطلوب توسل إليه بأسمائه وصفاته.

69- دليل على رحمة الله الخاصة والمأخذ من قوله تعالى: ﴿الرَّحِيمِ﴾.

-70 إن في بناء أنعمت للفاعل استعطاف، فكأن الداعي يقول: أطلب منك يا رب الهداية إذ سبق إنعامك، فاجعل من إنعامك إجابة دعائنا وإعطاء سؤلنا وسبحانه ما أكرمه، كيف يعلمنا الطلب ليجود علينا بما طلبنا!

- 71- الحث على التوكل على الله.
- 72- أن الله لا يهمل أمر المظلومين، بل يستوفي حقوقهم من الظالمين في يوم الدين.
- 73- إن في تكرير ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ بعد الذكر في البسملة ما يدل على أن العناية بالرحمة أكثر من غيرها من الأمور، وأن الحاجة إليها أكثر فنبه سبحانه بتكرير ذكر الرحمة على كثرتها وأنه هو المتفضل بما على خلقه.
- 74- أن تارك العمل بالحق بعد معرفته أولى بوصف الغضب وأحق به، ومن هاهنا كان اليهود أحق به.
- 75- أن الجاهل بالحق أحق باسم الضلال، ومن هنا وصفت النصارى به.
- 76- أن هذه الأوصاف المذكورة في سورة الفاتحة من كونه ربًا للعالمين موجدًا لهم ومنعمًا بالنعم كلها، ومالكًا للأمر كله يوم الجزاء بعد الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله: ﴿الْحُمْدُ لِلَّهِ ﴾ دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه للحمد والثناء عليه، بل لا يستحقه على الحقيقة سواه، فإن ترتب الحكم على هذا الوصف مشعر بعليته له.
  - 77- أن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى.
- 78- أن قوله تعالى: ﴿ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ بدل كل من كل من كل من المتقدم، وفائدته التوكيد، والتنصيص على أن صراط المسلمين هو المشهود على الاستقامة والاستواء على آكد وجه وأبلغه.
- 79- أن العبد إذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ حصل له الفخر، وذلك منزلة عظيمة، فربما حصل بسبب ذلك العجب فأردف ذلك بقوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾؛ ليزول ذلك العجب الحاصل بسبب تلك العبادة.

80- إن في قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حث على اتجاه جميع الخلق اليه جل وعلا والإقرار له بالسيادة المطلقة؛ لأنه المربي لهم التربية العامة، وهو المربي لأوليائه التربية الخاصة.

81-إن في الإقرار بذلك والاعتراف به الاطمئنان إلى رعاية الله الدائمة وربوبيته القائمة التي لا تنقطع ولا تفتر.

ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين، ومعناها: اللهم استجب، والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي فقرأ: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالرَمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي ولا يه قرأ: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَاللّ الضَّالِّينَ ﴾، فقال: «آمين» مد صوته، ولأبي داود: رفع بما صوته، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم، وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا تلا: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ قال: «آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد فيه: فيرتج المسجد.

وعن بلال أنه قال: يا رسول الله، لا تسبقني بآمين، رواه أبو داود.

ولمسلم أن رسول الله على قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه»، وقيل: من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل: في الإجابة، وقيل: في صفة الإخلاص.

وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسى مرفوعًا: «إذا قال -يعني الإمام- : ﴿ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ فقولوا آمين يجبكم الله ».

اللهم ارزقنا التفكر والتدبر لما تتلوه ألسنتنا من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقينا إنك على كل شيء قدير، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على مُحَدِّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## <u>بېتى</u>مِٱللَّهُٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّجِيمِ

# من الأدلة على التوحيد في العبادة وإثبات الرسالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ \* وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِتْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّالَ اللّهَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾.

قد بلغت نداءات القرآن ما يقرب من مائة وسبعين نداءً، تكفي لسعادة الإنسانية، وهذه النداءات الإلهية تدل على كمال العناية من الله تعالى بالناس وبعباده المؤمنين، وتدل أيضًا على عظم الاهتمام بالمطلوب وبالمنادى، وما تركت بابًا من أبواب الخير إلا ودعت إليه، وما تركت بابًا من أبواب الشر إلا وحذرت عنه، وإن نداء الله القوي العزيز القاهر الكبير المتعال لعباده المؤمنين جدير بأن يهز القلوب، وانتباههم إلى الاستماع إليه، وتدبر ما فيه وما يلقيه، إذا فهمت هذا، فاعلم أن الله تعالى بعد أن ذكر أصناف الخلق، وبين أن منهم المهتدين والكافرين الذين جحدوا ما جاء به الرسول وهو عبادته وحده لا بين ذلك دعا الله وأمرهم أمرًا عامًا لجميعهم بأمر عام، وهو عبادته وحده لا شريك له، قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد.

وقد بدأ ﷺ دعوته بعبارة الله وحده، وقد كان هذا صنيع كل رسول، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا اللَّهَ وَحَدِه بأنه ربكم الذي الطَّاغُوتَ ﴾، ثم استدل سبحانه على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي

رباكم وربى جميع العالمين بأصناف نعمه، ثم عدد جل وعلا بعض نعمه المتظاهرة عليهم الموجبة لعبادته والشكر له، فجعل منها خلقهم بعد العدم أحياء قادرين على العمل والكسب، فقال: (الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم) أي إن هذا الرب العظيم القدير المتصف بتلك الصفات التي تعلمونها هو الذي خلقكم، وخلق من قبلكم، ورباكم وربى أسلافكم، ودبر شئونكم ووهبكم من طرق الهداية ووسائل المعرفة، مثل ما وهبهم، فاعبدوه وحده، ولا تشركوا بعبادته أحدًا من خلقه.

وقوله: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي خلقكم لتتقوه وحده، والتقوى: التحرز طاعة الله عن معصيته، فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات، وترك المنهيات ولتعبدوه، كقوله: (وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ)، وقيل: معناه اعبدوه لتتقوا.

ثم ذكر خصائص الربوبية التي تقتضي الاختصاص به تعالى، فقال: (اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا)، وإنما سميت الأرض أرضًا؛ لسعتها من قولهم: أرضت القرحة: إذا اتسعت، وقيل: لانحطاطها عن السماء، وكل ما سفل أرض، وقيل: لأن الناس يرضونها بالأقدام، وقوله: (فِرَاشًا)، أي بساطًا يمكنكم أن تستقروا عليها وتفترشوها وتتصرفوا فيها، وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل، ثم أتبع نعمة خلق الأرض التي هي مسكنهم بنعمة جعل السماء بناء وهو السقف، كما قال في الآية الأخرى: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرضُونَ).

وإذا تأمل الإنسان المتفكر في العالم وجده كالبيت المعمور فيه كل ما يحتاج إليه، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مفروشة كالبساط والنجوم كالمصابيح، والإنسان كمالك البيت، وفيه الماء وضروب النبات المهيآت

لمنافعه، وأصناف الحيوان مصروفة في مصالحه.

فيجب على الإنسان المسخر له هذه الأشياء شكر لله تعالى عليها، والتفكر فيها والاستدلال بها على حكمة لله وقدرته وعظمته ووحدانيته، وأن الله لم يخلقها عبثًا، بل لغرض صحيح ومصلحة، ثم امتن تعالى عليهم بإنزال الماء من السماء، وإخراج الثمرات به رزقًا لهم، وذكر إنزل الماء، وإخراج الثمرات به ما يفتأ يتردد في مواضيع شتى من القرآن في معرض التعريض بقدرة الله، والتذكر بنعمته كذلك، والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعًا، فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن هُاءٍ .

والثمرات: جمع ثمرة، والمعنى: أخرجنا به ألوانًا من الثمرات، وأنواعًا من النبات؛ ليكون ذلك متاعًا لكم إلى حين، فنبههم على قدرته وسلطانه، وذكره به لآلائه لديهم، وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم دون من جعلوه ندًا وعدلاً من الأوثان والآلهة ومضمونه أنه الخالق الرزاق، مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ ولهذا زجرهم عن أن يجعلوا له أندادًا، أي أشباهًا ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم السموات ولا في الأرض، لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

وقوله: ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ المعنى والله أعلم: أنكم تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها لم تنعم عليكم بهذه النعم التي عددناها ولا بأمثالها، وأنها لا تضر ولا تنفع، وأن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الرزق والتدبير، ولا في الألوهية

والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك، فهذا من أعجب العجب فهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادة الله سبحانه وبطلان عبادة ما سواه وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق، فإذا كان كل مقر بأنه ليس له شريك بذلك، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته.

أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى ثلاث براهين من براهين البعث بعد الموت:

البرهان الأول: خلق الناس أولاً المشار إليه بقوله تعالى: (اعْبُدُوا رَبَّكُمُ النَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم)؛ لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني، وقد أوضح ذلك في آيات أخر، كقوله: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ)، وقوله: (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ).

البرهان الثاني: خلق السموات والأرض المشار إليه بقوله تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً للْغَما من أعظم المخلوقات ومن قدر على خلق الأعظم، فهو على غيره قادر من باب أولى وأحرى، وأوضح تعالى هذا البرهان في آيات أخرى، كقوله سبحانه تعالى: ﴿ فَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، وكقوله: ﴿ أَو لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْحَلاَّقُ العَلِيمُ ﴾، وقوله: ﴿ أَو لَيْسَ الَّذِي وقوله: ﴿ أَو لَيْسَ الَّذِي وقوله: ﴿ أَو لَمْ يَعْيَ بِعَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْحَلاَّقُ العَلِيمُ ﴾، وقوله: ﴿ أَو لَمْ يَعْيَ بِعَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَعْلُق وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِعَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُعْلَق وَلَا أَنْ اللّهُ الّذِي خَلَق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِعَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُعْلَق مَ عَلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يَعْلَق عَلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يَعْلَق عَلَى أَن يَعْلَق عَلَى أَن يَعْلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يَعْلَ عَلَى أَن يَعْلَق عَلَى أَن يَعْلَق عَلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يُعْلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يُعْلَى أَن يُعْلَق عَلَى أَن يُعْلَى أَن يُعْلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها، فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت المشار إليه في قوله: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

الثَّمْرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وقد ذكره في آيات أخر، كقوله: ﴿ وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّتِهِ فَقْرَلْنَا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمْرَاتِ كَذَلِكَ غُخْرِجُ المَوْتَى لَعَلَّكُمْ فَانَوْلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ لَأَرْضَ وَوله: ﴿ وَوله: ﴿ وَوَله: ﴿ وَوَله: ﴿ وَوَله: ﴿ وَوَلِه: ﴿ وَوَلِه: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ الْمُتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ اللَّذِي أَخْيَاهَا لَمُحْيِي المُوتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وقال: ﴿ وَوَالْحَيْثِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وقال: ﴿ وَاللَّذِي أَخْيَنُنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا لَكُونِي الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ الْمُتَرَّتُ كَذَلِكَ الْحُولِي اللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقال: ﴿ وَأَخْيَنُنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَوَلَاكَ الْمُولِي اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنَّ اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَبْعُثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَبْعُثُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وقوله: وأَنْ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ يَبْعُنُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ وأَنْ وَلَا اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللللّه الللّه الللللّه اللللله الللله اللللله الللله اللله اللله اللله الله الله الله الله الله الله اللله اللله الله الله الله الله اللله الله الله اللله الله ال

قال حسان:

أَتَجِهِ وَهُ وَلَسْتَ لِــه بِنِــدٍ فَشـــرُكُما خِيرِكُمـــا الفِـــداءُ وقال الآخر:

ولم أَكُ نِــــدًا لِلْكُـــلابي أبتغـــي مِنْ السُؤر ما فيه لذي شَنَب غمس عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾، قال: الأنداد هو الشرك الخفي من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص

البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لو الله وفلان، لا تجعل فيه فلانًا، هذا كله به شرك.

وفي الحديث: أن رجلاً قال لرسول الله على: ما شاء الله وشئت، قال: «أجعلتني لله ندًا؟»، وفي الحديث الآخر: «نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء فلان».

فالقرآن والسُّنة يشددان في النهى عن الشرك لتخلص العقيدة نقية.

قال سيد قطب: وقد لا تكون آلهة تعبد مع الله على النحو الساذج الذي يزاوله المشركون، فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية قد تكون في تعليق الرجاء بغير الله في أي صورة، وفي الخوف من غير الله في أي صورة، وفي الاعتقاد بنفع أو ضر في غير الله في أي صورة. اه.

وقوله: ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي أنه ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير، ولا في الألوهية والكمال، كما أخبر جل ثناؤه عنهم بقوله: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾، وقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ ﴾.

وبعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، وبعد أن ذكر أن الناس بالنظر إلى القرآن أقسام ثلاثة: متقون يهتدون بهديه، وجاحدون معاندون معرضون عن سماع حججه وبراهينه، ومذبذبون بين ذلك، طلب هنا إلى الجاحدين أنهم إن كانوا في ريب ثما أنزله على مُحَد على أن يأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن استطاعوا، وهم فرسان البلاغة، وعصرهم أرقى عصور الفصاحة، والكلام ديدهم، وبه نفاخرهم، ويستعينوا على ذلك بمن شاءوا من دون الله، فإنهم لم يستطيعوا ذلك، وإن تظاهر أنصارهم وكثر أشياعهم، قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم، وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي قومًا آخرين،

يساعدونكم على ذلك، وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال: ناس يشهدون به يعنى حكام الفصاحة.

وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في «سورة القصص»: ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾، وقال في «سورة سبحان»: ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَاجْنُ عَلَى صَادِقِينَ ﴾، وقال في «سورة سبحان»: ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَاجْنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِعِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِعِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾، وقال في «سورة هود»: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾، وفي «سورة يونس»: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا مِن اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾، وفي «سورة يونس»: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ وكل هذه الآيات مكية.

ثم تحداهم بذلك أيضًا في المدينة، فقال في هذه الآية: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ﴾ أي شك، ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن رَيْبٍ ﴾ أي شك، ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ﴾ يعني من مثل القرآن.

قال مجاهد وقتادة: واختاره ابن جرير الطبري، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري، وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحد آحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئًا من العلوم، وبدليل قوله: ﴿ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّمْلِهِ ﴾، وقوله: ﴿ لاَ يَكْتُبُونَ بِمِثْلِهِ ﴾، وقال بعضهم: من مثل مُحَد الله المحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم الصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له، وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال: ﴿ فَإِن لَهُ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا } لن لنفي التأبيد

في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدًا، وهذه أيضًا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرًا جازمًا قاطعًا مقدمًا غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا ي عارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ، ومن جهة المعنى، قال الله تعالى: (الركِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحادي ولا يداني، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير وفي عن كل شركما قال تعالى: (وَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً) أي صدقًا في الأخبار، وعدلاً في الأحكام.

فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه، وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء، أو الخيل، أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس، أو ناقة، أو حرب، أو كائنة، أو مخافة، أو سبع، أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئًا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم نجد له فيها بيتًا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيدة وسائرها هذر لا طائل تحته، وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتما في غاية الحلاوة سواء كانت

مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا، وكلما تكررت حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء.

وإن أخذ في الوعد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات! وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب: (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي هَمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، وقال: (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَدُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)، وقال في الترهيب: (أَفَأَمِنتُمْ أَن يَحْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ البَرِّ)، (أأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ \* أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ)، وقال في الزجر: (فَكُلاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ)، وقال في الرجر: (فَكُلاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ)، وقال في الرجر: (فَكُلاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ)، وقال في الوعظ: (أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمُّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَعْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَعْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَعْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَعْنَى عَبْرِت اللَّهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَعْنَى عَبْرَت اللَّهُ اللّهُ الْعُلَالًا اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي، اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دني، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: (يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهي عنه؛ ولهذا قال تعالى: (يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنكرِ وَيُحِلُّ هُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَتي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) الآية.

وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وأنذرت، ودعت إلى فعل الخير واجتناب المنكرات،

وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. اهد.

وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.

المعنى:

فإن لم تأتوا بسورة من مثله، وعجزتم غاية العجز، فهذا آية كبيرة ودليل واضح جَلِيَّ على صدقه، وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي حطبها الناس والحجارة، قيل: إنها حجارة الكبريت؛ لأنها أحر شيء إذا أحميت وأكثر التهابًا، وقيل: جميع الحجارة وهو دليل على عظم تلك النار.

وقال ابن مسعود: وخصت بذلك؛ لأنها تزيد على جميع الحجارة بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها.

وقيل: أراد بها الأصنام أكثر أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة، كما قال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ \* لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

عن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله على: «يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وحتى يخاض البحار الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يأتي أقوام يقرؤن القرآن فإذا قرؤه قالوا: من أقرؤ منا؟ من أعلم منا؟»، ثم التفت إلى أصحابه، فقال: «هل ترون في أولئك من خير؟» قالوا: لا، قال: «أولئك منكم، وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار» أخرجه ابن المبارك.

وقوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ معناه: خلقت وهيئت للكافرين، أي لمن كان مثل ما أنتم عليه من الكفر، وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن؛ لقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتُ﴾ أي أرصدت وهيئت.

وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها: «تحاجت الجنة والنار»، ومنها: «استأذنت النار ربحا، فقالت: رب أكل بعضي بعضًا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف».

وحدیث ابن مسعود: سمعنا وجبة، فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله ﷺ: «حجر ألقى به من شفیر جهنم منذ سبعین سنة، الآن وصل إلى قعرها».

وفي حديث صلاة الخسوف، فقالوا: يا رسول الله، أريناك تناولت شيئًا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: «إني رأيت الجنة، فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أركاليوم منظرًا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء»، قالوا: يم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»، قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط» متفق عليه.

وفي «مسند الإمام أحمد»، و«صحيح مسلم»، و«السنن» من حديث أبي هريرة هم أن رسول الله هم قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة، فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع، وقال: بعزتك لا يسمع بما أحد

إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: فارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها، ثم رجع، فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، ثم أرسله إلى النار فنظر إليها يركب بعضها بعضًا، فقال: لا يدخلها أحد، فلما حفت بالشهوات، قال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وحديث: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى أسودت، فهي سوداء ألف سنة حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة» رواه الترمذي.

وثبت في الصحيح أن رسول الله على قال: «رأيت عمرو ابن لحي بن قمعة يجر أمعاءه في النار؛ لأنه أول من سيب السوائب، وحمل قريشًا على عبادة الأوثان».

مما يفهم من الآيتين، أي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾:

- 1- لطف الله بخلقه حيث أرشدهم إلى عبادته وحده لا شريك له.
  - 2- الأمر بعبادته سبحانه.
    - 3- إثبات صفة الربوبية.
  - 4- إثبات صفة الكلام لله.
    - 5- إثبات صفة الخلق.
    - 6- إثبات صفة القدرة.
    - 7- إثبات صفة الحياة.
    - 8- إثبات صفة العلم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_ 15

9- إثبات حكمة الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم.

- 10- الحث على التقوى.
- 11- أن الأرض مفروشة.
- 12- لطف الله بخلقه إذ فرش لهم الأرض وثبتها.
- 13- نعمة الله على خلقه الذي جعل لهم السماء سقفًا محفوظً.
  - 14- إثبات علو الله على خلقه.
  - 15- الرد على من أنكر صفة العلو، كالجهمية.
    - 16- عظيم نعم الله على خلقه بإنزال الماء.
  - 17- في الآية دليل على كرم الله وجوده المتنوع.
    - 18- أمر العباد بالاعتراف بنعمة الله.
  - 19- تعداد النعم للاستدلال بها على وجوب عبادة الله.
    - 20- النهي عن عبادة غير الله.
    - 21- النهي عن جعل الأنداد لله.
      - 22- إثبات الألوهية لله.
    - 23- أن العباد مفطورون على الاعتراف بوجود الله.
      - 24- الاعتراف بأن الله هو الخالق لهم ومن قبلهم.
        - 25- إثبات أولية الله.
        - 26- أن المخرج للأرزاق هو الله جل وعلا.
          - 27- أنه أخرجها رزقًا للعباد.
          - 28- أن العباد فقراء إلى الله.
            - 29- دليل على غني الله.
- -30 حلم الله على الكفار والعصاة الآكلين لنعمة العاصين له.

- 31- في الآية دليل على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق.
- -32 في الآية دليل على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال ما ليس معه دليل.
- 33- في الآية ما يدعو النفوس الكريمة إلى محبة الله وتعظيمه وإجلاله إذ النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.

قال أبو الطيب:

### وأحسن وجه في الورى وجه محسن وأيمن كف فيهموا كف منعم

مَا يفهم من قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِن لَمُ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾:

- 1- أن القرآن منزل غير مخلوق كما هو اعتقاد أهل السُّنة والجماعة.
  - 2- رد على من قال إنه مخلوق كالمعتزلة والجهمية.
    - 3- إثبات رسالة مُحَد عَلَيْ
    - 4- الرد على من أنكر رسالة مُحَد عِلَيْ.
  - 5- الرد على من رفعه فوق منزلته كالبوصيري وأضرابه.
    - 6- الرد على من قال إن القرآن كلام مُحَد أو جبريل.
- 7- دليل عقلي على صدق النبي وصحة ما جاء به حيث تحدى المعاندين له، الرادين دعوته، الزاعمين كذبه، فلم يقدروا على الإتيان بسورة من مثله.
  - 8- إثبات الألوهية.
  - 9- إثبات النار، وأنها حق.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

- 10- أنها الآن موجودة؛ لقوله: ﴿أُعِدَّتْ﴾.
  - 11- أن وقودها الناس والحجارة.
- 12- أنه أخبر جل وعلا أنهم لن يفعلوا، وكان كذلك، فهذه معجزة
  - وقعت.
  - 13- التحذير من النار.
- 14- أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة فهو الحري باتباع النبي الله إذا بُينَ له أنه كان صادقًا.
  - 15- دليل على علو الله على خلقه.
  - 16- رد على الجهمية المنكرين لعلو الله.
    - 17- إثبات صفة الكلام لله.
- 18- أنهم بعجزهم عن الإتيان بمثله ظهر كذبهم؛ لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا.
  - 19- إثبات علم الله، فإنه أخبر جل وعلا أنهم لن يفعلوا وكان كذلك.
    - 20- في الآية ما يدل على إن القرآن ينزل بالتدريج شيئًا فشيئًا.
      - 21- أن الله يؤيد رسله بالمعجزات.
      - 22- أن النبي على صادق في دعواه.
- 23- أن المشركين المرتابين في صدق الرسول الله معاندين ومكابرين، وإلا كان عندما استبان عجزهم ولزمتهم الحجة أن يرجعوا إلى الحق.
  - 24- أن النار جزاء المعاند الكافر.
  - 25- دليل على عدل الله، وأنه ما ظلمهم، ولكن كانوا هو الظالمين.
- 26- في الآية رد على نفاة صفة العلم، فالله أخبر أنهم لن يفعلوا، وكان
  - كما قال جل وعلا وتقدس، عما يقوله الجهمية والقدرية ونحوهم.

27- دليل على حلم الله، إذ لم يعاجلهم بالعقوبة حينما كذبوا واسترابوا، وقالوا: ليس هذا من عند الله.

28- في الآية دليل على شرف النبي على بإضافة عبوديته لله.

29- دليل على أن مقام العبودية أسمى المقامات.

90- في الآية تمديد مخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي، ثم لا يؤمنون بالحق الأبلج الواضح.

والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

# بيِّيِ مِرَّلِقُواَلَوَّهُوَ الرَّحِي مِ فيما أعد الله لعباده المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ هَمُ مَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَاهِاً وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

البشارة: أول خبر يرد على الإنسان، وسمي بشارة؛ لأنه يؤثر في بشرته، وهي ظاهرة جلده، فإن كان خيرًا أثر المسرة والانبساط، وإن كان شرًا أثر الغم والانكماش، والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون البشارة في الخير والسرور مقيدًا بالخير المبشر به وغير مقيد، ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدًا منصوصًا على الشر المبشر به، قال الله تعالى: (بَشِّرِ المُنَافِقِينَ بِأَنَّ فَهُمْ عَذَابًا مَنصوصًا على الشر المبشر به، قال الله تعالى: (بَشِّرِ المُنَافِقِينَ بِأَنَّ فَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)، وقال: (فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، ويقال: بشرته وبشرته وعفد ومشدد.

لما ذكر سبحانه وتعالى فيما تقدم ما أعد لأعدائه من الأشقياء الكافرين به ورسله من العذاب والنكال، وكان في ذلك أبلغ التخويف والإنذار عقب بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيماهم بأعمالهم الصالحة جريًا على السنة الإلهية، من شَفْع الترغيب بالترهيب، والوعد بالوعيد؛ لأن مِن الناس مَن لا يجذبه التخويف ولا يجديه، وينفعه اللطف، ومنهم العكس، ومنهم مَن لا يفيد فيه إلا اجتماع الأمرين، فكان وما بعده معطوف على سابقه عطف القصة على القصة، والتناسب بينهما باعتبار أنها بيان لحال الفريقين المتباينين، وكشف عن الوصفين المتقابلين، وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح قولي العلماء، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو

عكسه، أو حال السعداء ثم حال الأشقياء، أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه.

#### المعنى:

أخبر أيها الرسول، ومن قام مقامك، الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا المرسلين، وعملوا الصالحات بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة أن لهم جنات... إلخ، ووصفت أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال أمور الدين والدنيا، ويزول عن العامل بالصالحات فساد الأحوال ويكون من الصالحين الذي يصلحون لججاورة الرحمن في جنته.

وقد بين الكتاب العزيز الأعمال الصالحة في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿قَدْ الْفُومِنُونَ \* اللَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّعْوِ مُعْرِضُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِلْزَّكَاةِ فَاعِلُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ \* مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أُولَئِكَ هُمُ الوَارْثُونَ \* الَّذِينَ مُمْ فَيهَا خَالِدُونَ ﴾.

فقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يشمل كل عمل صالح، فأما الجنات فجمع جنة، وسميت الجنة جنة لاستتار أرضها بأشجارها، وسمي الجن جنًا لاستتارهم، والجنين لاستتارة في بطن أمه، و الدرع جنة، وجن الليل إذا استتر، أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة، والثمار الأنيقة، والظل المديد، والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بحا داخلها.

وقوله: ﴿ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أي من تحت أشجارها ومساكنها وغرفها، لا من تحت أرضها، وقد جاء في الحديث: «إن أنهارها تجري في غير

أخدود»، روى ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك، قال: «إنكم تظنون أن أنهار الجهة أخدود في الأرض، لا والله، إنها السائحة على وجه الأرض إحدى حافتيها اللؤلؤ، والآخر الياقوت، وطينه المسك الأذفر»، ولم يبين هنا أنواع الأنهار، ولكن بين ذلك في «سورة مُحَد» في قوله: (فيها أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمَّ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَل مُصَفَّى . قال ابن القيم وحمه الله وفي أنهار الجنة:

أنفارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنفسار مسن الألبان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان والله ما تلك المواد كهذي لكن هما في اللفظ مجتمعان هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان

وقوله: ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ أي كلما رزقوا من الجنة رزقًا من بعض ثمارها، وفي قوله: ﴿ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ ، وجوه:

أحدها: أن معناه هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، قاله مجاهد وابن زيد.

والثاني: أن معناه هذا الذي طمعنا من قبل، يعني في الجنة؛ لأنهم يرزقون ثم يرزقون، روي عن ابن عباس والضحاك ومقاتل، فإذا أتوا بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منها، ثم أتوا منها بآخر النهار، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، يعني أطعمنا في أول النهار؛ لأن لونه يشبه ذلك، فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعمًا غير طعم الأول.

وقيل: إن ثمر الجنة إذا جنى خلفه مثله، فإذا رأوا ما خلف الجني اشتبه عليهم، فقالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، قاله يحيى بن أبي كثير و أبو عبيدة.

### وقوله: ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَاكِمًا ﴾ فيه وجوه:

أحدها: أنه متشابه في الألوان مختلف في الطعوم، قاله مجاهد وأبو العالية والضحاك والسدي ومقاتل. الثانى: أنه يشبه بعضه بعضًا في الجودة، أي كلها خيار لا رديء فيه، قاله الحسن وابن جريج.

وقيل: يشبه ثمر الدنيا في الخلقة والاسم، غير أنه أحسن في المنظر والطعم، قاله قتادة وابن زيد، وقال ابن عباس -رضى الله عنهما-: ليس في الجنة إلا الأسامي. قال ابن القيم -رحمه الله-:

أو أنه متشابه في الاسه مختلف في الطعوم فذاك ذو ألوان أو أنه وسط خيار كله فالفحل منه ليس ذا ثنيان أو أنه لثمارنا ذي مشبه في اسم ولون ليس يختلفان لكن لبهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجدان فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان قال ابن عباس: وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان يعنى الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الاسم متفقان يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي يسقى به ياطيب ذاك السود للظمان لم تنقط ع أبدًا ولم تمنع ولم تحستج إلى أن ترقي للقنوان بل ذللت تلك القطوف فكيف ما شئت انتزعت بأسهل الإمكان ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمدي ببيان

وأتـوا بـه متشـاجمًا في اللـون مختلف في الطعوم فذاك ذو ألوان وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان قال ابن عاس وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان

ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال: ﴿ وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً ﴾ ولم يبين هنا صفات تلك الأزواج، ولكن بين صفاتهم الجميلة في آيات أخر، كقوله: ﴿وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ \* كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴾، وقال: ﴿وَحُورٌ عِينٌ \* كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو المَكْنُونِ \* جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، وقال: ﴿وَعَندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴾، وقال: ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابً ﴾، وقال: ﴿وَكَانَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾.

وقوله: ﴿ مُطَهَّرُونَ ﴾ لم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، وأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن، وحسن التبعل، والأدب القولي والفعلي، ومظهر خلقهن من الحيض والنفاس والبول والمني والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة.

وعن ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى، وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخامة والبزاق، وهذا حديث غريب.

وعن أنس قال: قال رسول الله على: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحًا، ولنصفيها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» رواه البخاري.

وروي عن أم سلمة زوج النبي على الله عن أله قالت: قلت: يا رسول الله أخبري عن قوله عز وجل: ﴿ حُورٌ عِينٌ ﴾ قال: العين الضخام العيون، شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر، قالت: قلت: يا رسول الله، أخبري عن قوله عز وجل: ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ قال: «صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي »، قلت: يا رسول الله، فأخبري عن قول الله عز وجل: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ ، قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه، عز وجل: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ ، قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه،

قلت: يا رسول الله، فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴾، قال: «رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة مما يلى القشرة»، قلت: يا رسول الله، فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا ﴾، قال: «هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز غمصًا شمطًا، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عربًا متعشقات متحببات أترابًا على ميلاد واحد»، قلت: يا رسول الله، أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة»، قلت: يا رسول الله، ويم ذلك؟ قال: «بصلاتمن وصيامهن وعبادتمن لله عز وجل وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان خضر الثياب، صفر الحلى، مجامرهن الدر أمشاطهن الذهب، يقلن ألا ونحن الخالدات فلا غوت أبدًا، ألا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدًا، ألا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدًا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدًا، طوبي لمن كنا له وكان لنا»، قلت: يا رسول الله، المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا، ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها، من يكون زوجها منهم؟ قال: «يا أم سلمة، تُخير فتختار أحسنهم خلقًا، فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معى خُلقًا في دار الدنيا، فزوجينه، يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، وهذا لفظه.

قال ابن القيم . رحمه الله -:

اخـــتر لنفســك يا أخـــا العرفــان ومحاساً من أجمل النسوان قد ألبست فالطرف كالحيران سبحان معطى الحسن والإحسان فتراه مشل الشارب النشوان كالبدر ليل الست بعد ثمان والليل تحت ذوائب الأغصان ليل وشمس كيف يجتمعان سبحان متقن صنعة الإنسان ما شاء يبصر وجهه يريان وتری محاسنها به بعیان سود العيون فواتر الأجفان فيضيء سقف القصر والجدران في لثمــه إدراك كــل أمـان فغصنها بالماء ذو جريان حمل الثمار كثيرة الألوان غصن تعالى غارس البستان حسن القوام كأوسط القضبان عالى النقا أو واحد الكثبان بلواحـــق للـــبطن أو بـــدوان فثديهن كالطف الرمان واعتدال ليس ذا نكران الأيام وسواس من الهجران

فاسمع صفات عرائس الجنات ثم حور حسان قد كملن خلائقًا حتى يحار الطرف في الحسن الذي ويقول لما أن يشاهد حسنها والطرف يشرب من كؤس جمالها كملت خلائقها وأكمل حسنها والشمس تجري في محاسن وجهها فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ويقول سبحان الذي ذا نعه وكلاهما مرآة صاحبه إذا فيرى محاسن وجهه في وجهها حمر الخدود ثغورهن لآلئ والبرق يبدو حين يبسم ثغرها لله لا ثم ذلك الثغر الذي ريانة الأعطاف من ماء الشباب لما جرى ماء النعيم بغصنها فالورد والتفاح والرمان في والقد منها كالقضيب اللدن في في مغرس كالعاج تحسب أنه لا الظهر يلحقها وليس تديها لكنهن كواعب ونواهد والجيد ذو طول وحسن في بياض يشكو الحلى بعاده فله مدى

والمعصمان فإن تشأ شبههما بسيكتين عليهما كفان كالزبد لينًا في نعومة ملمس أصداف در دورت بروزان وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبيب لليزوج كيل أوان وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعسين والأذنان لطفًا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان تلك الحلاوة والملاحة أوجب إطلاق هذا اللفظ وضع لسان فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهو الحل الثاني فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، وهذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم المقيم آمنين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء.

وعن أبي هريرة وأبي سعيد: أن رسول الله على قال: «ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لك أن تشبوا فلا تقرموا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا» رواه

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أهل الجنة يأكلون فيها، ويشربون، ولا يتفلون، ولا يبولون، ولا يتغوطون»، قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس» رواه مسلم.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «أهل الجنة جرد مرد كحلى، لا يفني شباهم ولا تبلي ثياهم» رواه الترمذي والدارمي.

وعن جابر قال: قيل: يا رسول الله، أينام أهل الجنة؟ قال: «النوم أخو

الموت، ولا يموت أهل الجنة» رواه البيهقي في «شعب الإيمان».

وعن أبي هريرة على قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب، ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابحا الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه» الحديث رواه أحمد واللفظ له، والترمذي، والبزار، والطبراني في «الأوسط»، وابن حبان في «صحيحه».

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، واقرءوا إن شئتم ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي هَمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ ».

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلوغم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشيًا، لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، آنيتهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء» متفق عليه.

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله وذكر له سدرة المنتهى، قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة او يستظل بظلها مائة راكب شك الراوي - فيها فراش الذهب، كأن ثمرها القلال» رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.

وعن أبي هريرة عله قال: قال رسول الله على: «موضع سوط في الجنة

خير من الدنيا وما فيها» متفق عليه.

مما يفهم من الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ هَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾:

البشارة من العزيز الحكيم لمن آمن وعمل صالحات بالجنات وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.

- 2- أن أنهار الجنة جارية.
- 3- أنهم يرزقون فيها من الثمار.
  - 4- أنه يتكرر الرزق.
    - 5- أنه متشابه.
  - 6- أن لهم فيها أزواج.
- 7- أنمن مطهرات الأخلاق والخلق واللسان.
  - 8- أنهم في الجنة خالدون.
- 9- أن البشارة إنما تحصل لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح.
- 10- دليل على كرم الله وجوده حيث وفقهم لذلك وجازاهم أحسن الجزاء.
  - 11- دليل على إثبات صفة الكلام لله.
- 12- الرد على من قال إن القرآن كلام مُحَد ﷺ، ووجه ذلك أنه هو المبشر.
- 13- أن الإيمان والعمل الصالح سبب للحصول على هذه البشارة العظيمة.
  - 14- إثبات الجنة.
  - 15- إثبات البعث والحشر.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

- 16- إثبات الجزاء على الأعمال.
- 17- لطف الله بخلقه حيث أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم.
  - 18- أن نعيم الجنة لا ينقطع.
- 19- إثبات صفة العلم لله، وأن الله جل وعلا، كما أنه يعلم الماضي فهو يعلم المستقبل، فأخبر سبحانه عما سيكون من الأرزاق.
  - 20- الحث على إقامة الصلاة؛ لأنها في مقدمة الأعمال الصالحة.
    - 21- الحث على إيتاء الزكاة؛ لأنما تلى الصلاة.
      - 22- الحث على الصيام؛ لأنه يلى الزكاة.
- 23- الحث على الحج؛ لأنه يلي الصيام، فهذه في طليعة الأعمال الصالحة.
  - 24- بر الوالدين؛ لأنه من الأعمال الصالحة.
    - 25- الجهاد في سبيل الله؛ لأنه منها.
      - 26- صلة الأرحام؛ لأنه كذلك.
  - 27- الإحسان إلى اليتامى؛ لأنه من الأعمال الصالحات.
    - 28- الإحسان إلى المساكين.
      - 29- الإحسان إلى الجيران.
    - 30- الإحسان إلى ابن السبيل.
    - 31- الحث على العدل؛ لأنه من الأعمال الصالحة.
      - 32- إكرام الضيف؛ لأنه من الأعمال الصالحة.
        - 33- الوفاء بالعهد.
          - 34- أداء الأمانة.
        - 35- الأمر بالمعروف.

- 36- النهي عن المنكر.
  - 37- صدقة التطوع.
- 38- النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ لأن هذه وما بعدها داخل في الأعمال الصالحة.
  - 39- الإكثار من تلاوة القرآن الكريم.
  - 40- ذكر الله؛ لأنه من الأعمال الصالحات.
  - 41- الحث على الاستغفار؛ لأنه عمل صالح.
  - 42- العفو والصفح عمن أساء؛ لأنه عمل صالح.
  - 43- الحث على الصدق في القول والفعل؛ لأنه عمل صالح.
- 44- المشاركة في الأعمال الخيرية من بناء مساجد، ووقف مصاحف، والكتب الدينية، ووقف أرض مقبرة للمسلمين، ومياه، ونحو ذلك؛ لأنها من الأعمال الصالحة إذا أريد بها وجه الله والدار الآخرة.

والأعمال الصالحة من ابتغاها وجدها، وفيما ذكرنا كفاية، والله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، والله أعلم.

وصل الله على مُجَّد وآله وسلم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

# بَشِيهِ مِرَاللَّهُ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ في إثبات الوحدانية لله وأدلتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِهَاكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لا اللهَ هُوَ الرَّمْنُ الرَّحِيمُ \* إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ \* وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ \* وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ خُبًا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ \* إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ اللَّهُ شَدِيدُ العَذَابِ \* إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا لَوْ أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ العَذَابِ \* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ \* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ اللَّهُ مَعُوا وَرَأُوا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ عِمُ الأَسْبَابُ \* وَقَالَ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ اللَّهُ مَعْمَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ لَلَهُ أَعْمَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾.

قال ابن عباس في سبب نزول الآية الأولى: إن كفار قريش قالوا: يا مُجَّد، صف لنا ربك، فنزلت هذه الآية وسورة الإخلاص.

المعنى: هذا إخبار منه تعالى عن تفرده بالإلهية، وأنه لا شريك له ولا عديل، بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، فلا يستحق العبادة إلا هو، والشرك ضربان:

الأول: شرك في الألوهية والعبادة بأن يصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله، أو يعتقد أن في الخلق من يشارك الله، أو يعينه في أفعاله، أو يحمله على بعضها، ويصده عن بعض آخر.

قال ابن القيم -رحمه الله-:

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الزعفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يسدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبد كمحبة السديان

والثاني: شرك في الربوبية بأن يسند الخلق والتدبير إلى غيره معه، أو أخذ أحكام الدين من عبادة وتحليل وتحريم من غير الكتاب والسُّنة.

وقوله: ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ اسمان دالان على أنه تعالى ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المقيمين الصلاة المؤتون الزكاة، المتبعين لأنبياء الله ورسوله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها.

## وقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ ﴾ في سبب نزولها وجوه:

أحدها: أن المشركين قالوا للنبي على: اجعل لنا الصفا ذهبًا إن كنت صادقًا، فنزلت هذه الآية، حكاه السدي عن ابن مسعود وابن عباس.

والثاني: أنهم لما قالوا: أنسب لنا ربك وصفه، فنزلت: ﴿وَإِلَمُكُمْ إِلَهُ وَالْأَرْضِ ﴾ إلى والشَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ إلى قالوا: فأرنا آية ذلك، فنزلت: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿يَعْقِلُونَ ﴾ روي عن ابن عباس.

والثالث: أنه لما نزلت: ﴿وَإِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ قال كفار قريش: كيف يسمع الناس إله واحد؟ فنزلت هذه الآية.

المعنى: إن إنشاء السموات والأرض وابتداعهما وارتفاع السماء وإمساكها بلا عمد، ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت، ودوران فلكها، ولا تفاوت، ولا اختلاف، ولا تنافر، ولا نقص، ولا عيب، ولا خلل،

ولا خروق، كما قال تعالى في الآية الأخرى في «سورة تبارك»: ﴿مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن قَفَاوُتٍ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴾ الآية، فكل ذلك دليل على قدرة الله وانفراده بالخلق والتدبير.

وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها، وما فيها من الآيات المشاهدة العظيمة من حيوان وأشجار ونبات وزروع وثمار، وما فيها من معادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، قال الله تعالى: ﴿وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَإِنَّ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَإِنَّ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَارَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَها وَيَانَ فِي الأَكُلِ ﴾ فكل ما فيها يدل على إنفراد الله تعالى بالخلق والتدبير، وبيان قدرته، وعظمته التي بها خلقها وحكمته التي بها أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك أبلغ دليل على كماله، واستحقاقه أن يفرد بالعبادة؛ لإنفراده بالخلق والتدبير، والقيام بشئون عباده.

وفي اختلاف الليل والنهار، وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب هذا خلفه الآخر لا يتأخر عنه لحظة، قال تعالى: ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾، وفي الطول والقصر، القَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾، وفي الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعارضان، كما قال تعالى: ﴿يُولِحُ اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ أَي يزيد من هذا في هذا، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم، وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنهر له العقول؛ وذلك مما يدل على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل، وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به،

وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، ومما يوجب أن يؤله ويعبد، وأن يبذل الجهد في محابه ومراضيه، ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء، وجميع أنواع العبادة.

قال ابن القيم: فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمناته من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الله سكنًا ولباسًا، يغشي والعالم فتسكن فيه الحركات، وتأوي الحيوانات إلى بيوتها، والطير إلى أوكارها، وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها، وتطلعت إلى معايشها وتصرفها، جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق، وكشفها عن العالم، فإذا هم مبصرون، فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه، وخرجت الطيور من أوكارها، فيا له من معاد ونشأة دالة على قدرة الله سبحانه على الميعاد الأكبر، وتكرره ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفًا منعها من الاعتبار به والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم، ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة، ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا أيضًا من آيات الله الباهرة أن يعمي عن هذه الآيات البينة من شاء من خلقه، فلا يهتدي بها ولا يبصرها، وبهذا يعرف الله عز وجل، ويشكر ويحمد، ويتضرع إليه ويسأل. اهد.

وقوله: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي البَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ﴾: هي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها، وخلق لهم من الآلات ما أقدرهم عليها وسخر لهم هذا البحر العظيم، والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والبضائع والأموال التي هي من منافع الناس، وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم به معايشهم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

وقائد السفن وسائقها الرياح التي سخرها الله لإجرائها، فلو وقف الهواء عن السفن لظلت راكدة على وجه الماء، كما قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة على قدرة الله ورحمته وعنايته ولطفه بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له، والخوف والرجاء، وجميع أنواع العبادة والذل والخضوع.

وقوله: ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِمَا ﴾ أي وفيما أنزل الله من ماء، وهو المطر، وقد وصف الله سبحانه وتعالى في آية أخرى كيف ينزل، فقال: ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ ﴾.

قال ابن القيم -رحمه الله-: ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلواها وظرابها وآكامها ومخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة، إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر، وفي ذلك فساد، فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها.

وقال -رحمه الله-: ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنها وأعقبه بالصحو، فهما -أعني الصحو والغيم- يتعاقبان على العالم؛ لما فيه صلاحه، ولو دام أحدهما كان فيه فساده، فلو توالت الأمطار لأهلكت جميع ما على الأرض، ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب فأحدثت ضروبًا من الأمراض وفسد أكثر المأكل، وتقطعت المسالك والسبل، ولو دام الصحو لحفت الأبدان، وغيض الماء، وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية.

وكل أرض لا ينزل عليها الماء من السماء، ولا يجري فيها الماء من الأرضين الممطورة تكون خالية من النبات، فبنزول الماء على هذا النحو المشاهد، وكونه سببًا في حياة الحيوان والنبات أعظم دلالة على وحدانية المخترع المبدع ورحمته ولطفه بعباده، وقيامه بمصالحهم، وشدة افتقارهم وضرورهم إليه من كل وجه.

وقوله: (وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ) أي وفيما بث فيها: أي نشر وفرق في الأرض من الدواب المتنوعة المحكمة المتقنة خلقه، ما هو دليل لمن تأمل ذلك على قدرة الله وعظمته ووحدانيته وعلمه وقوته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها، فمنها ما يأكلون لحمه ويشربون من لبنه وما يركبونه، ومنها ما هو دكر الله جل وعلا: (فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ) ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراسنهم، ومنها ما يعتبر به، وغير ذلك من المنافع، وهو سبحانه يعلم ذلك كله، وهو القائم بأرزاق المتكفل بأقواتهم، قال تعالى: (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ

وقوله: ﴿ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ تصريفها إرسالها عقيمًا تارة، وملقحة أخرى، وصرًا ونصرًا وهلاكًا، وحارة وباردة، وعاصفة ولينة، وقيل: تصريفها إرسالها جنوبًا وشمالاً، ودبورًا وصبًا ونكباءً، وهي التي تأتي بين مهبي ريحين، وسميت ريحًا؛ لأنها تريح النفوس.

قال شريح: ما هبت ريح إلا لشفاء سقيم أو لسقم صحيح، والبشارة في ثلاث من الرياح: في الصبا، والشمال، والجنوب، أما الدبور: فهي الريح العقيم، لا بشارة فيها، وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر، فسخرت له المثيرة أو لا فتثيره بين السماء والأرض، ثم سخرت له الحاملة التي

تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية، ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يجتمع بعضه إلى بعض فيصير طبقًا واحدًا، ثم سخرت الملقحة بمنزلة الذكر الذي يلقح الأنثى فتلقحه بالماء ثم سخرت المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى حيث وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعًا، ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات، بل تفرقه فتجعله قطرًا، وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات، ولولا الله ثم لولاها لكانت عقيمة.

ومن منافعها سوق السفن كما مر، وتجفيف ما يحتاج إلى جفاف وتبريد الماء، وإضرام النار التي يرد إضرامها.

وبالجملة، فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح، فإنه لولا تسخير الله لها لعباده لذوي النبات، ومات الحيوان، وفسدت المطاعم، وأنتن العالم وفسد، ألا ترى إذا ركدت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس، وأسقم الحيوان، وأمرض الأصحاء، وأنحك المرضى، وأفسد الثمار وعفن الزرع، وأحدث الوباء في الجو. اه بتصرف.

إذا فهمت ذلك، فاعلم أن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنهن وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات، وتصلح الأبدان، والأشجار، والحبوب والثمار والنوابت، هو الله العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم اللطيف بعباده، المستحق للعبادة وحده لا شريك له، المستحق للمحبة والإنابة والخضوع لعظمته.

وقوله: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَي وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء، فيحيى به البلاد والعباد، ويروي به التلول والوهاد وينزله على الخلائق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضربهم أمسكه عنهم، فينزله رحمة ولطقًا

ويصرفه عناية، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه، ومن تدبر هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات، وازداد تأمله للصنعة، وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها آيات دالة على ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته، وما أخبر به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومسخرها ومصرفها، وعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون، وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه جل وعلا وتقدس.

وفيها تعريض بجهل المشركين الذين اقترحوا على النبي الله آية تصدقه، وتسجل عليهم بسخافة العقول، وإلا فمن تأمل في تلك الآيات العظيمات التي الواحدة منها تكفي دليلاً على وجوده تعالى ووحدانيته وسائر صفات كماله الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى، وجد كلاً منها مشتملاً على وجوه كثيرة من الدلالة على وحدانية الله وسائر صفاته.

تأمـل سـطور الكائنـات فإنهـا من الملك الأعلى إليك رسائل وقد كان فيها لو تأملت خطها ألاكل شيء ما خلا الله باطل

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم من ظواهر الكون ما يدل بعضه، فكيف كله! على توحيده جل وعلا، ورحمته، وحكمته، الكون ما يدل بعضه، فكيف كله! على توحيده جل وعلا، ورحمته، وحكمته،

وقوته، وعلمه، وقدرته، أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر قد وجد من لا ينظر ولا يعقل تلك الآيات التي أقامها، برهانًا على وحدانيته فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به كل ما في الوجود عند التأمل والتفكير، فاتخذ مع الله ندًا يعبده من الأصنام كعبادة الله ويساويه به في المحبة والتعظيم، والمحبة المذكورة: هي المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس، وهذه صرفها لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية؛ لأنما من أعظم أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله.

#### وفي الآية قولان:

أحدهما: والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله.

والثاني: والذين آمنوا أشد حبًا لله من محبة أهل الأنداد لله؛ لأن محبة المؤمنين خالصة لله، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة بلا شك ولا ريب.

فمن قال بالقول الأول لم يثبت للكفار محبة الله تعالى، ومن قال بالقول الثاني أثبت للكفار محبة الله تعالى، لكن جعلوا الأصنام شركاء له في الحب.

وكان شيخ الإسلام يرجح القول الأول، ويقول: إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له، وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم، وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة في العذاب: (تَاللّهِ إِن كُنّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ \* إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ العالمين في العَالَمِينَ [الشعراء: 97، 98]، ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم، وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى: (ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَجِّمْ يَعْدِلُونَ [الأنعام: 1] أي المذكور في قوله تعالى: (ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَجِّمْ يَعْدِلُونَ [الأنعام: 1] أي

يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، وهو أصح القولين. اهـ.

وقوله: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ ثم توعد الله تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بتدنيسها بالشرك وظلم الناس وغشهم بحملهم على أن يحذوا حذوهم، ويتخذوا الأنداد مثلهم أي لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله، ولتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة، فالحكم له وحده لا شريك له وجميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَسَلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾.

والخلاصة: أنه يتبين للمشركين في ذلك اليوم ضعف أنداهم وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنيا، فظنوا أن لها من الأمر شيئًا، وأنها تقريمم إلى الله زلفى، كما ذكر الله عنهم بقوله: (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى) فخاب ظنهم وبطل سعيهم، وحق العذاب عليهم، ولم تدفع عنهم آلهتهم شيئًا، ولم تعن عنهم مثقال ذرة كما أخبر جل وعلا في الآية الأخرى بقوله: (أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَعْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ)، وقال: (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير) الآية.

ثم بين جل وعلا حال التابعين والمتبوعين يوم القيامة يوم ينكشف الغطاء، ويرى الناس العذاب بأعينهم، فقال: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبَعُوا وَرَأُوا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ﴾.

المعنى: لو يرون حين يتبرأ الرؤساء المضلون الذين اتبعوا من أتباعهم الذين أغووهم في الدنيا، ويتنصلوا من إضلالهم، فتتبرأ منهم الملائكة كانوا يعبدونهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون

الجن أكثرهم بهم مؤمنون، والجن أيضًا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا لِعِبَادَةِمْ كَافِرِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًا \* كَلاَّ سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَةِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾، وقال إبراهيم خليل الرحمن: ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيْ مَن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نِيْ الْكَنْيَا ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكُفُرُ وَمَا لَكُم مِن نَّاصِرِينَ ﴾.

وقال تعالى إخبارًا عما سيقوله إبليس العنه الله -: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُصِي الأَمْرُ إِنَّ الله وَعَدَّكُمْ وَعْدَ الحَقِّ وَوَعَدَّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَ مُعُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِحِيَّ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ هَمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، وفي «سورة سبأ» ذكر جل وعلا موقفًا من مواقف المشركين يناقش فيه بعضهم بعضًا في حالهم التي وصلوا إليها قال: ﴿ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ القَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنتُمْ كُنُوا لَلْلَافِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَصْعِفُوا أَنَّى صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْمُدَى بَعْدَ إِذْ قَلَ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِللَّهِ وَجُعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا لَوُ اللَّذِينَ الْتَدَامَة لَمَّا لَكُمْ اللَّو فَيقُولُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِلَّا كُنَا لَكُمْ تَبَعا فَهَلُ أَنتُم مُّغُونُونَ إِلاَ عَلَى اللَّهُ فَلَا أَنتُم مُّغُونُونَ إِلاَّ مَا كَانُوا الطَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ فَيقُولُ اللَّيْنِ السَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّا لِعَادٍ فَي اللَّالِ فَيقُولُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ اللَّالِ فَيقُولُ اللَّذِينَ الْعَبَادِ ﴾.

وقوله: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾، في الأسباب أربعة أقوال:

أحدها: أنها المودات، وإلى نحوه ذهب ابن عباس ومجاهد.

والثاني: أنها الأعمال، رواه السدي عن ابن مسعود وابن عباس وهو قول أبي صالح وان زيد.

والثالث: أنها الأرحام، رواه ابن جريج عن ابن عباس.

و**الرابع:** أنها تشمل جميع ذلك.

فيدخل في ذلك الصلة التي كانت بين الأتباع والمتبوعين في الدنيا من الأنساب والقرابة والصداقة والمودة والصلات والأواصر والعلاقات، وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدعون يتبعونها وعجزت عن وقاية أنفسها، فضلاً عن غيرها، وانشغل كل إنسان بنفسه تابعًا كان أو متبوعًا، قال الله تعالى: (يَوْمَ يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)، وقال: (يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ)، وقال: (يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ \* إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّه بِقَلْبِ سَلِيمٍ).

ثم أخبر تعالى عما يقوله الأتباع حينما عاينوا تبري الرؤساء منهم وندموا على ما فعلوا من إتباعهم لهم في الدنيا، فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنّا ﴾ وفي هذا الكلام يبدو الغيظ والحنق من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة.

والمعنى: أن الأتباع يتمنون لو ردوا إلى الدنيا فيتبرءوا من تبعتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها التي خدعتهم ثم تبرأت منهم أمام العذاب، إنه مشهد مؤثر، مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين، وهم كاذبون في قولهم لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم، فلا نلتفت إليهم، بل نوحد الله وحده بالعبادة، بل لو ردوا لكانوا كما ذكر الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

### لَكَاذِبُونَ ﴾.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾، فيها أقوال:

أحدها: أن المراد المعاصي، يتحسرون عليها لما عملوها، قال الزجاج: أي كتبرؤ بعضهم من بعض، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم؛ لأن أعمال الكافر لا تنفعه.

وقال ابن الأنباري: يربهم الله أعمالهم القبيحة حسرات عليهم إذا رأوا المجازاة للمؤمنين بأعمالهم.

وقيل: يريهم الله مقادير الثواب التي عرضهم لها لو فعلوا الطاعات فيتحسرون عليه لما فرطوا فيه.

والحسرة: التلهف على الشيء الفائت، وقيل: الحسرة شدة الندم والكمد، وهي تألم القلب وانحساره عما يؤلمه، بحيث يبقى النادم كالحسير من الدواب، وهو الذي انقطعت قوته فصار حيث لا ينتفع به، وأصل الحسر الكشف.

وقوله: ﴿ وَمَا هُم بِحَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ هذا إخبار منه جل وعلا أنهم فيها دائمون لا يخرجون منها، وهذا قول أهل السُّنة والجماعة؛ ولقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾.

ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ \* وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ \* وَنَادَوْا يَعْمُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ \* وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ \* وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴾، وقوله: ﴿مَّأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾، وقوله: ﴿ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الكُبْرَى \* ثُمُّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾، وقوله: ﴿ وَاللهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾، يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ المَوْتُ مِن كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾،

وقوله: ﴿ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ ، وقوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ ، وقوله: ﴿ وَفَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ ، وقوله: ﴿ لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَاكِ اللَّارِ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَهَلَهُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَهَلَهُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ ، وقوله: ﴿ لاَ يُعَشُوا يُقضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ ، وقوله: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ ، وقوله: ﴿ أُولَئِكَ يَعْسُوا مِنْ عَيْ وَوَله: ﴿ وَقُوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ أُولَئِكَ يَعْسُوا مِنْ عَنِي ﴾ ، وقوله: ﴿ فَلَوْ لَهُ إِلاَّ عَذَابًا ﴾ ، وقوله: ﴿ أُولَئِكَ مَنْ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ، وقوله: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ ، وقوله: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ ، وقوله: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ .

ومن السُّنة ما ورد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عُلَّ: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويذبح، ويقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت» رواه البخاري.

وأخرج الشيخان عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي الله قال: «يدخل أهل الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، كل خالد بما فيه».

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا، ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون في الجنة عدد كل حصاة في الدنيا لحزنوا، ولكن جعل لهم الأبد» أخرجه الطبراني، وأبو نعيم، وابن مردويه.

### ومما يستفاد من الآيات السابقة:

- 1- إثبات وحدانية الله.
- 2- نفي الشريك عن الله.
  - 3- إثبات الأسماء لله.
  - 4- إثبات صفة الرحمة.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

5- أن في خلق السموات والأرض ما يدل على إنفراد الله والتدبير.

- 6- إثبات قدرة الله.
- 7- دليل على عظمة الله.
  - 8- دليل على علم الله.
- 9- دليل على لطف الله بعباده حيث دلهم على ما يعود إلى مصالحهم من معرفته وتعظيمه.
- 10- إن في هذه المخلوقات ما يدل على وجوب إفراد الله بالمحبة والخضوع.
  - 11- دليل على علو الله على خلقه.
    - 12- إثبات الألوهية.
    - 13- دليل على حكمة الله.
  - 14- دليل على رحمة الله واعتنائه بخلقه.
  - 15- أن الله لم يهمل الخلق ولم يتركهم سدى.
    - 16- الحث على التدبر والتفكر.
- الله. والمراهين على إنفراد الله بالخلق والتدبير وبيان قدرة الله. والمراهين على المراهين على المراهين على الله.
- 18- دليل على افتقار الخلائق إلى الله وشدة حاجتهم إليه وإلى لطفه بحم ورزقه لهم.
  - 19- دليل على كرم الله وجوده.
  - 20- دليل على حلم الله على خلقه.
- 21- أن الشيء إذا ألف فقد الإنسان جدته وغرابته، كما في هذه

المخلوقات التي لو لم نرها ورأيناها فجأة لاندهشنا ورأينا عجائب هذا الكون.

- 22- إن الذي ينتفع بآيات الله العاقل.
- 23- أن هناك من لا ينظر ولا يتعقل ويحيد عن التوحيد.
- 24- أن المؤمنين لا يحبون شيئًا حبهم لله، لا أنفسهم ولا سواهم.
  - 25- أن الله خلق الأسباب والمسببات.
    - 26- إثبات الأفعال الاختيارية.
      - 27- دليل على البعث.
    - 28- دليل على الحشر والحساب.
      - 29- دليل على غني الله.
- 90- أن في تعاقب الليل والنهار على الدوام، واختلافهما في الحر والبرد، والتوسط والطول والقصر، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بحا انتظام مصالح العباد وحيواناتهم، وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت ما يدل على وحدانية الباري وألوهيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته التي وسعت كل شيء وعمت كل حي.
- 31- أن في الفلك تسخيرها وجريانها على وجه الماء وهي ثقيلة كثيفة وموقرة بالأثقال والرجال ولا ترسب، وجريانها بالريح مقبلة ومدبرة بالذي ينفع الناس ما يدل على قدرة الله وقوته وعلمه ورحمته وعنايته بخلقه.
- 32- أن في ذلك ما يوجب أن تكون المحبة كلها لله والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم.
- 33- أن في إنزال الماء من السماء، وإحياء الأرض به ما يدل على قدرة الله وحكمته ورحمته.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ 17

34- أن فيما بث الله في الأرض من الدواب ومن جميع الخلق من الناس وغيرهم آية دالة على وحدانية الله وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله، والآية في الإنسان أن جنسه يرجع إلى أصل واحد وهو آدم، ثم ما فيهم من الاختلاف في الصور، والأشكال، والألوان، والألسنة، والطباع، والأخلاق والأوصاف إلى غير ذلك، ثم يقاس على بني آدم سائر الحيوان.

35- أن في تصريف الرياح وتدبيرها وتوجيهها على حسب إرادة الله جل وعلا، فمرة من الشمال، وأخرى من الدبور، وأخرى من الجنوب، وفي كيفيتها تارة حارة، وتارة باردة، وفي أحوالها عاصفة ولينة، وفي آثارها عقمًا ولواقح، ما يدل على وحدانية الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته فسبحان الله الواحد الرحمن الرحيم لا إله إلا هو.

36- أن في تذليل السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته وتكونه وتجمعه وحمله الماء الكثير ثم نزوله مطرًا وتبدده في الجهات التي أرادها له خالقه ما يدل على وحدانية الله ورحمته بالعباد وقدرته.

37- أن في كل ظواهر هذا الكون عبر ومواعظ لمن يعقل ويتدبر وينظر ويفكر ليدرك الحكم والأسرار، ويستدل بما فيها من الإتقان والإحكام على قدرة مبدعها وحكمته وعلمه وعظيم رحمته، وأنه المستحق للعبادة دون غيره من خلقه.

38- أن الظالمين لو عاينوا العذاب لعلموا أن القوة لله ولتبينوا ضرر اتخاذ الآلهة.

39- أنه في ذلك اليوم يتبرأ التابع من المتبوع.

40- أن الوصل والروابط التي كانت بين المشركين تنقطع وتنحل ويحل

محلها عداوة كما يبدو ذلك من كلام الأتباع.

41- أنه في ذلك يتبين خداع المتبوعين للأتباع.

42- أن في ذلك اليوم يحصل جدال وتخاصم.

43- أن الله يرى الكفار أعمالهم.

44- أن الكفار يحصل لهم تحسر وندامة.

45- أنهم دائمون في النار.

46- إثبات النار وأنها لمن كفر بالله.

47- دليل على بقاء النار.

48- الحث على خوف الله والخوف من أليم عقابه.

49- أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل.

50- في الآية دلالة على أنهم كانوا قادرين على الطاعة والمعصية وإلا لما

تحسروا، ففيها رد على الجبرية.

51- فيها رد على الجهمية ونحوهم من نفاة الصفات.

52- دليل على إثبات صفة الكلام لله والرد على من أنكرها.

والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19

## ببَيْبِ مِرَّلِلَهُ ٱلرَّحْمَرِ الرَّجِيبِ مِ في معنى البر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَيْسَ البِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّينَ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَا اللَّبِيلِ وَالنَّبِينَ وَالْمَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ ﴾.

قال ابن كثير على هذه الآية: فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً التوجه إلى بيت المقدس، ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل، وامتثال أوامره، والتوجيه حيثما وجه، واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: (لَيْسَ البِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) الآية، كما قال في الأضاحي والهدايا: (لَن يَنَالُ اللهَ خُومُهَا وَلاَ وَمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ).

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة، ونزلت الفرائض والحدود، فأمر الله بالفرائض والعمل بها.

وروى الضحاك ومقاتل نحو ذلك.

وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب والنصارى تقبل قبل

المشرق، فقال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ يقول هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل.

وروي عن الحسن والربيع عن أنس مثله.

وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها.

وقال الثوري: ﴿ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ الآية، قال: هذه الأنواع كلها . وصدق رحمه الله . ؛ فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق، المحيى المميت، المدبر لجميع الأمور وأنه المستحق لأن يفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال، المنزه عن كل عيب ونقص.

وقوله: ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ أي ومن البر الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بكل ما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسول الله في مما يكون بعد الموت، ويدخل في ذلك التصديق بعذاب القبر ونعيمه، والبعث بعد الموت، والحشر، والحساب، والميزان، والصراط، والحوض، والجنة، والنار، وما أعد الله لأهلهما إجمالاً وتفصيلاً.

وقوله: ﴿وَالْمَلائِكَةِ ﴾ أي ومن البر الإيمان بملائكة الله، وهو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودون مخلوقون من نور، وأنهم كما وصفهم الله عباده مكرمون، يسبحون الله والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بما أتم القيام، ويجب الإيمان على التفصيل بمن ورد تعيينه باسمه المخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك، فجبريل هو الموكل بأداء الوحى، وهو الروح الأمين،

وميكائيل هو الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالصور، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه، ومنهم الموكل بفتنة القبر، وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكل بالنظف في الأرحام وكتابة ما يُراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم سبعن ألفًا ثم لا يعودون، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، وغير ذلك.

ويجب التصديق بمن لم يرد تعيينه باسمه المخصوص ولا تعيين نوعه المخصوص إجمالاً، والله أعلم بعدد الملائكة، قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ ﴾ الآية، وكما في هذه الآية فجعل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمي من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلائِكَتِهِ ﴾ الآية، وفي حديث جبريل: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه» إلى.

وقوله: (وَالْكِتَابِ) أي ومن البر الإيمان بالكتاب، وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب، الذي انتهى إليه كل خير، واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، والإيمان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله كتبًا أنزلها على أنبيائه ورسله، وهي من كلامه حقيقة، وأنما نور وبرهان وهدى، وأن ما تضمنته حق وصدق، ولا يعلم عددها إلا الله، وأنه يجب الإيمان بها جملة إلا ما سمي منها، وهي: التوراة، والإنجيل، والزبور، والقرآن، وصحف إبراهيم وموسى، فيجب الإيمان بهذه على التفصيل والبقية إجمالاً.

ويجب مع الإيمان بالقرآن وأنه منزل من عند الله الإيمان بأن الله تكلم به حقيقة كما تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه ورسله، وأنه المخصوص بمزية الحفظ من التغيير والتبديل والتحريف، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَفُرُ مَنْ لَا تَعَلَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَكُمْ وَإِنَّا لَكُمْ مَوْلًا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ لَهُ خَافِظُونَ ﴾، وقال: ﴿لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾.

ومنزلة القرآن من الكتب المتقدمة كما ذكر الله فيه، قال الله تعالى: ﴿ وَأُنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا القُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ وَقال: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا القُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾.

وقوله: ﴿وَالنَّبِيِّينَ ﴾ أي ومن البر الإيمان بأنبياء الله، والإيمان بهم، وهو التصديق الجازم بأن لله رسلاً أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم اقتضت حكمة اللطيف الخبير أن لا يهمل خلقه، بل أرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين، فيجب الإيمان بمن سمى الله منهم على التفصيل وهم المذكورون في القرآن، وعددهم خمس وعشرون، وهم: آدم، نوح، إدريس، صالح، إبراهيم، هود، لوط، يونس، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، اليسع، ذو الكفل، داود، زكريا، سليمان، إلياس، يحيى، عيسى، مُحَد الله وعليهم أجمعين.

ويجب الاعتقاد ألهم أكمل الخلق علمًا وعملاً، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقًا، وأن الله تعالى خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، وتجب محبتهم وتعظيمهم، ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم، ويجوز في حقهم شرعًا وعقلاً، النوم والأكل والشرب والجلوس والمشي والضحك والعجب وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم

العلية فهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر أفراده فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام وتمتد إليهم أيدي الظلمة وينالهم الاضطهاد، وقد يقتل الأنبياء بغير حق.

وقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالُ عَلَى حُبِّهِ﴾ أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود، وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، كما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشي الفقر» وقد روى الحاكم في «مستدركه» من حديث شعبة والثوري عن منصور عن زبيدة عن مرة عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «﴿وَآتَى الْمَالُ عَلَى حُبِّهِ﴾ أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا \* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا ﴾، وقال: ﴿ لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾، وقال: ﴿ رُيُوْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ نمط تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾، وقال: ﴿ رُيُوْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ نمط آخر وهو أرفع من هذا وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له.

وفي «موطأ مالك»: أنه بلغه عن عائشة زوج النبي الله أن مسكينًا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه، فقالت: فلما ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت: أعطيه إياه، قالت: ففعلت، قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت —أو إنسان— ما كان يُهدى لنا، شاة وكتفها، فدعتني عائشة، فقالت: كلى من هذا، فهذا خير من قرضك.

قال علماؤنا: هذا من المال الرابح، والفعل الزكي عند الله تعالى، يعجل منه ما يشاء، ولا ينقص ذلك مما يدخر عنده، ومن ترك شيئًا لله لم يجد فقده،

وعائشة في فعلها هذا ممن أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة.

وقوله تعالى: ﴿ ذَوِي القُرْبَى ﴾ وهم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطى من الصدقة، كما ثبت في الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة» فهم أولى الناس ببرك وعطائك.

وعن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» متفق عليه.

وعنه وعنه ويقطعون، وعنه وعلم أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: «لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» رواه مسلم.

وعن أنس على أن رسول الله على قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» متفق عليه.

وعنه وعنه وعنه الله على الله على الله وكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نحل، وكان أحب أمواله إليه «بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله على يدخله ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت هذه الآية: (لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)، وإن أحب أموالي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله على: «بخ بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين »، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» متفق عليه.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن النبي على قال: «ليس الواصل بالمكافئ؛ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» رواه البخاري.

وقوله: ﴿وَالْيَتَامَى ﴾ اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، فاليتامى هم الذين في الغالب لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب، وقد قال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، عن رسول الله على قال: ﴿لا يتم بعد حلم»، ومن حرمته تعالى بالعباد أن أوصاهم بالإحسان إلى اليتامى ليصيروا كمن لم يفقد والديه، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ فَّمْ خَيْرٌ ﴾، وعن سهل بن سعد في قال: قال رسول الله على: ﴿أنا وكافل اليتيم في الجنة وعن سهل بن سعد في قال: قال رسول الله على وفرج بينهما» رواه البخاري.

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار الراوي مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم.

وقوله: ﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾ وهم الذين أسكنتهم الحاجة فلا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم فيعطون ما يدفع مسكنتهم أو يخففها، وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان؛ إنما المسكين الذي يتعفف» متفق عليه، وفي رواية في «الصحيحين»: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان؛ ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس».

وعنه، عن النبي على قال: «الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله»، وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر» متفق

عليه.

وقوله: ﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ هو المسافر المنقطع به في غير بلده فيعطي ما يوصله إلى بلده، وكذلك الذي يريد السفر في طاعة فيعطي ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، وكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو جعفر الباقر، والحسن، وقتادة، والضحاك، والزهري، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان.

وقوله: (والسَّائِلِينَ) هم الذين يتعرضون للطلب لحاجة من الحوائج التي توجب السؤال كمن ابتلى بنكبة أرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور، أو فوات نفوس بانقلاب سيارة أو يسأل الناس لتعمير المساجد أو لإنشائها أو لإنشاء مدارس أو معاهد لطلاب العلم الشرعي أو ما هو وسيلة إليه، أو لتحفيظ كلام الله وكلام رسوله أو لإصلاح القناطر أو الطرق للمسلمين، فهذا له حق وإن كان غنيًا.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي حاتم عن الحسين بن علي حرضي الله عنهما قال: قال رسول الله شي «للسائل حق وإن جاء على فرس».

وقوله: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم، وقيل: عتق النسمة وفك الرقبة، وقيل: فداء الأسرى.

وقوله: ﴿وَأَقَامَ الصَّلاةَ﴾ أي أداها على أقوم وجه، ولا يتحقق ذلك إلا بالإتيان بأداء أركانها وواجباتها وخشوعها وبوجود سر الصلاة وروحها، ومن آثاره تحلي مقيم الصلاة بالأخلاق الفاضلة وتباعده عن الرذائل فلا يفعل فاحشةً ولا منكرًا، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ

وَالْمُنكَرِ ﴾، ولا يكون هلوعًا جزوعًا إذا مسه الضر، بخيلاً منوعًا إذا ناله الخير، كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ مَنُوعًا \* إِلاَّ المُصلِينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِمِمْ دَائِمُونَ ﴾ كما لا يخشى في الله لومة لائم ولا يبالي في سبيل الله ما يلقى من الشدائد بما ينفق من فضله ابتغاء وجه الله.

وقوله تعالى: (وَآتَى الزَّكَاةَ) يَحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا \* وقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)، وقول موسى لفرعون: (هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى \* وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى)، وقوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى)، وقوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاة) ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال، كما قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة؛ ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس: «إن في المال حقًا سوى الزكاة» والله أعلم. اه.

وقوله: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ أي والذين إذا عاهدوا أوفوا به، يعني العهود والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم، والحقوق التي التزمها العبد كالإيمان والنذور ونحو ذلك.

وقوله: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ يريد بالبأساء البؤس والفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة، لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن خرا عليه عباله تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه في المستقبل الذي جاع أو جاع عياله تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه في المستقبل الذي

يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم، فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها، والمراد بالضراء الوجع والمرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ووجع عضو حتى الضرس والأصبع، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعف والبدن يألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس، فإنه يؤمر بالصبر احتسابًا لثواب الله تعالى.

وقوله: ﴿ وَحِينَ البَأْسِ ﴾ أي وقت القتال وجهاد العدو؛ لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفوس ويجزع من القتل أو الجرح أو الأسر، فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابًا ورجاء لثواب الله، وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد؛ لأن الصبر على المرض فوق الصبر على الفقر، والصبر على القتال فوق الصبر على المرض.

وقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيماهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون؛ لأنهم اتقوا بفعل هذه الخصال نار جهنم؛ لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنًا ولزومًا؛ لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، والله أعلم، وصلى الله على مُحِدًّ وآله وسلم.

### ما يستفاد من الآية الكريمة:

المقصود الأعظم هو طاعة الله، وامتثال أوامره، والتوجه حيثما وجه، واتباع ما شرع.

2- أنه ليس في التوجه إلى المشرق أو المغرب بر ولا طاعة، إن لم يكن

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

عن أمر الله وشرعه.

3- أن الركن الأول هو الإيمان بالله.

4- إثبات الألوهية لله.

5- وجوب الإيمان باليوم الآخر.

6- إثبات البعث.

7- إثبات الحشر والجزاء على الأعمال والجنة والنار.

8- إثبات صفة الكلام لله والرد على من أنكرها.

9- أن من البر الإيمان بالملائكة.

10- الرد على من أنكر وجودهم من الملاحدة ونحوهم.

11- أن من البر الإيمان بكتب الله.

12- أن من البر الإيمان بالنبيين.

13- الرد على من كذب الأنبياء.

14- الحث على إقامة الصلاة.

15- الحث على إيتاء المال مع محبة الإنسان له.

16- الحث على صلة الأرحام.

17- الحث على التصدق على اليتيم.

18- الحث على الإحسان إلى المساكين.

19- الحث على الإحسان إلى ابن السبيل.

20- أن السائل يُعطى وإن كان غنيًا.

21- الحث على إعانة المكاتب.

22- الحث على الوفاء بالعهد.

23- الحث على الصبر في البأساء.

- 24- الحث على الصبر في الضراء.
- 25- الحث على الصبر وقت القتال.
- 26- إن الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا.
  - 27- الحث على الصدق.
  - 28- الحث على التقوى.
- 29- عناية الله ولطفه بخلقه حيث بين لهم ما ينفعهم ما ذكر في هذه الآبة.
  - 30- الحث على إيتاء الزكاة المفروضة.
  - 31- تكرير الإشارة لزيادة التنويه بشأنهم.
- 32- أن هذه الآية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها صريحًا أو ضمنًا، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد، وحسن المعاشرة، وتهذيب النفس، وقد أشير إلى الأول بقوله: (مَنْ آمَنَ إلى (النّبِيّينَ) وإلى الثاني بقوله: (وَآتَى المَالَ) إلى (وَفِي الرّقَابِ) وإلى الثالث بقوله: (وَأَقَامَ الصَّلاة) إلى آخرها، ولذلك وصف المستجمع لها والى الثالث بقوله: (وأقامَ الصَّلاة) إلى آخرها، ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرًا إلى إيمانه واعتقاده، وبالتقوى اعتبارًا بمعاشرته للخلق ومعاملته للحق جل وعلا.
  - 33- الرد على الجهمية المنكرين لصفات الله.
  - 34- في الآية رد على الجبرية القائلين إن العبد مجبور على أفعاله.
- 35- إن هذه الأشياء التي حث الكتاب عليها، وهي من محاسن الإسلام، لو أن الناس أدوها؛ لكانوا في معايشهم من خير الأمم ولدخل كثير من الناس في الإسلام لما يرون فيه من جميل العناية الفقراء والأيتام وأبناء السبيل فتوثق الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين.

36- قرن الزكاة بالصلاة ذاك أن الصلاة تهذيب الروح والمال قرين الروح، فبذله ركن عظيم من أركان البر، ومن ثم أجمع الصحابة على محاربة مانعي الزكاة من العرب بعد وفاة رسول الله بيها؛ لأن مانعها يهدم ركنًا من أركان الإسلام.

37- الحكمة في تخصيص المواطن الثلاثة بالصبر مع أن الصبر محمود في جميع الأحوال؛ لأن من صبر فيها كان في غيرها أصبر، فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر وكاد يفضي إلى الكفر، والضر إذا برح بالبدن أضعف الأخلاق والهمم، وفي الحرب التعرض للهلاك بخوض غمرات المنية، والظفر مقرون بالصبر، وبالصبر يحفظ الحق الذي يناضل صاحبه دونه، وقد ورد أن الفرار من الزحف من الكبائر، والله أعلم.

وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

## ببَيِ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِي مِ في الصوم وفضل شهر رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الشَّهْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا اللَّهُ بِكُمُ النَّسُرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، ففي هذا تأكيد له وترغيب فيه وتطييب لأنفس المخاطبين، فإنه عبادة شاقة والأمور الشاقة إذا عمت كثيرًا من الناس سهل تحملها ورغب كل أحد في عملها.

ثم ذكر تعالى فائدة الصوم وحكمته، فقال: (لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ) أي أنه فرضه عليكم لتتقوه بترك الشهوات؛ لأن في الصيام امتثالاً لأمر الله واحتسابًا للأجر عنده فتتربى بذلك العزيمة والإرادة على ضبط النفس وترك الشهوات المحرمة والصبر عنها؛ لأن الصيام من أكبر أسباب التقوى وحقيقة التقوى اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإعداد الصوم لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة، منها: أنه يعود الإنسان الخشية من ربه في السر

والعلن، إذ أن الصائم لا رقيب عليه إلا ربه، فإذا ترك الشهوات التي تعرض له من أكل نفيس، وشراب عذب، وفاكهة يانعة، وزوجة جميلة امتثالاً لأمر ربه شهرًا كاملاً، ولولا ذاك لما صبر عنها وهو في أشد الشوق إليها، فحري بمن يتكرر منه ذلك أن يتعود الحياء من ربه والمراقبة له في أمره ونحيه، وفي ذلك تكميل له وضبط للنفس عن شهواتها وشدة مراقبتها لبارئها فمما اشتمل عليه الصيام في التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربًا بذلك إلى الله راجيًا بتركها ثوابه.

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ ولهذا ثبت في «الصحيحين»: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

ومنها: أن الغني إذا ذاق الجوع فربما أوجب له ذلك مواساة الفقراء، وهذه من خصال التقوى.

ومنها: أن من اعتاد الحياء من ربه والمراقبة له في أمره ونهيه في السر والعلن لا يقدم غالبًا على غش الناس ومخادعتهم ولا على أكل أمواهم بالباطل ولا على اقتراف المنكرات واجتراح السيئات، وإذا ألم بشيء منها يكون سريع التذكر قريب الرجوع بالتوبة النصوح، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ولما للصوم من جليل الأثر في تهذيب النفس، جاء في الحديث: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وجاء في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به».

ومنها: أن الصيام يفني المواد الراسبة في البدن، ولاسيما في أجسام المترفين أولى النعم قليل العمل.

ومنها: أنه علاج لاضطراب المعدة، ومنها: أنه علاج للبول السكري غير الحاد، وأنه علاج للتهاب الكلى، وأنه علاج للتهاب المفاصل، وأنه علاج لأمراض القلب المصحوبة بتورم، وأنه علاج لضغط الدم الذاتي، وأنه سبب لراحة المعدة، وأنه يجفف الرطوبات الضارة ويطهر الأمعاء من السموم التي تحدثها البطنة ويذيب الشحم الذي هو شديد الخطر على القلب، وقد أثر عنه على أنه قال: «صوموا تصحوا».

والصوم شرعًا: إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، فأما الأشياء المخصوصة فهي مفسداته، وأما الزمن المخصوص فهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأما الشخص المخصوص فهو المسلم البالغ العاقل القادر غير الحائض والنفساء.

ثم لما ذكر جل وعلا أنه فرض علينا الصيام بين أن الأمر بالصوم ليس في جميع الأوقات، بل أيامًا معدودات: أي مقدروات معلومات، وهي مدة شهر رمضان، ففي قوله: (مَّعْدُودَاتٍ) إشارة إلى أنما قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلاً آخر، فقال: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَثَى مُ سَهل تسهيلاً آخر، فقال: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَتَى مُ سَهل تسهيلاً آخر، فقال: (فَمَن كانَ على إحدى الحالين، فالواجب عليه إذا أفطر القضاء بقدر عدد الأيام التي لم يصمها؛ لأن كلتيهما عرضة لاحتمال المشقة بالصوم، ومن صام رمضان وهو مريض أو مسافر فقد أدى الفريضة، ومن أفطر وجب عليه القضاء، وبذلك كان عمل الصحابة، فقد ورد عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».

وعن أبي سعيد قال: «سافرنا مع رسول الله على إلى مكة، قال: فنزلنا

منزلاً، فقال رسول الله ﷺ: «إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: «إنكم تصبحوا عدوكم وفطركم أقوى لكم، فأفطروا» فكانت عزمة، فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ﷺ في السفر» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وعن أنس بن مالك على قال: «كنا نسافر مع النبي على فلم يعب الصائم على المفطر على الصائم» رواه البخاري.

وقوله: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) أي ويجب فدية على الذين يتكلفون ويشق عليهم مشقة غير محتملة وهم الشيوخ والعجائز؛ لقول ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا، وقيل: كان هذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتمًا فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم؛ ولهذا قال: (وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) ثم بعد ذلك جعل الصيام حتمًا على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر، والقول الأول هو الراجح عندي، والله أعلم.

وروي أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم، فصنع جفنه من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم، ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع الخائف على نفسه، فإن كان الفطر خوفًا على الولد فيلزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم، وعليها القضاء.

وقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ ﴾ يمدح سبحانه وتعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن الكريم. وقوله: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ هذا مدح للقرآن

الذي أنزل الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه وبينات، أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها ودالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي ومفرقًا بين الحق والباطل، و الحلال والحرام، وقال تعالى: ﴿وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا ﴾ ونحو هذه الآية: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾.

وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ الآية، وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ﴾ الآية.

وقوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ هذا إيجاب للصوم على من شهد استهلال الشهر إذا كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه بالغ عاقل قادر أن يصوم لا محالة، ويثبت شهر رمضان بأحد أمرين: إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا للآية، وقوله وصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله في: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»، وعن عائشة قالت: كان رسول الله في يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام، رواه أبو داود.

وتثبت رؤية هلال رمضان بخير مسلم مكلف عدل؛ لحديث ابن عباس حرضي الله عنهما – أن أعرابيًا جاء إلى النبي فقال: «أي رأيت الهلال»، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم، قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: «فأذن في الناس يا بلال أن تصوموا غدًا» رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي الله عنهما وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم.

ويستحب إذا رأى الهلال أن يقول ما ورد، ومنه حديث طلحة بن عبدالله النبي اللهم أهله علينا بالأمن عبدالله النبي النبي اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ معناه: ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من أيام.

وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ أي يريد أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ، وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يرشد إلى التيسير وينهي عن التعسير، كقوله ﷺ: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» وهو في الصحيح.

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة» متفق عليه.

وقوله: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ ﴾ أي ولتتموا عدة أيام الشهر، وعدة أيام القضاء.

وقوله: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ أي ولتعظموا الله على ما أرشدكم إلى ما رضي به من صوم رمضان وخصكم به دون سائر الملل، وقال ابن عباس: هو تكبير ليلة الفطر.

وروى الشافعي عن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير، وعن علي في: أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق، وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعًا، وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدًا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام.

وقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي إذا قمتم بما أمركم الله به من طاعاته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك المستدركين لما فات بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله.

#### قال بعضهم:

- 1- فرضية الصيام على المؤمنين.
- 2- أن الصيام مفروض على من قبلنا.
- 3- حكمة الصوم ليتقوا الله، فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب، وهي تؤدي هذه الفريضة طاعة لله وإيثارًا لرضاه.
  - 4- في الآية ترغيب في الفعل وتطييب للنفس.
    - 5- أن الصوم عبادة قديمة.
  - -6 أن الصيام أيامه معدودة معينات بعدد معلوم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

7- أن في قوله تعالى: ﴿مَّعْدُودَاتٍ﴾ إشارة إلى قلة مدته وأنها سهلة.

- 8- أن من كان مريضًا فله الفطر.
  - 9- أنه عليه القضاء.
- 10- أنها بعدد الأيام التي أفطرها.
  - 11- سماحة الدين الإسلامي.
    - 12- إباحة الفطر للمسافر.
      - 13- وجوب القضاء.
- 14- أن عليه قضاء عدد الأيام التي لم يصمها.
- 15- أن من القواعد أن المشقة تجلب التيسير؛ لأن كليهما عرضة لاحتمال المشقة بالصوم.
- 16- وجوب الفدية على الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة غير محتملة.
  - 17- بيان مقدار الفدية.
  - 18- أنها طعام مسكين مكان كل يوم.
  - 19- مزية شهر رمضان على غيره من الشهور لاختياره لإنزال القرآن.
    - 20- أن القرآن هدى للناس.
- 21- أن آيات القرآن دلائل وحجج واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها ودالة على صحة ما جاء به من الهدى والنور.
- 22- إيجاب الصوم على من شهد استهلال الشهر إذا كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه قادر على الصيام بالغ عاقل غير حائض ونفساء.
  - 23- عناية الله بخلقه ولطفه بهم.

- 24- أن القرآن مفرقًا بين الحق والباطل، والحلال والحرام.
  - 25- أن الله جل وعلا يريد بعباده اليسر.
  - 26- أن الله لا يريد بمم العسر ولا الحرج.
    - 27- الأمر بإتمام العدة.
    - 28- الحث على تعظيم الله وتكبيره.
      - 29- الحث على شكر الله.
- 90- فيها دليل على علو الله على خلقه والمأخذ من قوله: ﴿أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ﴾.
  - 31- أنه يجوز سرد قضاء رمضان، ويجوز أن يفرقه فلا يتعين التتابع.
- 32- تحريم الفطر في نهار رمضان على من لا عذر له ممن يجب عليه الصيام.
  - 33- أن ابتداء إنزال القرآن في رمضان.
- 34- إطلاق اسم الكل على الجزء حيث أطلق الشهر وهو اسم للكل وأراد جزءًا منه.
  - 35- إن من زاد في الإطعام فهو خير له.
- المعاني المورثة للخير والتقوى، كما يفهم من قوله: ﴿إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.
- 37 فائدة التكرير أن الله جل ذكره ذكر في الآية الأولى التخيير للمريض والمسافر والمقيم الصحيح، ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ فلو اقتصر على هذا لا احتمل أن يشمل النسخ الجميع فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ المجزء الأول \_\_\_\_\_\_

38- الحث على اتقاء المعاصى.

39- أن الصيام سبب لاتقاء المعاصي؛ لأنه يضعف الشهوة، كما قال —عليه الصيام-: «الصيام جنة ورجاء».

40- في الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله.

41- إثبات صفة الإرادة لله.

42- إثبات الألوهية لله.

43- فضل الله على خلقه حيث هداهم وأرشدهم إلى طاعته وإلى ما يرضى به عنهم.

44- يفهم من قوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ الإيماء إلى أن الأفضل الصيام إذا لم يلحق الصائم مشقة أو عسر لانتفاء علة الرخصة حينئذ.

### وإليك نبذة من محاسن الصوم:

إنه بجوع بطنه يندفع جوع كثير من حواسه، فإذا شبع بطنه جاع عينه ولسانه ويده، فكأن في تشبيع النفس تجويعها، وفي تجويعها تشبيعها، فكان هذا التجويع أولى وتقدم بعض محاسنه، ومن محاسنه الموافقة مع الفقراء في مقاساة الجوع إذ في الفقراء الجوع أكثر ولا يمكن إطعام كلهم ليشبعهم فيطعم بقدر ما يقدر، ويصوم ويوافق جميع الفقراء في تحمل شدائد الجوع، فينال ثوابًا كثيرًا مع النية الصالحة، ومن جملة محاسنه: أنه مهما خلا البطن عن اللقم امتلأ من الحكم، قال حاليه السلام-: «ما ملئ وعاء شرًا من بطن» فالمؤمن إذا خلا بطنه صفا سره، ومن محاسنه: اكتساب مكارم الأخلاق؛ لأن قلة الأكل من محاسن الأخلاق لم يحمد أحد بكثرة الأكل، بل بقلته يحمده كل ذي دين في كل حين، ولم يروى عن أحد من الأنبياء والرسل كثرة الأكل، ومن محاسن

الصوم: أن الله تعالى أوجبه في حال الصحة وأباح الفطر في المرض والسفر، فإذا فات الزمان لم يفت الثواب، ومن محاسنه: أنه لم يشترط في القضاء أن يكون طول اليوم باليوم ولا حرارته ولا برودته، ومن محاسنه: أنه لم يشترط قران النية عند الشروع كما في سائر العبادات؛ لأن هذا الوقت وقت نوم وغفلة قلما يقف عليه العبد فلو شرط هذا لضاق الأمر على الناس فيسر الأمر على عباده، ومن جملة محاسن الشرع في باب الصوم: إن أعقب الصوم بصدقة الفطر وجعل صدقة الفطر جبرًا لكل نقصان، قال شي «صدقة الفطر طهرة للصائم» والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

# بشِيِ مِرَّللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِي مِ فضل في آية الكرسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ ﴾.

وعن أبي —هو ابن كعب – أن النبي على سأله: «أيُّ آية في كتاب الله أعظم؟» قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارًا، ثم قال أبي: آية الكرسي، قال: «ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانًا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش».

 «أما إنه قد كذبك وسيعود»، فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله على أنه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله على، قال: دعني فإني محتاج وعلى عيال، لا أعود، فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت، فقال لى رسول الله على: «يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله، شكا حاجة وعيالاً، فرحمته، فخليت سبيله، قال: «أما إنه كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله على، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود، فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بما، قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لى رسول الله ﷺ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بما، فخليت سبيله، قال: «ما هي؟» قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ القَيُّومُ ﴾ وقال ليس: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي على: «أما إنه صدقك، وهو كذوب، تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت: لا، قال: «ذاك شيطان» كذا رواه البخاري معلقًا.

فهذا الحديث من جملة الأدلة التي يرد بها على منكري الجن، ومستندهم في إنكارهم أن طريق معرفة وجود الجن هي النظر أو السمع، وأنهم لم يروا جنًا ولم يسمعوا كلامهم ولا حركاتهم، ولم يمسوهم بأيديهم ولا غيرها؛ لكن عدم السمع وعدم النظر وعدم المس أو عدم وصول غيرها من الحواس الإنسانية لا يقوم دليلاً على عدم وجود الجن لا نقلاً ولا عقلاً.

أما العقل فإنه يجوز وجود كائن حي غير مرئي بالعين بدون واسطة بالمجهر المكتشف أخيرًا، فإن المكروب كائن حي خلقه الله جل وعلا، وهو كثير في طبقات الجو لا يمكن رؤيته، ويصدقون به هم وغيرهم.

ومن لم يقر ويعتقد وجود ما غاب عن نظره وبصره لزمه إنكار الروح أيضًا؛ لأنها ليست مرئية ولا مسموعة ولا ملموسة، وهي حقيقة موجودة بها حياة الإنسان، ومع ذلك لم يرها أحد، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾، وكذلك أيضًا يلزمه إنكار العقل مع أنه حقيقى موجود كل يؤمن به.

وأما الدليل النقلي، فمع الحديث المتقدم آيات قرآنية وأحاديث أخرى، منها قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾، وقال تعالى آمرًا رسوله ﷺ أن يخبر قومه أن الجن استمعوا لقراءته ﷺ القرآن فآمنوا به وصدقوا لما قال وتلى، وانقادوا له كما في قوله تعالى: ﴿ وَلُن أُوحِيَ إِنِيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّ سَمِعْنَا قُرْآنً عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا الجَنِّ فَقَالُوا إِنَّ سَمِعْنَا قُرْآنً عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا الْقُرْآنَ فَلَمًا حَصَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمًا قُضِي وَلُوا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾، وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الجِنِّ يَسْتَمِعُونَ اللهِ الله وقالُ الله على: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجِنِ وَالإِنسِ فَمُ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ كِمَا وَهُمُ اللهِ الله عَلَى اللهُ الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَنْ الْجَنِ وَالإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُم مِنَ الإِنسِ مَعْشَرَ الجِنِ وَالإِنسِ أَمُ اللهِ عَنْ مَعْشَرَ الجِنِ قَدِ السُتَكْتُونَمُ مِنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُم مِنَ الإِنسِ مَعْشَرَ الجِنِ وَالإِنسِ أَمُ يَأْتَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاللهِ عَنْ حَقِيقتهم وسلط نظرنا المحدود على ذواتهم لما أمكن بعباده، فلو كشف لنا عن حقيقتهم وسلط نظرنا المحدود على ذواتهم لما أمكن بعباده، فلو كشف لنا عن حقيقتهم وسلط نظرنا المحدود على ذواتهم لما أمكن

-والله أعلم- أن نعيش معهم.

ومن الأدلة على وجودهم قوله تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَاجْنُ عَلَى أَن يَأْتُوا عِيثُلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ عِيثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾، وقال فيمن سخر لسليمان: ﴿ وَمِنَ الجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

وأما السُّنة فورد عن النبي الله على البارحة ليقطع على صلاتي، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه، فذكرت قول أخي سليمان: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي)».

 وهي ما عظم جرمه وذنبه وقبحه كالكبائر التي بلغت الغاية في الفحش وذلك كاللواط والزنا.

ومن الأدلة على وجود الجن ما روى مسلم أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته، فمات في الحال، فقال النبي في المدينة جنًا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان».

وروى مسلم قول النبي على: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن» فرأى الصحابة أن قوله على عام، فقالوا: يا رسول الله، وإياك أي حتى أنت-؟ فقال على: «وإياي، لكن الله قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير».

ومن الأدلة أيضًا ما ورد عن السائب بن يزيد أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست انتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكًا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن أجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله ولله الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله وخذ أنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يومًا، فقال له رسول الله الخذة وإذا أمرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، فأصابته، وإذا أمرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، فأصابته، فقالت: اكفف عليك رمحك، وأدخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني؟

فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به مُ خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما ندري أيهما كان أسرع موتًا الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله على، فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله عييه لنا، فقال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنًا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك، فاقتلوه فإنما هو شيطان».

وفي رواية عنه، فقال رسول الله على: «إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئًا منها فحرجوا عليها ثلاثًا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر»، وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم».

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى المرء إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا».

وعن ابن مسعود على قال: ذكر عند النبي الله حتى أصبح، قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه – أو قال في أذنه» متفق عليه.

وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل، فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة كلها» الحديث متفق عليه.

وروى مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن» وورد في السنة الصحيحة أكل الشيطان وشربه، فقد ورد: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

بيمينه وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله» وفي هذا كفاية وختامًا فإنه لا ينكر الجن إلا إنسان لا عقل له منسلخ عن الدين الإسلام بالكلية؛ لأنه مكذب لله ولرسوله، ولما أجمع عليه المسلمون، والله أعلم، وصلى الله على مُحَدّد.

(الله على المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الكمال ولفظ الجلالة الذي هو الله علم ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق وكونه سبحانه مستحق للألوهية مستلزم لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته إلا هو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا الله لَفَسَدَتًا).

(القَيُّومُ) القائم بنفسه المقيم لما سواه، ورود أن اسم الحي القيوم الاسم الأعظم، فإنهما متضامنان لصفات الكمال أعظم تضمن، فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم.

عن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: سمعت رسول الله على يقول: «في هاتين الآيتين (الله لا إِلهَ إِلاَ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ)، و (الم \* الله لا إِلهَ إِلاَ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ)، و (الم \* الله لا إِلهَ إِلاَ هُوَ اللهُ وَإِن فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، وطه».

قال هشام بن عماد الخطيب: أما البقرة ف (الله لا إِله إِلا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ)، وفي طه: القَيُّومُ)، وفي طه: (الم \* الله لا إِله إِلا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ)، وفي طه: (وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ).

قال ابن القيم - رحمه الله -:

وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام عليه من غشيان وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقًا ذانك الوصفان ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحسى والقيوم مقترنان فالكل مرجعها إلى الاسمين يد ري ذاك ذو بصر بهذا الشأن وقوله: ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ السنة: النعاس وهو الذي يتقدم من الفتور وانطباق العينين، ويكون في الرأس من غير نوم، ومنه الوسنان، ف إذا وصل إلى القلب صار نومًا، والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنعه معرفة الأشياء فلا يحس ولا يشعر بها، والمعنى أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء ولا يخفي عليه خافية، ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، كما أنه جل وعلا لا يتعب ولا يظلم ولا يجهل ولا يعيا، وهذه الأشياء يجب تنزيه الله عنها كما يجب تنزيهه عن الشريك والزوجة والولد والظهير والولى من الذل والشفيع بدون إذنه.

عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله على خطيبًا بخمس كلمات، فقال: «إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور —وفي رواية النار – ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه».

فقوله: ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ جملة مؤكدة لما قبلها مقررة لمعنى الحياة

والقيومية على أتم وجه إذ من تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الحياة ضعيف القيام بشئون نفسه وبشئون غيره.

وقوله: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ هذا إخبار منه جل وعلا أن الجميع عبيده وتحت قهره وسلطانه، كقوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ ﴿ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا \* وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الطِّيَامَةِ فَرْدًا ﴾ ؛ فجملة (له ما في السموات وما في الأرض) تأكيد ثاني لقيوميته واحتجاج على تفرده بالألوهية؛ لأنه تعالى خالقهما بما فيهما فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه.

وقوله: (مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ) كقوله تعالى: (وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى)، وكقوله: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَن ارْتَضَى).

بحث المقصود منه الكلام على الشفاعة بوضوح:

الشفاعة لغةً: الوسيلة والطلب، وعرفها بعضهم بأنها سؤال الخير للغير، وقيل: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، والشفاعة تنقسم إلى قسمين، مثبتة: وهي التي أثبتها الله تعالى لأهل الإخلاص ولها شرطان مذكوران في آية سورة النجم، قال تعالى: ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله لَمِن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾، والشرطان هما: إذن الله شيئًا إلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله لَمْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾، والشرطان هما: إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني: أن يرضي الله قوله، قال في «سورة طه»: ﴿يَوْمَئِذِ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ﴾، وقال في «سورة عم»: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾، وأما المنفية: فهي التي تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك، قال تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَةٌ وَلاَ شَفَاعَةً ﴾، الشرك، قال تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَةٌ وَلاَ شَفَاعَةً ﴾،

وقال: ﴿ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾، وانقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: طرفان، ووسط، فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى، ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها الله بالقرآن كما ذكر عن المشركين في كتابه بقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنا عِندَ اللّهِ ﴾.

والقسم الثاني: الخوارج والمعتزلة أنكروا ونفوا شفاعة نبينا مُحَدِّ فِي أهل الكبائر من أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه، فأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: (مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةً وبقوله: (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ).

القسم الثالث: توسطوا وهم أهل السُّنة والجماعة فأثبتوا الشفاعة بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني لمن رضي الله قوله وعمله، والله لا يرضى إلا التوحيد، إذا تبين هذا فشفاعة النبي الله ستة أنواع: الأول: الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم حتى تنتهي إليه للإراحة من الموقف وهو المقام المحمود، قال تعالى: ﴿عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحمُّودًا﴾، الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته أن لا يدخلوا النار، الرابع: شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار، الحامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، السادس: شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب.

وقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ يخبر تعالى عن علمه الواسع المحيط بكل شيء، فهو سبحانه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا حد لها، كقوله إخبارًا عن الملائكة: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ وحتى أنه سبحانه يعلم أيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ وحتى أنه سبحانه يعلم

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تحت الأرض الغبراء، وحركة الذر والبعوض، والطيور في الهواء، والسمك في الماء، وما هو أدق من ذلك بكثير، مما أرى الله خلقه وأطلعهم عليه من الميكروبات والكريات، ومما استأثر بعلمه لا إله إلا هو اللطيف الخبير المحيط علمه بالسابق واللاحق والحالي والواجب والمستحيل والممكن.

وقوله: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا أَعَلَمُهُمُ الله عز وجل وأطلعهم عليه من الأمور علم الله على شيء إلا بما أعلمهم الله عز وجل وأطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية وهو جزء يسير جدًا مضمحل في علوم البارئ ومعلوماته كما قال أعلم الخلق بربهم الرسل والملائكة: ﴿ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا ﴾، وفي قصة موسى والخضر أنه جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

وهو العليم أحاط علمًا بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وبكل شيء علمه سبحانه فهو الحيط وليس ذا نسيان وكذلك يعلم ما يكون غدًا وما قد كان والموجود في ذا الآن وقوله: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ ثم أخبر سبحانه عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه الذي هو موضع القدمين لله وسع السموات والأرض وما فيهما أي ملأ وأحاط بهما، وقال الضحاك عن ابن عباس: لو أن السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة، وعن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي على عن الكرسي، فقال رسول الله على: «والذي نفسى بيده ما السموات السبع الكرسي، فقال رسول الله على: «والذي نفسى بيده ما السموات السبع

والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» وعن عمر شه قال: الت امرأة إلى رسول الله شهر، فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، قال: «فعظم الرب تبارك وتعالى، وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله». وقوله: ﴿ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا الله على لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه، يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء، والأشياء كلها صغيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة إليه، وهو الغني الحميد الفعال الميد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون، وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء.

وقوله: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ خَتَم سَبِحانَه هذه الآية بَعَذَين الاسمين الجليلين، فهو سَبِحانه الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات بكونه فوق جميع الخلق على العرش استوى، وعلو القدر إذ أن له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو الشأن وصفة العلو مما تواطأ عليه العقل والنقل وفطر الله الخلق على ذلك.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ 115

قال ابن القيم - رحمه الله -:

وله العلو من الوجوه جميعها ذاتًا وقدرًا مع علو الشأن كل إذا ما نابه شيء يرى متوجهًا بضرورة الإنسان نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان

العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء، وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وأصفيائه وملائكته فلا أعظم منه ولا أكبر.

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغر كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسُّنة، ولا نسبة لها إلى عظمة الباري بوجه من الوجوه، وهي في قبضته أصغر من الخردلة في كف الإنسان والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلو، لا تلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة، وجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابئين من المتفلسفة وغيرهم، فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعًا، فحقيق بآية احتوت على هذه الأسماء والصفات والمعاني الجليلة أن تكون أعظم آية في كتاب الله، ويحق لمن قرأها بتدبر وتفهم أن يمتلئ من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظًا من الشيطان الرجيم.

## ما يؤخذ من الآية الكريمة، آية الكرسي:

- 1 إثبات الألوهية لله، وانفرداه بذلك.
- 2- إثبات صفة الحياة وهي من الصفات الذاتية.
  - 3- إثبات صفة القيوم.
- 4- تنزيه الله عن السنة والنوم والعجز، لما في ذلك من المنافاة لكمال

حياته وقيوميته وقدرته.

5- إثبات سعة ملكه، وأنه تعالى له ما في السموات وما في الأرض ملكًا وخلقًا، وليس له في ذلك شريك ولا منازع، وأن الجميع عبيده، وتحت قهره وسلطانه.

6- إثبات سعة علمه، وأنه محيط بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وأنه لا ينسى ولا يغفل، ولا يلهيه شأن عن شأن.

7- اختصاصه -سبحانه- بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله جل وعلا.

8- إثبات الشفاعة بإذنه؛ لقوله: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ اللَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ اللَّهِ ﴾.

9- أن عظمة الكرسي من جملة الأدلة على عظمة الله.

10- إثبات صفة الكلام.

11- إثبات صفة العلم لله.

12- إثبات عظمته واقتداره، وأنه لا يعجزه شيء.

13- إثبات علو الله على خلقه.

14- الترقي في نفي النقص من الأضعف إلى نفي الأقوى؛ لأن من لا تغلبه السنة قد يغلبه النوم لأنه أقوى.

15- إثبات المشيئة.

16- الحث على الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة، فلا يكون عبدًا إلا لله، ولا يتجه بالعبادة إلا لله، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله وما يأمر به من الطاعات.

17- أن العبادة لا يملكون الأعيان ملكًا مطلقًا، وإنما يملكون التصرف

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

فيها على مقتضى الشرع.

18- إن يعشور الإنسان بأن ما في السموات وما في الأرض وكل شيء ملك لله سبب لقمع حدة الشرة والطمع والحرص والتكالب على الدنيا.

19- أن استحضار ذلك وأن ما في يده عارية إلى أمد محدود يكسب في النفس القناعة والرضا بما يحصل من الرزق والسماحة والجودة بالموجود، والزهد في الدنيا، والإقبال على الآخرة.

- 20- أن العباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً.
- 21- إثبات الرد على المشركين القائلين بأن أصنامهم تشفع.
- 22- الرد على القدرية القائلين بأن الله -سبحانه- لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها.
- 23- الرد على من زعم أن الكرسي علمه أو أنه قدرته أو ملكه، أو نحو ذلك.
  - 24- أن النوم والسنة صفة نقص؛ ولهذا نزه جل وعلا نفسه عنهما.
  - 25- تنزيه الله عن الولد والزوجة، والرد على من نسب ذلك إلى الله.
    - 26- الرد على من قال أن ما هناك سماء، وإنما هو فضاء.
    - 27- أن في السموات خلق لله لا يعلمهم إلا هو جل وعلا.
      - 28- أن الكرسي أوسع من السموات والأرض.
- 29- أن العباد لا يجرؤون على الشفاعة والتكلم إلا بإذنه، وذلك لجلاله وعظمته.
- -30 الخلاصة أن هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وجماله حتى لا تدع موضعًا للغروب بالشفعاء الذين يعظمهم المغرورون ويتكلون على شفاعتهم، فأوقعهم ذلك في ترك المبالاة في الدين، فخويت قلوبهم من ذكر

الله، وخلت من خشيته جهلاً منها بما يجب من معرفته، وأفسدت فطرتهم الأهواء. والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

## بشِيِمِاللَّهُالرُّخْمَرِ الرَّجِيمِ في متاع الدنيا وأن ما عند الله خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ الذَّهُ مِنَ الذَّهُ وَالْخُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ \* قُلْ أَوُّنَبِئُكُم عِيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ \* قُلْ أَوُّنَبِئُكُم عِيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ \* قُلْ أَوُّنَبِئُكُم عِيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّيمٌ مَنَاتُ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ وَلِيمَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ \* الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ \* اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ \* اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو الْمُلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلهَ إِلاَ هُو اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلهَ إِلاَ هُو اللّهُ الْعَرْيِزُ الْحَكِيمُ ﴾.

يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ، وهي ستة:

فأولها: النساء، فبدأ بهن؛ لأن الفتنة بهن أشد؛ ولأنهن حبائل الشيطان، وفي «الصحيح» أنه وفي قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء».

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم.

وعن جابر قال: قال رسول الله على: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه» رواه مسلم.

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لا يتين رجل عند امرأة ثيب الله أن يكون ناكحًا أو ذا محرم» رواه مسلم.

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله على: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» متفق عليه.

وعن عمر، عن النبي على قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» رواه الترمذي.

وعن جابر، عن النبي على قال: «لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم» قلنا: ومنك يا رسول الله؟ قال: «ومنى، ولكن أعانني الله عليه فأسلم» رواه الترمذي.

وأما إذا كان القصد بالنساء الإعفاف وكثرة الأولاد، فهذا مطلوب مرغوب فيه ومندوب إليه، كما وردت بذلك الأحاديث بالتزغيب بالتزوج والاستكثار منه، وأن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء.

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رواه مسلم.

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله رضي «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي.

وعن أبي أمامة، عن النبي أنه قال: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» رواه ابن ماجه.

وعن أنس قال: قال رسول الله على: «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي».

وعن ابن مسعود على قال: قال رسول الله على: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» متفق عليه.

وعن إسماعيل بن مُحَّد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على: «من سعادة ابن آدم ثلاث، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء» رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني، والبزار، والحاكم، وصححه إلا أنه قال: «والمسكن الضيق»، وابن حبان في «صحيحه» إلا أنه قال: «أربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق».

وقوله في الحديث الآخر: «حبب إليَّ النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة»، وقالت عائشة - إلى حين شيء أحب إلى رسول الله على من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء.

وثانيهما: البنون، وحبهم تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل، وتكثير أمة مُحَّد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة».

قال الناظم - رحمه الله -:

وخير النسا من سرت الزوج منظرًا ومن حفظته في مغيب ومشهد قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعد عليك بذات الدين تظفر بالمنى الودود الولود الأصل ذات التعبد

ثالثها: القناطير المقنطرة، وحب المال تارة يكون للفخر والخيلاء، والتكبر على الضعفاء، والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون لنفقته في القرابات، وصلة الأرحام، والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود شرعًا.

وأما القناطير: فجمع قنطار، واختلف في مقداره على أقوال حاصلها أنه المال الجزيل، كما قال الضحاك وغيره، وقيل: ألف دينار، وقيل: اثنا عشر ألفًا، وقيل: أربعون ألفًا، وقيل: ستون ألفًا، وقيل: سبعون ألفًا، وقيل: ثمانون ألفًا، وقيل غير ذلك، والمقنطرة: قيل المنضد بعضها فوق بعض، وقيل: المضاعفة، وقال السدي: المضروبة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير.

وقوله: ﴿ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ﴾ وهذا التعبير يعشر بالكثرة التي تكون مظنة الافتنان والتي تشغل القلب للتمتع بها وتستغرق في تدبيرها الوقت الكثير حتى لا يبقى بعد ذلك منفذ للشعور بالحاجة إلى نصرة الحق و الاستعداد لأعمال الآخرة، ونجد أن الأغنياء في الأمم لدى بعثة الرسل أول الكافر بهم المستكبرين عن دعوتهم وإن أجابوا وآمنوا، فهم أقل الناس عملاً وأكثرهم بعدًا عن هدي الدين، انظر إلى قول الله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾، وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾ الآيتين.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ 123

## وقال: ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً ﴾.

وحب المال مما أوجع في الغرائز البشرية، واختلط بلحم الناس ودمهم، والسبب والله أعلم كونه وسيلة إلى جلب الرغائب وسبيل إلى نيل اللذات والشهوات، ورغبات الإنسان غير محدودة، ولذاته كثيرة، وكلما حصل على لذة طلب المزيد منها، وما وصل إلى غاية من جمع المال، إلا تاقت نفسه إلى ما فوقها حتى لقد يبلغ ببعضهم النهم في جمعه أن ينسى أن المال وسيلة لا مقصد فيتفنن في الوصول إليه الفنون المختلفة والطرق التي تعن له، ولا يبالي أمن حلال كسب أو من حرام، لاسيما في زمننا الذي اختلط فيه الحابل بالنابل.

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله ولا يملأ «لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» ولقد عمت فتنة المال كثيرًا من الناس فشغلتهم عن حقوق الله وحقوق خلقه وصارت أوقاتهم مستغرقة في جمعه، وهذا هو الفقر، كما قيل:

#### ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر

رابعها: الخيل المسومة، قيل: هي المرعية في المروج والمسارح، وقيل: هي المعدة للجهاد، وقيل: هي الحسان، وقيل: المعلمة من السومة، وهي العلامة.

وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، حتى إذا احتاجوا إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرًا ونواء لأهل الإسلام، فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينسحق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر.

وخامسها: الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهي مال أهل البادية، ومنها تكون ثروتما ومعايشهم، ومرافقهم، وبما تفاخرهم وتكاثرهم، وقد امتن

الله بَمَا على عباده بقوله: ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ \* وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمٌ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾.

وسادسها: الحرث، والحرث الزرع والنبات وعليه قوام حياة الإنسان والحيوان في البدو والحضر، والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأنواع السالفة والانتفاع به أتم منها؛ لكنه أخر عنها؛ لأنها لما عم الارتفاق به كانت زينته في القلوب أقل، وقلما يكون الانتفاع به صادًا عن الاستعداد لأعمال الآخرة أو مانعًا من نصرة الحق، وهناك ما هو عام للانتفاع وعظم الفائدة في الحياة وهو الضوء والهواء، فلا يستغنى عنهما الأخياء ومع ذلك قلما يلتفت الإنسان إليهما ولا يفكر في غبطتهما فيحمد الله ويشكره على ذلك، وقديمًا قيل:

إذا ألف الشيء استهان به الفتى فلم يره بؤسًا يعد ولا نعمًا كإنفاقه من عمره ومساغه من الربق عذبًا لا يحس له طعمًا

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأصناف الستة المتقدم ذكرها مما يتمتع به الناس قليلاً في هذه الحياة الفانية ويجعلونه وسيلة في معايشهم وسببًا لقضاء شهواتهم، وقد زين لهم حبها في عاجل دنياهم المنغص لذاتها بالأحزان والأكدار.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ 125

قال بعضهم في التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها:

يا قــوم دنيـاكم دار مزوقـة لكن لها وضعت في الرمل أركان لها سقوف بـلا أس مزخرفـة وكيـف يبقـى بغـير الأس بنيان كـم فاتح عينه فيها تخطفه أيدي الردى قبل أن تنظم أجفان

وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ يعني حسن المرجع في الحياة الآخرة التي تكون بعد موتهم وبعثهم ففيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة، ولما صغر تعالى الدنيا وزهد فيها في الآية الأولى عظم الآخرة وشرفها ورغب فيها في هذه الآية، فقال: (قُلْ أَوُّنَبِنُكُم بِحَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ) أي: قل يا مُجَّد للناس أوخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتما ونعيمها ومستلذاتما التي هي زائلة لا محالة، وإبهام الخبر للتفخيم ثم أخبر عن ذلك، فقال: (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ وَجَيْمُ وخص المتقين؛ لأنهم المنتفعون بذلك: (جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ) أي تسير بين جوانبها وأرجائها الأنهار من الأنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أبد الآباد لا يبغون عنها حولاً.

وقوله: ﴿ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴾ أي من الدنس، والخبث، والأذى، والحيض، والنفاس، والأقذار، والطبائع الذميمة، والأخلاق اللئيمة.

﴿ وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ ﴾ أي ويحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدًا، وجاء في معنى هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

وعن أبي سعيد الخدري رضه أن رسول الله على قال: «إن الله عز وجل

يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضي يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا» متفق عليه.

وقوله: ﴿وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ خبير بحم وبأحوالهم وأفعالهم فييسر كلا لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لتلك الدار الباقية ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته، وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بحا ويتخذونها قرارًا.

127 \_\_\_ الجزء الأول

قال ابن القيم - رحمه الله -:

### فصل في كلام الرب عِلله مع أهل الجنة

فسماع موسى لم يكن بوساطة وسماعنا بتوسط الإنسان

أو ما علمت بأنه سبحانه حقًّا يكلم حزبه بجنان فيق ول الله هال أنتم راضون قالوا نحن ذو رضوان أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نساله منن المنان ويذكر الرحمن واحدهم بما قدكان منه سالف الأزمان منه إليه ليس ثم وساطة ما ذاك توبيخًا من الرحمن لكن يعرف الذي قد ناله من فضله والعفو والإحسان ويسلم الرحمن الله حقاعليهم وهو في القرآن وكذا يسمعهم لذي خطابه سبحانه بستلاوة الفرقسان فك أنهم لم يسمعوه قبل ذا هذا رواه الحافظ الطبراني والله يسمع قولم بوساطة وبدونها نوعسان معروفسان

ثم وصف الله تبارك وتعالى عبادة المتقين الذين تتأثر قلوبهم بثمرات إيماهم فتفيض ألسنتهم بالاعتراف بهذا الإيمان حين الدعاء والابتهال، فقال: ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ أي إن الذين اتقوا معاصى الله وتضرعوا إليه خاشعين يقولون مبتهلين متبتلين ربنا إننا آمنا -أى بك- وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، فهؤلاء يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقاية عذاب النار، وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب.

ثم وصفهم بصفات امتازوا بها عن غيرهم، وهي من أجمل الصفات، أولها: الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره تقريبًا إلى الله، فيصبرون على طاعة الله، ويصبرون على الله.

وقد أمر الله بالصبر ووعد الصابرين بالأجر الجزيل، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾، وقال: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾، وقال: ﴿ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾، وقال: ﴿ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ وقال: ﴿ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب، إلا الصبر ولأجل كون الصوم من الصبر، قال الله تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به».

وفي «الصحيحين»: من حديث أبي سعيد هم عن النبي أنه قال: «ما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»، وفي حديث آخر: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد».

الصفة الثانية: الصدق في الأقوال والأحوال، وهو استواء الظاهر والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وحسبك في بيان فضيلته قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ \* لَهُم مَّا وَله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ \* لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَهِّمْ ذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسِنِينَ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾.

وفي «الصحيحين»: عن ابن مسعود هم عن النبي هم قال: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقًا». الصفة الثالثة: القنوت، وهو المداومة على الطاعة والإخبات إلى الله مع

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

الخشوع والخضوع، وهو لب العبادة وروحها، وبدونه تكون العبادة بلا روح وشجرة بلا ثمر.

الصفة الرابعة: الإنفاق للمال في جميع السبل التي حث عليها الشارع سواء أكانت النفقة واجبة أم مستحبة، فالإنفاق في أعمال البر جميعًا مما حث الشارع عليه، وندب إليه، وقوله تعالى: (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ).

قيل: نزلت هذه الآية في نصارى نجران، وقال الكلبي: قدم حبران من أحبار الشام على النبي في فلما أبصرا المدينة، قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي في الذي يخرج في آخر الزمان، فلما دخلا عليه عرفاه بالصفة، فقالا له: أنت مُحدًا؟ قال: «نعم»، قالا له: وأنت أحمد؟ قال: «أنا مُحدًا وأنا مُحداً الله عن شيء، فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك، فقال: «نعم»، قالا: فأخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأسلم الرجلان.

هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم الكبير المتعالي، ومن الملائكة الكرام وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء، فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية، والاعتراف بإنفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال، ونعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه أو يبلغه، أو يصل إلى الثناء عليه.

والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط، لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه، بل هو غاية الحكمة والإحكام والجزاء

على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل، قال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ اللّهِ وَدِينَهُ وَجِزاءَهُ قَد ثبت ثبوتًا لا ريب فيه، وهي أعظم الحقائق وأوضحها، وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده.

وتضمنت الآية الإبانة عن فضل العلم والعلماء؛ لأنه تعالى خصهم بالذكر من دون البشر وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة المتبوعون، ففي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا مزيد عليه.

ومما جاء في فضل العلم والعلماء ما ورد عن أبي أمامة الباهلي، قال: ذكر لرسول الله وجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله وخضل العالم على العابد، كفضلي على أدناكم»، ثم قال رسول الله وين الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» رواه الترمذي.

وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل، فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول هم ما جئت لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله في يقول: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طريق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضي لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

دينارًا ولا درهمًا، وإن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه أحمد والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، وسماه الترمذي قيس بن كثير.

وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل، قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله تعالى، وعالم بأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم وعالم بأمر الله ليس بعالم الله، فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يعلم الحدود والفرائض، والعالم بأمر الله وليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض، والعالم بأمر الله وليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عن وجل. والله أعلم، وصلى الله على مُحمَّد.

# مما يفهم من الآيات السابقة من «سورة آل عمران» [الآيات 14، مما يفهم من الآيات السابقة من «سورة آل عمران» [الآيات 14، 15، 16، 16]:

- 1- أن مما زين للناس حب النساء.
  - 2- حب البنين.
- 3- حب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة.
  - 4- حب الخيل المسومة.
- 5- أن حب هذه لا ينافي الدين إن لم يتعد صاحبها الشرع.
  - 6- أن ما ذكر متاع الحياة الدنيا.
  - 7- أن حسن المرجع في الحياة الآخرة.
    - 8- التزهيد في الحياة الدنيا.
      - 9- الترغيب في الآخرة.
    - 10- إيهام الخبر للتفخيم.

- 11- تخصيص المتقين؛ لأنهم المنتفعون بذلك.
  - 12- إثبات الربوبية.
  - 13- الحث على التقوى.
  - 14- دليل على علو الله على خلقه.
    - 15- دليل أن الجنة في أعلى.
      - 16- إثبات الجنة.
- 17- دليل على وجود الجنة الآن وأنها مخلوقة.
  - 18- أن فيها أنهار.
  - 19- أن أنهارها تحري.
  - 20- أن أهل الجنة ماكثين فيها أبدًا.
    - 21- دليل على بقاء الجنة.
    - 22- أن لأهل الجنة أزواج.
- 23- أن أزواجهم مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وسائر الأقذار.
  - 24- إثبات صفة الرضى.
- 25- حصول رضى الله لأهل الجنة جعلنا الله منهم وإخواننا المسلمين، ومتعنا وإياهم بالنظر إلى وجهه الكريم، اللهم صل على مُجَّد وآله.
- 26- إن رضى الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما قال تعالى: ﴿ وَرضْوَانُ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴾.
  - 27- إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
    - 28- إثبات علم الله.
    - 29- الحث على مقام المراقبة.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

- 30- إثبات الألوهية لله.
  - 31- الخوف من الله.
- 32- دليل على كرم الله وجوده؛ فلهذا أعطى أهل الجنة فوق مرامهم، بل أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
  - 33- دليل على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء.
- 34- أن المتقين المعد لهم النعيم تتأثر قلوبهم بثمرات الإيمان فتفيض السنتهم بالاعتراف بهذا الإيمان حين الدعاء والابتهال.
  - 35- أنهم مع أعمالهم يسألون الله مغفرة ذنوبهم.
  - 36- أنهم مع ذلك يسألون الله جل وعلا أن يقيهم عذاب النار.
    - 37- دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
- 38- دليل على جواز التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة لمغفرة الذنوب وقصة أصحاب الغار الثلاثة مشهورة نكتفى بالإرشاد إليها.
  - 39- أن من الصفات التي امتازوا بما عن غيرهم الصبر.
    - 40- أن من صفاتهم الصدق.
    - 41- أن من صفاقم المداومة على الطاعة.
  - 42- أن من صفاتهم الإنفاق فيما حث الشارع عليه.
- 43- أنهم مع ما تقدم من الأعمال الصالحة يستغفرون الله في الأسحار.
  - 44- الحث على الصبر؛ لأن الله مدح من اتصف به.
    - 45- الحث على الصدق لما تقدم.
  - 46- الحث على القنوت؛ لأن الله مدح من اتصف به.
    - 47- الحث على الإنفاق في مراضى الله لما سبق.

- 48- الحث على الاستغفار لما تقدم.
  - 49- تجنب الكذب.
  - 50- الابتعاد عن البخل.
  - 51- الابتعاد عن الذنوب.
    - 52- الخوف من النار.
- 53 تجنب التسخط والتضجر مما يقدره الله على العبد.
  - 54 إثبات صفة الربوبية لله جل وعلا.
    - 55- أن هذه أعظم شهادة.
- 56- إثبات شهادة الله على وحدانيته وقيامه بالقسط وألوهيته.
  - 57 إثبات وحدانية الله.
    - 58- إثبات الملائكة.
    - 59- إثبات شهادتهم.
- 60- الرد على من أنكرهم من الملاحدة والدهريين ومن سلك مذهبهم.
  - 61- دليل على فضل العلم.
  - 62- فضل العلماء لتخصيصهم دون غيرهم وقرن شهادتهم بشهادته.
    - 63- وجوب قبول هذه الشهادة على المكلفين.
- - 65- إثبات عدل الله وقيامه به.
    - 66- إثبات صفة العزة لله.
      - 67- إثبات الأسماء لله.
      - 68- إثبات حكمة الله.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

69- الرد على الجهمية ونحوهم من المنكرين لهذه الصفة ولغيرها.

70- إثبات صفة الكلام لله.

71- أن من أسمائه تعالى العزيز.

72- أن من أسمائه تعالى الحكيم.

73- الحث على طلب العلم الشرعي.

74- الحث على العدل.

75- الحث على توحيد الله.

76- الرد على من أنكر صفة الكلام لله.

77- الرد على المشركين.

78- الرد على النصارى؛ لقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ اللَّهَ وَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾.

## بشِيِ مِرَّللَّهِ الرَّحْفَرِ الرَّحِي مِر في التحذير من الربا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا \* مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُوْجَمُونَ \* وَاتَّقُوا النَّارَ الَتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ \* وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ \* الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ \* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ \* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوكِمِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَبِّمِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ ﴾.

يقول الله تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافًا مضاعفة، كما كانوا في الجاهلية يفعلونه حيث كان الرجل منهم إذا كان له دين وحل أجله، قال الدائن للمدين: إما أن تقضي وأما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاد في القدر، وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرًا مضاعفًا، وفي الغالب لا يفعل مثل ذلك إلا معدم محتاج فهو يبذل الزيادة؛ ليفتدي من أسر المطالبة، ولا يزال كذلك يعلوه الدين وربما استغرق جميع موجوده، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويوقعه في المشقة والضرر، فمن رحمته تعالى وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا وآذان من لم يدعه بحربه وحرب رسوله، ولم يجيء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره، قال الله تعالى:

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* فَإِن لَمُّ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا جَرْب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية.

وعن أبي هريرة هيه أن رسول الله هي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها آكل الربا» متفق عليه.

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله على «رأيت الليلة رجلين أتياني أخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نفر من دم فيه رجل قائم، وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان»، فقلت: ما هذا؟ فقال: «الذي رأيته في النهر آكل الربا»رواه البخاري في «صحيحه».

ثم أكد سبحانه النهي، فقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ أي واتقوا الله فيما نهيتم عنه من الأمور ومن جملتها الربا، فإن المعاصي كلها وخصوصًا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر فترك المعاصي ينجي النار، ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضى الرحمن، ودخول الجنات، وحصول الرحمة.

ثم زاد سبحانه النهي تأكيدًا، فقال: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ أي ابتعدوا عن متابعة المرابين، وتعاطي ما يتعاطونه من أكل الربا الذي يفضي بآكله إلى دخول النار التي أعدها الله للكافرين، وفي هذا من

شديد الزجر ما لا يخفى، فإن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء النار إذا علموا أنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا هذه النار كان انزعاجهم عن المعاصي أتم، ومن ثم روي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه كان يقول: إن هذه أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة إن لم يتقوه في اجتناب محارمه.

ثم بالغ في النهي، فقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أي أطيعوا الله والرسول بفعل الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي لعلكم ترحمون، فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة.

وقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ لما حذر الله تعالى عن الأفعال الموجبة للعقاب ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي المدروا وسابقوا إلى الأعمال الصالحة التي توجب المغفرة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إلى الإسلام، وروي: إلى التوبة، وبه قال عكرمة، وقال أبو العالية: إلى الهجرة، وقال الضحاك: إلى الجهاد، وقال مقاتل: إلى الأعمال الصالحة التكبيرة الأولى.

وقد ورد في الحث على المبادرة إلى الخيرات آيات وأحاديث قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ \* أُوْلَئِكَ تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ \* السَّابِقُونَ \* أُوْلَئِكَ المُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾.

وعن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا».

وعن جابر عليه قال: قال رجل للنبي عليه يوم أُحد: أرأيت إن قُتلت فأين

أنا؟ قال: «في الجنة»، فألقى تمرات كن في يده، ثم قاتل حتى قُتل، متفق عليه.

وقوله: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَي وإلى جنة عرضها السموات والأرض كما بينه قوله تعالى في «سورة الحديد»: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ في «سورة الحديد»: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾؛ أي سعتها، وإنما ذكر العرض على المبالغة؛ لأن طول كل شيء في الأكثر والأغلب أكثر من عرضه، يقول هذه صفة عرضها، فكيف طولها؟ قال الزهري: إنا وصف عرضها فأما طولها فلا يعلم إلا الله، وقوله: ﴿أَعِدَتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي هيئت للمطيعين لله تعالى ولرسوله ولي مُن مُ ذكر تعالى صفة أهل الجنة وأعمالهم، فقال: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض، وفي جميع الأحوال، كما قال: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلانِيَةً ﴾، والمعنى: إنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله والإنفاق في مراضيه والإحسان على خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر، فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاء.

وقد وردت أحاديث في الحث على الجود والإنفاق في وجوه الخير، فمنها: ما ورد عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا» متفق عليه، وعنه أن رسول الله على

قال: «قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك» متفق عليه.

وعن ابن مسعود عن النبي على قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بما ويعلمها» متفق عليه، وعنه قال: قال رسول الله على: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: «فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر» رواه البخاري.

وعن أبي أمامة صدي بن عجلان شه قال: قال رسول الله في : «يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى» رواه مسلم.

وعن أبي هريرة هم أن رسول الله هم قال: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاء، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل» رواه مسلم.

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «السخي قريب من الله، قريب من الله، قريب من الله، قريب من الناس، بعيد عن النار، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل».

قال الشاعر:

يغطي بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء وقال الآخر:

ويظهر عيب الحرء للناس بخله ويستره عنهم جميعًا سخاؤه ويظهر عيب الحرء للناس بخله ويستره عنهم جميعًا سخاؤه

نفوسهم منه، والكظم: حبس الشيء عند امتلائه، وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظًا فيرده في جوفه ولا يظهره، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذِ القُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ﴾.

وعن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، قال: قال رسول الله على «من كظم غيظًا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء».

وعن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام، يقال له: الجليل عن عم له عن أبي هريرة هو في قوله: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ ﴾ أن النبي هو قال: «ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» متفق عليه.

وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: «يا ابن آدم، اذكرني إذا غضبت فلا أهلك فيمن أهلك» رواه ابن أبي حاتم.

وعن أبي هريرة الله أن رجلاً قال للنبي الله أوصني، قال: «لا تغضب» فردد مرارًا، قال: «لا تغضب» رواه البخاري.

وعن حميد بن عبدالرحمن، عن رجل من أصحاب النبي الله قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني، قال: «لا تغضب» قال: ففكرت حين قال رسول الله على ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، رواه أحمد، ورواته محتج بحم في الصحيح.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سأل رسول الله على: ما يباعدي من غضب الله عز وجل؟ قال: «لا تغضب» رواه أحمد، وابن حبان في «صحيحه» إلا أنه قال: ما يمنعني.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله» ابن

ماجه، ورواته محتج بهم في «الصحيح».

وقوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ العفو عن الناس التجاوز عن ذنوبهم وترك مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك، يعني الصافحين عن الناس المتجاوزين عما يجوز العفو والتجاوز عنه مما لا يؤدي إلى الإخلال بحق الله تعالى، فيدخل في العفو عن الناس عن كل من أساء إليك بقول أو فعل.

ولله در القائل:

وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران وقال الآخر:

وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلمًا على الجهل يندم وقال أيضًا:

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا فالعفو أرقى من الكظم؛ لأنه ربما كظم غيظه على الحقد والضغينة، وقيل: العافين عن المملوكين إذا أساءوا، والعموم أولى.

أخرج ابن جرير عن الحسن أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «ليقم من كان له على الله تعالى أجر، فلا يقوم إلا إنسان عفا».

وفي الحديث: «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه».

وروى الحاكم في «مستدركه» من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة القرشي عن عبادة بن الصامت، عن أبي بن كعب أن رسول الله على قال: «من سره أن يشرف له البنيان، وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه، ويعط من حرمه، ويصل من قطعه» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد أورده ابن مردويه من حديث علي

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة 🐞 بنحو ذلك.

وروي من طريق الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم، وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة».

وقوله: ﴿وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ هذا تذييل لمضمون ما قبله، وأل إما للجنس والمذكورون داخلون فيه دخولاً أوليًا، وإما للعهد وعبر عنهم بالمحسنين على ما قيل إيذانًا بأن النعوت المعدومة من باب الإحسان، الذي هو الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي، وقد فسره النبي ﴿ بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وعبر عنهم بذلك للإشارة إلى أفم في جميع تلك النعوت محسنون إلى الغير لا في الإنفاق فقط.

وأخرج البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين -رضي الله عنهما جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها، فشجه، فرفع رأسه إليها، فقالت: إن الله تعالى يقول: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ》، فقال لها: قد كظمت غيظي، قالت: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ》 قال: قد عفا الله عنك، قالت: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُ اللهُ عِنك، قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى.

ورجح بعضهم العهد على الجنس بأنه أدخل في المدح وأنسب بذكره قبل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ انتهى.

والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق، فالإحسان في عبادة الخالق: «أن تعبد الله كأنك تراه، فالإحسان في عبادة الخالق: فسره النبي في بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإنه يراك»، وأما الإحسان إلى المخلوق: فهو إيصال النفع

الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم فيدخل في ذلك بذل الندى، وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده، انتهى.

ثم ذكر اعتذارهم من جناياتهم وذنوبهم، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ أي إذا صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو صغيرة، بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربحم، وما توعد به العاصين، ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها وعزمهم أن لا يعودوا.

عن أبي هريرة هي، عن النبي قال: «إن رجلاً أذنب ذنبًا، فقال: رب أذنبت ذنبًا فاغفره لي، فقال الله عز وجل: عبدي عمل ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبًا آخر، فقال: رب إبي عملت ذنبًا فاغفره، فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبًا آخر، فقال: ربي عملت ذنبًا فاغفره لي، فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبًا آخر، فقال: رب إبي عملت ذنبًا، فاغفره، فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، فاغفره، فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، فاغفره، فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أبي قد غفرت لعبدي، فليعمل ما شاء» رواه مسلم.

وقوله: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها تصويبًا لفعل التائبين وتطيبًا لقلوبهم وبشارة لهم بسعة الرحمة وقرب

المغفرة وإعلاء لقدرهم بأنهم علموا أن لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه وأن من كرمه أن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له، وأن العبد إذا التجأ إليه وتنصل عن وتنصل عن الذنب عنده كمن لا ذنب له، وأن العبد إذا التجأ إليه وتنصل عن الذنب بأقصى ما يقدر عليه عفا عنه وتجاوز عن ذنوبه وإن جلت، قال تعالى: ﴿ قُلُ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾، وقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِي .

وعن أنس قال: قال رسول الله على: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بحا قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح» رواه مسلم.

وعن عائشة قالت: قال رسول الله على: «إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه» متفق عليه.

وعن عائشة أن النبي كان يقول: «اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا» رواه ابن ماجه والبيهقي في «الدعوات الكبير».

وقوله: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ أي ولم يقيموا على المعصية، بل تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله من قريب، ولو تكرر منهم الذنب تابوا.

وعن أبي بكر عله قال: قال رسول الله على: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة».

وقوله: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ قال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: يعلمون

أنما مصيبة، وقيل: وهمن يعلمون أن الإضرار ضار، وقال الضحاك: وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب، وقال الحسين بن الفضل: وهم يعلمن أن لهم ربًا يغفر الذنوب، وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم، وأن من تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَدِهِ ﴾، وكقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمُّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ خَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ونظائر هذا كثير جدًا.

وقد ورد عن عبدالله بن عمرو، عن النبي الله قال وهو على المنبر: «ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل الأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» تفرد به أحمد.

وقوله: ﴿أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ ﴾ إشارة إلى من تقدم وصفهم من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر الكلام، أي هؤلاء جزاؤهم على أعمالهم، وتوبتهم واستغفارهم مغفرة من ربهم، أي ستر لذنوبهم وعفو من الله عن عقوبتهم على ما سلف من ذنوبهم، ولهم على ما أطاعوا الله فيه من أعمالهم بالحسن منها جنات، وهي البساتين الجامعة للأشجار العجيبة، والثمار الأنيقة، والظلال المديدة، والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها.

وقوله: (تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ) أي من تحت أشجارها ومساكنها وغرفها، وقد جاء في الحديث: «أن أنهارها تجري في غير أخدود»، وقد بين سبحانه أنواع هذه الأنهار في قوله تعالى: (فيها أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَمَّ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفَّى). وقوله: (خَالِدِينَ فِيهَا) أي مقيمين لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلاً، ولا بغير ما هم فيه من النعيم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

وقوله: ﴿ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ المخصوص بالمدح محذوف، أي ونعم أجر العاملين الجنة، عملوا لله قليلاً فأجروا كثيرًا، فعند الصباح يحمد القوم السري وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملاً موفرًا ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ﴾.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

#### فصل في صفة الجنة

ف اسمع إذًا أوصافها وصفات ها تيك المنازل ربة الأركان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام وجنة الماوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن فالدار دار سلامة وخطا بحم فيها سلام واسم ذي الغفران

وقال -رحمه الله -:

### فصل في أنهار الجنة

أنفارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان والله ما تلك الموادكها في اللفظ مجتمعان هاذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان

### مما يفهم من الآيات [130-136]:

- 1- النهي عن أكل الربا.
  - 2- أنه محرم.
  - 3- الأمر بالتقوى.
  - 4- إثبات الألوهية.
- 5- أن التقوى سبب للفلاح.
  - 6- الأمر باتقاء النار.
- 7- الدليل على أن أكل الربا من الكبائر.
  - 8- إثبات وجود النار.
- 9- دليل على أنها الآن مخلوقة ومعدة للكفار.
  - 10- أنها معدة للكفار.
- 11- إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
  - 12- والخوف والحذر من النار.
- 13- سماحة الدين الإسلامي حيث لم يبح الربا لما فيه من القسوة

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

واستغلال ضرورة المعوز وحاجته.

- 14- الحث على ما يوجد المحبة في القلوب.
  - 15- الإبعاد عما يوجب البغضاء.
  - 16- زيادة التأكيد في النهي عن الربا.
- 17- في هذه الآية من شديد الزجر عن الربا ما لا يخفى، فإن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصي إذا علموا أنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا هذه النار كان انزعاجهم وقلقهم عن المعاصي أتم، ومن ثم روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول: إن هذه أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار العدة للكفار إن لم يتقوه في اجتناب محارمه.
  - 18- أن في قوله: ﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ تنبيه على شدة شناعته بكثرة.
- 19- التنبيه على حكمة تحريم الربا، وأنها لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف.
  - 20- الأمر بطاعة الله.
  - 21- الأمر بطاعة الرسول على الله
  - 22- في الآية معاقبة للذين عصوا الرسول على يوم أُحد.
  - 23- تعقيب الوعيد بالوعد، ترهيبًا عن المخالفة، وترغيبًا في الطاعة.
    - 24- إثبات صفة الرحمة.
    - 25- الحث على المسارعة إلى ما هو سبب لمغفرة الذنوب.
      - 26- الحث على المسارعة إلى إدراك الجنة.
        - 27 إثبات صفة المغفرة.
          - 28 إثبات الربوبية.

- 29- دليل على إثبات الجنة.
  - 30- دليل على سعتها.
- 31- دليل على أن الجنة الآن مخلوقة.
- 32- حسن التعبير عن الجنة بعرض السموات والأرض؛ لأنهما أوسع
  - مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده.
    - 33- الحث على التقوى.
    - 34- أنها سبب لمرضات الله.
  - 35- أن من صفاتهم أنهم ينفقوا في السراء.
- 36- أنهم ينفقون في الشدة فنفقتهم مستمرة في المنشط والمكره، وفي جميع الأحوال.
  - 37- إن من صفاتهم كظم الغيظ.
  - 38- إن من صفاتهم العفو عن الناس.
    - 39- إثبات صفة المحبة لله.
  - 40- الحث على الإنفاق فيما يرضي الله سبحانه.
    - 41- الحث على كظم الغيظ.
    - 42- الحث على العفو عن الناس.
      - 43- الحث على الإحسان.
        - 44- إثبات الألوهية.
    - 45- الحث على التحلى بالأخلاق الفاضلة.
      - 46- إثبات الأفعال الاختيارية لله.
- 47- أن من صفاقهم أنهم إذا صدر منهم أعمال سيئة بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم وما توعد به العاصين.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

- 48- الحث على ذكر الله.
- 49- النهي عن الفواحش؛ لأنها من الذنوب العظام، وقد نهى الله عن قريانها.
  - 50- أن من صفات أولئك أنهم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
    - 51- أنهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه.
      - 52- الرد على الجبرية.
        - 53- إثبات البعث.
      - 54- إثبات الحساب والجزاء على الأعمال.
    - 55- أن الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم.
      - 56 إثبات صفة المغفرة.
      - 57 إثبات الربوبية الخاصة.
    - 58- إن الموصوفون بتلك الصفات لهم مع مغفرة الذنوب جنات.
- 99- إن فيها أنهار، وهي موضحة في آية أخرى في قوله تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَمَّ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّارِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَل مُّصَفَّى﴾ الآية.
  - 60- أنهم مقيمين فيها أبدًا.
- 61- أن هذه الآيات الكريمة من أدلة أهل السُّنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان.
  - 62- في الآية رد على المرجئة.
- 63- دليل على كرم الله وجوده، يوفق العبد للعمل اليسير، ويجزيه عليه الثواب العظيم.
  - 64- أنه لا يتعاظمه شيء أعطاه.

- 65 لطف الله بخلقه إذ بين لهم طرق السعادة.
  - 66- الحث على الاستغفار.
  - 67- أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله.
- 68- مدح هذا الجزاء العظيم يفيد تنشيط السامع.
  - 69- دليل على علم الله.
  - 70- دليل على حكمة الله.
- 71- الترغيب في الأعمال الصالحة للحصول على هذا الأجر العظيم.
- 72- في الآيات ما يدعو إلى محبة الله؛ لأن النفوس مجبولة على من

يحسن إليها ويبذل لها محض النصح، فكيف بمن إحسانه شامل للخلق كلهم في كل زمان ومكان.

والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ 153

### <u>ب</u>ۺۣڡؚڡؚٱللَّهُٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

في الحث على التفكر فيما خلق الله سبحانه وتعالى واستجابته -سبحانه-لدعاء عباده المؤمنين، وأمره لهم بالصبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ \* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوكِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ \* رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ \* رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ \* فَاسْتَجَابَ هَمْ رَبُّهُمْ أَنَّ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِل مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ \* لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البِلادِ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْجِهَادُ \* لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هَٰمُ جَنَّاتٌ تَجْري مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلاَّبْرَار \* وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسَابِ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

لما بين سبحانه وتعالى أن له ملك السموات والأرض عقبه ببيان الدلالة على ذلك، فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ في ارتفاعها واتساعها،

وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة: من كواكب سيارات، وثوابت وبحار وجبال وقفار، وأشجار ونبات وزروع وثمار، وحيوان ومعادن، ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص.

وقوله: (اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) أي في تعاقبهما وتقارظهما في الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرًا، ويقصر الذي كان طويلاً، وكل ذلك تقدير العزيز العليم؛ ولهذا قال: (لآيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ) أي دلالات لأولي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليس كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: (وكاًيّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ).

ثم وصف تعالى أولي الألباب، فقال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِمِمْ ﴾ قال علي بن أبي طالب و ابن عباس من والنخعي وقتادة: هذا في الصلاة يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وثبت في «الصحيحين»: عن عمران بن حصين أن رسول الله على قائمًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك».

وقال سائر المفسرين: أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال؛ لأن الإنسان قل ما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاثة، نظيرة في سورة النساء: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، ولا تنافي بين المفسرين؛ لأنه غير ممتنع وصفهم بالذكر في هذه الأحوال وهم في الصلاة، والله أعلم.

وقد ورد في فضل ذكر الله عز وجل والحث عليه آيات وأحاديث كثيرة

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

وليس بعد تلاوة القرآن الكريم عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه، ومما يدل على فضل الذكر مع الآية المتقدمة قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ﴾، وقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّهُ فَمُ مَّعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

وعن أبي ذر عله قال: قال رسول الله على: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟» قلت: بلى يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال: «إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده» رواه مسلم.

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله على: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت» رواه البخاري، ورواه مسلم، فقال: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت».

وعن أبي هريرة هم أن رسول الله هم قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرين في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» متفق عليه.

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «سبق المفردون»، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» رواه مسلم. وقوله: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَي ومن صفة أولي الألباب أن يتفكروا في خلق السموات والأرض ويتدبروا ويفهموا ما فيهما من الحكم الدالة على وحدانية الله تعالى وعظمته، وكمال قدرته، وعلمه، وحكمته، واختياره رحمته، ويتبع ذلك صدق الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن الكتب التي أنزلت عليهم مفصلة لأحكام التشريع حاوية لكامل الآداب والأخلاق، ولما يلزم نظم المجتمع في هذه الحياة وللحساب والجزاء على الأعمال الأعمال

بدخول الجنة والنار.

قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة، وتحدث للقلب الخشية، كما يحدث الماء للزرع النماء، وما جليت القلوب بمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكرة، وقال الشيخ أبو سليمان الدارين: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة، ولي فيه عبرة، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التوكل والاعتبار»، وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وقال الفضيل: قال الحسن: الفكرة مرآة تربك حسناتك وسيئاتك، وقال سفيان ابن عيينة: الفكر نور يدخل قلبك، وعن عيسى – عليه السلام – أنه قال: طوبي لمن كان قيله تذكرًا وصمته تفكرًا ونظره عبرًا، وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكر دليل على طرق باب الجنة.

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، ولا فهم امرؤ إلا علم، ولا علم امرؤ قط إلا عمل، وقال عمر بن عبدالعزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة، وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامها وأطباقها.

ومر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، فناداه، فقال: يا راهب إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر: كنز الرجال وكنز الأموال.

وعن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه أتى الخربة، فيقف على بابحا، فينادي بصوت حزين، فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه، فيقول: وكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ ، وقال بشر ابن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

وقال الحسن، عن عامر ابن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي في يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر، وعن عيسى – عليه السلام – أنه قال: يا آبن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفًا، واتخذ المساجد بيتًا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكر، ولا تمتم برزق غد.

وعن أمير المؤمنين عمر عبدالعزيز الله أنه بكى يومًا بين أصحابه فسئل عن ذلك، فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها، ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة إن فيها مواعظ لمن ادكر.

قال ابن القيم: الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة ثالثة كاستحضار الدنيا وصفاتها، والآخرة وصفاتها، ليثمر من ذلك أيهما أحق بالإيثار، واستحضار الأخلاق والأعمال الصالحة والفاسدة هل وجودها خير أو عدمها، ثم يؤثر العاقل أنفع الأمرين، وهكذا.

والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه، وإذا تأملت ما دعا سبحانه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به وبأسمائه وصفاته، ورحمته، وإحسانه، وبره ورضاه، وغضبه وثوابه وعقابه، فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته، ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بحا على غيره، فمن ذلك خلق الإنسان، وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه، والنظر في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: (فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ)، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَا نُكُونُ اللَّهُ النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبّْ مِن البَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابِ الآية، وقال: ﴿ إِنَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبّْ مِنَ البَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابِ الآية، وقال: ﴿ وَاللَّهُ النَّاسُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ اللَّهُ فَإِنّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابِ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

سُدًى ﴾ إلى آخر السورة، وساق آيات أخرى.

ثم قال: وهذا كثير في القرآن يدعو إلى العبد إلى النظر والفكر في مبدئ خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، وفيها من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقه.

ثم لما تفكروا عرفوا أن في كل من ذلك حكمًا ومقاصد وفوائد لا تحيط بتفاصيلها الأفكار، وأنحا لم تحلق عبثًا: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً﴾ أي ما خلقت هذا الخلق عبثًا، بل لغرض صحيح وحكمة ومصلحة: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ ثم ينزهونه عن العبث وخلق أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ ثم ينزهونه عن العبث وخلق الباطل وكل ما لا يليق بصفاته أو يلحق نقصًا بذاته، فيقولون: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي تنزيهًا لك عن كل ما لا يليق بجلالك، بل كل خلقك حق مشتمل على حكم جليلة ومصالح عظيمة، والإنسان بعض خلقك لم يخلق عبثًا، فإن لحقه الفناء وتفرقت منه الأجزاء بعد مفارقة الأرواح للأبدان فبقدرتك التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ستعيده في نشأة أخرى كما بدأته في النشأة الأولى فريق أطاعك واهتدى فأفلح وأدخلته الجنة بما عمل، وفريق حق عليه الضلالة فكب في النار بما اجترح من السيئات، وما عمل من الموبقات جزاء وفاقًا، ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

وقوله: ﴿ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل يا من هو منزه عن العيب والنقائص والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال ترضى بما عنا، ووفقنا لعمل صالح تمدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من العذاب الأليم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

ثم قالوا: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴾ هذا تأكيد لما نقدمه من استدعاء الوقاية من النار منه سبحانه وبيان للسبب الذي لأجله دعاه عباده بأن يقيهم عذاب النار وهو أن من أدخله النار فقد أخزاه، وقيل في معنى أخزيته: فضحته وأبعدته، وقيل: أهلكته، وقيل: أذللته وأهنته.

وقوله: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ أي من هؤلاء المتفكرين الذاكرين ينظرون إلى هيبة ذلك الرب العلي الذي خلق تلك الأكوان المملوءة بالأسرار والحكم فيعلمون أنه لا يمكن أحد أن ينتصر عليه وأنه ليس لمن خالف أمره فعصاه من ذي نصرة ينصره من الله فيدفع عنه عقابه أو ينقذه من عذابه، وقد وصف من يدخل النار بالظلم؛ للدلالة على أن سبب دخوله إياها هو ظلمه.

وقوله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا ﴾ المنادي: مُحَدِّ فَوْكُره بوصف المنادي؛ تعظيمًا لشأن هذا النداء، أي إنهم بعد أن عرفوا الله حق معرفته بالذكر والفكر عبروا عن وصول دعوة الرسول اليهم واستجابتهم له سراعًا بدون تلبث، بهذا القول، وفي تقدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى كمال توجههم إلى مولاهم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار كمال الضراعة والابتهال إلى من عودهم الإحسان والأفضال، وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته، وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم؛ ولهذا قالوا: ﴿ فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ أي استرها علينا ولا تفضحنا بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ﴿ وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّنَاتِنَا ﴾ أي امحها بفضلك ورحمتك إيانا.

وقوله: ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ معناه: واقبضنا إليك في عداد الأبرار واحشرنا معهم، ففي هذا الدعاء طلبوا من الله ثلاثة أشياء: غفران الذنوب، ثانيًا: تكفير السيئات، ثالثًا: أن تكون وفاقم مع الأبرار، فيتضمن هذا الدعاء

التوفيق لفعل الخيرات وترك الشر الذي بتركه يكون العبد من الأبرار، والاستمرار عليه والثبات إلى الممات، وفي هذا رمز إلى أنهم كانوا يحبون لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة سألوه الثواب على ذلك، فقالوا: (رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَتّنَا عَلَى رُسُلِكَ) أي ربنا أعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من حسن الجزاء كالنصر في الدنيا والظهر والنعيم في الآخرة من الفوز برضوان الله وجنته، وفي هذا استشعار بتقصيرهم وعدم الثقة بنياقم إلا بتوفيق الله ومزيد عنايته.

وقوله: ﴿ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ أي ولا تفضحنا ولا تمتك سترنا يوم القيامة بإدخالنا النار.

وقوله: (إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ) في هذا دليل على ثقتهم بوعد الله وصدور هذا الدعاء منهم مع علمهم أن ما وعدهم الله به على ألسن رسله كائن لا محالة إما أن ذلك على وجه الانقطاع إلى الله والتضرع له والتعبد، كما قال: (إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ) أو أن الكلام خرج مخرج المسألة، والمراد الخير: أي توفنا مع الأبرار لتؤتينا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة؛ لأنهم علموا أن ما وعد الله به حق ولابد أن ينجزه كما قال تعالى: (وَعْدَ الله لاَ يُخْلِفُ الله لاَ يُخْلِفُ الله وقال تعالى: (وَعْدَ الله لاَ يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ).

وقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ فَهُمْ رَبُّهُمْ مَ عقب سبحانه دعوة المؤمنين بذكر الإجابة، أي فاستجاب لهم ربهم دعاءهم لصدقهم في إيمانهم، وذكرهم، وتفكيرهم، وتنزيههم لربهم، وتصديقهم للرسل وشعورهم بالضعف، والتقصير في الشكر واحتياجهم إلى المغفرة وتكفير السيئات.

وقوله: ﴿ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ

بَعْضٍ ): هذا تفسير الإجابة، أي قال لهم مخبرًا أنه لا يضيع عمل عامل لديه، بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر وأنثى، قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقوله: (بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) قال الكلبي: في الدين والنصرة والموالاة، وقيل: كلكم من آدم وحواء، وقال الضحاك: رجالكم شكل نسائكم ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة، كما قال: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ .

وقوله: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ ﴾ الآية تتضمن تفصيل ما أجمل في قوله: ﴿أَيِّ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ ﴾ أي فالذين هاجروا من أوطانهم وتركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان، وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران وأخرجوا من ديارهم، أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: ﴿وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي ﴾ أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: ﴿ يُكُمْ أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحده، كما قال تعالى: ﴿ يُؤْمِنُوا بِاللهِ العَزِيزِ التَّهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العَزِيزِ المَّميدِ ﴾ .

وقوله: ﴿وَقَاتِلُوا ﴾ أي في سبيل الله أعداء الله ، ﴿وَقَتِلُوا ﴾ وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه، وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رجلاً قال: يا رسول الله ، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم»، ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قاله، فقال: «نعم، إلا الذي قاله جبريل قال: ﴿ وَهَذَا قَالَ: ﴿ وَهَا فَا وَاللَّهُ وَا أَذُ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا أَذْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا فَا وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ فَلُوا وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا

الأَنْهَارُ يعني لأمحونها عنهم، ولأتفضلن عليهم بعفوي ورحمتي ولأغفرنها لهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني جزءا لهم على ما عملوا وأبلوا في الله وفي سبيله، وهذه الجنات تجري في خلالها الأنهار، من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي هَمُ مِن قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ اللهِ ﴾ الثواب والمثوبة: الجزاء، وأضافه إليه ونسبه إليه؛ ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيرًا، قال أبو الطيب:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين العظيم العظائم وتعظم في عين العظيم العظائم

وقد وعد الله من فعل ذلك بأمور ثلاثة: محو السيئات، وغفران الذنوب، ودل على ذلك بقوله: ﴿لاَ كُفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِمَ وذلك ما طلبوه بقوله: ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا ﴾.

ثانيًا: إعطاء النواب العظيم، وهو قوله: ﴿ وَلاَ دُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ بعدما طلبوه بقوله: ﴿ وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ ﴾.

ثالثًا: أن يكون هذا الثواب مقرونًا بالتعظيم والإجلال، وهو قوله: ﴿عِندِ اللَّهِ ﴾ وهذا ما طلبوه بقولهم: ﴿وَلا تُخْزِنا يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ والمعنى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم الجنات، ولأثيبهم على ذلك ثوابًا من عند الله والله عنده من حسن الجزاء على الأعمال ما لا يبلغه وصف واصف، ولا يدركه نعت ناعت مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وقوله تعالى: ﴿لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البِلادِ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمُّ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْجِهَادُ ) بعد أن وعد الله المؤمنين بالثواب، وكانوا في الدنيا في فقر وشدة والكفار كانوا في رخاء ولين عيش ذكر في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك الشدة، فبين لهم حقارة ما أوتي هؤلاء الكفار المترفين من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول كله عنهم ويصبحون مرتمنين بأعمالهم السيئة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

وقوله: (مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمِهَادُ) وهذه الآية كقوله تعالى: (مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلاَ يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي البِلادِ)، وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ \* مَتَاعٌ فِي اللَّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ)، وقال: اللَّذُيْ أَمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ نُذِيقُهُمُ العَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ)، وقال: (فَيْتَعُهُمْ قَلِيلاً ثُمُّ نَضْطُرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ)، وبعد أن بين حال الكفار ومآل أمرهم ذكر عاقبة المؤمنين، فقال: (لَكِنِ الَّذِينَ اتَقَوْا رَبَّهُمْ فَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهُ الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا عِندَ اللهِ حَيْرٌ لِلأَبْرَارِ) أي لكن الذين اتقوا ربحم بفعل الطاعات وترك المنهيات لهم جنات النعيم خالدين لكن الذين اتقوا ربحم بفعل الطاعات وترك المنهيات لهم جنات النعيم خالدين فيها، ونحو الآية قوله تعالى: (فِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ كَانَتْ هَمُ النَّيْ النَّيْ فَي الْفَيْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ كَانَتْ هَمُ النَّيْرُكُ مَنْ وَلِهُ بَعَالًى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ كَانَتْ هَمُ النَّالِينَ فيها الْفِرْدُوسِ نُؤُلاً)، والنزل: ما يهيأ للضيف النازل، ففي الآية إيماء إلى أن النازلين فيها ضيوف عند ربحم يحفهم بلطفه، ويخصهم بكرمه وجوده.

وقال الهروي: نزلاً من عند الله: أي ثوابًا، وقيل: رزقًا.

وقوله: ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلاَّبْرَارِ ﴾ أي وما عند الله من الحياة والكرامة وحسن المآب خير للأبرار مما يتقلب فيه الذين كفروا؛ لأن ذلك عن قريب سيزول، وهو قليل من المتاع خسيس، وما عند الله من كرامته للأبرار، وهم أهل

طاعته باق غير زائل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ)، وقال: ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ)، وقال: ﴿ فَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾.

وعن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال عمر بن الخطاب في: «جئت فإذا رسول الله في مشربة، وإنه لعلى حصير ما بينه وبين جسده شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضًا مصبورًا، وعن رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه، فبكيت، فقال: «ما يبكيك؟» فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، فقال: «أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة؟»».

وقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَّنا قَلِيلاً ﴾ بعد أن بين جل وعلا حال المؤمنين وما أعد لهم من الثواب، وحال الكفار وما هيأ لهم من العقاب، أخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان، ويؤمنون بما أنزل على مُحَد الله مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله، أي مطيعون له، خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً، ولا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد في وذكر صفته ونعته ومبعثه، وصفة أمته، وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم كانوا هودًا أو مسارى، وقد قال في «سورة القصص»: ﴿ اللّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم مُسْلِمِينَ \* أُولْئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ وَمِن مُسْلِمِينَ \* أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ وَمِن مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحِقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾.

قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة: إن هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ

وقوله تعالى: ﴿لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمّنًا قَلِيلاً﴾ أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة، بل يبذلون ذلك مجانًا؛ ولهذا قال: ﴿أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَجِّمْ ﴾ أي هؤلاء المتصفون بحميد الصفات، وجليل الأعمال، لهم ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم عند ربهم، الذي رباهم بنعمه، وهداهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يعني مدخور ذلك لهم لديه، حتى يصيروا إليه في القيامة، فيوفيهم ذلك إن الله سريع الحساب، وسرعة حسابه تعالى ذكره أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها وبعد ما عملوها، فلا حاجة به إلى إحصاء عدد ذلك فيقع في الإحصاء إبطاء؛ فلذلك قال: ﴿إِنَّ اللّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ).

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾ قال الحسن: اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء، ولا سراء ولا ضراء، وأمرهم أن يصابروا الكفار، وأن يرابطوا المشركين.

وعن قتادة: اصبروا على طاعة الله، وصابروا أهل الضلالة، ورابطوا في سبيل الله، وعن ابن جريج: اصبروا على طاعة الله، وصابروا أعداء الله، ورابطوا في سبيل الله.

وعن مُجَّد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية ﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا

وَرَابِطُوا ﴾ يقول: اصبروا على دينكم، وصابروا الوعد الذي وعدتكم، ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم، وعن زيد بن أسلم في قوله: (اصْبِرُوا وَرَابِطُوا ﴾، قال: اصبروا على الجهاد، وصابروا عدوكم، ورابطوا على عدوكم.

وقال آخرون: معنى ﴿ وَرَابِطُوا ﴾: أي رابطوا على الصلوات، أي انتظروها واحدة بعد واحدة؛ لأن المرابطة لم تكن لازمة على عهد رسول الله ﷺ.

روي عن على الله على ما يكفر الله الله الله الله على ما يكفر الله به الذنوب والخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذالكم الرباط».

وعن جابر بن عبدالله – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله وعن الله على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط» رواه ابن حبان في «صحيحه»، ورواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة.

وعن داود بن صالح قال: قال لي أبو سلمة: يا ابن أخي، تدري في أي شيء نزلت: ﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾؟ قلت: لا، قال: سمعت أبا هريرة يقول: «لم يكن في زمان النبي على غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي: واتقوا أن تخالفوا الله فيما يأمركم به؛ لكي تفلحوا بنعيم الأبد، وقيل: اتقوا عذاب الله بلزوم أمره واجتناب نهيه؛ لكي تظفروا وتفوزوا بنيل المنية، ودرك البغية، والوصول إلى النجاح في الطلبة، وذلك حقيقة الفلاح، وهذه الآية تتضمن جميع ما يتناوله المكلف؛

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

لأن قوله: (اصْبِرُوا) يتناول لزوم العبادات واجتناب المحرمات، (وَصَابِرُوا) يتناول ما يتصل بالغير كمجاهدة الجن والإنس، وما هو أعظم منهما من جهاد النفس، (وَرَابِطُوا) يدخل فيه الدفاع عن المسلمين، والذب عن الدين، وما لا يتم الاستعداد إلا به مما علمه الله العباد في هذا العصر من وسائل الدفاع من طائرات، وقاذفات للقنابل، ودبابات، ومدافع، ورشاشات، وبنادق، وأساطيل بحرية، ونحو ذلك مما صار ضروريًا من آلات الحروب الحديثة، وصار من فقدها يشبه أن يكون أعزل من السلاح، (وَاتَّقُوا الله) يتناول الانتهاء عن جميع المناهي والزواجر والائتمار بجميع الأوامر، ثم يتبع جميع ذلك الفلاح والنجاح. والله أعلم، وصلى الله على مُحَد وآله وسلم.

# مما يفهم من آيات الدرس من الآية [190 إلى الآية [200 من سورة آل عمران:

- 1- إن في خلق السموات دليل على وحدانية الله وعظمته، وكمال علمه وقدرته.
- 2- إن في خلق الأرض دليل على وحدانية الله وقدرته وعظمته، وكمال علمه وحكمته.
- 3- إن في اختلاف الليل والنهار دليل على وحدة الخالق، وعلمه وقدرته وحكمته... إلخ.
- 4- أن هذه الدلائل لأولي العقول الصحيحة الخالصة عن شوائب النقص.
- 5- أن من صفاتهم أن لا يغفلون عن ذكر الله في عامة أوقاتهم لاطمئنان قلوبهم بذكره، واستغرق سرائرهم بمراقبته.
- 6- أنهم مع ذكرهم لله يتفكرون في خلق السموات والأرض وما فيهما

من الأسرار والمنافع الدالة على العلم الكامل.

7- أنهم مع ذكرهم لله وتفكرهم ينزهون الله عن أن يخلق السموات عبثًا وباطلاً.

- 8- أنهم مع ذلك يقدسون الله ويسبحونه.
- 9- أنهم مع ما تقدم يسألون الله أن يقيهم عذاب النار.
- 10- أن سؤالهم هذا يتضمن سؤال الجنة، قال تعالى إخبارًا عما قالت الملائكة: ﴿ وَمَن تَق السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ﴾ ومن رحمة الله أدخله الجنة.
- 11- أن في تقديمهم سؤال وقاية النار على سؤالهم الجنة ما يدل على خوفهم الشديد من عذاب الله وتصديقهم التام بما أوعد الله به العصاة.
  - 12- إثبات الربوبية.
- 13- التأكيد لاستدعائهم الوقاية من النار؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِل النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُه﴾.
  - 14- أن من أدخله الله النار فقد أخزاه وأذله وأهانه وأبعده.
    - 15- إثبات النار، وأنما لمن عصى الله.
      - 16- الحث على ذكر الله.
    - 17- الحث على التفكر في السموات والأرض.
      - 18- الحث على تنزيه الله عن العبث.
    - 19- الحث على سؤال الله وقاية عذاب النار.
    - 20- دليل على أن الظالمين دخلوا النار بظلمهم.
    - 21- أنه ليس للظالمين من ينصرهم ويمنعهم من العذاب.
- 22- أنهم بعد أن عرفوا الله تعالى حق المعرفة بالذكر والتفكر عبروا عن وصول دعوة الرسول الله إليهم، واستجابتهم دعوته سراعًا بدون تلبث بمذا

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

القول.

23- أن في تصدير مقدمة الدعاء إشارة إلى كمال توجههم إلى مولاهم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار كمال الضراعة والابتهال إلى من عودهم الإحسان والإفضال.

24- أن في التأكيد إيذان بصدور ذلك عنهم بوفور الرغبة ومزيد العناية وكمال النشاط.

25- تبججهم وسرورهم بدعوة الرسول على وسماعهم نداءه.

26- شهادة هؤلاء للرسول على بندائه للإيمان.

27- الحث على النداء للإيمان والدعوة إلى الإسلام اقتداء بالمصطفى

عَلَيْكُمْ .

28- الحث على الإيمان بالله.

29- أنهم امتثلوا ما أمر به هذا المنادي من الإيمان.

30- تكرير النداء لإظهار التضرع والخضوع.

31- أنهم مع ما سبق يسألون الله المغفرة لذنوبهم والتكفير لسيئاتهم.

32- أن في ذكرهما إفادة التأكيد؛ لأن الإلحاح في الدعاء والمبالغة فيه

مندوب إليه.

33- أنهم مع ما سبق يسألون الله أن يتوفاهم مع الأبرار.

34- أن هذا الدعاء يتضمن التوفيق لفعل الخير وترك الشر، والتوفيق للاستقامة والاستمرار عليها والثبات إلى الممات.

35- أن في ذلك هضمًا للنفس، وحسن أدب، حيث قالوا مع الأبرار.

36- أنهم مع ما سبق يسألون الله أن ينجز ما وعدهم على ألسنة رسله، وسؤالهم ذلك مع أن الله لا يخلف الميعاد، قيل: إنه من باب اللجوء إلى

الله والتذلل له والخضوع والعبودية كما أن الأنبياء - عليهم السلام - .

- 37- دليل على أن الله استجاب دعاءهم.
- 38- دليل على عدل الله وأنه لا يضيع لديه عمل عامل من ذكر أو أئشى.
- 99- التفصيل لما أجمل والتعداد لبعض محاسن أفراده مع المدح والتعظيم.
  - 40- دليل على أن المهاجرة كانت عن قسر واضطرار.
- 41- الصبر على الأذى في سبيل الله اقتداء بالمهاجرين الذين هجروا أوطانهم وأهليهم وآذاهم المشركون بسبب إسلامهم ومتابعتهم للرسول السلامهم ومتابعتهم المسول
  - 42- الحث على الجهاد في سبيل الله.
  - 43- طلب الشهادة للحصول على ما يرضى الله.
- 44- التنبيه لنروض أنفسنا ونختبرها، فإن رأيناها تحتمل الأذى في سبيل الله حتى القتل، فلها الرضوان من ربها، وإلا فلنروضها حتى تصل إلى هذه المنزلة.
- 45- وعد ممن لا يخلف وعده أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
  - 46- إضافته إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم.
- 47- في قوله: ﴿ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾ تأكيد لكون ذلك الثواب الذي أعطاهم من فضله وكرمه؛ لأنه جواد كريم.
- 48- تسلية للنبي ﷺ في قول الله تعالى: ﴿لاَ يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البِلادِ﴾.
  - 49- إثبات صفة الكلام.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

50 - الرد على من قال إن القرآن كلام مُجَّد على.

51- التزهيد في الدنيا وما فيها.

52- الترغيب في الآخرة.

53- أن مصير الكفار جهنم.

54- أنها بئس الفراش جهنم.

55- الحث على تقوى الله.

56- إن المتقين لهمن جنات تجري من تحتها الأنهار.

57- أنهم خالدون فيها.

58- أن ذلك النزل من عند الله.

59- فيه إشارة إلى أن القوم ضيوف الله تعالى، وفي ذلك كمال اللطف بحم؛ لأن النزل ما يهيأ للضيف.

60- أن ما عند الله خير للأبرار.

61- أن بعض أهل الكتاب جمعوا بين الإيمان بالله وبما أنزله على مُجَّد على الله وما أنزله على الله فيهم: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾.

62- إن من صفاقهم التي تستحق المزية والشرف والخشوع، وهو الثمرة للإيمان الصحيح، فإن الخشوع أثر خشية الله في القلب، ومنه تفيض على المشاعر والجوارح.

63- أن من تمام خشيتهم لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً، فلا يقدمون الدنيا على الدين، كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنًا قليلاً.

64- دليل على علو الله.

الكتاب غير مخلوق، بل منزل.

- 66- الرد على من قال أنه مخلوق.
- 67- الإتيان بصيغة البعد في الإشارة للإيذان بعلو مرتبتهم وبعد منزلتهم في الشرف والفضيلة.
- 68- إن ثواب طاعتهم ربهم فيما أطاعوه فيه مدخر عند ربهم، قال تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ الآية.
  - 69- أن الله جل وعلا سريع الحساب.
    - 70- إثبات البعث.
    - 71- إثبات الحساب.
      - 72- إثبات الجنة.
    - 73- إثبات الجزاء على الأعمال.
      - 74- دليل على علم الله.
    - 75- الترهيب من المجازفة في الأمور.
  - 76- الحث على محاسبة النفس قبل حساب يوم القيامة.
    - 77- دليل على قدرة الله.
      - 78- الأمر بالصبر.
  - 79- الحث على مصابرة الأعداء، ومقاومتهم في سبيل الله.
  - 80- الأمر بالمرابطة وهو لزوم المحل الذي يخاف إتيان العدو منه.
    - 81- الأمر بتقوى الله.
- 82- أن الفلاح لا سبيل إليه إلا بالإتيان بما ذكر من الصبر والمصابرة والمرابطة واتقاء الله. والله أعلم، وصلى الله على مُحَد وآله وسلم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ 173

## بيني مِرَاللَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِي مِر في الحقوق العشرة

وذم البخل والآمرين به، وذم الذين ينفقون أموالهم بطرًا ورئاء الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي القُرْبِي وَالْمُتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي القُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارُ ذِي القُرْبِي وَالْجَارُ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْدِ وَالْمِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُ مَن كَانَ مُحْتَالاً فَحُورًا \* الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا \* وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا \* وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ اللّهَ وَالْمَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا \* وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا \* وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا \* وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيطُ مِن اللّهُ وَكَانَ الللّهُ هِمْ عَلِيمًا \* إِنَّ اللّهُ لاَ يَظْلِمُ وَالْيَوْمِ الْآذِي وَانَ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا \* فَكَيْفَ إِذَا عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا \* يَوْمَئِذٍ يَودُ الَّذِينَ كَفُرُوا وَعَصَوْلَ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى هِمْ الْأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾.

الآية الأولى هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أن الرجال قوامون على النساء بتفضيل الله إياهم عليهن، وبإنفاق أموالهم أوضح أنه مع كونه قوامًا على النساء فهو أيضًا مأمور بالإحسان إلى الوالدين، وإلى من عطفه على الوالدين، فجاءت حثًا على الإحسان، واستطرادًا لمكارم الأخلاق، وأن المؤمن لا يكتفي من التكاليف الإحسانية بما يتعلق بزوجته فقط، بل عليه غيرها من بر الوالدين وغيرهم، وافتتح التوصل إلى ذلك بالأمر بإفراد الله بالعابدة إذ هي مبدأ الخير الذي تترتب عليه الأعمال الصالحة، ونظيره ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَني إسْرَائِيلَ لا كَتْرَبِ عليه الأعمال الصالحة، ونظيره ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَني إسْرَائِيلَ لا كَتْرَبِ عليه الأعمال الصالحة، ونظيره ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَني إسْرَائِيلَ لا كَارِبُ عليه عليه الأعمال الصالحة، ونظيره ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لا كَارِبُ عليه الأعمال الصالحة، ونظيره ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لا كَارِبُهُ الله بالعابدة الله عليه الأعمال الصالحة، ونظيره ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا كُلْهُ عَلَيْهِ الله عليه المُعمال الصالحة، ونظيره ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلُ لا كُنْ المُعْمَالُ الصالِي فَيْهِ الْعُمَالُ الصالحة المُعْمَالُ الصالحة الله المُعْمِدُ الله المُعْمَالُ الصالحة المُعْمَالُ العَمَالُ الصالحة الله المُعْمَالُ الصالحة المُعْمَالُ العَمْالُ العَلْمُ المُعْمَالُ العَالِي فَيْعَالَ العَلْمُ الْعَمْالُ العَلْمُ الْعَمْالُ العَالِي الله العَلْمُ المُعْمَالُ العَالِي الله العَلْمُ العَمْالُ العَالِي العَلْمُ العَالِي العَلْمُ العَلْمُ العَمْالُ العَالِي العَلْمُ العَلْمُ العَالِي العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَالِي العَلْمُ العَل

تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾.

#### المفردات:

العبادة لغة: الذل، وعرفها شيخ الإسلام: بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. اه.

ذي القربى: صاحب القرابة من أخ، وعم، وخال وأولاد، الجار ذي القربى: هو الجار القربيب الجوار، والجانب الجنب: هو الذي ليس له قرابة، والصاحب بالجنب: قيل الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل: الصاحب مطلقًا، وابن السبيل: هو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة، وقيل: هو الضيف، وما ملكت أيمانكم: عبيدكم وإماؤكم.

المعنى: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الساعات والحالات فهو المستحق منهم أن يوحده ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقات، كما قال النبي على المعاذ بن جبل: «أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» الحديث.

والشرك نوعان: أكبر وأصغر، فالأكبر: اتخاذ الند لله بأن يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كمحبة الله، أو يذبح له أو ينذر، أو نحو ذلك من أنواع العادة، وأما الأصغر: فقيل: أنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر، وقيل: إنه كل ما ورد بالنص تسميته شركًا، ولم يصل إلى حد الأكبر، وذلك كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكالحلف بغير الله.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وأما الشرك الأصغر فكثير، من: الرياء، والتصنيع للخلق، والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله

وأنت لم يكن كذا، وقد يكون شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. اهـ.

ثم بعد ما أمر بعبادته وحده لا شريك له والقيام بحقه أعقبه بالأمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب، فالأقرب فبدأ بالوالدين، فقال جل وعلا: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم، والخطاب اللطيف، والفعل الجميل بطاعة أمرهما في غير معصية وبالإنفاق عليهما، وإكرام من له تعلق بحما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بحما؛ لأن الله جعلهما السبب الظاهر في وجودكم وتربيتكم بالرحمة والإخلاص، وقد فصلت هذه الوصية في «سورة الإسراء»، يقول تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَصُورة الإسراء»، يقول تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَقُل مَّا اللهُ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَا مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا وَقُل مَّا اللهُ وَعالى بين حقه وحق الوالدين كما وَيُه «سورة لقمان»: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى المُصِيرُ ﴾، وقال: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَ وَمِنانًا فِي الْوَالِدِين كما فِي الْوَالِدَيْن إِحْسَانًا فِي الْوَالِدِين اللهُ وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا فَي اللهُ وَقُل رَّبِ اللهُ وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا فَي المُولِ اللهُ وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا ﴾.

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: «بر الوالدين»، أفضل؟ قال: «بر الوالدين»، قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله».

ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله من أبر الناس؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم أباك، ثم أدناك أدناك».

وجاء رجل إلى النبي في وقال له: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال رسول الله في: «نعم، الصلاة عليهما –أي الدعاء لهما والاستغفار لهما–، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل

إلا بهما، وإكرام صديقهما» رواه أبو داود وابن ماجه، واللفظ لأبي داود.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: أقبل رجل إلى النبي فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى، فقال: «هل لك من والديك أحد حي؟» قال: نعم، بل كلاهما، قال: «فتبتغي الأجر من الله تعالى؟» قال: نعم، قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحي والداك؟» قال: «ففيهما فجاهد».

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما و قال: «فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما» رواه أبو داود.

وعن جاهمة أن رجلاً جاء إلى النبي هي فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال: «هل من أم؟» قال: نعم، قال: «فالزمها، فإن الجنة عند رجليها» رواه ابن ماجه والنسائي، واللفظ له والحاكم، قال: صحيح الإسناد، ورواه الطبراني بإسناد جيد، ولفظه: قال: أتيت النبي شي أستشيره في الجهاد، فقال النبي في: «ألك والدان؟» قلت: نعم، قال: «الزمهما، فإن الجنة تحت رجلهما».

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على: «بروا

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم» رواه الطبراني بإسناد حسن.

وقوله: ﴿وَبِدِي الْقُرْبِي الْقُرْبِي الْقُرْبِي الْقُرْبِي الْقَرْبِ الناس إليكم بعد الوالدين، ويشمل جميع الأقارب، قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، فإذا أدى الإنسان حقوق الله فحت عقيدته وصلحت أعماله، وإذا قام بحقوق الوالدين صلح البيت وحسن الحال الأسرة، وإذا صلح البيت كان قوة كبيرة، فإذا عاون أهله ذوي القربي الذين ينتسبون إليهم كان لكل منهم قوة أخرى تتعاون مع هذه الأسرة، وبذا تتعاون الأمة جمعاء، وتمد يد المعونة لمن هو في حاجة إليها ممن ذكروا.

وقوله: ﴿وَالْيَتَامَى ﴾ اليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ، فاليتامى هم الذين لا كاسب لهم غالبًا، وقد مات آباؤهم وهم ضغفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم، ويكون ذلك بكفالتهم وبرهم وجبر قلوبهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم، فمن رحمته تعالى بعباده أن أوصاهم بالإحسان إليهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ هَمْ والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري.

وعن أبي أمامة راس عن النبي الله قال: «من مسح رأس يتيم لم يمسحه الا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات».

وقوله: ﴿وَالْمَسَاكِينُ﴾ هم الذين أسكنتهم الحاجة فلا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم.

وعن أبي هريرة على قال: قال النبي على الأرملة

والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» رواه البخاري ومالك وغيرهما.

وعن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان؛ لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه» متفق عليه.

وقوله: ﴿ وَالْجُارِ ذِي القُرْبَى ﴾ أي الذي بينك وبينه قرابة، فله ثلاثة حقوق: حق القرابة، وحق الإسلام، وحق الجوار.

وَاجْارِ الجُنْبِ الذي ليس له قرابة فله حق الجوار، وقد يأنس الإنسان بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسيب، فيحسن التعاون بينهما، وتكون الرحمة والإحسان بينهما، فإذا لم يحسن أحدهما إلى الآخر فلا خير فيهما لسائر الناس، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بإهداء ما تيسر، والصدقة، والدعوة، واللطافة به وبأولاده، والصفح عن زلته، وبداءته بالسلام، وإظهار البشر له، وإعانته، والتوسيع له في معاملته وإقراضه وعيادته، وتعزيته عند المصيبة، وتمنئته وإعانته، والتوسيع له في معاملته وإقراضه وعيادته، وتعزيته عند المصيبة، وتمنئته أولاده من أذى أولاد جاره، ولا يرفع صوت المذياع أو نحوه في أوقات راحتهم؛ لأنه ينشأ عنه سهرهم وقلقهم، لاسيما إذا كان ممن لا يستعمل هذه الملاهي وقد عصمه منها وبغضها إليه شراء واقتناء وسماعًا، والخلاصة: أنه يعمل مع جاره ما استطاع من أعمال الخير وكف الأذى، وإكرام الجار من شيم العرب قبل الإسلام، وزاده الإسلام توكيدًا بما جاء في الكتاب والسُّنة، فمن ذلك ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على ومسلم.

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» رواه الترمذي

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وعن ابن مسعود، قال: قال رجل للنبي الله: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبي الله: «إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت، فقد أسأت» رواه ابن ماجه، ويا للأسف إننا نرى ونسمع أن كثيرًا من الجيران في وقتنا هذا قد أهلوا العمل بالآيات الكريمات والأحاديث التي فيها التوصية بالجار بالإحسان إليه فحصل منهم إساءة إلى جارهم إما بتعد على ملكه، وإما بوضع أذى في بيته أو طريقه، وإما باشتباك معه في خصومة آلت إلى العداوة والبغضاء والسب والشتم، وإما بنظر وتطلع على الجار من سطح أو نافذة أو نحو ذلك، أو برفع على آلة لهو نشأ عنها سهرهم وقلقهم حتى إن بعضهم ربما ارتحل من أجل الجار المسيء إليه، وربما باع ملكه من أجل إساءة جاره إليه والعياذ بالله، وفي ذلك يقول من ابتلى بجار سوء فاضطر أن يبيع ملكه من أجل جاره، وقد عوت على ذلك:

يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارًا هناك يُنغص فقلت لهم والمالام فإنما بجيرانها تغلوا الديار وترخص

وقوله تعالى: (الصَّاحِبِ بِالجُنْبِ) قيل: الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل: الصاحب مطلقًا، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدة على الأمور التي تتعلق بالدين والدنيا والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة ازداد تأكد الحق.

وقوله: ﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في غير بلده

فله حق على المسلمين لشدة حاجته، وكونه في غير وطنه، ويكون الإحساس اليه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده، وبإكرامه وتأنيسه ويشمل اللقيط، والله أعلم؛ لأنه يستحق العناية والإحسان به ويكون ذلك بتربيته وتعليمه.

وقول: ﴿ وَمَا مَلَكُتْ أَيُّانُكُمْ ﴾ أي وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم وبمائمكم، ويدخل في ذلك تحريرهم من الرق بعتقهم وحسن معاملتهم في الخدمة والقيام بكفايتهم، وعدم تكليفهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم ولا يؤذون بقول ولا بفعل فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل.

وقد روى الشيخان قوله ﷺ: «هو إخوانكم وخولكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه».

وقد أكد النبي الوصية بهم في مرض موته، وكان ذلك من آخر وصاياه، فقد روى أحمد والبيهقي من حديث أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله ومن حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» وقد أوصانا تعالى بمؤلاء حتى لا يظن أن استرقاقهم يجيز امتهاهم ويجعلهم كالحيوانات المسخرة.

ثم ذكر ما هو علة للأمر السابق، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ عُثَالاً فَخُورًا ﴾ المختال المتكبر الذي تظهر آثار الكبر في حركاته وأعماله والفخور المتكبر الذي تظهر آثار الكبر في أقواله فتجده يذكر ما يرى أنه ممتاز به عن الناس زهوًا بنفسه واحتقارًا لغيره.

والمختال الفخور مبغوض عند الله؛ لأنه احتقر جميع الحقوق التي أوجبها

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 181

الله للناس والتي أوجبها لنفسه من الشعور بعظمته وكبريائه، فهو كالجاحد لصفات الألوهية التي لا تليق إلا الله، فالمختال لا يقوم بعبادة ربه حق القيام؛ لأن العبادة لا تكون إلا عن خشوع للقلب، ومن خشع قلبه خشعت جوارحه، ولا يقوم بحقوق الوالدين ولا ذوي القربي؛ لأنه لا يشعر بحق لغيره عليه، وبالأولى لا يشعر بحق لليتيم أو المسكين أو الجار قريب أو بعيد، فهو لا يرجى منه بر ولا إحسان وإنما يتوقع إساءة وكفران.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾، قال أكثر المفسرين: نزلت في اليهود، كتموا صفة النبي عَلَيُ ولم يبينوها للناس، وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم.

وقال الكلبي: هم اليهود بخلوا أن يصدقوا ما أتاهم من صفة مُحَد الله ونعته في كتبهم، وقال مجاهد: الآيات الثلاث إلى قوله: (عَلِيمًا) نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالاً من الأنصار يخالطونهم وينصحونهم ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليك الفقر، فأنزل الله تعالى: (الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَاْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُحْلِ)، والجماعة المشار إليهم هم كردم بن زيد، وحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، ويحيى بن عمر.

وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالبخل كتمان العلم، ومنع المال؛ لأن البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه وإمساك المقتنيات.

وفي الشرع: البخل عبارة عن إمساك الواجب ومنعه، وإذا كان ذلك أمكن حمله على منع المال ومنع العلم.

المعنى: لما أمر جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين ومن ذكر معهما أعقب

ذلك ببيان من لا يفعل ذلك وأنهما قسمان: أحدهما: البخيل الذي لا يقدم على إنفاق المال البتة حتى أفرط في ذلك، وأمر بالبخل، والثاني: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس لا لغرض أمر الله وطاعته، وقد ذم الله تعالى القسمين بأن أعقب القسم الأول بقوله: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ ﴾، وأعقب الثاني بقوله: ﴿ وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾.

والبخل أنواع: بخل بالمال، وبخل بالعلم، وبخل بالطعام، وبخل بالسلام، وبخل بالكلام، وبخل على الأقارب دون الأجانب، وبخل بالجاه، وكلها نقائص ورذائل مذمومة عقلاً وشرعًا، وقد جاءت أحاديث في ذم البخل ومدح السماحة، فمما ورد في ذم البخل عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله نه بخصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق»، وقال نه الله كان الشح والإيمان في قلب عبد أبدًا»، وفي أفراد مسلم عن النبي في أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل»، وروى جابر في قال: قال رسول الله في لبني سلمة: «من سيدكم؟» قالوا: جد بن قيس على أننا نبخله، قال: «وأي داء أدوأ من البخل! بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور»، وورد عن النبي في أنه قال: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه».

وقوله: ﴿ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ أي مع بخلهم وأمرهم به يكتمون العلم الذي آتاهم الله ليهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق.

وقال بعض المفسرين: الأولى أن تكون الآية عامة في كل من يبخل بأداء ما يجب عليه أداؤه ويأمر الناس به، وعامة في كل من كتم فضلاً أتاه الله تعالى من العلم وغيره من أنواع النعم التي يجب إظهارها ويحرم كتمانها، وفي الحديث: الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

«إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه».

والخلاصة: أن هؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، ثم بين جل وعلا عاقبة أمرهم وعظيم نكالهم، فكما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في هلاك غيرهم بأمره بالبخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ النَّاسِ اللَّهِ وَلاَ يَلْوَمِ النَّاسِ اللَّهِ الرَّاءِ أَصله من الرؤية كأنه يفعل ليرى غيره، فالمرائي يظهر للناس خصال الخير من العبادة ونحوها؛ لحمدهم، وفرارًا من ذمهم، كي يستولى بذلك على قلوبحم، فيكون له سلطان عليهم يصل به إلى لذاته ويستعين به على تحصيل شهواته.

وهناك أمور خمسة: مراء، وهو العابد الذي يظهر خصال الخير، ومراءي، وهم الناس الذين يظهر لهم ذلك، ومراء به، وهو تلك الخصال، ومراء لأجله، وهو الجاه والسلطان والمال وحب الحمد وكراهة الذم، ورياء وهو قصد إظهار العبادة لذلك الغرض.

والرياء مرض من الأمراض النفسية الخطرة والأوباء الأخلاقية الضارة التي تحتاج إلى علاج دائم ويقظة مستمرة، فلا يصح للمرء أن يغفل أمره ويهمله حتى يستفحل شره ويتفاقم أمره وخطره ويصبح داء مستعصيًا يحبط الأعمال ويعرض صاحبه للشرك بالله الواحد القهار.

وجاءت أحاديث في ذم الرياء، منها: ما ورد عن أبي هريرة الله عليه رجل سمعت رسول الله على يقول: «إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد

قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل أوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتى به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار» رواه مسلم، قال ابن رجب - رحمه الله -: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضًا بحيث لا يُراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ﴾، وقال: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ الآية، وكذا وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ﴾ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، و هذا العمل لا يشك مسلم أنه حاط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضًا وحبوطه.

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة النبي الله قال: «يقول تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» وخرجه ابن ماجه ولفظه: «فأنا منه بريء وهو للذين

أشرك»، وخرج الإمام أحمد عن سداد بن أوس، عن النبي على قال: «من صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، فإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئًا، فإن حده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني»، وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة، وكان من الصحابة قال: قال رسول الله على: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله فليطلب ثوابه من غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك».

والخلاصة: أن قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ رِبَّاءَ النَّاسِ ﴾ الآية، عطف على قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ ووجه ذلك أن الأولين قد فرطوا بالبخل وبأمر الناس به، وبكتم ما آتاهم الله من فضله وهؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم في غير مواضعها لمجرد الرياء والسمعة، وليقال ما أسخاهم، وما أجودهم، وما أكرمهم، كما يفعله من يريد الفخار والشهرة، وأن يتسامع الناس بأنه سخي ويتطاول على غيره بذلك ويشمخ بأنفه عليه، مع ضمه إلى هذا الإنفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر.

أما معنى الإيمان بالله فهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرزاق المحيي المميت، وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة والذل والخضوع والمحبة، وجميع أنواع العبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص، وأما الإيمان باليوم الآخر فهو التصديق الجازم بكل ما أخبره به النبي على مما يكون بعد الموت، من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والبعث، والحشر، والنشر، والصحف، والميزان، والحساب، والصراط، والحوض، والمشفاعة، والجنة، والنار وأحوالهما، وما أعد الله لأهلهما إجمالاً وتفصيلاً.

ولما ذكر سبحانه وتعالى أن إنفاقهم ليس صادرًا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، بل إن هذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًا ﴾، قال: ﴿ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ القرين هنا فعيل بمعنى مفاعل، كالجليس والخليط، أي المجالس والمخالط، ومنه سميت الزوجة قرينة، ومنه قيل لما يلز من الإبل والبقر: قرينان، وللحبل الذي يشد به قرن، قال الشاعر:

وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس وقال آخر:

ومدخل رأسه لم يدنه أحد من القرينين حتى لز في القرن والشيطان هنا جنس لا يُراد به إبليس وحده، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾، والمعنى: من يكن الشيطان قرينه وخليله، فبئس الصاحب وبئس الخليل الشيطان.

 الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة» رواه البخاري ومسلم.

وعن أنس على قال: قال رسول الله على: «ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه» رواه أبو داود.

أما من هم الأخيار، ومن هم الأشرار، فالأخيار: هم الذين طهرت قلوبهم، وحسن أخلاقهم، وصلحت أعمالهم كالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكالذين يتولون الله ورسوله بإتباع كتاب الله وشنة رسوله في والائتساء به في أعماله وأخلاقه، وأما الأشرار: فهم بخلافهم، كالذين يجادلون في آيات الله بالباطل ويحرفونها عن مواضعها، ويحملونها على غير المراد منها إرواء للشهوة أو إتباعًا للهوى، وكالذين يظلمون الناس ويظلمون أنفسهم بإهمالهم تعليمها، وعدم تعويدها وتمرينها على الأعمال الصالحة ومكارم الأخلاق، وكالذين غضب الله عليهم لخبث طويتهم، أو فساد عقيدتهم كإلحادهم وإنكارهم البعث، وكالذين ينكرون الملائكة والجن، وكالذين غفلت كإلحادهم وإنكارهم البعث، وكالذين ينكرون الملائكة والجن، وكالذين غالمت وبكتابه وبرسوله في، وبالعلماء العاملين بالكتاب والسننة البعيدين عن الملاهي والمنكرات، وكالمتشبهين باليهود والنصارى ونحوه، وكمحكمي القوانين، والمراد بمقارنتهم معاشرتهم والسكني معهم، أو مجاورتهم أو الجلوس في مجالسهم وأنديتهم والتروض معهم، والسفر بصحبتهم ومشاركتهم في عمل من أعمال الحياة كتجارة أو صناعة أو زراعة أو نحو ذلك.

ولما كان الإنسان يحب التقليد صار يحاكي من يخالطه، فإن كان من أصحاب العقول الراجحة، والأفكار الصالحة، والأخلاق العالية، والعقائد المستقيمة، والأعمال المجيدة سري كل ذلك في الغالب إليه، بل إذا طالت الصحبة وكثرة المجالسة وحسنت العشرة وجدته قد طبع بطابعهم فلا يفترق عنهم في شيء، وكذا من يخالط الأشرار ويقارنهم يدنسونه ويفسدون عقله، ويسيئون أدبه ويعرفونه طرق الشر والفساد، ويعرفونه بأشكالهم من أهل الفسق والفجور، ويفتحون له الأبواب المغلقة مما كان جاهلاً به ومما كان غافلاً عنه من أبواب الشرور والفساد، فالعاقل اللبيب الحازم من يبحث أولاً عن النفوس الطيبة الزكية الخيرة، فيساكنها، ويجاورها، ويجالسها، ويصاحبها ويلازمها، ويبحث عن مجالسها وأنديتها فيغشي ما غشيت، ويذهب أنى ذهبت لتتصل روحه بروحها، فيستقي من معينها ويتأدب بآدابها ويتخلق بأخلاقها، ويتأسى بأعمالها، وقديمًا قيل في الحث على مقارنة الأخيار والابتعاد عن الأشرار: بأعمالها، وقديمًا قيل في الحث على مقارنة الأخيار والابتعاد عن الأشرار:

واختر صديقك واصطفيه تفاخرًا إن القرين إلى المقارن ينسب واحدر مؤاخاة الدني لأنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب وقال الآخر:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى وقوله: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِيمٌ عَلِيمًا ﴾.

المعنى: أي شيء يضرهم لو آمنوا بالله إيمانًا صحيحًا يظهر أثره في العمل وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء موعوده في الدار الآخرة بحسن العمل، وأنفقوا في وجوه البر التي يحبها الله ويرضاها، وفي هذا الأسلوب إثارة تعجيب الناس من حالهم إذ هم لو أخلصوا لله لما فاتهم منفعة الدنيا ولفازوا في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿مَنْ

عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكُرٍ أَوْ أُنهَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَةُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ الْجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَكثيرًا ما يفوت المرائي ما يرمي إليه من التقرب إلى الناس، واحتلال قلوبهم، ويظفر بذلك المخلص الذي لم يكن من همه أن أحدًا يعرف ما عمل فيكون الأول قد رجع بخفي حنين، بينما الثاني الذي هو المخلص لله فاز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة فجهله جدير بأن يتعجب منه؛ لأنه جهل بالله وجهل بأحوال الناس ولو آمن وأخلص ووثق بوعد الله ووعيده لكان في سعادته، فالإيمان سلوى وعوض من كل فائت، وفقده عرضة لليأس من كل خير، ومن ثم يكثر الانتحار من فاقد الإيمان.

# كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شَيَّعَ الحرء إخلاص وإيمان وكل المدين جبران وكل كسر قناة الدين جبران

وأما المؤمن فأقل ما يؤتاه في المصائب الصبر الذي يخفف وقعها على النفس وأكثره رحمة الله التي بما تتحول النقمة إلى نعمة بما يستفيد من الاختبار والتمحيص وكمال العبرة والتهذيب، وقد يبتلى الله المؤمن ويمتحن صبره فيعطيه إيمانه من الرجاء ما تخالط حلاوته مرارة المصيبة حتى تغلبها، وقد يأنس أحيانًا بالمصيبة لعظم رجائه وصبره، وهذا وإن كان نادرًا فهو واقع حاصل.

وقوله: ﴿ وَكَانَ اللّهُ كِيمٌ عَلِيمًا ﴾ المعنى: أن الله جل وعلا عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه للعمل الصالح الذي يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابة الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن للّهُ لاَ يظلم ولا ينقص أحدًا من ثواب عمله، والمعنى: يخبر تعالى أنه لا يظلم ولا يبخس ولا ينقص أحدًا من ثواب عمله، والمعنى: يخبر تعالى أنه لا يظلم

أحدًا من خلقه يوم القيامة مثقال ذرة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا ﴾، وقال: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُثْ فِقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَبِيرةً إِلاَّ مُشْفِقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَبِيرةً إِلاَّ مُشْفِقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَبِيرةً إِلاَّ مُشْفِقِينَ مِنَا هَوْ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ يَوْمَئِذُ وَمَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾.

وفي «الصحيحين» من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله في حديث الشفاعة الطويل، وفيه: «فيقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار – وفي لفظ: أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار – فيخرجون خلقًا كثيرًا»، ثم يقول أبو سعيد: اقرءوا إن شئتم: ﴿إِنَّ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾.

وقال ابن مسعود: يؤتى بالعبد أو الأمة يوم القيامة، فينادى على رءوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان، من كان له حق فليأت إلى حقه، فتفرع المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها، ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ فيغفر الله من حقه ما يشاء، ولا يغفر من حقوق الناس شيئًا، فينصب للناس، فيقول: ائتوا إلى الناس حقوقهم، فيقول: يا رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم، فيقول: خذوا من أعماله الصالحة، فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمته، فإن كان وليًا لله، ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَة وَإِن تَكُ

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾، وإن كان عبدًا شقيًا، قال الملك: رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثير، فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكًا إلى النار.

وعن أنس أن رسول الله على قال: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة».

وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: ﴿وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ يعني الجنة، نسأل الله أن يسكننا وإخواننا المسلمين الجنة.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله والله والله الله تعالى يستخلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: فلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، فيقول تعالى: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء» أخرجه الترمذي.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم»، قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة – تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان – فيمر المؤمنون كطرف العين،

وكالبرق، وكالريح، وكالطير وكأجاود الخيل، و الركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكردس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوضم الذين في النار —وفي رواية: فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أضمن قد نجوا في إخواضم، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا، ويصلون أضمن قد نجوا في إخواضم، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا، ويصلون فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا به، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ندر فيها ممن أمرتنا أحدًا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها من خير، فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها

وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث، فاقرءوا إن شئتم: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾، فيقول الله تبارك وتعالى: «شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نفر في أفواه الجنة، يقال له: نفر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكن إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما تكن إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما

يكون منها إلى الظلم يكون أبيض؟»، فقالوا: يا رسول الله، كأنك ترعى بالبادية، قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول: أدخلوا الجنة، فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدًا» لفظ مسلم، وهو بعض حديث.

وقوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ الاستفهام معناه التوبيخ والتقريع والتهويل، أي إذا كان كل قليل وكثير يجازي عليه، فكيف يكون حال هؤلاء المشركين والمنافقين يوم القيامة، وهؤلاء الكافرون المختالون، الفخورون الباخلون، الآمرون بالبخل، الذين يكتمون فضل الله، ولا يبتغون وجه الله هؤلاء هم واقفون في الساحة والرسول عليهم شهيد، هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به، وفي مواجهة الرسول الذي عصوه!! إنه لموقف رهيب ينال الكافرون فيها من المهانة والخزي والحسرة ما الله به عليم، إنه لموقف اعتراف لا يفيد فيه الإنكار، ولا يمكن فيه الجحد والكتمان.

والمراد بالشهيد: الأنبياء، قال تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكَتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ ﴾، وقال: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾.

عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اقرأ علي»، قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك، وعليك أنزل! قال: «نعم، إ ني أحب أن أسمعه من غيري»، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن

كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا ﴾ إلخ، فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان.

فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقالة، وعظم تلك الحالة، فماذا يصنع المشهود عليه؟ وماذا تكون حاله؟ وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه؟ اللهم سلمنا من شرور الدنيا والآخرة وجميع المسلمين.

وقوله: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِمِمُ الأَرْضُ وَقُولُهُ: ﴿ وَفَطَاعِتُهَا لَا اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ استئناف لبيان حالهم التي أشير إلى شدتها وفظاعتها.

المعنى: أنه إذا جاء ذلك اليوم العظيم الذي يأتي فيه الله بشهيد على كل أمة يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول فلم يطيعوه فيما أمرهم به من التوحيد لله عز وجل أن يصيروا ترابًا تسوى به الأرض، فيكونوا وإياها سواء، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾، وقيل: إنهم ودوا أن لم يبعثوا؛ لأنهم إنما كانوا في الأرض وهي مستوية عليهم، وقيل: معناه ودوا لو تخرقت بهم الأرض فساخوا فيها، وقيل: معناه لو تعدل بهم الأرض، أي يؤخذ منهم ما عليها فدية.

﴿ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ هذا إخبار عنهم أنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئًا.

عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: سمعت الله عز وجل يقول إخبارًا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾، وقال في الآية الأخرى: ﴿وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾، فقال ابن عباس: أما قولهم: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام، قالوا: تعالوا فلنجحد، فقالوا: ﴿وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ فإنهم وأرجلهم، ولا يكتمون الله حديثا.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

وعن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: أشياء تختلف على في القرآن! قال: ليس بالشك، ولكن اختلاف، قال: ليس بالشك، ولكن اختلاف، قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك، قال: أسمع الله يقول: (مُّ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْوِكِينَ)، وقال: (وَلاَ يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا) فقد كتموا، فقال ابن عباس: أما قوله: (مُّ لَمَ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْوِكِينَ) فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل وَالسلام، ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يغفر شركًا، جحد المشركون، فقالوا: ( وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْوِكِينَ) رجاء أن يغفر هم، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فعند ذلك (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ وَتَكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فعند ذلك (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى هِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا).

وقال الحسن: القيامة مواقف، ففي موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همسًا، وفي موطن يتكلمون ويكذبون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، ويقولون ما كنا نعمل من سوء، وفي موطن يعترفون على أنفسهم، وهو قوله تعالى: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ﴾، وفي موطن لا يتساءلون، وفي موطن يسألون الرجعة، وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم، فهو قوله: ﴿وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾.

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

مما يفهم من آيات الدرس من الآية [36 إلى الآية 40]:

- 1- الأمر بعبادة الله وحده.
  - 2- النهي عن الشرك.
- 3- الحث على بر الوالدين.
- 4- الحث على الإحسان بذوي القربي.

- 5- الحث على الإحسان إلى اليتامي.
- 6- الحث على الإحسان إلى المساكين.
  - 7- الحث على الإحسان إلى الجار.
- 8- الحث على الإحسان إلى الصاحب بالجنب.
  - 9- الحث على الإحسان إلى ابن السبيل.
  - 10- الحث على الإحسان إلى المماليك.
    - 11- إثبات الألوهية لله.
    - 12- أن الله لا يحب كل مختال فخور.
      - 13- ذم البخل والآمر به.
      - 14- النهى عن كتمان العلم.
      - 15- إثبات الأفعال الاختيارية.
        - 16- أن الفضل بيد الله.
  - 17- أن الله يؤتى فضله الصالح والطالح.
    - 18- النهي عن الكبر.
    - 19- أن الله أعد للكافرين عذابًا مهينًا.
      - 20- النهى عن الرياء.
      - 21- الحث على الإخلاص لله.
        - 22- ذم ترك الإيمان بالله.
      - 23- الحث على الإيمان بالله.
      - 24- الحث على الإيمان باليوم الآخر.
        - 25- ذم من لا يؤمن باليوم الآخر.
- 26- الحث على الإيمان بالبعث لدخوله في اليوم الآخر.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

27- الحث على الإيمان بفتنة القبر؛ لأنها داخلة في الإيمان باليوم الآخر.

- 28- الحث على الإيمان بالحشر لدخوله في الإيمان باليوم الآخر.
- 29- الحث على الإيمان بالحوض لدخوله في الإيمان باليوم الآخر.
  - 30- الحث على الإيمان بالميزان لدخولهما بالإيمان باليوم الآخر.
- 31- الحث على الإيمان بالحساب لدخوله بالإيمان في اليوم الآخر.
- 32- الحث على الإيمان بالصراط لدخوله في الإيمان باليوم الآخر.
  - 33- الحث على الإيمان بالجنة لدخولها بالإيمان باليوم الآخر.
- 34- الحث على الإيمان بالنار لدخولها في الإيمان باليوم الآخر؛ ولقوله

### تعالى: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾.

- 35- التحذير من اتخاذ الشيطان قرينًا.
  - 36- أن الشيطان بئس القرين.
- 37- في الآية إيماء إلى أن قرناء السوء يؤثرون على الإنسان في سيرته وعقيدته.
  - 38- الحث على اختيار القرين الصالح.
    - 39- الابتعاد عن قرناء السوء.
  - 40- الحث على الإنفاق مما رزق الله.
    - 41- إثبات صفة العلم.
    - 42- أن الله هو الرزاق.
      - 43- أن الله لا يظلم.
    - 44- أنه يضاعف الحسنة.
    - 45- أنه يزيد في الفضل.
- 46- التوبيخ على الجهل بمكان المنفعة، والاعتقاد في الشيء على

خلاف ما هو عليه، وتحريضهم على صرف الفكر لتحصيل الجواب لعله يؤدي بحم إلى العلم بما في ذلك ما هو أجدى من تفاريق العصا وتنبيههم على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب احتياطيًا، فكيف إذا تدفقت منه المنافع.

47- الرد على الجبرية إذ لا يقال مثل ذلك لمن لا اختيار له ولا تأثيرًا أصلاً في الفعل.

- 48- الرد على الجهمية منكري الصفات.
- 49- التوبيخ والتقريع المستفاد من الاستفهام.
- 50- الاعتبار بذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم، كامل العدل، كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق، وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه.
  - 51- الحث على الاستعداد لهول ذلك اليوم.
  - 52- أن الله لم يهمل الخلق ولم يتركهم سدى.
    - 53- إثبات صفة الكلام.
    - 54- الرد على من قال إن القرآن كلام مُحَدّ.
      - 55- إثبات رسالة مُحَد عَلِيْ.
      - 56- الرد على من أنكر رسالته.
- 57- أن الكفار في ذلك ينالهم الذل والخزي والمهانة، ويودون لو يندمجون بهذه الأرض وينطوون فرارًا من الخزي الذي يغمرهم.
- 58- أن الكفار يعترفون في ذلك اليوم بما عملوا، وتشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون.
  - 59- التحذير من معصية الله ورسوله.
  - 60- الحث على الإكثار من الحسنات.

61- وجوب طاعة الرسول على الم

62- دليل على قدرة الله.

والله أعلم، وصلى الله على مُحَمَّد وآله وسلم.

# بيني مِرَّللَهِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ في فضل أداء الأمانة والعدل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾.

الآية الأولى: قال القرطبي: هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، وقد اختلف من المخاطب بها، فقال علي بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وشهر بن حوشب، وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي على وأمرائه، ثم نتناول من بعدهم.

وقال ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي العبدري، من بني الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة الحجبي العبدري، من بني عبدالدار، ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وكانا كافرين وقت فتح مكة، فطلبه العباس بن عبدالمطلب لتنضاف له سدانة البيت إلى السقاية، فدخل رسول الله الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثان وأخرج مقام إبراهيم، ونزل عليه جبريل بهذه الآية، قال عمر بن الخطاب: وخرج رسول الله وهوي قرأ هذه الآية وما كنت سمعتها قبل منه، فدعا عثمان وشيبة، فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم».

وحكى مكي: أن شيبة أراد أن لا يدفع المفتاح، ثم دفعه، وقال للنبي وحكى مكي: أن يعظوا النساء في الله، وقال ابن عباس: الآية خاصة في أن يعظوا النساء في

النشوز ونحوه، ويردوهن إلى الأزواج والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات، وهذا اختيار الطبري، وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه، والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى.

روي هذا المعنى مرفوعًا من حديث ابن مسعود عن النبي على قال: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها الو قال كل شيء إلا الأمانة والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع» ذكره أبو نعيم الحافظ في «الحلية».

وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، قالوا: الأمانة في كل شيء، في الوضوء، والصلاة، والزكاة، والجنابة، والصوم، والكيل، والوزن، والودائع، وقال ابن عباس: لم يرخص لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة.

قلت: وهذا إجماع، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار والفجار، قاله ابن المنذر.

ووجه النظم بما تقدم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة مُجَّد وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فاتجه الكلام إلى ذكر جميع الأمانات، فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة وأمهاتها في الأحكام: الوديعة، واللقطة، والرهن، والعارية.

وروي عن أبي بن كعب، قال: سمعت رسول الله على يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» اله كلامه.

وقد وردت أحاديث في تعظيم شأن الأمانة والأمر بحفظها وأدائها

والتحذير من الخيانة فيها، من ذلك ما ورد عن عبدالله بن مسعود، قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك، فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوى في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين.

ثم قال: الصلاة أمانة، و الوضوء أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأشد ذلك الودائع، فقال راوي الحديث: فأتيت البراء بن عازب، فقلت: ألا ترى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا، قال البراء: صدق أما سمعت الله يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾.

وعن أنس قال: خطبنا رسول الله على قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» وقد ثبت في «الصحيح»: أن من خان إذا أؤتمن ففيه خصلة من خصال النفاق.

وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني، قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: «يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها».

وعن أبي هريرة قال: بينما النبي في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي، فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي في يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه، قال: «أين السائل عن الساعة؟» قال: ها أنا ذا يا رسول الله، قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة»، قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى

غير أهله فانتظر الساعة» رواه البخاري.

وفي حديث حذيفة في وصفه لتسرب الأمانة من القلوب التي تخلخل فيها اليقين، قال: حدثنا رسول الله على حديثين رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر، حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السُّنة»، وحدثنا عن رفعها قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض، فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرًا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلاً أمينًا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في مثقال حبة خردل من إيمان» الحديث رواه البخاري.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ أي وأن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والحكم العدل هو فصل الخصومات على ما في كتاب الله وسُنة رسوله على وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل والكثير من ذلك، على القريب و البعيد والبر والفاجر والولى والعدو، والحكم بالعدل يحتاج إلى أمور منها:

أولاً: فهم الدعوى من المدعي، و الجواب من المدعى عليه ليعرف موضع التنازع والتخاصم بأدلته من الخصمين.

ثانيًا: خلو الحاكم من التحيز والميل إلى أحد الخصمين.

ثالثًا: معرفة الحاكم الحكم الذي شرعه الله ليفصل بين الناس على ضوئه من الكتاب والسُّنة أو الإجماع.

رابعًا: تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام.

وقد أمر المسلمون بالعدل في الأحكام، والأقوال، والأفعال، والأخلاق، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾، وقال: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾، وقال: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْقِسْطِ ﴾، وقال: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾.

وقال ﷺ: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا»، وقال ﷺ: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم وكلكلم مسئول عن رعيته».

ولما كانت هذه الأوامر حسنة عادلة بيَّن سبحانه وتعالى حسن العدل وأداء الأمانة، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ﴾ أي نعم الشيء الذي يعظكم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل إذ لا يعظكم إلا ما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، ومعنى الوعظ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل: هو الأمر بالخير والنهي عن الشر.

وقوله: ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ أي عليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظه، فإنه السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، وكأنها لديه صوت واحد، فإذا حكمتم فهو سميع لذلك، الحكم البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، فهو سبحانه يشاهد ويرى كل شيء وإن خفي قريبًا أو بعيدًا فلا تؤثر على رؤيته الأستار والحواجز، فيرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ومناط عروق البعوض والذر، وجريان القوت والماء في العروق والأغصان، مهما دقت وغمضت، وإن أديتم الأمانة القوت والماء في العروق والأغصان، مهما دقت وغمضت، وإن أديتم الأمانة

فهو بصير بذلك.

ثم بعدما أمر سبحانه بأداء الأمانة والعدل في الحكومة أمر بطاعته، وطاعة رسوله وأمر بطاعة أولي الأمر، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ أي أطيعوا الله ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، وأطيعوا رسوله محمدًا وألى فإن في طاعتكم إياه طاعة لربكم، وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته.

أقوال العلماء —رحمهم الله تعالى - في معنى قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ الرَّسُولَ﴾:

قال بعضهم: أمر من الله باتباع سنته، وعن عطاء في قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالَّاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وقوله: ﴿ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ اختلف في أولي الأمر، فللمفسرين فيه قولان، قال ابن عباس وجابر ﴿ قَنْ هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد، ودليله قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾.

وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة، قال بعض العلماء: وليس ببعيد على ما يعم الجميع لتناول الاسم لهم؛ لأن للأمراء تدبير الجيش والقتال، وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز، فالله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر؛ لأنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة

فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لله لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولوا الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية.

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

وعن عبادة بن الصامت، قال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثره علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» أخرجاه.

وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله على قال: «اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليك عبد حبشى كان رأسه زبيبة» رواه البخاري.

وعن أبي هريرة والله قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا حبشيًا مجدوع الأطراف، رواه مسلم.

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله الله الله على حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطبعوا» رواه مسلم، وفي لفظ: «عبدًا حبشيًا مجدوعًا».

وعن أبي هريرة أن النبي على قال: «سيليكم ولاة بعدي، فيليكم البر ببره، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم».

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون»، قال: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بيعه الأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم» أخرجاه.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على: «من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت، إلا مات ميتة جاهلية» أخرجاه.

وروى مسلم أيضًا عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد، فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة، والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم، فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله في في سفر، فنزلنا منزلاً، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله في فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضًا وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكي متنكشف، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهن أحب أن يزحزح

عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤداه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، قال: فدنوت منه، فقلت: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله في فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيد، وقال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾، قال: قبل: فسكت ساعة، ثم قال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله.

والأحاديث في هذا كثيرة، قال العلماء: ولابد للأمراء من خوف الله وخشيته بإجراء الشرائع والأحكام، واتباع كتاب الله وسنة نبيه في حتى يقع في القلوب لهم هيبة بإذن الله فحينئذ لا يحتاجون إلى المحافظة كما يحتاج من ليس كذلك، روي أن كلب الروم أرسل إلى عمر هدايا من الثياب والجبب، فلما دخل الرسول إلى المدينة، قال: «أين دار الخليفة وبناؤه؟» فقيل: ليس له دار عظيمة كما توهمت، إنما له بيت صغير فدلوه عليه فأتاه، فوجده بيتًا صغيرًا قد أسود به لطول الزمان، فطلبه فلم يصادفه، وقيل: إنه خرج إلى السوق لحاجته وحوائج المسلمين، فخرج الرسول لطلبه، فوجده نائمًا تحت ظل حائط قد توسد بالدرة، فلما رآه، قال: عدلت، فأمنت، فنمت حيث شئت، وأمراؤنا ظلمونا فاحتاجوا إلى الحصون والجيوش.

وعلم أن الولاة إنما يكونوا على حسب أعمال الرعايا، وأحوالهم صلاحًا وفسادًا، يدل لذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَفسادًا، يدل لذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾، وقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴾، وحديث: «كما تكونوا يولى عليكم أحدكم».

وروي أنه قيل للحجاج بن يوسف الظالم المشهور: لم لا تعدل مثل عمر، وأنت قد أدركت خلافته؟ أفلم تر عدله وصلاحه؟ فقال في جوابحم: تباذروا، أي كونوا كأبي ذر في الزهد والتقوى، أتعمر لكم، أي أعاملكم معاملة عمر في العدل والإنصاف.

وروي أن الله أوحى إلى موسى: إذا استعملت على الناس خيارهم فهو علامة رضائي، وإذا استعملت شرارهم فهو علامة سخطي.

وقوله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ هذا أمر من الله وسُنة تعالى برد ما تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه إلى كتاب الله وسُنة رسوله على كما قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّهِ﴾ فما حكم الكتاب والسُّنة به وشهدا له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال: ﴿إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» أي ردوا الخصومات إلى كتاب الله وسُّنة رسوله على فتحاكموا إن كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسُّنة، ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر.

وقوله: ﴿ فَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في فصل النزاع خير وأحسن تأويلاً أي وأحسن عاقبة ومآلاً، فكل حكم سوى حكم الله فهو باطل مردود، وكل حاكم بغير حكم الله وحكم رسوله، فهو طاغوت كافر بالله، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ وهذا عام شامل فما من قضية إلا ولله فيها حكم، وقال الله تعالى: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ أي ما تركنا في القرآن شيئًا من ضروب الهداية التي ترسل من أجهلا الرسل إلا بيناه فيه،

وقال: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً فقد ذكرت فيه أصول الدين وأحكامها وحكمها، والإرشاد إلى استعمال القوى البدنية والعقلية التي سخرها الله للإنسان، وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ ﴾ أي الإنسان، وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ ﴾ أي بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع؛ ولهذا كان الكتاب والسُّنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ النِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ المراد بالذكر القرآن، الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم وأمور دنياهم الظاهرة والباطنة، أي لتعرفهم ما أنزل إليهم من الأحكام والشرائع وأحوال القرون المهلكة، وتبين لهم ما أشكل عليهم من الأحكام، وتفصيل لهم ما أجمل بحسب المهلكة، وتبين لهم ما أشكل عليهم من الأحكام، وتفصيل لهم ما أجمل بحسب مراتبهم في الاستعداد والفهم لأسرار الشرائع، وقال تعالى: ﴿وَنَوْلُنَا عَلَيْكَ مَا مَا لَكِنَابَ تِبْيَانًا لِكُنَا شَيْءٍ ﴾ الآية.

قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن علم كل شيء، وقال مجاهد: كل حلال وحرام، وقال ابن كثير: وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم.

وقال ﷺ: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك» وقال فيما صح عنه: «ما بعث من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم».

وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله على مقامًا فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري.

ولاشك أن من أعرض عن الكتاب والسُّنة، واعتاض عنهما بالقوانين

الوضعية أنه كافر كفر ناقل عن الملة الإسلامية، وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة موسى، أو زعم أن هدي غير مجلًد أفضل من هديه أو أحسن، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة المحمدية، وأنما كانت كافية في الزمن الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن، ولابد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن، فلا شك أن هذا الاعتقاد إذا صدر من إنسان، فإنه قد استهان بكتاب الله وشنة رسوله من وتنقصهما ولا شك في كفره وخروجه عن الدين، وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو زعم أن الإنسان حر في التدين، وفي أي دين يشاء من يهودية، أو نصرانية، أو غير ذلك، أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين مجلًد أو استهان بدين الإسلام أو تنقصه أو هزل به، أو بشيء من شرائعه، أو بمن جاء به. والله أعلم، وصلى تنقصه أو هزل به، أو بشيء من شرائعه، أو بمن جاء به. والله أعلم، وصلى

#### مما يفهم من آيات الدرس [58، 89]:

- أن هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرائع. -1
  - 2- وجوب أداء الودائع لأربابها.
- 3- أنها تتناول الولاة فيما وكل إليهم من الأمانات، وقسمة الأموال، ورد المظالم، والعدل في الحكومات.
  - 4- أداء الصلاة؛ لأنها أمانة.
    - 5- أداء الزكاة؛ لأنها أمانة.
  - 6- أداء الصوم؛ لأنه أمانة.
  - 7- أداء الحج؛ لأنه أمانة.

- 8- الأمانة في الحديث بأنه يحفظه إذا استودعه.
  - 9- الوضوء وفق ما أمر به الشارع؛ لأنه أمانة.
    - 10- الطهارة من الجناية؛ لأنما أمانة.
      - 11- الوفاء بالكيل؛ لأنه أمانة.
      - 12- الوفاء بالوزن؛ لأنه أمانة.
    - 13 حفظ الرهن وأداؤه؛ لأنه أمانة.
      - 14- حفظ اللقطة؛ لأنها أمانة.
        - 15- العارية؛ لأنها أمانة.
- 16- حفظ الأمانة؛ لأنه لا يمكن تأديتها إلا بحفظها.
  - 17- في الآية وعد عظيم للمطيع.
    - 18- وعيد شديد للعاصي.
- 19- الاهتمام بأمر القضاة والولاة؛ لأنه فوض إليهم النظر في مصالح العماد.
- 20- الأمر بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض القليل والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو.
- 21- وجوب العدل على الحكام والولاة حتى تصل الحقوق إلى أربابها كاملة غير منقوصة.
- 22- فيها مدح من الله لأوامره ونواهيه، لاشتمالها على مصالح الدارين، ودفع مضارهما.
  - 23- إثبات الألوهية.
  - 24- إثبات صفة السمع لله.
    - 25- إثبات صفة البصر.

- 26- متمسك لمن فضل السمع على البصر.
- 27- أن صفة السمع غير صفة البصر إذ العطف يقتضي المغايرة.
  - 28- دليل على الجزاء على الأعمال.
    - 29- دليل على البعث والحساب.
    - 30- لتنبيه على مقام الإحسان.
  - 31- أن أداء الأمانة يشمل أساس الاعتقاد.
    - -32 أنه يشمل أساس العبادة.
    - 33- أنه يشمل أساس التعامل.
- 34- أنه يشمل أساس العلاقات بين الناس، وأول أمانة ترد إلى أهلها أمانة الإيمان.
  - 35- لطف الله بخلقه ورحمته ورأفته بهم حيث أمرهم بما فيه صلاحهم.
    - 36- التحذير من كتمان الأمانة.
      - 37- إثبات صفة الكلام لله.
    - 38- وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر.
      - 39- وجوب طاعة الله.
      - 40- وجوب طاعة الرسول على.
    - 41- وجوب طاعة أولي الأمر في غير معصية.
      - 42- التحذير من معصية الله ورسوله على.
- 43- أن الكتاب والسُّنة كافيان كل الكفاية في أحكام الدين أصوله

#### وفروعه.

- 44- تحريم الحكم بالقوانين.
- 45- إثبات صفة الألوهية.

- 46- إثبات رسالة مُحَد عَلِيْ.
- 47- الرد على من أنكر رسالة مُحَد على
  - 48- أن الأصل الأول القرآن الكريم.
  - 49- أن الأصل الثاني سُّنة مُحَّد ﷺ.
- 50- أن المؤمن لا يقدم شيئًا على حكم الله.
- 51- في الآية دليل على أن من لم يرد مسائل النزاع إلى الكتاب والسُّنة فليس بمؤمن حقيقة.
  - 52- أن الرد إلى الكتاب والسُّنة شرط في الإيمان.
- 53- أن من لا يعتقد وجوب طاعة الله وطاعة رسوله الله ومتابعة السُّنة والحكم بالأحاديث الواردة عن النبي الله الله واليوم الآخر.
  - 54- إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
  - 55- أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق، وأما في المعصية فلا.
    - 56- التحذير عن معصية الله.
    - 57 التحذير من معصية الرسول على الله
    - 58 أن رد المتنازع فيه إلى الله والرسول خير لعباد الله.
      - 59- أن ذلك أحسن عاقبة ومآلاً.
      - 60- مدح من الله للرد إلى كتابه وسُنة رسوله على.
      - 61- التحذير من الإعراض عن الكتاب والسُّنة.
      - 62- أن الكتاب والسنة في كل زمان يرجع إليهما.
- 63- الإرشاد إلى ما هو سبب للتواصل والتوادد من العدل، وأداء الأمانات، وطاعة ولاة الأمور في غير معصية.
  - 64- الابتعاد مما يسبب العداوة، والبغضاء، والغيبة.

65- التحذير من الجور والظلم.

66- التحذير من كتمان الأمانة.

67- الرد على الجهمية المنكرين للصفات.

68- إثبات صفة العلم لله.

69- أنه إذا لم يوجد تنازع لا يجب الرد.

70- أن في مدحه تعالى الأوامره ونواهيه في قوله: ﴿ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ﴾

مزيد لطف بالمخاطبين واستدعائهم إلى الامتثال لأوامره تعالى.

71- أن الله جل وعلا يختم الآيات بما يناسبها من الأسماء.

72- إثبات الأسماء لله.

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

## ببِيبِ مِرْلِلَهُ وَالرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيبِ مِ

#### أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّبِيِّيْنِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِيِيْنَ وَالصَّبِيِّيْنَ وَالصَّبِيِّيْنَ وَالصَّبِيِّيْنَ وَالصَّبِيِّيْنَ وَالصَّبِيْنَ وَالصَّالِيْنَ وَمَسُنَ أُوْلِئِكَ رَفِيقًا \* ذَلِكَ الفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثَمِيعَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثَمِيعَ ا \* وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا \* وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا \* وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَ اللهِ لَيَقُولَنَ اللهِ لَيَقُولَنَ عَلَيْ اللهِ لَيَقُولَنَ عَلَيْ فِي مَنِيلَ كُنْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا \* كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا \* فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَعْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

سبب نزول هذه الآية الكريمة مولى رسول الله على.

قيل: نزلت في ثوبان، وكان شديد الحب لرسول الله في قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم قد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسول الله في «ما غير لونك؟» فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع غير أيي إن لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة، فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدًا، فنزلت هذه الآية.

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ ﴾ الآية، فبعث النبي عَلَيْ اليه فبشره».

وقد روي هذا مرسلاً عن مسروق، وعن عكرمة، وعامر، والشعبي، وقتادة، والربيع بن أنس، وهو من أحسنها سندًا، قال ابن جرير: حدثنا المثني، حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه، عن الربيع قوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهُ ﴾ الآية، قال: إن أصحاب النبي على قالوا: قد علمنا أن النبي على له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه، ويكف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضًا؟ فأنزل الله في ذلك، يعني هذه الآية، فقال —يعني رسول الله عليهم، ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات الجنة، فيذكرون ما أنعم الله عليهم، ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون بما يشتهون وما يدعون به فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه».

وقد روي مرفوعًا من وجه آخر عن الأسود عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي وقد روي مرفوعًا من وجه آخر عن الأسود عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي وأحب إلى من ولدي وأني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى أهلي، وأحب إلي من ولدي وأني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك، فانظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه النبي رفعت مع النبين، وإن دخلت الجنة والرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النبيين، والشُّهَدَاءِ والصَّالِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا).

وعن ربيعة بن مالك الأسلمي شه قال: قال لي رسول الله شه: «سل»، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك، فقلت: هو ذاك، قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» رواه مسلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبدالله ابن جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني، قال: جاء رجل إلى

النبي رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان، فقال رسول الله رمن مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة هكذا —ونصب أصبعيه— ما لم يعق والديه» تفرد به أحمد.

وورد: «من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا».

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «التاجر الصدوق مع النبيين، والصديقين، والشهداء».

وعن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قومًا ولم يلحق بمم؟ قال: «المرء مع من أحب» متفق عليه.

وعن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: «ويلك، وما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كثير عمل، إلا أيي أحب الله ورسوله، قال: «أنت مع من أحببت» قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بما، متفق عليه.

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعَ اللهِ عَاده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب والاستعداد لاتقاء الشر، وذلك بأن يعرفوا حال العدو ومبلغ استعداده، وإذا كان للمسلمين أعداء كثيرون فعليهم أن يعرفوا ما بينهم من وفاق وخلاف ويعرفوا الوسائل لمقاومة الأعداء إذا هجموا، ويعملوا بتلك الوسائل، ويدخل في ذلك معرفة حال العدو، ومعرفة أرضه وما فيها من مكامن ومواقع استراتيجية ومخازن ذخائره ومعرفة نوع أسلحته واستعمالها،

ومعرفة طرق العدو وما يتوقف على ذلك من معرفة الهندسة وجر الأثقال.

وعلى الجملة اتخاذ أهبة الحرب المستعملة المناسبة في كل عصر وحين من طيارات ودبابات وبوارج مدرعة ومدافع مضادة للطائرات، ورشاشات وقنابل وبث العيون (قلم المرور والجواسيس) في جميع بلاد العدو ليكونوا على علم مما عسى أن يكيدوا للمسلمين من المكائد.

وكان النبي والصحابة على علم بأرض عدوهم كما لهم عيون وجواسيس يأتونهم بالأخبار فقد أرسل عبدالله بن جحش سنة اثنتين من الهجرة في اثني عشر مهاجرًا بعد أن دفع إليه كتابًا أمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، فلما مضي اليومان نظر عبدالله في كتاب رسول الله وإذا فيه: «إذا نظرت إلى كتابي هذا فأمض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشًا وتعلم لنا من أخبارهم».

وعندما علم بي بعير أبي سفيان تحمل خيرات قريش كلها إلى الشام أمر نفرًا من المسلمين أن يخرجوا إليها لعل الله أن يجعلها لهم، فلما اقتربوا من الصفراء بعثوا بسيس بن عمرو وعدي بن الزغباء إلى بدر يستطلعان أخبار العير، وقد ذهب رجلان من المسلمين إلى بدر يستشفيان ويتطلعان الأخبار، ولما علما أسرعا إلى رسول الله على يخبرانه بيوم قدوم العير.

وفي غزوة المريسيع عندما علم الرسول الله أن الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق خرج في قومه ليحارب المسلمين أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي يتأكد له الأمر، فلما لقى الحارث وعلم أخباره رجع إلى رسول الله يشي يقص عليه ما سمع فما كان من رسول الله يشي إلا ندب المسلمين للقاء بني المصطلق.

وفي غزوة الخندق عندما علم الرسول على أن قريظة نقضت عهدها

وانضمت إلى حيي ابن أخطب عدو الله ورسوله، أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبدالله بن رواحة وخوات بن جبير ليعلموا أمر قريظة ويروا أن كانت على عهدها مع رسول الله في أم خرجت عليه؟ فلما سأل هؤلاء كعب بن أسد، وقال لهم: لا عهد بيننا وبين مُحَد، ولا عقد انصرفوا إلى رسول الله على يخبرونه إلى غير ذلك مما يطول ذكره.

والخلاصة: أنه لو فكر المسلمون في معنى هذه الآية، وفي معنى آية الأنفال، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا ظُمُ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ الآية؛ لعرفوا كيف يكون لا استعداد لما يستطيعون من قوة ولكان الواجب عليهم أن يكونوا أول المفكرين في الأسلحة الحديثة الفتاكة كالذرة التي اخترعها أعداؤهم وباهوا بما الدول التي تطنطن اليوم بقوتها وسعتها في الإهلاك والدمار، وخراب الأرض، ويهددون بما الناس، وكثرة التفكير في الشيء وطول الإمعان والبحث والتنقيب وكثرة التجارب مع الصبر الطويل، وعدم الكلل والضجر لابد أن تصل بإذن الله إلى نتيجة.

والكفار الذي جعلهم الله يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا واصلوا البحث وأطالوا التفكير حتى وصلوا إلى الاختراع لهذه الأسلحة الحديثة والمسلمون ليسوا أقل عقولاً منهم، بل هي أقوى وأصح ولكنهم ناموا فلم يستيقظوا وأعطوا صفحًا عن التفكير فيما جعله الله سببًا لمنع البلاء عنهم، فخسروا ونحشتهم الذئاب من كل جانب وطمعت فيهمن الأعداء وظهر مصداق وصفه الذئاب من كل جانب وطمعت فيهمن الأعداء وظهر مصداق وصفه حديث ثوبان، قال: قال رسول الله وسفل الأمم أن تداعى عليكم، حديث ثوبان، قال: قال رسول الله على فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن»، قال قائل: يا رسول الله،

وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت» رواه أبو داود، والبيهقي في «دلائل النبوة»، فتأمل يا أخي، الحديث العظيم وفكر فيه بدقة وانظر إلى ما فيه من معجزات باهرة تجدها مطابقة لما في مجتمعنا الحالى غاية الانطباق.

وقوله: ﴿ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعً ا ﴾ أي فانفروا جماعة إثر جماعة، بأن تكونوا فصائل وفرقًا —إذا كان الجيش كبيرًا أو موقع العدو يستدعي ذلك، أو تنفر الأمة كلها جميعًا إذا اقتضت الحال ذلك، بحسب قوة العدو.

والخلاصة: إنكم إما أن تنفروا جماعات جماعات، وإما أن ينفر جميع المؤمنين على الإطلاق بحسب حال العدو، وامتثال هذا الأمر يقتضي أن تكون الأمة على استعداد دائم للجهاد بأن يتعلم كل فرد من أفراد الأمة فنون الحرب ويتمرن عليها، وأن تقتني السلاح الذي تحتاج إليه في النضال وتعلم كيفية استعماله في كل زمان بما يناسبه.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ ﴾: التبطئة: التأخر عن الأمر، أي ليثاقلن ويتأخرن عن الجهاد، اختلفوا فيمن نزلت على قولين، أحدهما: أنها في المنافقين كعبدالله بن أبي وأصحابه، كانوا يتثاقلون عن الجهاد، فإن لقيت السرية نكبة، قال من أبطأ منهم: لقد أنعم الله علي، وإن لقوا غنيمة، قال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا، هذا قول ابن عباس وابن جريج.

والثاني: أنها نزلت في المسلمين الذين قلت علومهم بأحكام الدين فتبطوا لقلة العلم لا لضعف الدين، ذكره الماوردي وغيره.

فعلى الأول تكون إضافتهم إلى المؤمنين بقوله: منكم لموضع نطقهم بالإسلام وجريان أحكامه عليهم، وعلى الثاني تكون الإضافة حقيقية.

وقال سيد قطب - رحمه الله - على هذه الآية: إنها الوصية الأولى للمحاربين أن يأخذوا حذرهم، وأن لا يغفلوا لحظة فيؤخذوا خدعة أو بغتة،

وأن لا يخرجوا إلى الجهاد حين يخرجون أفرادًا يسهل صيدهم، أو فوضي يسهل أخذهم، إنما يخرجون جماعات منظمة، أو ينفرون جميعًا وقيادتهم واحدة، ولا ينفر بعضهم ويتثاقل بعضهم، ففي التثاقل تثبيط للعزائم، وتوهين للخطة، وإيقاع للاضطراب في النفوس والصفوف، وخذوا حذركم لا من العدو الخارجي وحده، ولكن من هؤلاء المعوقين المبطئين المثبطين، سواء كانوا يبطئون أنفسهم أي يقعدون بما متثاقلين أو يبطئون غيرهم معهم، وهي أشد وأنكى.

هؤلاء هم بكل بواعثهم وبكل طبيعتهم وبكل أعمالهم وأقوالهم، هؤلاء هم مكشوفين للأعين كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر يكشف النيات والسرائر ويكشف البواعي والخواطر هؤلاء كما كانوا على عهد الرسول وكما يكونوا في كل زمان وفي كل مكان، هؤلاء هم الضعاف المنافقون الملتوون المنين لا يعرفون غاية أعلى من مصالحهم ولا أفقًا أعلى من ذواتهم، إنهم يبطئون ويتلكئون ولا يصارحون ليمسكوا العصي من الوسط كما يقولون، فإن أصابت المجاهدين محنة، وابتلوا ذلك البلاء الذي يقدر الله أن يصادف المجاهدين في ثنايا الطريق، فرح المتخلفون، وحسبوا أن فرارهم من البلاء نعمة لا شريعته، وهي نعمة ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبله العذاب هي نعمة عند من لا يدركون لماذا خلقوا ولا يتطلعون إلى أفق أعلى من مواطئ الأقدام في هذه الأرض كالنمال، هي نعمة عند من لا يحسون أن البلاء في طريق الجهاد لهذه الأرض كالنمال، هي نعمة عند من لا يحسون أن البلاء في طريق الجهاد لاعلاء كلمة الله فضل يختص الله به من يشاء من عباده. اه بتصرف.

قوله: ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَصْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمُّ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ أي ولئن من الله عليكم وكانت الأخرى، فانتصر المجاهدون في سبيل الله الذين خرجوا مستعدين للبلاء ونالهم

فضل من الله بالنصر والغنيمة والرضوان ندم المتخلف أن لم يكن شريكًا في معركة رابحة، وقال: يا ليتني كنت معهم فأفوز كما فازوا، فهو قد نسي ما يجب عليه من مديد المعونة إليكم وبذل ما يمكنه من نفس أو مال، ولكن ضعف إيمانه أو جبنه منعه عن هذا إذ أن هذا التمني بعد فوات الفرصة دليل على ضعف العقل، وأنه ممن لا يهتم بأمر الآخرة، وفي قوله: ﴿كَأَن لَمُ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾ تقريع وتوبيخ بالطف القول وأرق العبارة، إذ أن قليلاً من المودة كان ينبغي أن يمنع مثل هذا التمني وأن بعد هذا الإحجام نعمة، فهذا يشعر بأن هذا لا يرى نعمة الله على المؤمنين نعمة وفضلا عليه ولا ما يصيبهم من جهد وبلاء كأنه يصيبه هو مع أن القرآن يصرح بأن المؤمنين إخوة، والحديث يمثلهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وكالبنيان يشد بعضه بعضًا.

وقوله: (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ) يشرون مضارع شرى، ويكون بمعنى باع واشترى من الأضداد، فإن كان بمعنى يشترون، فالمراد من الموصول المنافقون أمروا بترك النفاق وأمروا بالجاهدة مع المؤمنين، والفاء للتعقيب أي ينبغي بعد ما صدر منهم من التثبيط والنفاق تركه، وتدارك ما فات من الجهاد بعد، وإن كان بمعنى يبيعون فالمراد منه المؤمنون الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرة أمروا بالثبات على القتال، وعدم الإلتفات إلى تثبيط المثبطين المبطئين، والفاء جواب شرط مقدر، أي إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المؤمنون المخلصون الذين يؤثرون الآجلة على العاجلة ويبذلون أنفسهم في طلبها، فإن هؤلارء الذين يوجه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضى لذلك.

وأما أولئك المتثاقلون المبطئون فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، ويكون نظير

قوله تعالى: ﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ إلى آخر الآيات، وقوله: ﴿ فَإِن يَكْفُو بِهَا هَوُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا هِمَا قَوْمًا لَيْسُوا هِمَا بِكَافِرِينَ ﴾، وقوله: ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ وَقَلْهُ وَكُلْنَا هِمَا قَوْمًا لَيْسُوا هِمَا بِكَافِرِينَ ﴾، وقوله: ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ ﴾.

ثم وعد سبحانه وتعالى من قاتل في سبيله بالأجر العظيم سواء استشهد أو غلب، واكتفى في الحالتين بالغاية؛ لأن غاية المغلوب في القتال أن يقتل، وغاية الذي يقتل أن يغلب ويغنم، فأشرف الحالتين ما بدئ به من ذكر الاستشهاد في سبيل الله، ويليها أن يقتل أعداء الله ودون ذلك الظفر بالغنيمة، ودون ذلك أن يغزو فلا يصيب ولا يصاب.

ولفظ الجهاد في سبيل الله يشمل هذه الأحوال، وفي تعقيب القتال بما ذكر تنبيه على أن المجاهد ينبغي أن يكون همه أحد الأمرين: إما إكرام نفسه بالقتل والشهادة، أو إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله تعالى بالنصر.

وقوله: (فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) فسر الأجر العظيم، فقيل: إنه الجنة، وقيل: إنه مزيد ثواب من الله مثل كونهم (أَحْيَاءٌ عِندَ رَهِّمْ يُرْزَقُونَ)، قالوا: لأن الجنة موعود دخولها بالإيمان بالله ورسله، والذي فسره بالجنة نظر إلى قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بِأَنَّ هَمُ الجَنَّةَ) الآية، قال الله تعالى عن ما أعد لأهل الجنة: (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي هُمُ مِن قُرَّةِ قَال الله تعالى عن ما أعد لأهل الجنة: (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي هُمُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، وقال عز من قائل: (يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَدُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

غنيمة» الحديث رواه مسلم.

والله، وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

مما يفهم من الآيات المتقدمة [74-69]:

الآية الأولى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا ﴾ إلى آخر الآيات:

- 1- إثبات الألوهية.
- 2- الحث على طاعة الله.
- 3- الحث على طاعة الرسول على الله المالية المال
  - 4- بشارة لمن أطاع الله ورسوله.
    - 5- إثبات رسالة مُحَد عَلِيُّ.
- 6- الرد على من أنكر رسالة مُحَد على
  - 7- محبة الصحابة لرسول الله على الله
- 8- أن منزلة من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين... إلخ عالية لا يدنو منها إلا من وفقه الله.
  - 9- الحث على الصدق.
  - 10- الحث على طلب الشهادة في سبيل الله.
    - 11- الحث على إصلاح الظاهر والباطن.
  - 12- ثناء الله على من اتصفوا بهذه الصفات.
    - 13- الأمر بأخذ الحذر.
    - 14- الأمر بالنهوض لقتال العدو.
  - 15- الرد على من قال إن الكفار لا يقاتلون إلا دفاعًا فقط.

- 16- الحث على الجهاد.
- 17- توبيخ وتقريع المبطئين.
- 18- في الآية دلالة على ضعف إيمان هذا المبطئ وضعف عقله حيث رأى أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدر أن النعم الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران، ويحصل له بها عظيم الثواب ورضى الكريم الوهاب.
  - 19- أن الله يبتلي عباده بالمصائب.
    - 20- أن الفضل بيد الله.
  - 21- أن المفرط في طاعة الله يندم ويتحسر.
- 22- في الآيتين تنبيه على أنهم لا يعدون من المنح إلا الأغراض الدنيوية يفرحون بما ينالون منها، ولا من المحن إلا مصائبها فيتألمون لما يصيبهم منها، كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي
- 23- على المجاهدين أن لا يخرجوا إلا جماعات أو ينفرون جميعًا ولا ينفي أن هناك أعمالاً حربية تستدعي انتداب فرد أو فردين، ولكن التحدث هنا عن النفرة للحرب، والخروج العلني للعمليات الحربية.
  - 24- إثبات علم الله.
  - 25- الرد على من أنكر صفة من صفات الله، أو أولها بتأويل باطل.
    - 26- أن في هذه الآية تبيين بعض الأحكام الحربية والسياسية.
- 27- الحث على تعرف حال العدو، ومبلغ استعداده وقوته؛ لأن معرفة ذلك مما به يحصل اتقاء العدو بإذن الله.
- 28- الحث على معرفة أرض العدو، وبلاده وأسلحته؛ لأن معرفة ذلك

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ 1227

مما يحصل به اتقاء شره.

- 29- اتخاذ العيون والجواسيس ضد العدو لما سبق.
  - 30- اتخاذ أهبة الحرب المستعملة فيها لما سبق.
- 15- أن أخذ الحذر وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله؛ لأن الأمر بالحذر داخل في القدر، فالأمر به لندفع عنا شر الأعداء لا لندفع ما قدر الله، إذ القدر: هو جريان الأمور بنظام تأتي فيه الأسباب بإذن الله على قدر المسببات التي أرادها الله، والحذر من جملة الأسباب، فهو عمل بمتقضى القدر لا بما يضاده.
  - 32- إثبات صفة الكلام لله.
  - - 34- إثبات البعث.
  - 35- إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والجنة.
  - 36- أن الجهاد الصحيح هو ماكان في سبيل الله.
  - 37- الترغيب في القتال بعد الأمر به بذكر الثواب.
- 38- ذكر الشهادة والظفر للإشارة إلى أن حق المجاهد أن يوطن نفسه على أحدهما ولا يخطر بباله القسم الثالث وهو مجرد أخذ المال.
- 99- جعل المبطئ من المؤمنين باعتبار الجنس أو النسب أو الانتهاء إلى الإيمان في الظاهر.
- قيل: إن الآية نزلت في عبدالله بن أبي وأصحابه، وكان ديدونه تثبيط الناس في القتال وهو الذي تبطهم يوم أحد.
- 40- أن الله يعلم أحوال العباد ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة، ومن يستحق العقاب الأليم بما اقترفه من الذنوب.

41- أن من فوائد أسلوب قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَصْلُ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾، أنه يؤثر في نفس سامعه تأثيرًا لا يدنو من مثله الطعن بمجر القول إذ يدعو صاحبه إلى التأمل والتفكر في حقيقة حاله ومعاتبة نفسه، والتوبة إلى ربه، والرجوع إلى أوامر دينه.

والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

## ببَيِ مِرَاللَّهُ الرَّحْنِ الرَّحِبِ مِر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال تعالى: ﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن خُبُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا \* وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا \* إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكُ اللَّهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا \* إِن اللَّهُ فَقَدْ صَلَّ صَلالاً بَعِيدًا \* إِن اللَّهُ وَقَالَ لاَ تَعْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلالاً بَعِيدًا \* إِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا \* لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لاَ تَعْذَنَّ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا \* لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لاَ تَعْدَدُنَّ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا \* لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لاَ تَعْدَدُنَّ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيدًا \* لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لاَ تَعْدَدُنَّ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ آذَانَ اللَّا غُرُورًا \* أُولَئِكَ مَل دُونِ اللَّهِ فَقَدْ عَسْرَانًا مُّبِينًا \* يَعِدُهُمْ وَمُ يَتَخِذِ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا \* أُولَئِكَ مَلْوَاهُمْ جَهَنَّهُ وَلاَ يَجِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا \* أُولَئِكَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا \* أُولَئِكَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا \* أُولُئِكَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا \* أُولُئِكَ مَا عَيْمَا عَعِيصًا ﴾.

#### بيان سبب النزول:

قيل: إن من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ عِمَا أَرَاكَ اللّهُ الآية إلى قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً النَّاسِ عِمَا أَرَاكَ اللّهُ الآية إلى قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيدًا لَه سبب نزوله: أن رجلاً من الأنصار يقال له: طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر بن الحارث سرق درعًا من جار له يقال: قتادة بن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له: يزيد بن السمين، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده، وحلف لهم: والله ما أخذها، وما له بما من علم، فقال أصحاب الدرع: بلى والله، قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق، فلما أن حلف تركوه، فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق، فلما أن حلف تركوه،

واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه، فقال: دفعها إلي طعمة بن أبيرق، وشهد له ناس من اليهود على ذلك، فقالت بنو ظفر - وهم قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله، فكلموه في ذلك، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم، فهم رسول الله على أن يفعل، فأنزل الله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحِقِّ ﴾ الآية.

المعنى: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس، إلا ما استثنى وإذا لم يكن فيه خير، فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه، ثم استثنى الله تعالى من النجوى التي هي المسارة في الحديث أمورًا ثلاثة، أحدها، فقال: ﴿إِلاَّ مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ ﴾ أي من مال أو علم أو أي نفع كان، وقيل: المراد صدقة الفرض، وقد ورد الأمر بالصدقة والحث عليها، قال الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ اللهُ قَرْضًا المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّن الصَّالِينَ \* وَلَن يُؤخِر اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها ﴾، وقال: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾.

وحث على فعن جابر قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله على فجاء قوم عراة مجتابي النمار، أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله على لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى، ثم خطب، فقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ للهِ آخر الآية: (إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) والآية في الحشر: (اتَّقُوا الله وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ) تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: «ولو بشق تمرة»، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كتفه تعجز عنها، بل

قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من الطعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله على: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» الحديث رواه مسلم.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق».

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله على: «إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تعليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» رواه مسلم.

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على كل مسلم صدقة»، قال: فإن لم يجد، قال: «فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يستطع أو يفعل، قال: «فيعين ذا الحاجة الملهوف»، قالوا: فإن لم يفعل، قال: «فيمسك عن لم يفعل، قال: «فيمسك عن الشو، فإنه له صدقة» متفق عليه.

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله على: «تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الصلاة لك صدقة ونصرك الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة وإفراغك من دلوك في دلو

أخيك لك صدقة» رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.

الثاني من الأمور الثلاثة، قوله: ﴿أَوْ مَعْرُوفٍ ﴾ وهو الإحسان، والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنة، وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر ذلك؛ لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر، وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمورات، والمنكر بترك المنهي عنه، وقال مقاتل: المعروف هنا الفرض، والصحيح أنه لفظ عام يعم أعمال البر كلها، فعن جابر قال: قال رسول الله وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك» رواه أحمد والترمذي.

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» رواه مسلم.

وقال ﷺ: «المعروف كاسمه، وأول ن يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله»، وقال النبي ﷺ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».

وقال على -كرم الله وجهه-: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر، وقال الحطيئة:

#### من يفعل الخير لا يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس

قال الماوردي: فينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته، ويبادر به خيفة عجزه ويتحرى الأخيار الكرام كما يتحرى لزرعه الرياض الطيبة، وأما الأنذال اللئام فهم كالأرض السبخة تمرر الماء وتفسد البذر، وقديمًا قيل:

ولا تصطنع إلا الكرام فإنهم يجاوزن بالنعماء من كان منعمًا ومن يتخذ عند اللئام صنيعة يظل على آثارها متندمًا

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

وليعلم أنه من فرض زمانه، وغنائم إمكانه، ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه، فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندمًا ومعول على مكنة فأورثت خجلاً، كما قال الشاعر:

ما زلت أسمع كم من واثق خجل حتى ابتليت فكنت الواثق الخجلا

ولو فطن لنوائب دهره وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مدخورة ومغارمه مجبورة، فقد روي عن النبي في أنه قال: «من فتح عليه باب من الخير فينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه».

وروي عنه ﷺ أنه قال: «لكل شيء ثمرة، وثمرة المعروف السراح» أي التعجيل.

وقيل لأنو شروان: ما أعظم المصائب عندكم؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت.

وقال عبدالحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. قال بعض الشعراء:

إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون وقال أبو الفتح البستى:

أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان

وقال العباس على: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله، وتصغيره، وستره، فإذا عجلته هنأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته، على أن ستره المعروف من أقوى أسباب ظهوره وأبلغ دواعي نشره لما جبلت عليه النفوس من إظهار ما خفي وإعلان ما كتم.

قال سهل بن هارون:

خِلِّ إذا جئتَ ه يومًا لِتسالله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا يُخْفِك على صنائِعَه والله يعلمها إن الجميل إذا أخفيته ظهرا

ومن شرط المعروف مجانبة الامتنان به، وترك الإعجاب بفعله لما فيهما من إسقاط الشكر وإحباط الأجر، فقد روي عن النبي شي أنه قال: «إياكم والامتنان بالمعروف، فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر» ثم تلا شي آية البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأَذَى فالمان بالمال غير محمود، كما أنه غير مأجور.

وفي ذلك يقول أبو الطيب:

إذا الجود لم يرزق خلاصًا من الأذى فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيًا

وقوله تعالى: ﴿أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ هذا عام في الدماء والأموال والأعراض والأديان، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه، وفي كل كلام يُراد به وجه الله، وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾.

وفي الحديث الذي رواه ابن مردويه: حدثنا مُحَد بن زيد بن حنيش، قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده، فدخل علينا سعيد ابن حسان، فقال له الثوري: الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح ردده علي، فقال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة، قالت: قال رسول الله الله الله الله الله الله عن منكر»، فقال سفيان: أو ما سمعت الله في كتابه يقول: ﴿ لاَ خَيْرَ فِي

كَثِيرٍ مِّن نَّجُوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ فهو هذا بعينه، أو ما سمعت الله يقول: (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾، فهو هذا بعينه، أو ما سمعت الله يقول في كتابه: (وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخِاتِ وَتَوَاصَوْا بِاخْقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ فهو هذا بعينه.

وعن أبي الدرداء على قال: قال رسول الله على: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة والصلاة؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إصلاح ذات البين، وإن فساد ذات البين هي الحالقة».

وعن أنس: أن رسول الله على قال لأبي أيوب: «ألا أدلكم على تجارة؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا».

وقال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين.

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «كل سلامي من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الإثنين صدقة» الحديث متفق عليه، ومعنى تعدل بينهما: تصلح بينهما بالعدل.

وعن أم كلثوم - رضي - قالت: سمعت رسول الله وقل الله وعن أم كلثوم الله وعن أم كلثوم الناس، فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» متفق عليه، وفي رواية مسلم زيادة، قالت: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها».

وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رها: أن رسول الله على بلغه

أن بني عمرو بن عوف كان بينهم، فحبس رسول الله وحانت الصلاة، الحديث متفق عليه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المتضمنة للأمر بالإصلاح بين الناس والحث عليه.

### ويراعى المصلح في الصلح ما يلي:

- 1- أن يعدل بين المتخاصمين.
- 2- أن يكون الإخلاص باعث على الإصلاح، وإن كان له مكانة فهو بإذن الله حري بالنجاح.
  - والإصلاح بين الناس يثمر ما يلي:
  - 1- إحلال الألفة مكان الفرقة بين المتنازعين.
  - 2- استئصال داء النزاع قبل أن يستفحل فيصعب حله.
    - 3- حقن الدماء التي تراق بين الطوائف المتنازعة.
- 4- توفير الأموال التي تنفق للوكلاء والمحامين بالحق والباطل، وتوفير النفقات الأخرى.
  - 5- تجنب إنكار الحقائق الذي تجر إليه الخصومات وترك شهادة الزور.
- 6- تجنب المشاجرات والاعتداء على الحقوق الذي قل ما يسلم منه متخاصمان.
  - 7- تفرغ النفوس للمصالح دل جدها وانهماكها في الكيد للخصوم.
    - 8- رحمة الله لعباده المصلحين والمتصالحين.
    - 9- صيانة الوقت عن ضياعه فيما يضر، أو فيما لا نفع فيه.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ لما ذكر جلا وعلا أن الخير في المذكورات المتقدمة بين أن من فعل ذلك ابتغاء وجهه تعالى ومرضاته، أي طلبًا لرضاه؛ لأن الإنسان إذا فعل ذلك

خالصًا لوجه الله تعالى نفعه، فصلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين يرفعان العمل، قال رسول الله على: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض»، قال تعالى: ﴿ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ خُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ﴾.

وعن عمر بن الخطاب على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» الحديث متفق عليه.

وقال وقال الله بن أبي وقاص حينما عاده من وجع اشتد به: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» الحديث متفق عليه.

ولما سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» والحديث في الصحيح.

والحق أن المرء ما دام قد أسلم لله وجهه وأخلص نيته لله، فإن حركاته وسكناته ونوماته ويقظاته تحتسب خطوات إلى مرضاة الله، وقد يعجز الإنسان عن عمل الخير الذي يميل إلى فعله لقلة ما في يده أو لضعف بدنه، ولكن الله المطلع على خبايا النفوس يرفع الحريص على الإصلاح إلى مراتب المصلحين، والراغب في الجهاد إلى مراتب المجاهدين، فعن أبي موسى الأشعري المحلفين الله على الله على على العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل قال رسول الله على: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل

صحيحًا مقيمًا» رواه البخاري.

وحدث في غزوة العسرة أن تقدم إلى رسول الله وهم سبعة نفر، سموا يحملهم ليغزوا معه، فلم يجد النبي في ما يحملهم عليه، وهم سبعة نفر، سموا البكائين: معقل بن يسار، وصخر بن خنساء، وعبدالله ابن كعب الأنصاري، وعلية ابن عميرة، وتعلبة بن غنم، وعبدالله بن مغفل المزني، فعادوا وفي حلوقهم غصة لتخلفهم عن الميدان، وفيهم نزل قوله عز وجل: ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾.

ولهذا الإخلاص العميق الذي دل عليه الرغبة العظيمة في التضحية نوه على بإيماهم وإخلاصهم، فقال للجيش السائر معه: «إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا ولا سيرتم سيرًا إلا وهو معكم»، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «نعم، حبسهم العذر».

وفي حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد خلفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم واديًا ولا سلكتم طريقًا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم المرض».

وقال ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم» رواه مسلم.

وفي الحديث الآخر: «إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله، وما كان لغير الله رمي به في نار جهنم» رواه البيهقي.

والخلاصة: أن الفضل عند الله، كما قال ابن القيم: ليس بظواهر الأعمال، بل بما تقوم عليه من حقائق الإيمان، فهي تتفاوت في الفضل بقدر ما يكون في قلب صاحبها من الإخلاص واليقين والخوف والمحبة والتذلل والخضوع حتى أن الرجلين ليكونا في صلاة واحدة، ركوعها واحد، وسجودها

واحد، وأن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، فإحداهما أداها صاحبها في خشوع وخشية وإخبات ووجل، مجتهدًا في إحضار قلبه لهذه العبادة، وصلاة الآخر أداها صاحبها في سهو وغفلة عن صلاته، إنما يؤدي حركات بالجوارح وأقوال اللسان، وبين هاتين الدرجتين من المراتب ما لا حصر له، فيكون بين ثواب هذه وتلك من الدرجات ما لا يحصيه إلا الله، فهذا عطاء الله وفضله الذي قسمه بين عباده، قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾.

وقال ابن القيم - رحمه الله -:

سبحان قاسم فضله بين العباد فذاك مولى الفضل والإحسان فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان هــذا وبينهما كما بـن السـما والأرض في فضــل وفي رجحـان ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان 

وقوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيل المُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾.

قيل: نزلت في طعمة أيضًا، وذلك أنه لما سرق وظهرت عليه السرقة خاف على نفسه القطع والفضيحة، فهرب إلى مكة كافرًا مرتدًا عن الدين، فأنزل الله عز وجل فيه: ﴿ وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ ﴾ المشاقة: المعاداة والمحادة، أي ومن يشاقق الرسول فيسلك غير طريق الشريعة التي جاء بما الرسول والله في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق وتبين له واتضح له، وقامت عليه الحجة، وقوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشرع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفًا لهم وتعظيمًا لنبيهم.

وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، روي أن الشافعي - رحمه الله - سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى استخرج هذه الآية، وهي قوله: ﴿ وَيَتّبعُ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ ﴾ وذلك لأن إتباع غير سبيل المؤمنين، وهو مفارقة الجماعة حرام، فوجب أن يكون إتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم واجبًا، وذلك لأن الله تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فثبت بمذا أن إجماع الأمة حجة، وقوله: ﴿ لَوُلِهُ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ أي نتركه، وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلاً أن يبقيه في ضلاله حائرًا، ويزداد ضلالاً إلى ضلاله، كما قال ووَله: ﴿ وَنُصْلِهِ حَهَنّمُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾، وقوله: ﴿ وَنُصْلِهِ جَهَنّمَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾، وقوله: ﴿ وَنُصْلِهِ جَهَنّمَ وَاللهُ من الصلي، وهو لزوم النار وقت الاستدفاء، والمصير المرجع، يعني وبئس المرجع جهنم، وساء كبئس للذم فاعلها مستتر وجوبًا يعود على جهنم، ومصيرًا تمييز، والمخصوص بالذم محذوف مقدر بقوله: هي.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾.

قال الكلبي: نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه، وذلك أنه لما قتل حمزة كان قد جعل له على نفسه أن يعتق فلم يوف له بذلك، فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه، فكتبوا إلى رسول الله على: أنا قد ندمنا على الذي صنعنا، وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَى آخَرَ الآيات، وقد دعونا مع الله إلها آخر، وقتلنا النفس التي حرم الله وزنينا، فلولا هذه الآيات لاتبعناك، فنزلت: (إلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا) الآيتين.

فبعث بهما رسول الله على إليهم، فلما قرءوا كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل به عملاً صالحًا، فنزل: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾.

فبعث إليهم، فبعثوا إليه: إنا نخاف أن لا نكون من أهل المشيئة، فنزلت: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فبعث إليهم، فدخلوا في الإسلام، ورجعوا إلى النبي فقبل منهم، ثم قال لوحشي: «أخبرني كيف قتلت حمزة؟»، فلما أخبره قال: «ويحك غيب وجهك عني، فلحق وحشى بالشام، فكان بما إلى أن مات».

وقال أبو مجلز، عن أبيه، عن عمر على: لما نزل قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ) الآية، قام رجل، فقال: والشرك يا رسول الله؟ فسكت، ثم قام إليه مرتين أو ثلاثًا، فنزلت: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ).

وقال مطرف بن عبدالله بن الشخير: قال ابن عمر - رضي الله عنهما

-: كنا على عهد رسول الله على إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار، حتى نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾، فأمسكنا عن الشهادات.

وحكي عن علي أن أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾.

وروي عن ابن عباس أن أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِينَ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِينَ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبُعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

إذا فهمت ما سبق مما قيل إنه سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ الآية، فاعلم أن الشرك نوعان: أكبر، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كمحبة الله، أو يذبح له أو ينذر له، قال ابن القيم - رحمه الله -:

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهسو اتخاذ الند للرحمن أيًا كان من حجر ومن إنسان يسدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبد كمحبة السديان

والقسم الثاني: شرك أصغر، وحده بعضهم بأنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بعا إلى الأكبر، وقيل: إنه كل ما ورد بالنص تسميته شركًا، ولم يصل إلى حد الأكبر، وذلك كقول الرجل: ما شاء وشئت، ولولا الله وأنت، وكالحلف بغير الله.

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكثير، منه الرياء، والتصنع للخلق،

والحلف بغير الله، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده.

وعن عائشة قالت: قال رسول الله على: «الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئًا، وديوان لا يترك الله منه شيئًا، وديوان لا يغفره الله، فأما الديوان الذي يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ الآية، وقال: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ﴾، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه، أو صلاة، فإن الله يغفر ذلك، ويتجاوز إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا فظلم العباد بعضهم بعضًا، القصاص لا محالة » تفرد به أحمد.

وعن أنس عن النبي قل قال: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله وظلم الذي يغفره الله فظلم فالشرك، وقال: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربحم، وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضًا حتى يدين لبعضهم من بعض».

وقال معاوية: سمعت رسول الله على يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا».

وعن أبي أن رسول الله على، قال: «إن الله يقول: يا عبدي، ما عبدتني ورجوتني، فإني غافر لك على ما كان منك، يا عبدي، إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لقيتك بقرابحا مغفرة».

والخلاصة:

أولاً: أن مأذون الشرك بالله من الصغائر والكبائر إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه، وإن شاء عذبه، وقد جعل الله للذنوب التي دون الشرك أسبابًا كثيرة تمحوها، منها الحسنات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾.

ثانيًا: المصائب، كما ورد عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي على قال: «ما يصيب المؤمن من نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» متفق عليه.

وفي حديث ابن مسعود: «ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بما سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها» متفق عليه.

ثالثًا: عذاب القبر.

رابعًا: عذاب يوم القيامة.

خامسًا: دعاء المؤمنين بعضهم لبعض.

سادسًا: شفاعة الشافعين يوم القيامة، ورحمة الله التي أحق بما أهل التوحيد والإيمان، وهذا بخلاف الشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات إلا مع التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئًا.

وقوله: ﴿ فَقَدْ ضَلَ صَلالاً بَعِيدًا ﴾ أي: ومن يشرك بالله شيئًا فقد ضل عن القصد وبعد عن سبيل الرشد ضلالاً بعيدًا في الغواية؛ لأنه ضلال يفسد

العقل، ويكدر صفاء الروح، فالشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة والذهاب عن الجنة مراتب أبعدها الشرك بالله، فالشرك أقبح الرذائل كما أن التوحيد أحسن الحسنات، والسيئات تتفاوت كالسبع الموبقات، وكأكل الحرام، وشرب الخمر، والنميمة، والغيبة، والكبر؛ لكن أسوأ الكل وأقبحه الشرك بالله، ولذلك لا يغفر كما هو مبين، وإنما جعل الجزاء على ما قيل هنا، فقد ضل ضلالاً بعيدًا، وفيما تقدم فقد افترى إثمًا عظيمًا لما أن تلك كانت في أهل الكتاب وهم مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من الرسول في ووجوب إتباع شريعته، وما يدعو إليه من الإيمان بالله تعالى، ومع ذلك أشركوا وكفروا، فصار ذلك افتراء واختلافًا وجراءة عظيمة على الله تعالى.

وهذه الآية كانت في أناس لم يعلموا كتابًا، ولا عرفوا من قبل وحيًا، ولم يأتهم سوى رسول الله ولله بالله عن وجل، وكفروا وضلوا مع وضوح الحجة وسطوع البرهان، فكان ضلالهم بعيدًا، ولذلك جاء بعد تلك (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ)، وقوله: (انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ)، وجاء بعد هذه قوله تعالى: (إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاتًا).

وقوله: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا﴾، وفي معنى الإناث أربعة أقوال:

أحدها: أن الإناث المراد بها الأموات، قاله ابن عباس والحسن في رواية، وقتادة، قال الحسن: كل شيء لا روح فيه كالحجر والخشبة فهو إناث، قال الزجاج: والموتى كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث تقول من ذلك الأحجار تعجبني والدراهم تنفعني.

والثانى: أن الإناث الأوثان، وهو قول عائشة ومجاهد.

والثالث: أن الإناث المراد بها اللات والعزى ومناة، كلهن مؤنث، وهذا قول أبي مالك وابن زيد والسدي، وروى أبو رجاء عن الحسن، قال: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يسمونه أنثى بني فلان، فنزلت هذه الآية، قال الزجاج: والمعنى ما يدعون إلا ما يسمونه باسم الإناث.

والرابع: الملائكة، كانوا يزعمون أنها بنات الله، قاله الضحاك.

وقوله: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴾ المراد بدعائهم الشيطان عبادتهم له، ونظيره قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ ، وقول الخليل: ﴿ يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ﴾ ، وقوله: ﴿ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴾ .

وفي الحديث الصحيح أن النبي الله على عدى بن حاتم الطائي قول الله تعالى: ﴿ النَّعَلَوُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾، فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، قال: ﴿ اليس يحلون لكم ما حرمه الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ﴾ قال: بلى، قال النبي الله فتحرمونه؟ ﴿ قال: بلى، قال النبي الله في المعصية عبادة لغير الله، وبما اتخذوهم أربابًا، فمن اتبع تشريع الشيطان مؤثرًا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله عابد للشيطان متخذ الشيطان ربًا، وإن سمي إتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء؛ لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها والمريد والمارد والمتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأصل مادة (م ر د) للملامسة والتجرد، ومنه صرح ممرد وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها ووصف الشيطان بذلك؛ إما لتجرده للشر أو لشبيهه بالأملس الذي لا يعلق به شيء، وقيل: لظهور شره كظهور ذقن الأمرد وظهور عيدان الشجرة المرداء.

وقوله: ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾ أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره، قال: ﴿ لِأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ يخبر تعالى عما قاله إبليس —لعنه الله-

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ 145

مقسمًا على ذلك ليتخذن نصيبًا معينًا معلومًا من عباد الله تحت غوايته، وفي جانب إضلاله حتى يخرجهم من عبادة الله إلى الكفر.

قال قتادة: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد في الجنة، ويعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة: «يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار، فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى: أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعند ذلك تشيب الأطفال من شدة الهول» أخرجه مسلم، فنصيب الشيطان هو بعث النار، وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه.

وقوله: (وَلأَضِلنَهُمْ) أي ولأصرفنهم عن طريق الهداية إلى طريق الغواية، ولأمنينهم أي الأماني الباطلة، وأقول لهم: ليس وراءكم بعث، ولا نشر، ولا جنة، ولا نار، ولا ثواب، ولا عقاب، فافعلوا ما شئتم، وقيل: أمنيهم بطول البقاء في الدنيا فيسرعون العمل، وقيل: أمنيهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية وأزين لهم شهوات الدنيا وزهرتها، وأدعو كلاً منهم إلى ما يميل إليه طبعه فأصده بذلك عن الطاعة، وقيل: أمنيهم أن ينالوا ما ناله المهتدون، وهذا الضلال، وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة، وحسبوا أنها موجبة للجنة، قال الله تعالى عن اليهود: (وقالُوا لَن للعقوبة، وحسبوا أنها موجبة للجنة، قال الله تعالى عن اليهود: (وقالُوا لَن للعقوبة، وقال كذلك: (كَذَلِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ)، وقال: (قُلْ هَلْ نُنَيِّتُكُم بِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً \* وقال: (قُلْ هَلْ نُنَيِّتُكُم بَاللَّ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لُومَمُ نَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَهُ وَلَى السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾.

وقال تعالى عن المنافقين: ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمُ فَتَنتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾.

وقوله: ﴿ وَلا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ ﴾ التبتيك في اللغة: التقطيع، ومنه قول زهير:

#### حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتك

والمراد بتبتيك آذان الأنعام شق آذانها، وكانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن، وكان الخامس ذكرًا شقوا أذن الناقة وامتنعوا من الانتفاع بها، ولم تطرد عن ماء ولا مرعى وإذ لقيها المعيى لم يركبها.

وقال قتادة والسدي وغيرهما: تبتيكما تشقيقها وجعلها سمة، وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة، فنبه ببعض ذلك على جميعه، وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة، ما هو من أكبر الإضلال.

وقوله: ﴿ وَلا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ اختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع على أقوال:

أحدهما: أن تغيير الخلق بالخصي، رواه عكرمة عن ابن عباس، وكذا روي عن ابن عمر، وأنس، وسعيد بن المسيب، وأبي عياض، وقتادة، وأبي صالح، والثوري.

الثاني: أنه التغيير بالوشم، وهو قول ابن مسعود والحسن في رواية، وفي «صحيح مسلم» النهي عن الوشم، وفي لفظ: «لعن الله من فعل ذلك»، وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل»، ثم

قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾.

الواشمة: هي التي تشم، والمستوشمة: هي التي تطلب الوشم، والوشم: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بكحل أو نوؤر فيخضر، والمتنمصة والنامصة: المتنمصة التي تأمر من يفعل لها ذلك، والنامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنًا، وقيل: التي تأخذ الشعر من وجهها بنتف أو نحوه.

قلت: وفي زمننا هذا يستعملونه لإزالته طريقة أخرى وهي طبخ سكر وضم أجزاء إليه ووضعه على الخد ونحوه فيقتلع معه الشعر.

والمتفلجة التي تصنع الفلج بأسنانها إذا كانت متلاصقة، وذلك بأن تحك ما بينهما حتى يتسع ما بين الأسنان.

الثالث: إن المراد دين الله عز وجل، قاله ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخرساني، في قوله تعالى: ﴿وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ وهذا كقوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ على قول من جعل ذلك أمرًا أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «كل مولود ولد على الفطرة، فأبوه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه كما تولد البهيمة بميمة، جمعًا هل تجدون فيها من جدعاء».

وفي «صحيح مسلم»: عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله على « « إين خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم».

وقال بعض المفسرين: فليغيرن خلق الله عن نهجه وصوره أو صفة ويندرج فيه ما فعل من فقء عين فحل الإبل إذا طال مكثه حتى بلغ نتاج نتاجه، ويقال له: الحامي ويندرج فيه خصاء العبيد والوشم والوشر واللواطة والسحاق ونحو ذلك، وعبادة الشمس والقمر والنار والجحارة مثلاً، وتغيير فطرة الله التي هي الإسلام واستعمال الجوارح والقوي فيما لا يعود على المغير كما لا يوجب لها من الله سبحانه زلفي.

وقال ابن زيد هو التخنث وهو أن يتشبه الرجل بالنساء في حركاتهن وكلامهن ولباسهن ونحو ذلك.

قلت: ومما أرى أنه يندرج في ذلك تغيير الشيب بالسواد، والوجه بحلق اللحية، وكي الوجه، وحلق رأس المرأة أو قصه، ومن ذلك حلق الأبيض ووضع رأس صناعي أسود أو أحمر بدله أو نحو ذلك، ومن ذلك نفي الأنساب واستلحاقها.

وقوله: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴾ المعنى أن من اتخذ الشيطان وليًا فيتبعه ويطيعه ويترك حظه من الله لحظ الشيطان فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك وأي خسارة أعظم وأبين ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاء الأبدي، وفاته النعيم السرمدي.

وقوله: ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ قيد لازم؛ لأنه لا يمكن أن يتخذ الشيطان وليًا الا إذا لم يتخذ الله وليًا، ولا يمكن أن يتخذ الشيطان ويتخذ الله وليًا؛ لأنهما طريقان متباينان لا يجتمعان هدى وضلال، وهذه الجملة الشرطية محذرة من إتباع الشيطان.

أورد المفسرون على هذه الآية أسئلة وأجابوا عنها:

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

الأول: قال إبليس لعنه الله ﴿ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾.

والنصيب المفروض هو الشيء المقدر القليل، وقال موضع آخر: لأحتنكن ذريته إلا قليلاً، وقال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهذا استثناء القليل من الكثير فكيف وجه الجمع، فالجواب أن الكفار الذين هم حزب الشيطان وإن كانوا أكثر من المسلمين في العدد؛ لكنهم أقل من المؤمنين في الفضل والشرف والسؤود والغلبة في الدنيا وعلو الدرجة في الآخرة وأنشدوا في هذا المعنى:

### وهم الأقل إذا تعد عشيرة والأكثرون إذا يعد السؤدد

وقيل: إن إبليس لما لم ينل من آدم ما أراد، ورأى الجنة والنار وعلم أن لهذه أهلاً ولهذه أهلاً، قال: ﴿لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ يعني الذين هم أهل النار.

السؤال الثاني: من أين لإبليس العلم بالعواقب حتى يقول لأضلنهم ولأمنينهم ولأغوينهم ولآمرنهم، وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال: (لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً)، فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن إبليس ظن أن تقع منهم هذه الأمور التي يريدها منهم فحصل له ما ظنه، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَحصل له ما ظنه، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَحَصل له مَا ظَنه، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَعَلَيْهِمْ اللَّهُ مِنِينَ ﴾.

الوجه الثاني: المعنى لأجتهدن ولأحرصن في ذلك، وليس عنده شيء من علم الغيب، لا هو ولا غيره، كما قال تعالى: ﴿لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ﴾.

الوجه الثالث: أنه من الجائز أن يكون قد علم ذلك من الملائكة، بخبر من الله تعالى، أن أكثر الخلائق لا يؤمنون، والله أعلم.

وقوله: (يَعِدُهُمْ وَيُعَنِيهِمْ) المعنى أن الشيطان — لعنه الله – يعد حزبه المواعيد الباطلة، والزخارف الكاذبة، وأنه لا ثواب ولا عقاب، ومن مواعيده لأوليائه الفقر إذا هم أنفقوا شيئًا من أموالهم في سبيل الله ويوسوس لهم أن أموالهم تنفد أو تقل ويصبحوا فقراء أذلاء، كما أخبر تعالى بقوله: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ) الآية، ويعدهم الغنى والثروة حين الإغراء بالرباء والقمار، ويعد من يغريه بالتعصب لرأيه وإيذاء مخالفيه فيه من أهل دينه للجاه والشهرة وبعد الصيت.

ومن مواعيده وأمانيه ما يوقع في قلب الإنسان من طول العمر والعافية، ونيل ما يريد من الدنيا ومن نعيمها ولذاتها من الجاه والمال، وقضاء شهوات النفس، وكل ذلك غرور، فيجب على العاقل اللبيب أن لا يلتفت إلى شيء منها فربما لم يطل عمره ولم يحصل له ما أراد منها، ولئن طال عمره وحصل له مقصوده، فالموت ينغص عليه ما هو فيه، ويدخل في وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من أوليائه من الإنس، وهم قرناء السوء الذين يزينون للناس الضلال والمعاصي، ويمدونهم في الطغيان، وينشرون مذاهبهم الفاسدة وآراءهم الضالة التي يبتغون بما الرفعة والجاه والمال، ويخوف أوليائه عند مرضاة الله بكل ما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل.

وقوله: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا﴾، الغرور لغة: الخداع، والباطل، وإظهار النفع فيما فيه الضرر، قال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهرًا تحبه وله باطن مكروه، وهذا إخبار عن الواقع، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، كما غر صاحب الجنتين ووسوس له، فاغتر لما رأى فيها من الزرع والثمار والأشجار والأنهار، وتوهم أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا

تهلك، وقال: ﴿ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا \* وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُ اللَّ وَلِي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ وأخبر تعالى عن عمله مع آدم وحواء، فقال: ﴿ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ \* وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ \* فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ ﴾.

وفي «سورة الحشر» ذكر مثل الشيطان، وأنه يسول للإنسان الكفر، وإذا دخل فيه تبرأ منه، وقال: ﴿إِنِي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾.

ولما أجمعت قريش المسير إلى بدر ذكروا ما بينهم وبين كنانة من الحرب تبدي لهم إبليس العنه الله - في صورة سراقة بن مالك المدلجي، وكان من أشراف كنانة فغرهم وخدعهم، ﴿ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِيّ جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ ﴾.

ويوم القيامة إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يقوم إبليس رئيس الشياطين خطيبًا في محفل الأشقياء من الثقلين؛ ليزيدهم حزنًا إلى حزنهم وغبنًا إلى غبتهم وحسرة إلى حسرتهم، فيقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقِّ وَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اللَّيْطَانُ إلاً وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلاً عُووَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اللَّيْطانُ الله تعالى: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلاً عُرُورًا ﴾، فهذا ديدنه الخداع والمكر والغرور والكذب، وقد حذرنا الله تعالى عنه وأخبرنا أنه غرور، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنيًا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الغَرُورُ \* إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السّعِير ﴾.

وقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴾، الإشارة إلى أولياء الشيطان، والمأوى: المرجع والمستقر، والمحيص: المفر والمعدل والمهرب والمخلص والمنجا.

والمعنى: أنه سبحانه بعد ما بين حال أولياء الشيطان، وما يعدهم به الشيطان ذكر عاقبتهم أي أولئك الذين يبعث بهم الشيطان بوسوسته أو بإغواء دعاة الباطل من أوليائه، مرجعهم ومستقرهم جهنم لا يجدون عنها مهربًا ولا محيدًا، إذ هم ينجذبون إليها ويتهافتون عليها تمافت الفراش على النار.

#### مما يفهم من الآية :113

- 1- ذم الكثير من النجوي.
- 2- مدح النجوى إذا كانت لفعل خير.
- 3- مدح النجوى للحث على الصدقة.
- 4- مدحها إذا كانت للأمر بالمعروف.
- 5- مدحها إذا كانت للإصلاح بين الناس.
  - 6- الحث على الصدقة.
  - 7- الحث على الإصلاح.
  - 8- الحث على الأمر بالمعروف.
- 9- أن الله لا ينهى إلا عن الذي يعود على الخلق بالضرر.
  - 10- إن الله لا يأمر إلا بما فيه الصلاح.
    - 11- إثبات صفة الكلام لله.
      - 12- الرد على من أنكرها.
- 13- لطف الله بخلقه حيث حثهم وبين لهم ما فيه صلاحهم.
  - 14- ينبغي ترك فضول الكلام.
  - 15- النهى عما يورث العداوة والشقاق بين المسلمين.
    - 16- الحث على صيانة الوقت.
- 17- الحث على حفظ المال إلى فيما فيه النفع، وهو ما ينشأ عنه

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

الإصلاح الذي حث الله عليه.

- 18- الحث على إخلاص العمل لله.
  - 19- إثبات صفة الرضى لله.
- 20- إن من لم يقصد بإصلاحه وجه الله ليس له أجر.
- 21- إن من لم يقصد بصدقته وجه الله فليس له أجر.
- 22- إن من لم يقصد بأمره بالمعروف وجه الله فليس له أجر.
  - 23- إن صلاح النية وإخلاص العمل لله يرفعان العمل.
- 24- إن فصل الأعمال ليس بظواهرها، بل بما تقوم عليه من حقائق الإيمان.
- 25- إن الله أجرى العادة في الناس على محبة إظهار الخير والتحدث به في الملأ.
  - 26- إن الغالب أن الشر والإثم هو الذي يذكر في السر والنجوى.
    - 27- النهي عن الرياء والسمعة.
      - 28- إثبات الألوهية.
      - 29- إن الله هو المعطى.
- 30- دليل على جود الله وكرمه لإعطائه الأجر العظيم على العمل

# اليسير.

- 31- الحث على الإحسان إلى خلق الله.
  - 32- الرد على الجبرية.
- 33- إثبات البعث والجزاء على الأعمال.
- ما يفهم من الآية الثانية، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾:

- 1- تحريم مشاقة الرسول على الله
- 2- الإنكار على المشاق لله ولرسوله.
- 33- إن من فعل ذلك يتركه الله وما اختاره لنفسه.
  - 4- إن الله يلزمه جهنم.
    - 5- إثبات الألوهية.
  - 6- إن جهنم بئس المرجع.
  - 7- إثبات رسالة مُحَد عَلِيْ
  - 8- الرد على من أنكر رسالته.
    - 9- إثبات صفة الكلام لله.
- 10- الرد على من أنكرها، أو قال: إن القرآن كلام مُحَّد.
  - 11- وجوب إتباع سبيل المؤمنين.
  - 12- التحذير من إتباع غير سبيلهم.
  - 13- إثبات جهنم وأنها بئس المصير.
  - 14- إثبات البعث والجزاء على الأعمال.
  - 15- إن الله لم يهمل خلقه ولم يتركهم سدى.
    - 16- إن إجماع المؤمنين حجة.
    - 17- الحث على لزوم جماعة المسلمين.
  - 18- إثبات الأفعال الاختيارية لله جل وعلا.
- 19- أن الوعيد على من فعل ذلك بعد ما ظهر له الحق وتبين له، وقامت عليه الحجة.
  - 20- إثبات عدل الله وحكمته.
- ما يفهم من الآيات التي تلي آية [116، 117، 118، 119،

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ 155

## :[120

- 1- إثبات الألوهية.
- 2- إثبات صفة المغفرة.
- 3- إثبات أن الشرك لا يغفر لصاحبه.
- 4- عظم ذنب الشرك وأنه أثقل الذنوب.
- 5- إن ما عدا الشرك فهو تحت المشيئة.
- الرحمة. -6 إن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة.
  - 7- إن الشرك لا تفيد معه الطاعات ولا المصائب.
    - 8- إثبات مشيئة الله.
- 9- إن الجزاء في الآخرة يكون تابعًا لما تكون عليه النفس في الدنيا من سلامة العقيدة، ومقدار درجة الفضيلة التي يلازمها فعل الخيرات بإذن الله، أو فساد الفطرة وخطأ العقيدة، والتدنس بالرذيلة التي يلازمها فعل السيئات.
- 10- إن الناس متفاوتون فيما بين ذلك في الدرجات والدركات، فأخس الدركات الشرك، وأعلا الدرجات التوحيد، ولكل منهم صفات تناسبه.
  - 11- إن المشركين ما يدعون من دون الله إلا إناثًا.
    - 12- أن طاعة الإنسان لإبليس عبادة له.
  - الله الله الله متمرد عاتي، خارج عن طاعة الله. -13
    - 14- دليل على سخافة عقول عابدي الإناث والشياطين.
      - 15- إن إبليس مطرود عن رحمة أرحم الراحمين.
        - 16- إثبات صفة اللعن.
- 17- دليل على خسة إبليس ونذالته حيث يتجاسر في هذا الكلام مع

رب العالمين.

- 18- دليل على أن إبليس جاد ومجتهد في السعى في إغواء بني آدم.
- 19- لطف الله ورحمته ورأفته بخلقه حيث وضح لهم ما أضمره إبليس لهم من الشر والعداوة.
- 20- في الآية ما يوجب الحذر والتحرز من مداخل إبليس لئلا يوقع في الهلاك.
- 21- في الآية ما يوجب على العبد محبة الله الذي دعاه إلى كل خير وحذره من كل شر، وقال عز من قائل: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَحَدْره من كل شر، وقال عز من قائل: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾.
  - 22- أقسم إبليس -لعنه الله- أن يستهوي فريقًا معينًا من عباد الله.
- 23- إنه لم يقتصر على إضلالهم فقط، بل يمنيهم الأماني الباطلة، ويزين لهم الضلال.
  - 24- إن إبليس لا يألو جهدًا في الأمر بتقطيع آذان الأنعام.
    - 25- إن إبليس ساع في أمر بني آدم بتغيير خلق الله.
  - 26- أنه لا أحد أخسر ممن اتخذ الشيطان وليًا من دون الله.
    - 27- إن ولاية الرحمن لا تجتمع وولاية إبليس.
      - 28- إثبات صفة الخلق لله.
        - 29- إثبات الألوهية.
    - -30 إن تغيير خلق الله طاعة للشيطان، فلذلك يحرم.
- 12- إن إبليس يعد أولياءه المواعيد الباطلة من مواعيد الفقر لمن يريد الإنفاق في سبيل الله، والموت لمن يريد الجهاد في سبيل الله.
- 32- إن مواعيد إبليس مثل السراب، يعدهم الباطل ويمنيهم بالوعد

الجزء الأول \_\_\_\_\_

الكاذب.

33- إن مرجع الكفار جهنم.

34- إنهم ليس لهم مفر ولا مهرب عنها.

وصل الله على سيدنا مُحَد، وعلى آله وصحبه وسلم.

## بئيبِ مِرَّللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّجِبِ مِ الوضوء والتيمم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

تقدم الأمر بالوفاء بالعهود، ومن جملتها إقامة الصلاة، ومن شرائطها الطهارة، تنقسم قسمين: طهارة معنوية: وهي الطهارة من الشرك والمعاصي، وطهارة حسية: وهي المشار إليها هنا، هي تنقسم إلى قسمين: طهارة كبرى، وهي ما تكون عن الحدث الأكبر، وهو ما أو جب غسلاً كخروج المني دفقًا بلذة من غير نائم، ومن موجباته التقاء الختانين، ومن موجباته إسلام الكافر، ومن موجباته خروج دم الخيض، ومن موجباته خروج دم النفاس، و من موجباته موت غير شهيد معركة.

وأما الطهارة الصغرى: فهي ما تكون عن الحدث الأصغر، وهو ما أوجب وضوءًا كالخارج من السبيلين، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام، ومس المرأة بشهوة، أو تمسه بها، ومس الفرج باليد من دون حائل، وزوال العقل.

قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾، قيل: المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة، كقوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [النحل: 98]، قيل: وهذا كما تقول: إذا

آخيت فأخ أهل الدين والحسب، وإذا تزوجت فتزوج بذات الدين، وإذا أبحرت فاتحر بالبز، قالوا: ويجوز أن يكون الكلام مقدمًا ومؤخرًا، تقديره: إذا غسلتم وجوهكم واستوفيتم الطهور فقوموا إلى الصلاة، والقول الأول هو المختار في معنى الآية، وجمهور المسلمين على أن الطهارة لا تجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا كان محدثًا.

والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم... إلخ، وهذا الحكم مستفاد من السنة العملية في الصدر الأول، فقد روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن من حديث بريدة قال: «وكان النبي في يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال: «عمدًا فعلته يا عمر»».

وروى البخاري وأصحاب السنن عن عمرو بن عامر الأنصاري: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي على يتوضأ عند كل صلاة، قال: قلت: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث.

وروى أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة: «لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ».

وفروض الوضوء المذكورة في هذه الآية أربعة: الأول: غسل الوجه، وهو قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فهذا أمر منه سبحانه وتعالى بغسل الوجه، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، والغسل: إمرار الماء على المحل حتى يسيل، والمسح: أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبًا إلى النازل من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها من الشعر

المسترسل؛ أن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه و المواجهة، و يُسن تخليل الساتر للبشرة منها؛ لما ورد عن عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا رسول الله، حدثني عن الوضوء، قال: «ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض، ويستنشق إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» أخرجه مسلم.

عن عثمان هيد: «أن النبي على كان يخلل لحيته» رواه ابن ماجه، والترمذي وصححه.

وعن أنس: «أن النبي الله كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرين ربي عز وجل»» رواه أبو داود.

ويجب غسل ما في الوجه من شعر إن كان خفيفًا والبشرة التي تحته؛ لأنه خفيف تُرى من تحته، وإن كان كثيفًا فيجب غسل ظاهره، ويُسن تخليله؛ لأن كلاً من ظاهر الكثيف، وما تحت الخفيف تحصل به المواجهة، فوجب غسله، وفي الحدث الأكبر يجب إيصال الماء إلى الجلد بتبليغ.

واستدل الشافعي - رحمه الله - على وجوب النية عند غسل الوجه بهذه الآية، وحجته أن الوضوء مأمور به، وكل مأمور به يجب أن يكون منويًا.

ولما روي في «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب أن النبي على قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

والوضوء من الأعمال فيجب أن يكون منويًا، وإنما قالوا: إن الوضوء مأمور به، وإنه من أعمال الدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ

غُوْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والإخلاص: عبارة عن النية الخالصة، ومتى كانت النية خالصة معتبرة كان أصل النية في جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى معتبرًا، ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله على وضوئه؛ لما ورد عن أبي هريرة عن النبي في قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ويسمى خارج محل الحاجة ثم يدخل ويتوضأ ومثله في الغسل.

ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله.

ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد عند القيام من الليل؛ لما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: «إذا استيقظ أحدكم من الليل».

وعن ابن عمر أن النبي على قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدي أين باتت يده؟ أو أين طافت يده؟» رواه الدارقطني، وقال: إسناده حسن.

وعن أوس بن أوس الثقفي قال: «رأيت رسول الله ﷺ توضأ فاستوكف ثلاثًا، أي غسل كفيه» رواه أحمد والنسائي.

وعن عثمان بن عفان هن «أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله عن توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له

ما تقدم من ذنبه»» متفق عليه.

وعن أبي هريرة هم أن النبي الله قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر» متفق عليه.

و عن العباس بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن مُحَّد ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، قال: «أتيتيها فأخرجت إلي إناء، فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله في فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثًا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثًا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلاً ومدبرًا، ثم يغسل رجليه».

وقوله: ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ أي اغسلوا أيديكم إلى المرافق، والمرفق من الإنسان: أعلى الذراع، وأسفل العضد، موصل الذراع في العضد، ولعل وجه تسميته بذلك أنه يرتفق به، أي يتكأ عليه من اليد.

ذهب جمهور العلماء على وجوب إدخال المرفقين في الغسل، واستدلوا لذلك أن كلمة إلى هنا بمعنى مع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالُكُمْ إِلَى الْدَلكُ أَن كلمة إلى هنا بمعنى مع، وقوله: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ) أي مع قوتكم، وقوله: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ) أي مع قوتكم، وخوه قول امرئ القيس:

لها كف ل كالدعص بلله الندى إلى حارك مثل الرتاج المضبب ويعضده من السُّنة ما صح من حديث أبي هريرة: «أنه توضأ فغسل

وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يديه اليمنى حتى شرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على كان يتوضأ».

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

وعن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله على إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، ولكن القاسم هذا متروك، وجده ضعيف.

وقيل: إنه لا يجب إدخال المرفقين وحجة أصحاب هذا القول أن كلمة إلى لانتهاء الغاية ومما يجعل غاية للحكم يكون خارجًا عنه، كما في قوله: (ثُمُّ الْقُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) ولأن الحد لا يدخل في المحدود، فوجب أن لا يجب غسل المرفقين في الوضوء، والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس يؤيد إجماع الأمة على أن من غسل المرفقين صح وضوءه، واختلفوا في من لم يغسلهما هل يصح وضوءه أم لا؟

والجواب عن الحجة المتقدمة: أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، كما في هذه الآية؛ لأن المرفق من جنس اليد، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه، كما في قوله تعالى: ﴿ أُمُّ أَيَّوُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾؛ لأن النهار من غير جنس الليل، فلا يدخل فيه الفرض.

والأولى أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وبالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه؛ لما ورد عن عائشة قالت: «كان النبي على يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله» متفق عليه.

وعن أبي هريرة «إنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى».

وقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ الباء للإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، فكأنه قال: ألصقوا المسح برءوسكم، أي المسح بالماء، فيجب مسح جميع الرأس، بدليل قوله في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾، ولا يجزي مسح بعض الوجه اتفاقًا، فكذا هنا إذ لا فرق؛ ولما ثبت في «الصحيحين» عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه: «أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد بن عاصم، وهو

جد عمرو بن يحيى، وكان من أصحاب رسول الله على: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله على يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بحما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بحما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه».

وقوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ الكعبان: هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من الجانبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، يؤيده عمل النبي على وعمل الصحابة وأكثر الأئمة، فقد روى مسلم عن أبي هريرة «أن النبي على رأى رجلاً لم يغسل عقبه، فقال: «ويل للأعقاب من النار»».

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «تخلف عنا رسول الله في في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين».

ولابد من الترتيب بين الأعضاء الأربعة كما تفيده الآية الكريمة، والأعضاء المشار إليها هي: الوجه، واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. ووجه الدلالة من الآية الكريمة:

أولاً: أنه جل وعلا أدخل الممسوح بين مغسولين، وقطع النظير عن نظيره، والعرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة، وهي الترتيب.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

ثانيًا: أن النبي على قال: «ابدءوا بما بدأ الله به».

ثالثًا: ما ورد عن عمرو بن عبسة، وتقدم عند قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وَهُوهَكُمْ ﴾.

والسادس: الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والدليل ما ورد عن النبي في «أنه رأى رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة» رواه أحمد وأبو داود.

وعن عمر بن الخطاب: «أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر فتوضأ.

ويقوم المسح على الخفين عند لبسهما مقام غسل الرجلين، وقد روى ذلك خلائق لا يحصون من الصحابة.

ومن الأدلة على جواز المسح على الخفين ما ورد عن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي في ذات ليلة في مسير، فأفرغت من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما» متفق عليه.

وحدیث جریر: «أنه بال ثم توضأ ومسح علی خفیه، فقیل له: تفعل هکذا؟ قال: نعم، رأیت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح علی خفیه» متفق علیه.

ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها؛ لما ورد عن علي بن أبي طالب عليه قال: «جعل النبي شي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم —يعن ي المسح على الخفين» أخرجه مسلم.

وعن صفوان بن عسال قال: «كان النبي الله يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا

ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه.

وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي في أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

ومقدار ما يمسح من الخلف أكثر ظاهره، أي القدم من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه؛ لما روى البيهقي في «سننه»: «أن النبي على مسح على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاه مسحة واحدة».

وابتداء مدة المسح من المسح؛ لأن النبي على جعل اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة للمسافر كلها مسحًا، ولا يمكن ذلك إلا أن يجعل الابتداء من وقت المسح.

وقيل: الابتداء من حدث بعد لبس على طاهر؛ لأن النبي على قال: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة».

وقوله: «يمسح المسافر» يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، ولأنه عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من جواز فعلها كالصلاة، وإذا لبس خفًا على خف وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، وإن لبس خفًا فلم يحدث حتى لبس آخر مسح على أيهما شاء، فإن شاء مسح الفوقاني، وإن شاء مسح التحتاني، وإن أحدث ثم

لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني، بل الذي تحته.

وإذا مسح في سفر ثم أقام، أو أقام ثم سافر، أو شك في ابتدائه فيمسح مقيم؛ لأن اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه، والأصل عدمه، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ويصح المسح على الجبيرة والجرح في الحدثين إلى حلها؛ لما روى جابر في قال: «خرجنا مع رسول الله في في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تحدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء! فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله في أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا ف إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد، أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسمه»» رواه أبو داود والدارقطني.

وقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا﴾، الجنب: لفظ يستعمل للمفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث، المعنى: وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها فتطهروا منها بغسل البدن كله قبل دخولكم في صلاتكم التى قمتم إليها.

وفي معنى الجماع: خروج المني بالاحتلام فهو جنابة شرعًا؛ لما ورد عن على على قال: كنت رجلاً مذاء، فسألت رسول الله على، فقال: «في المذي الموضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه، والترمذي وصححه، ولأحمد: فقال: «إذا حذفت الماء فاغتسل، فإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل».

وعن أم سلمة: «أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء»،

فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فيما يشبهها ولدها»» متفق عليه.

ومن موجبات الغسل: التقاء الختانين؛ لما ورد عن أبي هريرة عن النبي على قال: «إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه، ولمسلم وأحمد: «وإن لم ينزل».

وعن عائشة: أن رجلاً سأل النبي على عن الرجل يجامع ثم يكسل - وعائشة جالسة - فقال رسول الله على: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم.

ويشترط للغسل شروط منها: النية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، ثانيًا: الإسلام، ثالثًا: العقل، رابعًا: التمييز، خامسًا: الماء الطهور المباح، سادسًا: إزالة ما يمنع وصوله البشرة.

وواجبه التسمية، وتسقط سهوًا وجهلاً.

وفرضه: تعميم البدن بالماء.

وصفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثًا، وما لوثه ويتوضأ وضوءًا كاملاً، ويروي رأسه ثلاثًا ثم يغسل بقية جسده، ويتيامن ويدلكه ويغسل قدميه مكانًا آخر.

فهذا الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن، وصفة الغسل المجزي: أن ينوي ثم يسمى، ويعم بدن بالغسل مرة.

عن عائشة - إلى قالت: «كان رسول الله الله الله على إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده» متفق عليه.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي الله أنها قالت: «وضعت لرسول الله وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده» متفق عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى﴾ المرضى جمع مريض، والمراد الذي يضر مع استعمال الماء، مثل الجدري والحصباء وحرق النار، وعن ابن مسعود قال: المريض الذي قد أرخص له في التيمم هو الكسير والجريح، فإذا أصابت الجنابة الكسير اغتسل، والجريح لا يحل جراحته إلا جراحة لا يخشى عليها.

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مّرْضَى﴾، قال: إذا كان به جروح أو قروح يتيمم، وعن جابر شه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول الله في أخبر بذلك، فقال: «قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني.

وقوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ لِيعنِي أو إن كنتم مسافرين وأنت أصحاء جنب فتيمموا صعيدًا طيبًا عند فقد الماء، أو جاء منكم من الغائط، الغائط: المكان المنخفض من الأرض، ويُراد به شرعًا قضاء الحاجة من بول أو غائط، أي إذا أحدثتم الحدث الموجب للوضوء عند إرادة الصلاة ونحوها كالطواف، ويسمى الحدث الأصغر، ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ عند عدم الماء، ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ الحدث الأصغر، ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ عند عدم الماء، ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ

النِّسَاءَ ﴾ أي أو جامعتم النساء، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ﴾.

ومن أدلة التيمم عند عدم الماء ما ورد عن أبي ذر، قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله على بابل، فكنت فيها، فأتيت النبي على فقلت: هلك أبو ذر! فقال: «ما لك؟» قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، فقال: «إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين» رواه أحمد وأبو داود والأثرم، وهذا لفظه.

وعن عمران بن حصين، قال: كنا مع رسول الله في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» متفق عليه.

ويتيمم لخوف تلف باستعمال الماء أو زيادة وجع؛ لما ورد عن عمرو بن العاص: «أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة، شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله في ذكروا ذلك له، فقال: «يا عمرو، وصليت بأصحابك وأنت جنب؟» فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله في ولم يقل شيئًا» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.

وكذا المريض الذي لا يجد أحدًا يأتيه الماء ولا يقدر عليه، وليس له خادم ولا عون يعينه، فإذا لم يستطع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به، ولا يحبوا إليه تيمم وصلى، فإذا حلت الصلاة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ويستبيح بالتيمم كل ما يستباح بالوضوء، والغسل عند عدم الماء، أو خوف الضرر باستعماله، أو بالعجز عن استعماله

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

لما تقدم.

وصفة التيمم أن ينوي، ثم يسمي ويضرب الصعيد بيديه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه؛ لما ورد عن عمار بن ياسر: أن النبي قال: «في التيمم ضربة للوجه واليدين» رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ: أن النبي في أمره بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه، وتقدم أدلة النية والتسمية في الوضوء والتيمم بدل عنه.

ومن عدم الماء والتراب، أو لم يتمكن من استعمالهما صلى ولم يعد؛ لما روت عائشة - إلى - أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فبعث رسول الله على رجالاً في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله على شكوا ذلك إليه، فأنزل الله آية التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي.

ويبطل التيمم بمبطلات ما تيمم له من الطهارتين فيبطل عن وضوء بما يبطل الوضوء، وعن غسل بما ينقضه من موجبات الغسل، ويبطل بوجود الماء

لعادمه قبل الصلاة، وأما في الصلاة، فقيل: يبطل تيممه وتبطل صلاته لبطلان طهارته، فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغتسل إن كان جنبًا، ويستقبل الصلاة؛ لما ورد عن أبي ذر أن رسول الله في قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» رواه أحمد والترمذي وصححه.

فدل بمفهومه على أنه لا يكون طهورًا عند وجود الماء، ودل بمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة، وقيل: لا تبطل الصلاة، واحتج القائلون بذلك بأنه وجد المبدل بعد تلبسه بمقصود غير قادر على استعمال الماء؛ لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة، وهو منهي عن إبطالها بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبْطِلُوا وَهُو مُنهي عن إبطالها بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبْطِلُوا

وقال أهل القول الأول: ولا يصح قياسهم، فإن الصيام هو البدل نفسه، فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في بطلانه، ثم الفرق بينهما أن مدة الصيام تطول فيشق الخروج منه لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين بخلاف مسألتنا.

وقولهم: إنه غير قادر غير صحيح، فإن الماء قريب وآلته صحيحة والموانع منتفية.

وقولهم: إنه منهي عن إبطال الصلاة، قلنا: لا يحتاج إلى إبطال الصلاة، بل هي تبطل بزوال الطهارة كما في نظائرها، انتهى.

ومما يبطل التيمم زوال عذر صحيح للتيمم كما لو تيمم لمرض فعوفي، أو لبرد فزال، أو جرح تيمم له؛ لأنه ضرورة فيزول بزوالها.

تنبيه:

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

وفي مسح يد يجب نزع خاتم ليصل التراب إلى محله من اليد، ولا يكفي تحريكه خلاف الماء لقوة سريانه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا مُحَّد وآله وسلم.

وقوله: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ أي ما يريد ليجعل عليكم فيما شرع لكم في هذه الآية، وفي غيرها حرجًا، فلهذا سهل عليكم ويسر، ولم يعسر، فأباح لكم التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له، يقوم مقام الماء.

وقوله: ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ أي من الذنوب، والأقذار، والرذائل، والعقائد الفاسدة فتكونوا أنظف الناس أبدانًا، وأزكاهم نفوسًا، وأصحهم أجسادًا، وأرقاهم أرواحًا.

وقوله: (وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي بالترخيص لكم، فيجمع التيمم عند عدم الماء، أو ربما شرعه لكم من الشرائع التي شرعها لكم، فيجمع لكم بين طهارة الأبدان، وطهارة الأرواح، والإنسان بروح وجسد، والصلاة تطهر الروح، وتزكي النفس، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتعود المصلي مراقبة ربه في السر والعلانية، وخشيته حين الإساءة، والرجاء فيه لدى الإحسان، والطهارة التي جعلها الله شرطًا للدخول في الصلاة ومقدمة لها تطهر البدن، يستحسنها كل طبع سليم وعقل مستقيم، فأحسن أفعال العبد المثول بين يدي خالقه الذي أوجده وأحسن أحواله الطهور من كل دنس، فلو تركنا وعقولنا لغسلنا كل البدن، إذ هذه عبادة تقوم بكل البدن؛ لكن الله المعبود الرحيم الودود الرءوف بالعباد من علينا فأمرنا بغسل بعض البدن في الحدث الأصغر لتكرره، وعفى عن الباقي، وأقام الطهور بالأعضاء الأربعة مقام جميع البدن، ثم أمر غسل ما ظهر دون ما بطن تيسيرًا على العباد، وأمر بغسل البدن، وأمر بغسل

الوجه واليدين والذراعين إلى المرفقين دون العضدين والرجلين إلى الكعبين دون الساقين لاستتارهما باللباس، وأمر بمسح الرأس دون الغسل كي لا تبتل ثياب المتوضئ، ثم الطهارة بالماء من حسن التيقظ والانتباه عن الغفلة أو النوم أو بنية النوم ما لا يخفى على عاقل، وأمر بغسل الوجه؛ لأن السجدة هم، وأمر بغسل اليدين؛ لأن الاعتماد عليهما ومن الأعضاء السبعة، وأمر بغسل الرجلين؛ لأن القيام لله بحما، وجعل للرأس من الطهور نصيبًا إذ الوجه فيه، وفيه مجمع المحاسن، وهذا من محاسن الإسلام، ثم إذا لم يقدر الإنسان على الماء أو على استعماله أمر بالتيمم، فلما ضاق عليه الأمر بالماء اتسع عليه بوجود التراب، وهذه سنّنة الله كلما ازداد أمر عبده حرجًا ازداد فرجًا ومخرجًا، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ﴾، وقال: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ المُضْطُرُ إِذَا فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ﴾، وقال: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ المُضْطُرُ إِذَا لَا الله عليه بعضوين وضربتين في الماء أمر بأربعة أعضاء، وفي التيمم اكتفى بعضوين وضربتين في الحدثين؛ لأن الماء محبوب طبعًا، فلا يتعسر على العبد استعماله، والتراب مكروه طبعًا فيتعسر عليه استعماله فاكتفى بالضربتين؛ ولهذا كان التيمم عبادة.

وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء، فروى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجه، إلا وجبت له الجنة».

وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» الحديث وتقدم.

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله على: «من توضأ فأحسن الوضوء،

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه».

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

مما يفهم من آية الدرس آية (6) من «سورة المائدة»:

الذي لا المذكورات في الآية اعتناقها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لأنه تعالى صدرها بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم.

- 2- الأمر بالقيام إلى الصلاة.
- 3- التعبير بالسبب عن المسبب.
- 4- الأمر بغسل الوجه، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة.
- 5- أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما التطهر عند الصلاة.
- 6- أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة في الفرض، والنفل، وفروض الكفاية، وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة.
  - 7- الأمر بغسل اليدين.
  - 8- أن غسل اليدين ينتهي إلى المرافق.
    - 9- مسح الرأس.
  - 10- وجوب مسح جميعه؛ لأن الباء للإلصاق.
- 11- أنه يكفي المسح كيف كان، بيديه أو بإحدهما أو خرقة أو نحوها؛ لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة.
- 12- أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمد يده عليه لم يكف؛ لأنه لم يأت بما أمر الله به.
  - 13- الأمر بغسل الوجهين إلى الكعبين.
    - 14- أن حدها إلى الكعبين.

- 15- الرد على الرافضة على قراءة الجمهور.
  - 16- الرد على الجبرية.
- 17- الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر (وفي أرجلكم) وتكون كل من القراءتين محمولاً على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلها إن كانوا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.
- 18- الترتيب بين الأعضاء الأربعة: أعضاء الوضوء؛ لأن الله ذكرها مرتبة، ولإدخال المسموح الذي هو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة إلا الترتيب.
  - 19- أن الترتيب خاص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية.
  - 20- الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به.
    - 21- الأمر بالغسل من الجنابة.
- 22- أنه يجب تعميم البدن بالغسل؛ لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصه بشيء دون شيء.
  - 23- الأمر بغسل ظاهر شعره وباطنه في الجنابة.
- 24- أن من عليه حدثان يندرج الحدث الأصغر في الأكبر ويكفي من هما عليه أن ينوي، ثم يلمم بدنه؛ لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
- 25- أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة، أو منامًا، أو جامع ولم ينزل.
- 26- أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاً، فإنه لا غسل عليه؛ لأنه لم يتحقق من الجنابة.
  - 27- الحث على النظافة.

28- أن فيما أرشد الله إليه من غسل البدن كله أو غسل الأطراف ما يفيد صاحبه نشاطًا وهمة، ويزيل ما يعوض للجسد من الفتور والاسترخاء بسبب الحدث أو غيره من الأعمال التي تؤثر تأثيره، وبذا يقيم الصلاة على وجهها، ويعطها حقها من الخشوع والخشية ومراقبة الله، إذ بلغ الإنسان من هذه اللذة الجسمية غايتها بالوقاع أو الإنزال حصل له تهيج عصبي يعقبه فتور شديد ولا يعيد نشاطه إلا الوضوء أو الغسل، ويُسن الوضوء لمعاودة الوطء؛ لما ورد عن أبي سعيد، عن النبي شي قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ» رواه الجماعة إلا البخاري، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وزادوا: «فإنه أنشط للعود».

29- إن في ترك ما أرشد الله إليه من الطهارة والنظافة التي هي ركن الأطباء الصحة البدنية مجلبة للأمراض والأوبئة والأدواء الكثيرة، ومن ثم نرى الأطباء يشددون في أيام الأوبئة والأمراض المتنقلة بإذن الله في المبالغة في النظافة، وجدير بالمسلمين المتمسكين بإرشادات الكتاب والسُّنة أن يكونوا أصح الناس أجسامًا وأقلها أمراضًا؛ لأن دينهم يحث على الطهارة والنظافة، قال تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ ﴾، وقال فَيُبُونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾، وقال في «غسل الجمعة و اجب على كل محتلم»، وقال في «الطهور شطر الإيمان» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نظافة الأبدان والثياب والأمكنة.

- 30- إن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء.
  - 31- إن من جملة أسباب التيمم السفر إذا عدم الماء.
- 32- إن من جملة أسباب التيمم إتيان البول والغائط إذا عدم الماء، فللمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، والباقي لعدم الماء.
- 33- استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

## مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ﴾.

- 34- إن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض الضوء.
  - 35- اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.
- 36- إن مع وجود الماء لو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.
- 75- إنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء، فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال: لم يجد لمن لم يطلب.
- 38- إن من وجد ماء لا يكفي إلا لبعض طهارته، فإنه يستعمله ثم يتيمم؛ لأنه اتقى الله ما استطاع.
- 99- إن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم؛ لأن الماء المتغير بالطاهرات ماء، فيدخل في قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾.
  - 40- إنه لابد من نية التيمم؛ لقوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا ﴾ أي اقصدوا.
- -41 لطف الله بخلقه حيث شرع لعباده التيمم عند العدم للماء أو التضرر باستعماله.
- -42 دليل على سماحة الدين الإسلامي حيث اكتفى بالتيمم بمسح الوجه واليدين بضربة واحدة لهما.
- 43- إن من رحمة الله أنه لم يأمر إلا بغسل ما برز من الأعضاء في الحدث الأصغر تيسيرًا منه تعالى.
  - 44- إنه لا يصح التيمم بالنجس؛ لأنه ليس بطهور، بل من الخبيث.
    - 45- إن اليدين تمسحان إلى الكوع؛ لتقييد الله له بذلك.
      - 46- إن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث.
- 47- إن محل التيمم واحد في الحدث الأكبر والأصغر، وهو الوجه

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

واليدين.

48- إنه لو نوى من عليه حدثان (الأكبر والأصغر) التيمم عنهما لكفى أخذًا من عموم الآية وإطلاقها.

49- إنه يجزي المسح بأي شيء كان؛ لأن الله تعالى قال: (فَامْسَحُوا) ولم يذكر المسموح به.

50- اشتراط الترتيب في طهارة التيمم؛ لأن الله بدأ بالوجه قبل اليدين، وكما في الوضوء.

51- دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد.

52- إثبات الإرادة لله.

53- إن الله لم يجعل علينا في الدين حرج.

54- إن الله يريد أن يطهر عباده من الأحداث والذنوب.

55- إن الله يريد إتمام نعمته على عباده.

56- تعليل الأحكام.

57- الحث على شكر الله.

58 - الحث على العمل بطاعة الله.

59- الرد على الجهمية.

-60 الحث على الأشياء التي تنشط البدن وتسهل العبادة على الإنسان.

61 - الابتعاد عن الأقذار والأنجاء.

62- أن نعم الله حسية ومعنوية نعمة قلوب، كالتوفيق للأعمال الصالحة، والطهارة من الذنوب الباطنة، ونعمة للأبدان كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمساكن والمراكب.

- 63- إن الله غني عن الخلق فلا يشرع إلا ما فيه الخير والمنفعة للخلق.
- 64- دليل على كمال الشرائع والأحكام وما يحتاجون إليه من أمر دينهم.
- 65- دليل على أن كثرة النعم وذكرها يوجب مزيد الشكر من المنعم عليه والاشتغال بطاعة المنعم بها، والانقياد لأمره وهو الله جل وعلا.
  - 66- إثبات الألوهية لله.
  - 67- دليل على أن الله لم يهمل خلقه ولم يتركهم سدى.
    - 68- إن السفر يشمل القريب والبعيد للإطلاق.
    - 69- دليل على انتقاض وضوء اللامس للمرأة.
      - 70- إن الأقطع يغسل بقية المفروض.
- 71- إن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة؛ لقوله: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾، وقوله: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾، ويدل عليه قوله —عليه الصلاة والسلام—: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وقوله ﷺ: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»، ويدل عليه أيضًا: أن دفع الضرر مستحسن في العقول السليمة.
- 72- في هذه الآية ما يدعو إلى محبة الله؛ لرأفته بهم، وتخفيفه عليهم، وتعليمهم ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم.
  - 73- إثبات صفة الكلام لله.

ومن لطائف الآية الكريمة كما قال بعض المحققين: أنها مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى طهارتان أصل وبدل، والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب، وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير محدود، وأن آلتهما مائع وجامد، وموجبهما حدث أصغر وأكبر، وأن

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفر، وأن الموعود عليهما التطهير وإتمام النعمة، وزاد البعض مثنيات أخر، فإن غير المحدود وجه ورأس، والمحدود يد ورجل، والنهاية كعب ومرفق، والشكر قولي وفعلي.

والله أعلم، وصلى الله على سيدنا مُحَّد وآله وسلم.

## بيِّيِــِــمِٱللَّهُالرُّهُمَّزِ الرَّحِيــمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَفْعُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ \* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ \* لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا فَاسِقُونَ \* لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ وَلَيَ فَلِي الرَّسُولِ تَرَى وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مُّودَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ وَلِي قَلُولًا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ وَلَونَ وَلُونَ وَلُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى وَلِي المَّا أَنْولَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى الْمَيْ فَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ \* وَإِذَا سَعِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى الشَيْعِينَ هُومُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾.

يخبر الله تعالى أنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل من دهر طويل أنزله على نبيه داود - عليه السلام ،، وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله، واعتدائهم على خلقه.

قال العوفي عن ابن عباس: لعنوا في التوراة، وفي الإنجيل، وفي الزبور، وفي الفرقان، ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدون في زمانهم، فقال تعالى: ﴿كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ أي كان من دأبهم أن لا ينهى أحد أحدًا عن منكر يقترفه مهما قبح وعظم ضرره، فيشترك بذلك المباشر والساكت عن النهي وعن المنكر.

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله، وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه، ولغضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن

المنكر مع القدرة موجبًا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة التي منها أن مجرد السكوت فعل المعصية، وإن لم يباشر الساكت، فإنه كما يجب اجتناب المعصية، فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية؛ لقوله وذلك منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم.

وعن حذيفة عن النبي على قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وفي لفظ من عند رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه، والنسائي، ولفظه: إني سمعت رسول الله في يقول: «إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب»، وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله في يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب»، وفي رواية: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده».

وعن عبدالله بن مسعود رضه، قال: قال رسول الله على: «إن أول ما

دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل، فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب قلوب بعضهم بعض»، ثم قال: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ وَلُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ ذَلِكَ بَمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَولُوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَولُونَ الله لِتَأْمُونَ هَنَاهُمُ وَلَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَولُوْنَ اللّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَولُونَ الله لِتَأْمُونَ الله لِيْكُونَ الله لِقُلُولُ الله لِعْلَى الله لِعْمَى الله بقلوب بعضكم على الحق المؤل ولتقصرنه على الحق قصرًا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على الحق بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي، قال رسول الله على: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نمتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» فجلس رسول الله على وكان متكئا، فقال: «لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرًا».

وعن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي —يعني عميرًا - الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، يقول: سمعت رسول الله يقول: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة».

وعن العرس بن عميرة، عن النبي على قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض، من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

كان كمن شهدها» رواه أبو داود.

وعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله على: «مثل المداهن في حدود الله، والواقع فيها، مثل قوم استهموا في سفينة، فصار بعضهم في أسفلها، وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي أسفلها يمر على الذي في أعلاها، فتأذوا به فأخذ فأسًا، فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه، فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي، ولابد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم» رواه البخاري.

وبعد أن ذكر الله لنبيه أحوال أسلافهم ذكر له أحوال حاضريهم مما يدل على رسوخ تلك الملكات فيهم، فقال: «ترى كثيرًا منهم يتولون الذين كفروا من مشركي قومك، ويحالفونهم عليك، ويحرضونك على قتالك وأنت تؤمن بالله وبما أنزله على رسله وأنبيائه، وتشهد لهم بصدق الرسالة، وأولئك المشركون لا يؤمنون بكتاب الله ولا رسوله، ولا يعبدون إلهًا واحدًا».

وقد روي أن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة واستجاشوا المشركين على رسول الله على، ولكن لم يتم لهم ما أرادوا إذ لم يلبوا لهم دعوة ولا استجابوا لهم كلمة.

وقال ابن عباس ومجاهد والحسن «منهم» يعني من المنافقين يتولون اليهود.

وقوله: ﴿ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ فَهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ أي بئس ما سولت وزينت، أو بئس شيئًا قدموه لأنفسهم في آخرتهم، الأعمال التي أوجبت سخط الله وعظيم غضبه، وسيجزون بها شر الجزاء، إذ سيحيط بهم العذاب، ولا يجدون عنه مصرفًا، فالنجاة من العذاب، إنما تكون برضا الله عن عبده، وهم لم يعملوا إلا ما يوجب سخطه وشديد غضبه.

وقوله: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ أي ولو كان هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا من بني إسرائيل يؤمنون بالله والنبي، أي يصدقون الله ويقرون به ويوحدونه، ويصدقون نبيه محمدًا على الله بني مبعوث، ورسول مرسل، وما أنزل إليه، أي ويقرون بما أنزل على محمدًا من عند الله من آي الفرقان، ﴿ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ يعني ما اتخذوا الكفار أنصارًا وأعوانًا من دون المؤمنين؛ لأن الإيمان بالله وبالنبي، وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه، ومعاداة من كفر به وعاداه ورتع في معاصيه، فشرط ولاية الله والإيمان به أن لا يتخذ أعداء الله أولياء؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ لاَ تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إَخْوَانَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ الآية.

وقال في آية أخرى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَهَّم مِّنكُمْ فَأُوْلِيَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ وبالتالي فالحب في الله، والبغض في الله أصل عظيم من أصول الإيمان، يجب على العبد مراعاته، ولهذا جاء في الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله»؛ ولذلك أكثر الله من ذكره في القرآن، قال الله تعالى: ﴿لاَ يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً﴾ فمن يتولى الكفرة فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية، يعني منسلخ من ولاية الله وأما، وهذا أمر معقول، فإن موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان كما تقدم بيانه.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ هذا بيان لأسباب الألفة والعلة الجامعة بينهم، والمعنى والله أعلم: ولكن كثيرًا منهم متمردون في النفاق، خارجون عن طاعة الله وأمره، لا يريدون إلا الرياسة والجاه، ويسعون إلى

تحصيلهما من أي طريق قدروا عليه، ومتى سار الكثير من الأمة على طريق تبعه الباقون، إنما قال (كثيرًا) لعلمه بمن سيؤمن، مثل عبدالله بن سلام وأصحابه.

وقوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُرَكُوا﴾ اللام في قوله ﴿لَتَجِدَنَّ﴾ لام القسم، تقديره: والله يا مُحَّد إنك لتجدن أشركوا.

ووصف الله شدة عداوة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى الحق، وجعلهم قرناء المشركين عبدة الأصنام في العداوة للمؤمنين، وذلك حسدًا منهم للمؤمنين.

وأشد ما لاقى النبي في من العداوة والإيذاء كان من يهود الحجاز في المدينة وما حولها، ومن مشركي العرب، ولاسيما مكة وما قرب منها، وقد كان اليهود والمشركون مشتركين في بعض الصفات والأخلاق التي اقتضت عداوتهم الشديدة للمؤمنين، كالكبر، والعتو، والبغي، والحسد، وغلبة الحياة المادية، والأثرة، والقسوة، وضعف عاطفة الحنان والرحمة، والعصبية الجنسية، والحمية، ولكن مشركي العرب على جاهليتهم كانوا أرق قلوبًا نوعًا ما، وفيهم سخاء وإيثار.

وقدم سبحانه ذكر اليهود للإشارة إلى تفوقهم على العرب فيما وصفوا به، فضلاً عما زادوا فيه عليهم من قتل بعض الأنبياء و إيذاء بعض آخر، ووصف الله بما يتنزه عنه، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا، واستحلالهم أموال غيرهم بالباطل وإفسادهم في الأرض.

وقوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ذكر قصة الهجرة الأولى وسبب نزول هذه الآية:

قال ابن عباس وغيره من المفسرين في قوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا النَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ إن قريشًا ائتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فوثبت كل قبيلة على من آمن منهم فآذوهم وعذبوهم، فافتتن من افتتن من افتتن منهم، وعصم الله من شاء منهم، ومنع الله رسوله محمدًا على بعمه أبي طالب، فلما رأى رسول الله على ما نزل بأصحابه ولم يقدر أن يمنعهم من المشركين، ولم يؤمر بعد بالجهاد، أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال: ﴿إِن بَهَا مَلَّا صَاحًا لا يظلم، ولا يظلم عنده أحد، فأخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجًا».

فخرج إليها أحد عشر رجلاً وأربع نسوة سرًا، وهم: عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله والزبير بن العوام، وعبدالله بن مسعود، وعبدالرحمن بن عوف، وأبو حذيفة ابن عقبة، وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، ومصعب بن عمير، وأبو سلمة بن عبدالأسد، وزوجته أم سلمة بنت أمية، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة، وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة، وحاطب بن عمرو، وسهيل بن بيضاء، فخرجوا إلى البحر، وأخذوا سفينة بنصف دينار إلى أرض الحبشة، وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث النبي هذه هي الهجرة الأولى.

ثم خرج بعدهم جعفر بن أبي طالب، وتتابع المسلمون، فكان جميع من هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلاً سوى النساء والصبيان.

فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص وجماعة بهدايا إلى النجاشي وبطارقته ليردهم إليهم، فدخل إليه عمرو، وقال له: أيها الملك، إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها، وزعم أنه نبي، وإنه قد بعث

إليك برهط من أصحابه ليفسدوا عليك قومك، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرك، وإن قومهم يسألونك أن تردهم إليهم، فقال: حتى نسألهم، فأمر بهم، فأحضروا.

فلما أتوا باب النجاشي، قالوا: يستأذن أولياء الله، فقال: ائذنوا لهم، فمرحبًا بأولياء الله، فلما دخلوا عليه سلموا، فقال الرهط من المشركين: أيها الملك، ألا ترى أنا قد صدقناك، إنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيا بها، فقال لهم الملك: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا له: إنا حييناك بتحية أهل الجنة، وتحية الملائكة، فقال لهم النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقال جعفر بن أبي طالب: يقول هو عبدالله ورسوله، وكلمة الله وروح منه، ألقاها إلى مريم العذراء، ويقول في مريم إنها العذراء البتول.

قال: فأخذ النجاشي عودًا من الأرض، وقال: والله ما زاد صاحبكم على ما قال عيسى قدر هذا العود، فكره المشركون قوله وتغيرت وجوههم، فقال: هل تعرفون شيئًا ثما أنزل على صاحبكم؟ قالوا: نعم، قال: اقرأوا، فقرأ جعفر سورة مريم، وهنالك قسيسون ورهبان وسائر النصارى، فعرفوا ما قرأ فانحدرت دموعهم ثما عرفوا من الحق، فأنزل الله فيهم: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ إلى آخر الآيتين، فقال النجاشي لجعفر وأصحابه: اذهبوا، فأنتم سيوم بأرضى، يعنى إنكم آمنون.

فرجع عمرو وأصحابه خائبين، وأقام المسلمون عند النجاشي بخير دار وخير جوار إلى أن هاجر رسول الله الله الله الله الله علا أمره وقهر أعداءه، وذلك في سنة ست من الهجرة.

وكتب رسول الله على إلى النجاشي على يد عمرو ابن أمية الضمري أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قد هاجرت مع زوجها ومات عنها،

فأرسل النجاشي جارية، يقال لها: أبرهة إلى أم حبيبة يخبرها أن رسول الله على قد خطبها، فسرت بذلك وأعطت الجارية أوضاحًا كانت لها، وأذنت لخالد بن سعيد في نكاحها، فأنكحها رسول الله على صداق مبلغه أربعمائة دينار.

وكان الخاطب لرسول الله الله النجاشي، فأرسل إليها بجميع الصداق على يد جاريته أبرهة، فلما جاءتها بالدنانير وهبتها منها خمسين دينارًا فلم تأخذها، وقالت: إن الملك أمرني أن لا آخذ منك شيئًا، وقالت: أنا صاحبة دهن الملك وثيابه، وقد صدقت بمحمد وآمنت به، وحاجتي إليك أن تقرئيه مني السلام، قالت: نعم، فقالت: قد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك تقرئيه مني السلام، قالت: نعم، فقالت: قد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من دهن وعود، وكان رسول الله عليه يراه عندها فلا ينكره.

قالت أم حبيبة: فخرجنا إلى المدينة ورسول الله على يحاصر خيبر، فخرج من خرج إليه ممن قدم من الحبشة، وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله على فدخلت عليه، فكان يسألني عن النجاشي، وقرأت عليه السلام من أبرهة جارية الملك، فرد رسول الله على السلام، وأنزل الله عز وجل: (عَسَى الله أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً) يعني أبا سفيان، وذلك بتزوج رسول الله على أم حبيبة، ولما بلغ أبا سفيان أن رسول الله على تزوج أم حبيبة، ولما بلغ أبا سفيان أن رسول الله على تزوج أم حبيبة، قال: ذلك الفحل لا يجدع أنفه.

وبعث النجاشي بعد خروج جعفر وأصحابه إلى النبي الله أزهى في ستين رجلاً من أصحابه، وكتب إليه:

«يا رسول الله، إني أشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقًا، وقد باعيتك وبايعت ابن عمك جعفرًا، وأسلمت لله رب العالمين، وقد بعثت إليك ابني أزهى، وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت، والسلام عليك يا رسول الله».

فركبوا في سفينة في أثر جعفر حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا، ووافى

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

جعفر رسول الله ﷺ وهو بخيبر.

ووافى مع جعفر سبعون رجلاً عليهم الثياب الصوف، منهم اثنان وستون رجلاً من الحبشة، وثمانية من الشام، فقرأ عليهم رسول الله وسورة يس» إلى آخرها، فبكى القوم حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا: ما أشبه هذا بماكان ينزل على عيسى –عليه السلام–، فأنزل الله فيهم قوله: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر، وهم السبعون، وكانوا من أصحاب الصوامع.

وقيل: نزلت في ثمانين رجلاً، أربعون من نصارى نجران من بني الحارث بن كعب، وثلاثون من الحبشة، وثمانية روميون من أهل الشام.

وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى – عليه السلام-، فلما بعث مُحَد عَلَيْ آمنوا به وصدقوه، فأثنى الله عليهم بقوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا فَأَنَى الله عليهم بقوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا فَأَنْهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾.

بين سبحانه وتعالى سبب مودة النصارى للذين آمنوا:

أولاً: أن منهم علماء متزهدون، وعبادًا في الصوامع متعبدين، والعلم مع الزهد وكذلك العبادة، مما يلطف القلب ويرققه، ويزيل ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غالبًا غلظة اليهود وشدة المشركين.

ثانيًا: أنهم لا يستكبرون، أي ليس فيهم كبر ولا عتو وامتناع عن الحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر.

ثالثًا: أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الذي بعثه الله رحمة للعالمين ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق حتى يتدفق من جوانبها لكثرته،

قال امرؤ القيس:

#### ففاضت دموع العين منى صبابة على النحر حتى بل دمعى محملى

وخبر مستفيض: إذ كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة، وهذه أحوال العلماء يبكون، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ العلماء يبكون، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً \* وَيَخُرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾.

ولما ذكر تعالى الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين، وذكر فضائلهم ومراتبهم أخبر أنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا، وقال: (اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَاهِاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ وقال: (اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَاهِا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّهِ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ، وقال: (اللّه ين إذا ذُكِرَ اللّه وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ).

ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يكون منهم من القول إثر بيان ما كان من حالهم، فقال: (يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) أي آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على مُحَّد وبمن أنزلته عليه، فاكتبنا مع الشاهدين على الناس يوم القيامة من أمة مُحَّد، أو مع الشاهدين بأنه حق، أو مع الشاهدين بصدق مُحَّد وأنه رسولك إلى الناس.

والأول أقرب فهم يشهدون لله بالتوحيد ولرسله بالرسالة، وبصحة ما جاءوا به، ويشهدن على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب، وهم عدول، شهادتهم مقبولة، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.

وقوله: ﴿ وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ الآية، كلام مستأنف والاستفهام

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

للاستبعاد، أي شيء حصل لنا حال كوننا لا نؤمن بالله، وما جاءنا.

والمعنى: أنهم استبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع وجود المقتضي له، أي وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله، والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب، ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا ربنا الجنة مع القوم الصالحين، أليس ذلك موجبًا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه.

ثم بين جل وعلا ما جازاهم به، فقال: ﴿فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ ثَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسِنِينَ ﴾ أي فجزاهم الله وأعطاهم من الثواب بما نطقت به ألسنتهم معبرًا عما في قلوبهم من خالص الإيمان وصحيح الاعتقاد جنات وحدائق في دار النعيم تجري من تحتها الأنهار التي تسيل مياهها، كما قال تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن اللهَ وقال تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًى ﴾، للّهَ يَتَغَيّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًى ﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى فَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُن ﴾ الآية.

وقوله: ﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي وذلك المذكور من الأمر الجليل جزاء المحسنين، لقد أحسنوا الاستماع، وأحسنوا الإدراك، وأحسنوا الإيمان، وأحسنوا القول، وساروا في طريق العمل الصالح، وذلك جزاء المحسنين، وصلى الله على مُجَدِّد وآله وسلم.

مما يفهم من آيات الدرس، وذكر بعض المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

- 1- لعن الله لمن كفر من بني إسرائيل.
- 2- أن ذلك من أسبابه عصيانهم وظلمهم لعباد الله.
  - 3- أنهم كانوا يفعلون المنكر ولا يبالون.
    - 4- أنهم لا ينهي بعضهم بعضًا.

- 5- أن ذلك دليل على تماونهم بأمر الله.
  - 6- أن معصيته خفيفة عليهم.
- 7- أنهم لا يعظمونه ويقدرونه حق قدره، وإلا لغاروا لمحارمه وغضبوا لغضه.
  - 8- إثبات صفة اللعن.
  - 9- التحذير من معاصى الله.
- 10- وجوب الإنكار على من فعل المعصية باليد، فإن لم يستطع فبقلبه.
  - 11- أن السكوت عن المنكر مع القدرة موجب للعقوبة.
- 12- أن في السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفاسد عظيمة وشرور وأضرار ومحن وتأمل ما حصل وما يحصل.
- 13- أن ذلك يجرئ الفسقة والعصاة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها ويضرب على أيديهم.
- 14- أن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزداد الشر، وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية.
- 15- أن بإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر، حتى لا يقدرون على ماكانوا يقدرون عليه أولاً.
- 16- أن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يندرس العلم، ويكثر الجهل، ويفشو الزنا، واللواط، والسرقة ونحوها.
- 17- أن من ترك النهي عن المنكر مع طول المدة يزول قبحه من النفوس، ويصير عادة للمتجرئين على المعاصي، ويزول سلطان الدين من قلوبهم وتترك أحكامه ورائهم ظهريًا.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

18- أن يترك النهي عن المنكر وتكرارها، أي المنكرات، وصدورها من كثير من الناس، ربما ظن بعض الناس أنها ليست بمعصية، وربما ظن أنها عبادة.

- 19- أن في الآية إرشادًا للمؤمنين وعبرة لهم حتى لا يفعلوا فيكونوا مثلهم، ويحل بهم غضب الله ولعنته.
  - 20- جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء.
  - 21- أن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقهم.
    - 22- في الآية النهى عن مجالسة المجرمين.
    - 23- دليل على تقدم المعاصى في اليهود.
    - 24- النهى عن الاعتداء على خلق الله.
- 25- أن عقوبة المعاصي إذا جاءت تعم، ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾.
  - -26 رأفة الله بخلقه حيث ذكر لهم ما وقع لمن قبلهم ليحذروه.
    - 27- تقبيح فعلهم والتعجب منه.
    - 28- ذمهم على اقتراف بعض المنكرات.
    - 29- الرد على الجبرية النافين لأفعال العباد.
    - 30- الرد على من قال: إن القرآن كلام مُحَد على.
      - 31- إثبات صفة الكلام لله.
    - 32- أن الجامع بينهم وسبب ألفتهم هو الفسق.
    - 33- أن أشد عداوة للمؤمنين اليهود والذين أشركوا.
  - 34- أن اليهود أهل حسد للمؤمنين وصعبة إجابتهم إلى الحق.
    - 35- أن اليهود قرناء المشركين في العداوة للمؤمنين.
      - 36- الحث على العلم.

- 37- الحث على العبادة.
  - 38- النهي عن الكبر.
- 39- الحث على التواضع.
- 40- أن في تقديم اليهود على المشركين ما يفيد تفوق اليهود على العرب فيما وصفوا به فضلاً عما امتازوا به من قتل بعض الأنبياء، وإيذاء بعض البعض الآخر، واستحلال أكل أموال الناس بالباطل، والحيل، والمكر، والخديعة.
  - 41- دليل على علو الله على خلقه.
  - 42- دليل على أن القرآن منزل، غير مخلوق.
  - 43- الرد على من قال إنه مخلوق كالمعتزلة والجهمية.
    - 44- الحث على تدر القرآن.
    - 45- الحث على الخشوع عند قراءة القرآن.
      - 46- إثبات الربوبية.
      - 47- إثبات رسالة مُحَد عَلِيْ.
      - 48- الرد على من أنكر رسالته على الله
    - 49- أن عرفان الحق سبب للخشوع إذا أراد الله.
- 50- أن القرآن حق، يدل لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ﴾، وقال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى البَاطِل﴾.
- الحت على سؤال الله أن يدخله مع القوم الذين صلحت أنفسهم بالعقائد الصحيحة والفضائل والآداب الكاملة.
  - 52 الترغيب في صحبة المؤمنين الصالحين.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

53- دليل على جود الله وكرمه، فإنه أعطى الكثير على العمل القليل الذي وفق عبده له وهو أعلم بالمهتدين.

- 54 إثبات الألوهية لله جل وعلا.
- 55- إثبات البعث والحشر للخلائق.
- 56- إثبات الحساب والجزاء على الأعمال.
  - 57 إثبات الجنة.
  - 58 أن الجنة أعدها للمؤمنين الصالحين.
    - 59- أن فيها أنهارًا.
- 60- أن اللسان ذا حدين إن استعمل في طاعة الله ومراضيه، وطابق ما في قلب صاحبه، بأن كان عن إخلاص ومعرفة أفلح صاحبه، وإن كان بضد ذلك، بأن استعمله في معاصى الله خسر صاحبه خسرانًا لا يعادله خسران.
  - 61- أنهم خالدون في الجنة.
  - 62- دليل على بقاء الجنة.
  - 63- الحث على الإحسان.
  - 64- مدح أمة مُجَد عَلَي الذين يشهدون بالحق.
- 65- أن الله جل وعلا حقق رجاءهم وكتب لهم الفلاح، أي الذين قالوا: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾.
- 66- أن من أخلص في إيمانه وصديقته، واستقام على الكتاب والسُّنة يكون ثوابه الجنة.
  - 67- دليل على الأفعال الاختيارية.
  - 68- إثبات صفة العلم، وأنه يعلم ما تكن الصدور وما تعلن.
    - 69- الرد على الجهمية ونحوهم من نفاة الصفات.

70- التحذير من تولي الذين كفروا. والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

## <u>ب</u>ۺۣ؎ؚۯؖٳٮڷٷۘٲڶڗۧڴؠؘڒؚٲڶڗۜڿٮ؞ؚ

# عاقبة من افترى على الله كذبًا والدليل على قدرة الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّالِمُونَ فِي غمرات المَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ اليَوْمَ تُجْزُوْنَ عَذَابَ الهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ \* وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَوَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ اللّهِ فَأَيْ رَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ \* إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الحَبِ وَالنَّوَى يُخْرِجُ المَّيَتِ وَعُخْرِجُ المَيْتِ وَعُخْرِجُ المَيْتِ مِنَ الحَيِّ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ \* فَالِقُ الإصْبَاحِ اللّهَ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ \* فَالِقُ الإصْبَاحِ اللّهَ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ \* فَالِقُ الإصْبَاحِ اللّهَ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ \* فَالِقُ الإصْبَاحِ الحَيْ وَلَقُ اللّهُ فَأَنَى تُوْفَكُونَ \* فَالِقُ الإصْبَاحِ اللّهَ وَمَا لَكُمُ النَّهُ وَمَا لَكُمُ النَّهُ مَن الْمَيْ وَمُلْ اللّهُ فَأَنَى تُوْفَكُونَ \* فَالِقُ الإصْبَاحِ وَمُعَلَى اللّهَ وَالشَّمْ مَن وَالْقَمَ وَسُلًا فَاللّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ \* فَالِقُ الإصْبَاحِ وَمُعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُونَ \* وَهُو اللّذِي أَنشَاحُومَ لِتَهُ فَنُ وَاللّهُ مَنْ نَقْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: 98-98].

قيل: إن هذه الآيات نزلت في عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وكان قد أسلم، وكان يكتب للنبي على وكان إذا أملى عليه سميعًا بصيرًا كتب عليمًا حكيمًا، وإذا قال: عليمًا حكيمًا كتب غفور رحيمًا، فلما نزلت: ﴿وَلَقَدْ حَكِيمًا الْإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ أملاها عليه رسول الله على فعجب عبدالله من تفصيل خلق الإنسان، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين، فقال النبي عبدالله من تفصيل خلق الإنسان، فشك عبدالله، وقال: لئن كان عُمَّد صادقًا؛ لقد أوحى إلى كما أوحى إليه، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ثم رجع عبدالله أوحى إلى كما أوحى إليه، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ثم رجع عبدالله

إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل رسول الله على بمر الظهران.

وقال قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب وكان يسجع ويتكهن، فادعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه وكان قد أرسل إلى رسول الله ورسولين، فقال النبي في هما: «أتشهدا أن مسيلمة نبي؟» قالا: نعم، فقال النبي في: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»، وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ورسول الله ورسول الله واهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما، ففضع في يدي سواران ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما، ففطهما الكذابين الذين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة» أراد بصاحب صنعاء: الأسود العنسي، وبصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب زوج سَجاح بنت المنذر التي تنبأت، قال الشاعر:

أَضْحَتْ نبيتُنا أُنثَى يُطافُ بها وأصبَحَتْ أنبياءُ اللهِ ذكرانا وقال الآخر:

# أضمَّتْ سَجاح ووالاها مسيلمة كَذَّابَةٌ في بني الدنيا وكَذَّابٌ المعنى:

يقول تعالى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولاً أو حكمًا وهو تعالى برئ منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة، وأن يوحى إليه وهو كاذب في ذلك، فإنه مع كذبه على الله وجرأته عليه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، ويدخل في ذلك مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، والمختار، وطليحة الأسدي الذي ادعى النبوة في بني أسد، ونحوهم من كل من ادعى ذلك أو يدعيه في أي زمان ومكان.

﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ أي ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه، ويجاري في أحكامه، ويشرع من الشرائع كما شرعه الله، ويدخل في هذا كل من زعم أنه يقدر على معارضة القرآن، وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله كمن قال من المشركين: ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ﴾ فقد أثر عن النضر ابن الحارث أنه كان يقول: إن القرآن أساطير الأولين، فهذا ظلم عظيم، وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغين الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته، ولما ذم تعالى الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار، ويوم القيامة؛ لشدة جرمهم وعظيم ذنبهم، فقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي عَمرات المُؤتِ الخطاب للنبي على، ثم لكل من سمعه أو قرأه، أي ولو تبصر إذ يكون الظالمون سواء منهم من ذكروا في الآية أو غيرهم في غمرات الموت، وهي سكراته وما يتقدمها من شدائد وآلام تحيط بهم كما تحيط غمرات الماء بالغرق، وما يجدونه من الأهوال الفظيعة والكرب الشنيعة، لرأيت أمرًا هائلاً وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها، ولا قدرة للبيان على تجلى كهنها وحقيقتها، ﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ أي مادوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين لقبض أرواحهم الخبيثة بالعنف والضرب والعذاب، وما أشار إليه في هذه الآية من العذاب صرح به في قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾، وبين في موضع آخر أنه يُراد ببسط اليدين التناول بالسوء، كقوله: ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ)، وقوله: ﴿ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ۗ الآية، ثم حكى سبحانه أمر الملائكة لهم على سبيل التقريع والتوبيخ حين بسط أيديهم لقبض أرواحهم وقلعها وتعصيها عن الخروج من الأبدان، ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۗ أي من هذه الغمرات التي وقعتم فيها، أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب، أو أخرجوا أنفسكم من أجسادكم وسلموها إلينا لنقبضها، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب، والنكال، والأغلال، والسلاسل، والجحيم، والحميم، والغساق، وغضب الرحمن فتفرق روحه في جسده وتعصى، وتأبى الخروج، فتضريمم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم (الْيَوْمَ تُجْرُوْنَ عَذَابَ اللهُونِ) أي اليوم الذي تقبض فيه أرواحكم تلقون عذاب الذل والموان بعد ما كنتم فيه من الكبر والعظمة والفخر (مِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَ الحقي الباء للسببية، أي بسبب ما كنتم تقولون مفترين على الله غير الحقي الباء للسببية، أي بسبب ما كنتم تقولون مفترين على الله غير الحقي وقوله الآخر: (أوحِي عَلَى بَشَوٍ مِّن شَيْءٍ)، وقوله الآخر: (أوحِي إليَّهِ شَيْءً) وإنكار طائفة لما وصف الله به نفسه من الصفات واتخاذ أقوام له البنين والبنات واستكبار آخرين عن الاعتراف بما أنزله من الآيات على رسله احتقارًا منهم للرسل —عليهم أفضل الصلاة والسلام؛ ولذلك قال تعالى: ﴿وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾.

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾، قال: المعيشة الضنك: هي عذاب القبر، ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ فهذه الإذاقة هي في البرزخ، وأولها حين الوفاة.

وفي «الصحيح» عن البراء بن عازب في في قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ اللّهِ عَذَابِ اللّهُ وَفِي الآخِرَةِ ﴾ قال: نزلت في عذاب اللّه وفي الآخِرَةِ ﴾ قال: نزلت في عذاب القبر، ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ القبر، ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ اللّهِ مَا يَعْلَمُونَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَطِيئًا هِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾، وقوله تعالى في حق آل فرعون: ﴿ النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا ﴾.

وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: مر النبي بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلى، إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» الحديث متفق عليه.

وفي حديث أنس في: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه»، وعن زيد بن ثابت قال: «بينما رسول الله في واذا أقبر ستة أو خمسة، على بغلة له، ونحن معه إذ حادت به، وكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» قال رجل: أنا، قال: «فمتى ماتوا؟» قال: في الشرك، فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل بوجهه علينا، فقال: «تعوذوا بالله من عذاب»، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر» الحديث رواه مسلم.

وعن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى، قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك، وعلمها أهلك، وجميع ولدك، وصبيان بيتك، وجيرانك، فإنما المنجية، والمجادلة تجادل، أو تخاصم يوم القيامة عند ربحا لقارئها، وتطلب أن ينجيه من عذاب النار، وينجى بما صاحبها من عذاب القبر، قال رسول الله على: «لوددت أنما في قلب كل إنسان من أمتى».

وورد أن رجلاً غل شملة من المغنم فجاء سهم عائر، فأصابه، فقتله، فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال رسول الله على: «كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم التي لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارًا».

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى

عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل – لمحمد على فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا، وأما المنافق والكافر، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» متفق عليه.

وعن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله على: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» متفق عليه.

وعن عائشة - إلى القبر، فسألت عليها، فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله على عذاب القبر، فقال: «نعم، عذاب القبر حق»، قالت عائشة: فما رأيت رسول الله الله على بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر، متفق عليه.

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر: النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محجّد عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا فيقول: أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان

منافقًا، قال: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» رواه الترمذي.

وعن البراء بن عازب عن رسول الله على قال: «يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله على فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، فآمنت به وصدقت فذلك قوله: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحيّاةِ الدُّنْيَا وَفِي فذلك قوله: ﴿ يُنْبِتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحيّاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ قال: هفينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له فيها مد بصره ».

وأما الكافر فذكر موته، قال: «ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، قال: فيأتيه من حرها وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يقيض له أعمى أصم مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابًا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ثوابًا ثم يعاد فيه الروح» رواه أحمد وأبو داود.

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله رسول الله على الكافر في قبره

تسعة وتسعون تنينًا تنهشه وتلدغه، حتى تقوم الساعة، لو أن تنينًا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضرًا» رواه الدارمي، وروى الترمذي نحوه، وقال: سبعون بدل تسعة وتسعون.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفًا من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» رواه النسائي.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي يقال يوم القيامة: ولقد جئتمونا وحدانا منفردين عن الأنداد والأوثان والأهل والأولاد والإخوان، مجردين من الخدم والأملاك والأموال، كما خلقناكم أول مرة من بطون أمهاتهم، حفاة عراة غرلاً.

كما قال تعالى: ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اللّهُ وَستبعدونه، أُوّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، وتقولون أئذامتنا وكنا ترابًا ذلك بعيد، ويقولون: ﴿ مَن يُحْيِي العِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ يعني وتركتم الذي أعطيناكم وملكناكم من الأموال والأولاد، فلم ينفعكم ولم تحتملوا منه نقيرًا ولا قدمتموه لأنفسكم، وأشار بقوله وراء ظهوركم إلى الدنيا؛ لأنهم يتركون ما خولوه موجودًا.

وثبت في «الصحيح»: أن رسول الله هي قال: «يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس».

فما تزود مماكان يجمعه سوى حنوط غداة البين في خرق وغير نفحة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمنطلق

وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذخ، فيقول الله عز وجل: أين ما جمعت؟ فيقول: يا رب جمعته وتركته أوفر ما كان، فيقول له: يا ابن آدم ما قدمت لنفسك، فلا يراه قدم شيئًا، وتلا هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ الآية، رواه ابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ﴾ يقول تعالى ذكره لهؤلاء العادلين بربهم الأنداد يوم القيامة: ما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم في الدنيا، أنهم يشفعون لكم عند ربكم يوم القيامة، وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الآلهة؛ لأنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله، وأن هذه الآلهة شركاء لله، قال تعالى مخبرًا عما قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾، وقال عنهم: ﴿ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ الله ﴾.

وقوله: (لَقَد تَّقَطَّع بَيْنَكُمْ) أي لقد تقطع ما بينكم من الوصل، أو يكون المعنى: لقد تقطع الأمر بينكم، وقرئ برفع النون، ومعناه: لقد تقطع وصلكم والبين من الأضداد، يكون وصلاً ويكون هجرًا.

وفي الذي يزعمون أقوال، أحدها: شفاعة الآلهة لهم، وقيل: عدم البعث والجزاء، وقيل: ما يزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لهم الشيطان، وحسنها في قلوبهم، فنطقت بها ألسنتهم واغتروا بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لهم نقيض ما كانوا يزعمون، فذهب وبطل ما كانوا يكذبون في الدنيا، وظهر خسرانهم لأنفسهم وأهليهم وأموالهم يوم

القبامة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾ لما تقدم الكلام على تقرير التوحيد، وتقرير النبوة أردفه بذكر الدلالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته تنبيهًا بذلك على أن المقصود الأعظم هو معرفة الله سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأفعاله وأنه مبدع الأشياء وخالقها، ومن كان كذلك كان هو المستحق للعادة، لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، وتعريفًا منه خطأ ما كانوا عليه من الإشراك الذي كانوا عليه، والمعنى: أن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الله الذي لا إله إلا هو.

والفلق: الشق، قال الحسن وقتادة والسدي: معناه يشق الحبة عن السنبلة، والنواة عن النخلة فيخرجها منها، والحب جمع حبة، وهي اسم لجميع البذور والحبوب من البر والشعير والذرة وكل ما لم يكن له نوى، وقال الزجاج: يشق الحبة اليابسة، والنواة اليابسة، فيخرج منها ورقًا أخضر.

والخلاصة: أن هذا شامل كل الحبوب التي يباشر الناس زرعها، والتي لا يباشرونها كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزرع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع بها الخلق من الآدميين والأنعام والدواب، ويقتاتون وينتفعون بها بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك.

وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه، كما ورد في الحديث.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ 111

ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل عظيه:

وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولاً مناديا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا إلى أن قال:

وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح من العشب يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا وقوله: (يُغْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُغْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ في معنى ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: إنه إخراج الإنسان حيًا من النطفة وهي ميتة، وإخراج النطفة من الإنسان، وكذا إخراج الفرخ من البيضة، وإخراج البيضة من الطائر، هذا قول ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وابن جبير والجمهور.

والثاني: إنه إخراج الحي - كإخراج إبراهيم الخليل من آزر - بالإيمان من الكافر الميت بالكفر، وإخراج الكافر - كإخراج ابن نوح من نوح - الميت بالكفر من المؤمن الحي بالإيمان، روى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس، وهو قول الحسن وعطاء.

والثالث: إنه إخراج السنبلة الحية من الحبة الميتة، والنخلة الحية من النواة الميتة والنواة الميتة من النخلة الحية، قاله السدي، وقال الزجاج: يخرج النبات الغض من الحب اليابس، والحب اليابس من النبات الحي النامي.

وقوله: ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ ﴾: أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له، ﴿ فَأَنَّى اللّهُ كُونَ ﴾، فكيف تصرفون عن عبادته وتشركون به من لا يقدر على شيء من ذلك، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

يُخْلَقُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آهِةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُورًا ﴾، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير ﴾.

وقوله: ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ الإصباح مصدر سمي به الصبح، قال امرؤ القيس:

## ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل

فهو سبحانه خالق الضياء والظلام، كما في أول السورة، وجعل الظلمات والنور، فهو يفلق ظلام الليل عن غرة الصبح فيضيء الوجود، ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بسواده وظلامه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كقوله تعالى: ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله: ﴿ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا ﴾، أي يسكن إليه من يتعب بالنهار، ويستأنس به لاسترواحه فيه، وكل ما يسكن إليه الرجل ويطمئن استئناسًا به واسترواحًا إليه من حبيب أو زوج، قال يسكن إليه الرجل ويطمئن استئناسًا به واسترواحًا إليه من حبيب أو زوج، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾.

وعن قتادة: إن المعنى: يسكن فيه كل طير ودابة، وروي نحوه عن ابن عباس ومجاهد .

فالمراد حينئذ جعل الليل مسكونًا فيه من السكون أي الهدوء والاستقرار، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِن رَجْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا وَلِاستقرار، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِن رَجْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ ﴾ فالليل وقت الراحة والسكون؛ لأنه لا يتيسر فيه من الحركة وأنواع الأعمال ما يتيسر في النهار؛ لما خص به الليل من الإظلام، والنهار من الإبصار، وأكثر الأحيان من الإنسان والحيوان تترك العمل والسعى

في الليل وتأوي إلى مساكنها للراحة التي لا تتم ولا تكمل إلا بالنوم الذي تسكن فيه الجوارح والخواطر ببطلان حركتها الإرادية كما تسكن به الأعضاء سكونًا نسبيًا، فتقل نبضات القلب، ويقل إفراز خلايا الجسم للسوائل والعصارات التي تفرزها، ويبطئ التنفس ويقل ضغط الدم في الشرايين، ولاسيما أول النوم، ويضعف الشعور حتى يكاد يكون مفقودًا، ويستريح الجهاز العصبي لتستريح جميع الأعضاء.

وقوله: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾ أي يجريان بحساب مقدر مقنن لا يتغير ولا يضطرب، بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصرًا، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ الآية، وقال: ﴿ لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ اللَّيْ فَاكُ يَسْبَحُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ .

وقد جمع الله في هذه الآية ثلاث آيات سماوية، كما جمع فيما قبلها ثلاث آيات أرضية، فالآية الأولى: فلق الصبح والتذكير به للتأمل في صنع الله —الذي أتقن كل شيء – بإفاضة النور، ومبدأ زمن تقلب الأحياء في القيام ومضيهم إلى ما يسروا له من الأعمال، وما لله في ذلك من حكم وأسرار.

والآية الثانية: ﴿ جَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا ﴾ وذلك نعمة من الله ليستريح الجسم، وتسكن النفس، وتحدأ من تعب العمل بالنهار.

والآية الثالثة: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾ وذلك فضل من الله العظيم، فإن حاجة الناس إلى معرفة حساب الأوقات لعباداتهم ومعاملاتهم وتواريخهم لا تخفى على أحد منهم.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي

لا يمانع ولا يخاف العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

وقوله: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِمَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ يذكر تعالى آية أخرى من آياته الكونية، ويقرنها بذكر فائدتها وهي النجوم، جعلها الله للناس أدلة في البر والبحر إذا ضلوا الطريق أو تحيروا، قال تعالى: ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾.

قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ، وكذب على الله سبحانه، أن جعلها الله زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يُهتدى بما في ظلمات البر والبحر، قال القحطاني – رحمه الله –: إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقان بعض النجوم خلقن زينًا للسما كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تقدي المسافر في السرى ورجوم كل مثابر شيطان

ولما في عالم السموات من بديع الصنع وبديع النظام، ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: (قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون بما في هذه الآيات من الدلالة على قدرة الله وعظمته وبديع حكمته، وخص أهل العلم؛ أغم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب وهم المنتفعون بالآيات، وبعد أن ذكرنا جل وعلا ببعض آياته في الأرض والسماء ذكرنا بآياته في أنفسنا، فقال: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَقٍ)، المعنى: أن الله هو الذي ابتدأ خلقكم أيها الناس فأوجدكم بعد أن لم تكونوا شيئًا، من نفس واحدة، يعني من آدم – عليه السلام ،، فهو أبو البشر كلهم، وحواء غلوقة منه، وعيسى أيضًا؛ لأن ابتداء خلقه مريم وهي من بنات آدم، فثبت أن

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

جميع الخلق من آدم - عليه السلام ..

وفي إنشاء جميع البشر من نفس واحدة آيات بينات على قدرة الله، وعلمه، وحكمته، ووحدانيته، وقد اختلف في المستقر والمستودع، فقيل: المستقر في الأصلاب، والمستودع في الأرحام، وإنما جعل الصلب مقر النطفة، والرحم مستودعها؛ لأن النطفة تتولد في الصلب ابتداء، والرحم شبيهة بالمستودع، كما قيل:

#### وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء

وقيل: مستقر في الرحم ومستودع في القبر إلى أن يبعث، وقيل: مستقر في بطون الأمهات، ومستودع في أصلاب الآباء، وقيل: مستقر على ظهر الأرض في الدنيا، ومستودع عند الله في الآخرة، وقيل: مستقرها أيام حياتها، ومستودعها حيث يموت، وحث يبعث، وقيل: مستقر في القبر ومستودع في الدنيا.

وأنشدوا قول لبيد:

### وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بُدَّ يومًا أن ترد الودائع

وقال بعض المفسرين: الذي يقتضيه النظر أن الاستقرار والاستيداع حالان يعتوران على الإنسان من الظهر إلى الرحم، إلى الدنيا إلى القبر، إلى الحشر إلى الجنة أو النار.

وفي كل رتبة يحصل له استقرار واستيداع استقرار بالإضافة إلى ما قبلها، واستيداع بالإضافة إلى ما بعدها، ولفظ الودية يقتضي الانتقال، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ أي بينا ووضحنا الدلائل الدالة على التوحيد والبراهين الواضحة والححج النيرة لقوم يفقهون غوامض الدقائق، ذكر سبحانه هاهنا ﴿يَفْقَهُونَ﴾ وفيما قبله ﴿ يَعْلَمُونَ﴾؛ لأن

في إنشاء الأنفس من نفس واحدة، وجعل بعضها مستقرًا وبعضها مستودعًا من الغموض والدقة ما ليس في خلق النجوم للاهتداء، فناسبه ذكر الفقه لإشعاره بمزيد تحقيق وإمعان فكر وتدقيق نظر. والله أعلم، وصلى الله على مُحَدِّد والله وسلم.

#### مما يفهم من آيات الدرس [93-98]:

- الله الكذب أو قال أُوحي إليه ولم -1 الله الكذب أو قال أُوحي إليه ولم يوح إليه شيء.
  - 2- النهي عن الظلم.
  - 3- إثبات الألوهية.
  - 4- النهي عن الكذب.
  - 5- الوعيد الشديد للظالمين.
- 6- الوعيد الشديد لمدعي النبوة كمسيلمة، والأسود العنسي ونحوهما؛ لافترائهما على الله.
  - 7- دليل على علو الله على خلقه.
    - 8- أن القرآن منزل غير مخلوق.
  - 9- الرد على من قال إنه مخلوق كالمعتزلة والجهمية.
    - 10- أنه ليس في الإمكان الإتيان بمثله.
  - 11- دليل على شدة سكرات الموت وأهواله وكربه في حق الظالمين.
    - 12- إثبات الملائكة.
    - 13- أن للملائكة أيدي.
- 14- الرد على منكري الملائكة من عمى البصائر المكذبين لله ورسوله ولم أجمع عليه المسلمون.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

- 15- أن الملائكة تقبض الأرواح.
- 16- النهى والتحذير عن الاستكبار عن آيات الله.
  - 17- توبيخ الكفار وتقريعهم حال النزع.
- 18- دليل على شدة عذاب الله، وأنه لا يعذب عذابه أحد.
- 19- دليل على عذاب القبر ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه اليهم إنما هو حال النزع عند الاحتضار، وقبيل الموت وبعده.
  - هم إلى عنو عن المن المن الله وعلى رسله. 20- التحذير من الافتراء على الله وعلى رسله.
- 21- تقريع وتوبيخ آخر؛ لأنهم صرفوا همهم في الدنيا إلى تحصيل المال والولد والجاه، وأفنوا أعمارهم في عبادة الأصنام، فلم يغن عنهم كل ذلك شيئًا في يوم القيامة.
  - 22- إثبات صفة الكلام لله.
  - 23- الرد على من أنكر صفة الكلام.
  - 24- أن الإنسان يأتي يوم القيامة فردًا.
    - 25- أنهم يأتون عراة.
  - 26- أنهم يأتون يوم القيامة حفاة عزلا كحالتهم الأولى.
    - 27- إثبات صفة الخلق لله.
    - 28- إثبات الأفعال الاختيارية.
    - 29- أنهم يتركون ما خولهم وراء ظهورهم.
- 30- تقريع آخر على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان.
  - 31- أن ظن المشركين في آلهتهم آل إلى الخيبة.
  - 32- أن الصلات والوسائل والأسباب التي كانت بينهم تقطع.

- 33- أنه يذهب عنهم ما رجوا من الأصنام والأنداد.
  - 34- إثبات صفة الفلق.
  - 35- أن الله يخرج الحي من الميت وبالعكس.
    - 36- دليل على قدرة الله.
- 37- دليل على البعث بعد الموت؛ لأن القادر على إخراج البدن من النطفة قادر على إخراجه من التراب للحساب بلا شك.
  - 38- أن هذه القدرة تدل بذاتما على الألوهية.
    - 39- أن الله هو فالق الإصباح.
      - 40- نعمة الله بفلق الصبح.
    - 41- نعمة الله بجعل الليل سكنًا.
- -42 نعمة الله بجعل الشمس والقمر حسبانًا، بهما تعرف الأزمنة والأوقات، ومدة ماضى الأوقات... إلخ.
  - 43- إثبات عزة الله.
  - 44- إثبات علم الله.
  - 45- دليل على حكمة الله.
- -46 التنبيه على أعظم فوائد النجوم، وهي الهداية للطرق والمسالك والجهات التي تقصد والقبلة.
  - 47- أن الله هو الذي خلق النجوم للاهتداء بما.
  - 48- أن الله جل وعلا بين الآيات بيانًا مفصلاً لقوم يعلمون.
    - 49- الحث على العلم لفهم آيات الله.
- 90- أن أهل الجهل والإعراض عن آيات الله، وعن العلم الذي جاءت به الرسل لا يفيدهم التفصيل شيئًا، ولا يزيل عنهم ملتبسًا.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

51- أن التحير والاشتباه غالبًا ما يكون في الظلام.

52- آية أخرى، وهي: خلق البشر من نفس واحدة.

53 - دليل على قدرة الله الذي خلق الخلق من نفس واحدة.

54- لطف الله بخلقه أن جعل لهم مستقرًا.

55- لطف الله ورحمته وعنايته بخلقه حيث جعل لهم مستودعًا يحفظهم فيه.

56- التعبير بالفقه هنا وفيما قبلها بالعلم؛ لأن استخراج الحكم من خلق البشر يتوقف على غوص في أعماق الآيات وفطنة في استخراج دقائق الحكم.

وصل الله على مُحَد وآله وسلم.

#### ببني مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرَّحِبِ مِ

# التحذير من فتنة الشيطان والأمر بالاعتدال وكراهية الإسراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنَوْلُنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ \* يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الجُنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُهِيهُمَا لِمَ يَفْتَكُمُ الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ سَوْءَا يَقِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِيَا لَلْذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ \* قُلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِيَا لللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ \* قُلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا فِيَا اللَّيْفِعُ الْفَعْلُونَ \* قُلُوا وَاللَّهُ أَمْرُنَا فِيَا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ \* قُلُوا وَلِقَا مَوْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ \* قُلُ أَمْرَ رَبِي لاَقِينَا وَاللَّهُ وَيُقَا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ الْخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ الْخَيْفِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ الْخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ الْمَالُونِينَ \* قُلُ مَنْ حَرَّمَ فِيلَاءَ وَالْمُرْبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ \* قُلُ مَنْ حَرَّمَ لِينَةً اللَّهِ مَنْ حَرَّمَ لِينَاءُ فِي الْحَيَاةِ اللَّيْنِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 26] اللَّيَاءَ وَالطَّيَبَاتِ مِنَ الرَّزِقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَافِ اللَّيْوَافِ وَالْمُونَ الْفَيَامَةِ كَذَلِكَ نُفُومِ الْقَيَامَةِ كَذَلِكَ نُفُومِ الْوَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 26].

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى انه أمر آدم وحواء بالهبوط إلى الأرض، وجعل الأرض مستقرًا لهما، وبقاء إلى زمن مقدر في علم الله، وذكر أن الشيطان عدو لهما، أعقب ذلك بذكر ما امتن به عليهم مما يسره لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها، قد يسر لعباده ضروريها ومكمل ذلك، قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب: الأثاث وما ظهر من الثياب،

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

وعن ابن عباس ومجاهد والسدي: أن المراد به المال، وقال العوفي عن ابن عباس: الرياش: اللباس، والعيش والنعيم، وقال ابن زيد: الريش الجمال.

وعن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو أمامة ثوبًا جديدًا، فلما بلغ ترقوته، قال: «الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأبحمل به في حياتي»، ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله على: «من استجد ثوبًا فلبسه، فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به، كان في ذمة الله، وفي جوار الله، وفي كنف الله حيًا وميتًا» رواه الترمذي وابن ماجه.

وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله عمامة أو قميصًا أو رداءً، ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» رواه الترمذي.

وعن أبي مطر أنه رأى عليًا على أتى غلامًا حدثًا فاشترى منه قميصًا بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين، يقول حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي، فقيل له: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي على قال: هذا شيء سمعته من رسول الله يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس، وأواري به عورتي» رواه الإمام أحمد.

ثم بين الله تعالى لهم أن هذا ليس مقصودًا بالذات وإنما أنزله الله للعباد ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته؛ ولهذا قال: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ اختلف في تفسير لباس التقوى، فقال بعضهم: هو الإيمان، وقيل: الحياء،

وقيل: الإسلام، وقيل: العمل الصالح، وقيل: خشية الله، وقيل: السمت الحسن في الوجه، وقال الكلبي: هو العفاف، وقيل: لباس التقوى لباس الورع وارتقاء معاصي الله، وهو الورع نفسه والخشية من الله، فذلك خير لباس وأجمل من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح، و أما اللباس الظاهر فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالاً للإنسان وليس وراء ذلك منه نفع، وأيضًا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف العورة الظاهرة التي لا يضر كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى، فإنها تنكشف عورته الباطنة، ويناله الخزي والفضيحة، قال بعضهم:

إذا الحرء لم يلبس لباسًا من التقى تقلب عريانًا وإن كان كاسيا وقال الآخر:

إذا أنت لم تلبس ثيابًا من التقى عريت وإن دارى القميص قميص وقال الآخر:

وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا

وقوله: ﴿ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴾ أي ذلك المتقدم ذكره من النعم بإنزال الملابس من آيات الله الدالة على أنه الخالق، وعلى قدرته، وعلى إحسانه، ولطفه وفضله على بني آدم لعلهم يذكرون، فيعرفون نعمته جل وعلا عليهم، ويستعينون باللباس الظاهر على اللباس الباطن، ويقومون بما يجب عليهم من الشكر ويتعظون فيترفعون عن القبائح ويبعدون عن فتنة الشيطان وإبداء العورات.

ثم كرر سبحانه النداء لبني آدم تحذيرًا لهم من الشيطان، وفائدة تكرار النداء للإيذان بكمال الاعتناء بمضمون ما صدر به، فقال: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لاَ

يَفْتِنَدُّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِن الجُنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِرُبِيهُمَا سَوْءَالْحِمَا)، يقول تعالى ذكره: يا بني آدم، لا يخدعنكم الشيطان فيبدي سوآتكم للناس بطاعتكم إياه عند اختباره لكم، كما وسوس لأبويكم آدم وحواء عند اختباره إياهما فزين لهما المعصية فأطاعاه وأكلا من الشجرة التي الهما من البسهما من اللباس ليريهما سوآتهما بكشف عورتهما وإظهارها عنهما ماكان ألبسهما من اللباس ليريهما سوآتهما بكشف عورتهما وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مسترة، وأضاف نزعه إلى الشيطان وإن لم يباشر ذلك؛ لأنه كان بسبب وسوسته، فأسند إليه وصيغة المضارع لاستحضار لأتنزعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغُلٍ مُنقَعِيٍ ومنه نزع القوس، ويستعمل في الإعراض، ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب ونزع فلان كذا سلبه، ومنه: الإعراض، ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب ونزع فلان كذا سلبه، ومنه: لوالنزعَ عن الشيء: الكف عنه، والنزوع: الاشتياق الشديد، ومنه المخاصمة، والنزع عن الشيء: الكف عنه، والنزوع: الاشتياق الشديد، ومنه نزع إلى وطنه، واختلفوا في اللباس، فقيل: الظفر، وقيل: النور، وقيل: التقوى، وقيل: التقوى، وقيل: كان من ثياب الجنة.

وقوله: ﴿ لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاقِمَا ﴾ اللام لام كي، أي لكي يريهما عوراتهما، وقوله: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ﴾، قبيله: قيل جنوده، قال مجاهد: يعني الجن والشياطين، وقال ابن زيد: قبيله نسله، ة وقيل: جيله، أي إن إبليس وجنوده من شياطين الجن يرونكم ولا ترونهم، وهي أجسام لطيفة معلوم من هذه من هذه الشريعة وجودهم كما أن الملائكة أيضًا معلوم وجودهم من هذه الشريعة، ولا يستنكر وجود أجسام لطيفة جدًا لا نراها نحن، من ذلك الهواء، جسم لطيف لا ندركه نحن وقام البرهان على وجوه، فإذا يجب الاحتراز من

إبليس وجنوده؛ لأن الضرر إذا جاء من حيث لا يرى كان خطره أشد، ووجوب العناية بإتقائه أعظم كما يرى في بعض الأوبئة التي ثبت وجودها في هذا العصر بالمجهر (التليسكوب) فإنها تنفذ إلى الأجسام بنقل الذباب أو البعوض أو مع الطعام أو الشراب أو الهواء فتتوالد وتنمو بسرعة، وقد تسبب للإنسان أمراضًا مستعصية العلاج كالحمى الصفراء (الملاريا)، والتيفود، والتيفوس، والسل، والسرطان إلى نحو ذلك.

وفعل جنة الشياطين في أرواح البشر أعظم من فعل هذه الجنة التي يسميها الأطباء الميكروبات في الأجسام، فكل يؤثر من حيث لا يرى فيتقى، والثانية: تتقى بالأسباب التي أرشد الله العباد لها من ذلك الأخذ بنصائح الأطباء واستعمال الوسائل العلاجية، والأولى تتقى بالالتجاء إلى الله، والتوكل عليه، والاعتصام بالكتاب والسُّنة.

وقد صح تصورهم في الأجسام الكثيفة ورؤية بني آدم لهم في تلك الأجسام كالشيطان الذي رآه أبو هريرة.

 ينفعك الله بها، فقلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: (الله لا إِله إِلا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ حتى ختم قوله».

وروى مسلم في «صحيحه»: عن أبي الدرداء شقال: قام رسول الله يصلي فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» ثلاثاً، وبسط يده كأنه يتناول شيئًا فلما فرغ من الصلاة، قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك! ورأيناك بسطت يدك! قال في: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان المصبح موثقًا يلعب به صبيان المدينة».

وكحديث خالد بن الوليد حين سير لكسر ذي الخصلة، وكحديث سواد ابن قارب مع رئيه من الجن، وعندما اجتمع نفر من قريش ليدخلوا دار الندوة، اعترضهم إبليس —لعنه الله— في صورة شيخ، قالوا له: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد، سمعت أنكم اجتمعتم، فأردت أن أحضر معكم، وعندما أبدى أبو جهل —لعنه الله— رأيه، قال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى لا رأي غيره، وعندما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها

وبين بني بكر من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا سراعًا.

إلا أن رؤيتهم في الصورة نادرة، كما أن الملائكة تبدوا في صور كما في حديث عمر: «بينما نحن جلوس عند النبي في إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» الحديث رواه مسلم، وحديث الملك الذي أتى الأعمى والأقرع والأبرص.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ﴾ أي قرناء وأعوانًا، وقيل: نصراء الكفار الذين لا يوحدون الله ولا يصدقون رسله، قال الزجاج: سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزًا﴾، وقال أبو سليمان: جعلناهم موالين لهم، الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزًا﴾، وقال أبو سليمان: جعلناهم موالين لهم، فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ مُم بِهِ مُشْرِكُونَ﴾.

وقوله: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرِنَا بِمَا ﴾ بعد أن بين عز اسمه أنه جهل الشياطين قرناء للكافرين مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم، ذكر هنا أثر ذلك التسليط عليهم وهو الطاعة لهم في أقبح الأشياء مع عدم شعورهم بذلك القبيح، وفيمن عني بهذه الآية ثلاثة أقوال:

أحدها: إنهم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، والفاحشة كشف العورة، رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وزيد بن أسلم والسدي.

والثاني: إنهمن اللذين جعلوا السائبة، والوصيلة، والحام، وتلك الفاحشة، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

والثالث: إنهم المشركون، والفاحشة: الشرك.

قال الحسن وعطاء: والظاهر والله أعلم، أنها تصدق على ما هو أعم من ذلك، والمعنى: أنهم فعلوا ذنبًا قبيحًا متبالغًا في القبح اعتذروا عن ذلك بعذرين: الأول: أنهم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم لما وجدوهم مستمرين على فعل تلك الفاحشة، والثاني: أنهم مأمورون بها من جهة الله سبحانه وكلا العذرين في غاية البطلان والفساد؛ لأن وجود آبائهم على القبيح لا يسوغ لهم فعله، والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء، بل أمرهم بإتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن مخالفتها، ومما نهاهم عنه فعل الفواحش.

قال قتادة: والله ما أكره الله عبدًا قط على معصيته ولا رضيها ولا أمره بحا؛ ولكن رضي لكم طاعته ونهاكم عن معصيته، والحاصل: أن الأمرين باطلان؛ لأن الأول تقليدًا للآباء، والثاني: افتراء على ذي الجلال والإكرام.

ولهذا رد الله عليهم سبحانه هذه النسبة بأن أمر نبيه وله أن يقول لهم: وإن الله لا يأمُرُ بِالْفَحْشَاءِ)، فالفحشاء في طبيعتها: تجاوز واعتداء على حدود الله، فهل يأمر الله بالاعتداء على حدوده، حاشا وكلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا، إنما الذي يأمر بالفحشاء هو الشيطان، كما جاء في قوله تعالى: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ).

ثم أنكر عليهم من وجه آخر: أي أتسندون إلى الله ما لا تعلمون صحته، وهذا من تمام ما أمر النبي في أن يقول لهم، وفيه من التوبيخ والتقريع أمر عظيم، فإن القول بالجهل إذا كان قبيحًا في كل شيء فكيف إذا كان في التقول على الله، وإن في هذه الآية لأعظم زاجر وأبلغ واعظ للمقلدة الذين يتبعون آباءهم في الطرق المخالفة، فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق فإنهم القائلون: (إنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ)،

والقائلون: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾.

ولما بين جل وعلا أنه لا يأمر بالفحشاء وهو اسم جامع للقبائح والسيئات عقبه ببيان ما يأمر به من القسط وهو اسم جامع لجميع الخيرات، فقال: (قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ) أي بالعدل والاستقامة، (وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)، قيل فيه وجوه:

أحدها: أن معناه توجهوا حيث ما كنتم في الصلاة إلى الكعبة، وهذا قول مجاهد والسدي وابن زيد.

والثاني: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد، فصلوا فيه ولا يقولن أحدكم أصلى في مسجدي، قاله ابن عباس والضحاك واختاره.

والثالث: اجعلوا سجودكم لله خالصًا دون غيره، قاله الربيع ابن أنس.

والرابع: أن معناه: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمرًا بالجماعة لها، فيكون من جملة الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة.

وقوله: ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ هذا أمر منه تعالى بالدعاء والتضرع على وجه الإخلاص، وهو شامل لدعاء المسألة، وهو أن يسأل الإنسان ربه بلسان مقاله، وشامل لدعاء العباد، وهو أن يسأل بلسان حاله، كما إذا صلى، وزكى، وصام، وحج راجيًا من الله الثواب.

قال ابن القيم: والدعاء ثلاثة أقسام: أحدها: أن تسأل الله بأسمائه وصفاته، والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك، وذلك فتقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك، والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين، والأول أكمل وهذه عامة أدعية النبي في وهذا القول قد جاء عن غير واحد من السلف، قال الحسن البصري: «اللهم» مجمع الدعاء، وقال أبو رجاء العطادري: إن الميم في قوله اللهم فيها تسعة وتسعون

اسمًا من أسماء الله تعالى، وقال النضر بن شميل: «من قال اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه. اه.

قوله: (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) قيل: في وجه اتصاله بما قبله وجوه: أحدها: أن معناه وادعوه مخلصين فإنكم مبعوثون ومجازون، وإن بعد ذلك في عقولكم، فاعتبروا في الابتداء واعلموا أنه كما بدأكم في الخلق الأول، فإنه يبعثكم فتعودون إليه في الخلق الثاني، والثاني: أنه يتصل بقوله: (فِيهَا تَحْيُوْنَ وَفِيهَا تَحُودُونَ أي فقال: (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) أي فليس بعثكم بأشد من ابتدائكم، عن الزجاج قال: وإنما ذكره على وجه الحجاج عليهم؛ لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث، والثالث: أنه كلام مستأنف أي يعيدكم بعد الموت فيجازيكم.

قال قتادة: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئًا ثم ذهبوا ثم يعيدهم، كما قال: ﴿ وَيَلْ مَنْهُا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ وقيل: معناه كما بدأكم لا تملكون شيئًا كذلك تبعثون يوم القيامة عن ابن عباس، عن النبي هي قال: ﴿إنكم محشورون حفاة عراة غرلا»، ثم قرأ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا وَيَلِ: معناه تبعثون على ما أنتم عليه المؤمن على إيمانه، والكافر على كفره، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ ﴾، قال ابن كثير: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في ﴿صحيح البخاري»: ﴿فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخنة، فيدخل الجنة » وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخل الجنة ».

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على: «إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار، وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم».

وعن جابر عن النبي أنه قال: «تبعث كل نفس على ما كانت عليه» وهذا الحديث رواه مسلم، وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به، ولفظه: «يبعث كل عبد على ما مات عليه».

وعن ابن عباس مثله، قلت: ويتأيد بحديث ابن مسعود، قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية وبين قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾.

وما جاء في «الصحيحين»: عن أبي هريرة هي: أن رسول الله هي قال: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه».

وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله وفي «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث، ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده، والعلم بأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم الميثاق بذلك، وجعله في غرائزهم وفطرهم ومع هذا قدر أن منهم شقي ومنهم سعيد هو الذي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ ﴾.

وفي الحديث: «كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»، وقدر الله نافذ في بريته، فإنه هو الذي قدر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

وفي «الصحيحين»: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر

لعمل أهل السعادة، و أما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» انتهى.

وقوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ ﴾ يعني هداهم الله إلى الإيمان به، ومعرفته ووفقهم لطاعته وعبادته، وفريقًا وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية، وفيه دليل على أن الهداية والضلالة من الله عز وجل.

روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله و الله الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل» أخرجه الترمذي.

أما العلة في استحقاقهم للضلالة فهو توليهم الشيطان عدو الإنسان، المعنى أن الذين حق عليهم الضلالة اتخذوا الشياطين نصراء وأعواناً وأطاعوهم فيما أمروهم به من الكفر والمعاصي، ومن يتخذ الشيطان وليًا من دون الله فقد خسر خسراناً مبينًا، فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران، ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؛ لأنهم انقلبت عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقًا والحق باطلاً، وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة حيث ذكر تعالى أنه لا يتصوران يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص، ولما تقدم ذكر ما أنعم به سبحانه على عباده من اللباس أمرهم في أثرهم بتناول الزينة والتستر والاقتصاد في المأكل والمشرب، فقال: (يًا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ

سبب نزول هذه الآية:

ما ورد عن ابن عباس، قال: كان ناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة، حتى إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة، فتعلق على سفليها سيورًا مثل هذه السيور التي تكون على وجوه الحمر عن الذباب، وهي تقول: السوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فأنزل الله تعالى على نبيه ني : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ ﴾ فأمروا بلبس الثياب.

وفي هذه الزينة المذكورة في الآية أقوال:

أحدها: أنه ورد في ستر العورة في الطواف، قاله ابن عباس والحسن في جماعة.

والثاني: أنه ورد في ستر العورة في الصلاة، قاله مجاهد والزجاج. والثالث: أنه ورد في التزين بأجمل الثياب في الجمع والأعياد.

ولهذه الآية وما ورد في معناها من السُّنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولاسيما يوم الجمعة ويوم العيد، وكذا يستحب الطيب؛ لأنه من الزينة والسواك؛ لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل اللباس البياض، كما ورد عن ابن عباس مرفوعًا قال: قال رسول الله في: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خيرًا كحالكم الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» هذا حديث جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم، ولأحمد أيضًا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله في: «عليكم بثياب البياض فالبسوها، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم».

وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن مُجَّد بن سيرين: أن تميمًا الداري اشترى رداء بألف، وكان يصلى فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾ هذا أمر منه جل وعلا بالأكل والشرب مما رزقنا من الطيبات، ونهى عن الإسراف، فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب، وتاركه بالمرة قاتل نفسه، وهو من أهل النار، كما صح في الأحاديث الصحيحة، والمقلل منه على وجه يضعف البدن ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة أو سعي على نفسه، وعلى من يعول مخالف لما أمر الله به وأرشد إليه، والمسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده، واقع في النهي القرآني، وهكذا تحريم الحلال وإحلال الحرام، ومن الإسراف بذل المال فيما حرم الله كالزنا، واللواط، والخمر، وآلات اللهو، والصور لذوات الأرواح، وحلق اللحا، والدخان، ونحو هذه من والأوقات، نسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المؤمنين منها.

وضابط الإسراف أنه إما أن يكون بزيادة على القدر الكافي والشره في المآكل والمشارب التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتأنق في المآكل والمشارب واللباس والمسكن، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام، والمعول عليه في الإنفاق في كل طبقة من الناس عرف المعتدلين فيها، فمن تجاوز طاقته مباراة لمن هم أغنى منه وأقدر كان مسرفًا، وكم جر الإسراف إلى خراب بيوت عامرة، ولاسيما في المهور، وتجهيز العرائس، وهذا السرف كبير الضرر عظيم الخطر على الأمم أكثر من ضرره على الأفراد، ولاسيما في البلاد التي تأتي إليها أنواع الزينة من البلاد الأجنبية، إذ تذهب الثروة إلى غير أهلها، وربما ذهبت إلى من يستعين بها على استذلالهم والعدوان عليهم، والخلاصة: أن الطعام والشراب من ضرورات الحياة الحيوانية.

قال ابن عباس: أحل الله في هذا الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرف

أو مخيلة، قال القرطبي: فأما ما تدعو الحاجة إليه، وهو ما سكن الظمأ وسد الجوع فمندوب إليه عقلاً وشرعًا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال؛ لأنه يضعف البدن ويميت النفس، ويضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل، وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد؛ لأن ما حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا، وقد اختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين، فقيل: حرام، وقيل: مكروه.

قال ابن العربي، وهو الصحيح: فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطعمان، ثم قيل: في قلة الأكل منافع كثيرة، منها:

1 أنه يكون الرجل أصح جسمًا. 2 أجود حفظًا. 3 أزكى فهمًا؛ 3 البطنة كما قيل: تذهب الفطنة. 4 أقل نومًا. 5 أخف نفسًا.

وفي كثرة الأكل مضار عديدة، منها: إضعاف المعدة، ونتن التخمة وما ينشأ عنها من العلل والأسقام والأمراض المختلفة، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه المقلل من الأكل، وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء.

وقد بين النبي هذا المعنى بيانًا شافيًا يغني عن كلام الأطباء، فقال: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب.

قال علماؤنا: لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة.

ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق، فقال لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان، فقال له على بن الحسين: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من

كتابنا، فقال: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾، فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب، فقال له علي بن الحسين: جمع رسول الله والطب في ألفاظ يسيرة، قال: ما هي؟ قال: «المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، واعط كل جسم ما عودته»، فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبًا، قلت: ويقال: إن معالجة المرضى نصفان: نصف دواء ونصف حمية، فإن اجتمعا فكأنك بالمريض قد برأ وصح، وإلا فالحمية به أولى، إذ لا ينفع دواء مع ترك الحمية، ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء؛ ولقد قال رسول الله والله يقال: إن أهل الهند جل والمعنى بما والله أعلم: أنها تغني عن كل دواء، ولذلك يقال: إن أهل الهند جل معالجتهم الحمية، يمنع المريض من الأكل والشرب والكلام عدة أيام، فيبرأ.

وروى مسلم عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله على يقول: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد» وهذا منه على التقلل من الدنيا، والزهد فيها، والقناعة بالبلغة.

وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتذم بكثرته، كما قال قائلهم:

تكفيه فلذة كبد أن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمر وقال طبيب ينصح ابنه:

لا تأكلن في كل يوم إلا مرة واحذر طعامًا قبل هضم طعام وقال القحطاني:

أقل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان وقالت أم زرع في ابن أبي زرع: ويشبعه ذراع الجفرة. وقال حاتم الطائى يذم بكثرة الأكل: فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا وقال الخطابي: معنى قوله والله الخطابي: معنى قوله والله على الله من والله الخطابية معنى الله الكول أولى، والله أعلم.

وقيل: ليس على عمومه؛ لأن المشاهدة تدفعه، فإنه قد يوجد كافر أقل أكلاً من مؤمن، ويسلم الكافر فلا يقل أكله ولا يزيد، وقيل: هو إشارة إلى معين.

ضاف النبي على ضيف كافر، يقال له إنه: الجهجاه الغفاري، وقيل: ثمامة بن إثال، وقيل: نضله بن عمرو الغفاري، وقيل: بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فشرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح، فأسلم، فشرب حلاب شاة فلم يستتمه، فقال النبي على ذلك، فكأنه قال: هذا الكافر، والله أعلم.

وقيل: إن القلب لما تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقوي على الطاعة، فأخذ منه قدر الحاجة، وحين كان مظلمًا بالكفر كان أكله كالبهية ترتع حتى تثلط. اه بتصرف.

واخلاصة: أن الله عز وجل وعلا نهى عن الإسراف في الأكل والشرب، ولا لم يكن فيه إلا أنه ينشأ عنه كثرة الشرب، وذلك يثقل المعدة ويثبط الإنسان عن خدمة الله، والأخذ بحظه من نوافل الخير، فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه، حرم عليه، وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه.

روى أسد بن موسى من حديث عون بن جحيفة، عن أبيه قال: أكلت بلحم سمين، فأتيت النبي وأنا أتجشأ، فقال: «أكفف عليك من جشائك يا أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعًا في الدنيا، أطولهم جوعًا يوم القيامة»

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا، وكان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى.

وذكر ابن عبدالبر وغيره أن عمر وله خطب يومًا، فقال: إياكم والبطنة، فإنه فأغما مكسلة عن الصلاة، مؤذية للجسم، وعليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أبعد عن الأشر، وأصح للبدن، وأقوى على العبادة، وإن امرءًا لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه.

وقال علي رها: المعدة حوض البدن، والعروق واردة عليها وصادرة منها، فإذا صحت صدرت العروق عنها بالصحة، وإذا سقمت صدرت العروق بالسقم.

وقال الفضيل بن عياض: ثنتان يقسيان القلب: كثرة الكلام، وكثرة الأكل.

وقال لقمان لابنه: لا تأكل شيعًا على شبع، فإنك إن تتركه للكلب، خير لك من أن تأكله.

إذا تقرر هذا، فاعلم أنه يستحب للإنسان غسل يديه قبل الأكل وبعده؛ لقوله – عليه السلام –: «الوضوء قبل الطعام وبعده بركة»، ويسمي في أول الطعام ويحمد في آخره؛ لما ورد عن عائشة – إلى – قالت: قال رسول الله على: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله، فليقل: بسم الله أوله وآخره» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وعن أبي أمامة أن النبي على كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفى، ولا مستغنى عنه ربنا» رواه البخاري.

ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من

الأكل؛ لأن في رفع الصوت منعًا لهم عن الأكل، كغسل اليدين وهم يأكلون ونحو ذلك من الأفعال والإشارات التي يفهم منها الحث على القيام.

قال بعضهم:

لا يبصر القوم في مغناك رفع يد عن الطعام إلى أن يرفع السور ولا يكن ذاك إلا بعد كفهم أكفهم ويسير الفعل ميسور فإن تقريب خدام الفتى حرضا والضيف يأكل رأي منه مخسور

وعن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله على: «من أكل طعامًا، فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

ويستحب أن يأكل بيمينه ومما يليه؛ لما ورد عن عمرو بن أبي سلمة، قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله في وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله في: «يا غلام، سم الله، وكل مما يليك» متفق عليه.

وعن سلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل عند النبي في بشماله، فقال: «كل بيمينك»، قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت فما رفعها إلى فيه» رواه مسلم.

ويستحب الأكل من جانب الإناء الذي فيه الطعام، والنهي عن الأكل من وسطها، لما ورد عن ابن عباس، عن النبي على قال: «البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

ويستحب الأكل بثلاث أصابع، ولعقها؛ لما ورد عن كعب بن مالك قال: رأيت رسول الله على يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها، وكما يستحب

الأكل باليمين، يستحب الشرب بها لما في «صحيح مسلم» عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله».

ومن الآداب أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين؛ لأنه مما يحشمهم، ويدل على بخل الناظر، بل الأولى أن يبعد عنهم ويطفي النور قليلاً ليأخذ الجائع نصيبه من الطعام، كما هي عادة الكرماء، ولا يتكلم على الطعام بما يستقذر من الكلام، ولا بما يضحكهم خوفًا عليهم من الشرق والغفلة عن شكر الله، ولا بما يحزنهم لئلا ينغص على الآكلين أكلهم، ولا يمد يده قبل الآكلين؛ لأن هذا دليل شره وجشع، وكان العرب يذمون المستعجل، قال الشاعر:

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل ويقول الآخر:

وإني لأستحيي صحابي أن يروا مكان يدي في جانب الزاد أقرعا وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا

ولا يقوم بسرعة قبل أن يقضوا نهمتهم؛ لأن في ذلك إساءة أدب، وربما حضره فقراء فقاموا حياءً، ولكن إذا تأملت الذي يفعل ذلك أي القيام بسرعة وجدته غالبًا جاهلاً متكبرًا.

ويكره أكل البقلة الخبيثة، وهي: الثوم والبصل والكراث لكراهة ريحه، ولاسيما في حق الرجال؛ لما ورد عن جابر قال: قال رسول الله في «من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا»، وفي رواية لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقرب مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى

منه بنو آدم».

وقوله: ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ أي إن الله لا يحب المعتدين حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل الله أو حرم بإحلال الحرام وبتحريم الحلال، ولكن يجب أن يحلل ما أحل، ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾.

في سبب نزولها ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المشركين عيروا المسلمين، إذا لبسوا الثياب في الطواف، وأكلوا الطيبات، فنزلت، رواه أبو صالح عن ابن عباس.

والثاني: أنهم كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الزروع وغيرها، فنزلت هذه الآية، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

والثالث: أنما نزلت في طوافهم بالبيت عراة، قاله طاووس وعطاء، وفي (زينَةَ اللهِ) قولان:

أحدهما: أنها ستر العورة، فالمعنى من حرم أن تلبسوا في طوافكم ما يستركم.

و الثاني: أنها زينة اللباس.

وفي الطيبات قولان:

أحدهما: أنها الحلال، والثاني: المستلذ.

ثم فيما عني بها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها البحائر والسوائب والوصائل والحوامي، التي حرموها، قاله ابن عباس.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

والثانية: أنها السمن والألبان واللحم، وكانوا حرموه في الإحرام، قاله ابن زيد.

والثالث: الحرث والأنعام والألبان، قاله مقاتل.

#### المعنى:

يأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة نبيه في أن يسأل سؤال الكار: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وعلمهم طرق صنعتها بما أودع في فطرهم من حبها، والميل إلى الافتنان في استعمالها، إذ خلقهم مستعدين لإظهار بعض آياته فيما خلق في هذا العالم الذي يعيشون فيه، بما أودع في غرائزها من الميل إلى البحث في كشف المجهول، والإطلاع على خفايا الأمور، فهم لا يدعون شيئًا عرفوه بحواسهم أو عقولهم حتى يبحثوه من طرق شتى، ووجوه لا نهاية لها، وغريزة حب الزينة التي أودع الله فيهم وحب التمتع بالطيبات كانت من أهم الأسباب في اتساع أعمال الفلاحة والزراعة وضروب الصناعة، واتساع وسائل العمران، ومعرفة سنن الله وآياته في الأكوان، وهما لا يذمان إلا بالإسراف فيهما والغفلة عن الشكر لله الذي أسدى إليهم نعمه، فمن تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات فهو مفتر على الله جل وعلا.

ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ﴾، وقال: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾، وقال: ﴿ قُلْ أَرَائِتُهُ مَ اللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾.

وطلبهم في موضع آخر طلب إعجاز أن يأتوا بالشهداء الذين يشهدون

لهم أن الله حرم هذا، ونهى نبيه على إن شهد لهم شهود زور أن يشهد معهم، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدُ مَعَهُمْ﴾.

والخلاصة: أن الدين الإسلامي يدعو إلى الكمال الروحي والسمو الخلقي مع العناية الجسم وبالنفس، وما تميل إليه ما دام في حدود الحلال.

وروي عن عمر: إذا وسع الله عليكم فوسعوا.

وقد دلت الآية الكريمة على جواز لباس الرفيع من الثياب، والتجمل بها في الجمع والأعياد، وعن لقاء الناس ومزاورة الإخوان، قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاروا تجملوا.

وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم كان يصلي فيها، وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد، وكان ثوب أحمد بن حنبل يشتري بنحو الدينار.

قال أبو الفرج بن الجوزي -رحمه الله-: وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه:

أحدها: أنه ليس من لبس السلف، وإنما كانوا يرقعون ضرورة.

والثاني: أنه يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعم الله عليه.

والثالث: إظهار التزهد، وقد أمرنا بستره.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

والرابع: أنه تشبه بمؤلاء المتزحزين عن الشريعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم.

وقال أبو الفرج: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المترفعة ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحًا، وأما اللباس الذي يزري بصاحبه، فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر، وكأنه لسان شكوى من الله، ويوجب احتقار الملابس، وكل ذلك مكروه منهي عنه.

وقال القرطبي: فإن قال قائل: تجويد اللباس هوى النفس، وقد أمرنا بمجاهدتها، وتزين لِلْحَلْقِ، وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله، لا للخلق.

فالجواب: ليس كل ما تمواه النفس يذم، وليس كل ما يتزين به للناس يكره، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نمى عنه، أو على وجه الرياء في باب الدين، فإن الإنسان يحب أن يرى جميلاً، وذلك حظ النفس لا يلام فيه، ولهذا يسرح شعره، وينظر في المرآة، ويسوي عمامته، ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج، وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يذم.

وقد روى مكحول عن عائشة - إلى - قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله على ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار كوة فيها ماء، فجعل ينظر في الماء، ويسوي لحيته ورأسه، فقلت: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ قال: «نعم، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال».

وفي «صحيح مسلم» عن ابن مسعود، عن النبي على قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فقال رجل: إن الرجل يحب أن

يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنة، قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس».

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، تدل كلها على النظافة وحسن الهيئة.

وعن خالد بن معدان، قال: كان رسول الله على يسافر بالمشط، والمرآة، والدهن، والسواك، والكحل.

وعن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ يكثر دهن رأسه، ويسرح لحيته بالماء.

وعن ابن عباس، قال: كانت لرسول الله ﷺ مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثًا في كل عين.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾.

قال بعض المفسرين: خالصة نصب على الحال من لام مضمرة، تقديرها هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة، فحذفت اللام لوضوح معناها كما تحذف العرب أشياء لا يلبس سقوطها.

وقال المفسرون: إن المشركين شاركوا المؤمنين في الطيبات، فأكلوا وشربوا ولبسوا ونكحوا، ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للمؤمنين وليس للمشركين فيها شيء، وقيل: خالصة لهم من ضرر أو إثم، وقرأ نافع (خالصة) بالرفع، قال الزجاج: ورفعها على أنها خبر بعد خبر، كما تقول: زيد عاقل لبيب.

والمعنى: قل أيها الرسول لأمتك: إن الزينة والطيبات من الرزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويشاركهم فيها غيرهم تبعًا لهم، وإن لم يستحقها مثلهم، وهي يوم القيامة خالصة لهم.

وقال بعض المفسرين للآية: إن مفهومها أن من لم يؤمن بالله، بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

وعلى التنعم بها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. اه.

وقصارى ذلك أن الدين يورث أهله سعادة الدنيا والآخرة جميعًا، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى \* وَمَنْ يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ﴾، وقوله: ﴿ وَأَن لّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴾ ذاك أن المؤمن يزداد إيمانًا بربه وشكرًا له كلما عرف شيئًا من سننه وآياته في نفسه، أو في غيرها من الكائنات، ومن أهم أركان الشكر: استعمال النعمة فيما وهبها المنعم لأجله من شكر الجوارح، كشكر اللسان بالثناء عليه، وشكر سائر الأعضاء.

كذلك ففي حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي والحاكم: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»، والسر في هذا أن الأكل والشرب من الطيبات بدون إسراف هما قوام الحياة والصحة، وهما الدعامتان اللتان يتوقف عليهما القيام بجميع الأعمال الدينية والدنيوية من عقلية وبدنية، ولهما التأثير العظيم في جودة النسل الذي حث على السعي في تكثيره؛ لأن به يكثر سواد الأمة.

والملابس النظيفة الجيدة لها فوائد:

1- حفظ الصحة.

2- كرامة من يتجمل بها وتوقيره وتقديره، قال الشاعر:

# تجمل بالثياب تعش حميدًا واجعل لباسك ما اشتهاه الناس

قوله: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، يقول تعالى ذكره: كما بينت وفصلت لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة والحلال من المطاعم والمشارب والحرام منها، وميزت بين ذلك لكم أيها الناس، كذلك أبين جميع أدلتي وحججي، وإعلام حلالي وحرامي لقوم يعلمون، ما يبين لهم ويفقهون ما

في تضاعيفها من المعاني الرائقة.

# مما يفهم من هذه الآية الكريمة:

- 1- إثبات صفة الكلام لله.
- 2- منة الله على بني آدم بما يسره لهم من اللباس المواري للسوأة.
  - 3- منة الله بما يسره من اللباس المعد للجمال.
    - 4- إن لباس التقوى خير لباس.
- 5- إن اللباس ينقسم إلى قسمين: لباس حسى، ولباس معنوي.
  - 6- وجوب ستر العورة.
- 7- بلاغة القرآن حيث أن خطابه عام لجميع أهل الأزمنة من المكلفين.
- 8- جواز توجيه الخطاب للمعدوم الذي سيوجد وتتكامل فيه شروط التكليف.
  - 9- دليل على علو الله على خلقه.
  - 10- إن في ذلك دلالة على أن الله الخالق الرازق.
    - 11- دليل على قدرة الله واعتنائه ببني آدم.
      - 12- تعليل الأحكام.
  - 13- الحث على التذكر والاتعاظ والانزجار عن ما نهى الله عنه.
    - 14- دليل على إباحة لباس الزينة والرغبة في استعمالها.
- 15- إن الإسلام دين الفطرة، وليس فيه ما يخالف ما تدعو الحاجة

إليه.

- 16- الحث على شكر الله.
- 17- الإشارة بالبعيد للتعظيم.
- 18- الحث على خشية الله ومراقبته.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

- 19- لطف الله بخلقه حيث ستر عوارتهم باللباس.
  - 20- في الآية رد على من أنكر صفة العلو.
- 21- في الآية رد على من أنكر صفة الكلام أو أولها بتأويل.
  - 22- دليل على جود الله وكرمه.

الآية الثانية: قوله: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِن الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾.

- مما يفهم من هذه الآية الكريمة:
  - 1- إثبات صفة الكلام.
- 2- تكرير النداء للإيذان بكمال الاعتناء بمضمون ما صدر به.
  - 3- التحذير من محن الشيطان وفتنه.
  - 4- إن الشيطان لبني آدم عدو مبين.
  - 5- إن الشيطان يفتن من لم يعصمه الله منه.
- 6- الاعتبار بالجولة الأولى التي انتهت بالفتنة، والخروج من الجنة، ونزع اللباس، وانكشاف السوآت.
  - 7- إن الشيطان هو السبب في نزع لباس آدم وحواء عنهما.
  - 8- الإتيان بصيغة المضارع لاستحضار الصورة التي وقعت فيما مضى.
    - 9- إثبات الجن.
- 10- الرد على من أنكرهم من الزنادقة والفجرة المكذبين لله وللرسول وللمؤمنين.
  - 11- إن الشيطان هو الذي أخرج الأبوين من الجنة.
    - 12- إنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم.

- 13- وجوب الاحتراز من إبليس وجنوده.
- 14- إن الشيطان له أعوان يساعدونه على إغواء بني آدم.
  - 15- إثبات الجنة وأنها حق.
    - 16- إن الجنة موجودة.
- 17- تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكير اقتداء بالقرآن الكريم.
  - 18- تعليل الأحكام.
- 19- إن الشيطان يعجز البشر، وليس لهم قدرة على دفع أذاه إلا بمعونة الله والالتجاء إليه، وإلا بتذكره وتقواه، والله ولي المؤمنين.
  - 20- إن عدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان.
    - 21- إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا.
      - 22- تأكيد التحذير إثر تأكيد.
- 23- جواز توجيه الخطاب للمعدوم الذي سيوجد؛ لأن الخطاب عام للموجد وقت النزول وبعده إلى آخر الدنيا.
  - 24- لطف الله بخلقه حيث حذرهم من إبليس وأعوانه.
  - 25- أن لله الحجة البالغة، ولا عذر لمن اتبع عدو الله إبليس.
- 26- دليل على أن الجد يسمى أبًا وإن علا؛ لقوله: ﴿كُمَا أَخْرَجَ الْجُورَجَ اللَّهِ عَلَى أَنْ الْجُدِ

مُمَا يَفْهُم مِن قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾:

- 1- إثبات صفة الكلام لله.
- 2- ذكر أثر من آثار ولاية الشيطان للذين لا يؤمنون.
- العقل المشركين إذا فعلوا فعلة قبيحة ينكرها الشرع، ويأباها العقل -3

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

السليم، يعتذرون بمعاذير في غاية البطلان.

- 4- إن المشركين يفترون على الله الكذب.
  - 5- ذم الاقتداء بالآباء الضالين.
- ان ما كان يفعله المشركون من كشف العورة من الفاحشة. -6
  - 7- إن الله لا يأمر بالفحشاء.
    - 8- إثبات الألوهية.
  - 9- إثبات الرسالة والرد على منكرها.
  - 10- الإنكار على من قال على الله بلا علم.
    - 11- تحريم القول على الله بلا علم.
  - 12- إن القائل هذه المقالة ونحوها لم يقدر الله حق قدره.
- 13- دليل على حلم الله، حيث لم يعاجل المتهورين في القول على الله، الكاذبين عليه.
  - 14- إن هذه من آفات اللسان.
  - 15- الاحتراز من آفات اللسان.
- 16- وجوب إتباع الكتاب والسُّنة والرجوع إليهما في القليل والكثير، وترك ما خالفهما.
  - 17- رد على الحبرية حيث قالوا: إن أفعال العباد مجاز.
    - 18- الرد على من قال إن القرآن كلام مُحَد اللهِ.
      - 19- الرد على من قال إنه كلام الله النفسي.
- 20- إن المشركين لا ينكرون وجود الله، كما يفعله الدهريون قديمًا وحديثًا.

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ \* فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ التَّذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾.

هذه الآية الرابعة وفيها:

- 1- إن الله أمر بالعدل والاستقامة.
  - 2- إثبات الربوبية.
- 3- الحث على التوجه في الصلاة إلى الكعبة.
  - 4- الحث على الإخلاص.
- 5- دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد.
  - 6- الحث على الدعاء على وجه الإخلاص.
    - 7- النهى عن الشرك.
- 8- النهى عن الجور والظلم؛ لأنه ضد ما أمر الله به.
  - 9- إن الدعاء ينفع.
  - 10- دليل على البعث.
  - 11- إن الله هو الذي بدأ الخلق.
- 12- دليل على قدرة الله التي لا يعجزها شيء، الحث على التأهب لذلك اليوم والاستعداد له.
  - 13- إثبات صفة الكلام لله.
  - 14- الرد على من أنكر هذه الصفة.
    - 15- إثبات علم الله في المستقبل.
  - 16- الرد على من أنكر صفة العلم كالجهمية والقدرية.
    - 17- قياس الإعادة على الابتداء.
- 18- إن الناس يعودون فريقين سعداء وأشقياء، والفريق الذي هداه الله

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ 1351

هم المؤمنون بالله، المتبعون لأنبيائه، والفريق الذي حقت عليه الضلالة هم الكفار.

- 19- إن الهداية والإضلال بيد الله، كما قال تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَهُو اللَّهُ فَهُو اللَّهُ فَهُو اللَّهُ فَهُو اللَّهُ فَهُو اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّالَ اللَّهُ الللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ
- 20- بيان العلة وأن السبب في ذلك أنهم أطاعوا الشيطان في معصية الله.
  - 21- إنهم مع ضلالتهم يظنون ويحسبون أنهم على هداية وحق.
- 22- دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد المعاند في الكفر سواء.
- 23 دليل على خطأ قول من زعم أن الله تعالى لا يعذب أحدًا على معصية ارتكبها، أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب، ووجه الدلالة، قوله: ﴿وَيَحْسَبُونَ﴾، والمحسبة: الظن لا العلم.
- 24- في الآية رد على الجبرية؛ لأن المشركين هم الذين اختاروا ولاية الشيطان على ولاية الرحمن.
- 25- الآية فيها حجة على أهل الاعتزال في كون الهداية والإضلال إلى الله جل وعلا.
- 26- في الآية دليل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، بل لابد من الجزم والقطع؛ لأنه تعالى ذم الكافرين بأنهم يحسبون كونهم مهتدين، ولولا أن هذا الحسبان مذموم لما ذمهم بذلك.
- 27- ودلت الآية على أن كل من شرع في باطل فهو مستحق للذم سواء حسب كونه هدى أو لم يحسب ذلك.
- 28- في الآية ما يدل على شدة تمردهم وعنادهم حيث لم يعترفوا على

أنفسهم بالضلالة.

29- دليل على لطف الله بخلقه حيث بين لعباده أن سبب الشقاوة اتخاذ الشياطين أولياء.

30- التحرز من الشيطان وجنوده.

هذه الآية الخامسة وفيها:

1- إثبات صفة الكلام لله.

2- جواز توجيه الخطاب الذي سيوجد.

3- في الآية رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة.

4- استحباب التجمل عند الصلاة، ولاسيما يوم الجمعة ويوم العيد.

5- استحباب الطيب؛ لأنه من الزينة.

6- استحباب السواك؛ لأنه من تمام ذلك.

7- استحباب لبس النعال لما أخرجه ابن عدي عن أبي هريرة همان قال: قال رسول الله على: «خذوا زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم فصلوا فيها»، وأخرج ابن عساكر وغيره عن انس على النبي على أنه قال في قوله سبحانه: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾: «صلوا في نعالكم».

8- وجوب ستر العورة في الصلاة.

9- إباحة الأكل والشرب.

10- النهي عن الإسراف فيهما.

11- لا يجوز تحليل الحرام؛ أنه إسراف وتعد لحدود الله.

12- لا يجوز تحريم الحلال؛ لأنه إسراف.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

13- لا يجوز الإفراط في الطعام؛ لأنه يؤدي إلى التخمة التي ربما أدت إلى الموت أو الأمراض الخطرة، وهذا نوع من الإسراف وقد نهى الله عنه.

- 14- الأصل في جميع الأشياء الإباحة، إلا ما حظره الشارع.
  - 15- إثبات الأفعال الاختيارية.
- 16- لطف الله بخلقه حيث أرشد إلى ما فيه صلاح أبدانهم.
  - 17- إثبات حكمة الله.
- 18- الرد على الجهمية ونحوهم من المنكرين لصفة الكلام والمحبة وسائر الصفات.
- 91- في الآية وعيد وتهديد لمن أسرف؛ لأن من لم يحبه الله ليس بخير، وهو من المحرومين الخاسرين.

- 1- إثبات صفة الكلام لله.
  - 2- الرد على من أنكرها.
- 3- الرد على من قال إن القرآن كلام مُحَد على.
- 4- الإنكار على من يحرم على نفسه وعلى غيره الزينة.
- 5- إن الأصل في المأكولات والملبوسات الحل، إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
- 6- لا يحل لأحد أن يحرم شيئًا تحريمًا دينيًا على عباد الله، أو يوجب عليهم شيئًا إلا بنص صريح عن الله ورسوله.
- 7- إن من تهجم على ذلك بأن حرم ما أحل الله، فقد تجرأ على الله،

وأساء إلى عباد الله.

- 8- الإشارة إلى عظم شأن الدليل والبرهان في الدين.
  - 9- سماحة الدين الإسلامي.
  - 10- إن الملك للزينة وغيرها لله المالك لكل شيء.
- 11- إن العباد لا يملكون الأعيان ملكًا مطلقًا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع.
- 12- إن الله هو المخرج للزينة الخالق لموادها، المعلم لطرق صنعها، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، وقال: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَة ﴾ الآية.
  - 13- إثبات قدرة الله.
  - 14- لطف الله بخلقه حيث أخرج لهم رزقهم.
- 15- حلم الله حيث شملت رحمته ونعمته البر والفاجر، والعاصي والمطيع.
  - 16- إن الجميع عبيد الله، والعبودية نوعان:

النوع الأول: عبودية لربوبيته، فهذه مشتركة بين سائر الخلق، مسلم وكافر، بر وفاجر، فكلهم عبيد مربوبون كما في آية مريم: ﴿إِنْ كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾.

والنوع الثاني: عبوديته لألوهيته، وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، والمراد هنا بآية الأعراف العامة المشتركة بين الخلق.

17- خطأ من آثر اللباس الدين وهو يقدر على اللباس العالي والمتوسط، ومن ترك اللحم والفواكه مع الشهوة لها والقدرة عليها، خوفًا من

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

عارض الشهوة.

قال بعض الأدباء:

# أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهيت واجعل لباسك ما اشتهاه الناس

- 18- إن الكفار يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا.
  - 19- إنما خالصة يوم القيامة للمؤمنين.
- 20- إثبات القيامة والبعث، والحشر، والحساب، والجنة.
- 21- إن الله فصل وبين ما يجب في اللباس والحلال والحرام، المطاعم، والمشارب.

22- إن الأمر يحتاج إلى العلم به وإلى معرفة ما أحل الله وما حرم ليكون الناس على بصيرة وبينة من ذلك وعلم، فأما الذي حرمه الله حقًا، فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس، وليس هو الطيب من الطعام والشراب، بل المحرم هو الإسراف.

الآية السابعة: الفواحش: جمع فاحشة، وهي ما عظم جرمه وذنبه، كالكبائر التي بلغت الغاية في الفحش، وذلك كالزنا، واللواط، والكبر، والعجب، والرياء، والنفاق، والإثم، أي ما يوجب الإثم والذل، فيتناول كل معصية يتسبب عنها الإثم، والبغي بغير الحق، التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من غير أن يكون على جهة القصاص، والمماثلة، والشرك: دعوة الله ودعوة غيره معه، والسلطان: الحجة والبرهان.

ففي هذه الآية المحرمات الخمس التي اتفق على تحريمها الرسل والشرائع والكتب، وهي محرمات كل أحد، وفي كل حال لا تباح قط... والمراد بالتحريم هنا التحريم الشرعي لا الكوني القدري، وقوله: ﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ

سُلْطَانًا ﴾ أي وحرم الشرك به بأن تجعلوا لله شريكًا ما لم ينزل به سلطانًا، وحرم سبحانه القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه، وأصل الشرك والكفر: القول على الله بلا علم، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم، قد يتضمن التعطيل والابتداع في الدين فهو أعم من الشرك والشرك فرد من أفراده، ورتب هذه المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريمًا وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله، وهو القول على الله بلا علم.

وقال بعض المفسرين: الجنايات محصورة في خمس أنواع:

- 1 الجنايات على الأنساب وهي المرادة بالفواحش.
  - 2- الجنايات على العقول وهي المشار إليها بالإثم.
- 3- الجنايات على النفوس، والأموال، والأعراض، وإليها الإشارة بالبغي.
- 4- الجنايات على الأديان وهي من وجهين: إما طعن في توحيد الله، وإليه الإشارة بقوله: (وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ).

5- وإما القول في دين الله من غير معرفة وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

وهذه الخمسة أصول الجنايات، وأما غيرها فهي كالفروع، ومناسبة ذكرها هنا ما فيها من تحريم القول على الله بلا علم، ومنه القول على الله في أسمائه وصفاته بلا علم؛ لأن القول على الله بلا علم أشد من الشرك تحريمًا؛ لأن الله رتبها في الآية من الأدنى إلى الأعلى.

وقال ابن القيم - رحمه الله -: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهي

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

الشرك والظلم والفواحش، فغاية التعلق بغير الله: الشرك، وغاية القوة الغضبية: القتل، وغاية القوة الغضبية: القتل، وغاية القوة الشهوانية: الزنا؛ ولهذا جمع الله الثلاثة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ ﴾.

وقال الشيخ - رحمه الله -: ظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها، وهي محتاجة إليه، وذلك فعل ما أمر الله به، وبفعل ما يضرها وذلك المعاصي كلها، كما أن ظلم الغير كذلك إما بمنح حقه أو التعدي عليه، فإن الله أمر العباد بما ينفعهمن ونهاهم عما يضرهم، وجاء القرآن بالأمر بالإصلاح والنهي عن الفساد والصلاح كله طاعة، والفساد كله معصية، وقد لا يعلم كثير من الناس ذلك على حقيقته، فعلى المؤمن أن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل، وكل ما نمى عنه راجع إلى الظلم، والظلم الذي حرمه الله على نفسه أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها أو يعاقب البريء على ما لم يفعله من السيئات أو يعاقب هذا بذنب غيره أو يحكم بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك، وذلك لكمال عدله وحمده. اه.

من ما يفهم من الآية الكريمة:

- 1- الرد على من قال إن القرآن كلام مخلوق.
  - 2- إثبات الربوبية.
  - 3- تحريم الفواحش عامة.
  - 4- أن الفواحش قسمان: ظاهرة وباطنة.
    - 5- تحريم الإثم.
    - 6- تحريم الزنا؛ لأنه فاحشة.
    - 7- تحريم اللواط؛ لأنه فاحشة.
      - 8- تحريم البغي بغير حق.

- 9- إن القصاص بحق يجوز.
  - 10- تحريم الشرك بالله.
- أن العلة في ذلك أنه لم ينزل به سلطانًا. -11
  - 12- تحريم القول على الله بلا علم.
- 13- في الآية رد على الجهمية المنكرين لصفة العلم.
- 14- في الآية رد على المعتزلة القائلين عليم بلا علم.
- 15- في الآية رد على الأشاعرة المنكرين لبعض الصفات.
  - 16- أن التحريم والتحليل إنما يكون من عند الله.
    - 17- شمول الشريعة لكل الأحكام.
  - 18- الرد على من يقول بعدم كمال الشريعة الإسلامية.
- 19- الرد على من يطالب بالقوانين الوضعية، والأنظمة المخالفة

### للشرع.

- 20- الرد على المشركين القائلين بأن لأصنامهم ومعبوديهم شفاعة.
  - 21- ضرر الشرك على الخلق.
    - 22- إثبات صفة العلم.
  - 23- الرد على من أنكر صفة العلم أو أولها بتأويل باطل.
- 24- إثبات صفة الكلام والرد على من أنكرها أو أولها بتأويل باطل.
  - 25- قيام الحجة على الخلق.
  - 26- تحريم السرقة؛ لأنها من الفواحش.
  - 27- تحريم أكل الربا؛ لأنه من الفواحش.
  - 28- تحريم أكل مال اليتيم؛ لأنه من الفواحش.
    - 29- تحريم السحر؛ لأنه من الفواحش.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

30- تحريم القذف بالزنا، أو اللواط؛ لأنه فاحشة.

31- تحريم شهادة الزور؛ لأنما فاحشة.

32- تحريم القتل؛ لأنه فاحشة.

33- تحريم التولى يوم الزحف؛ لأنه فاحشة.

34- تحريم إتيان المرأة في دبرها؛ لأنه فاحشة.

35- تحريم إتيان من حاضت؛ لأنه فاحشة.

36- تحريم سوء الظن بالله؛ لأنه فاحشة.

37- تحريم الطعن في الدين؛ لأن فاحشة.

38- تحريم سب الرسل؛ لأنه فاحشة.

39- أن الشرك جناية على الدين.

40- ترتيب المحرمات الخمس.

41- أنها حرام في كل زمان ومكان أي المحرمات الخمس.

42- أن البغي ينقسم محرم، وهو ما كان بغير الحق، وجائز وهو ما كان بحق.

43- تعظيم حرمة المسلم.

44- إن الفواشح تنقسم إلى قسمين: ظاهرة وباطنة، ظاهرة: كالزنا، وباطنة: كالكبر والعجب والحسد وسوء الظن.

45- تحريم التعدي على الناس في أبدانهم وأموالهم؛ لأنه من البغي بغير الحق.

46- إن الجنايات على الأنساب تعتبر من الفواحش.

47- إن الشرك بالله جناية على الدين.

48- إن هذه الآية على إيجازها حوت أحكامًا كثيرة.

- 49- في الآية ناحية اقتصادية: ترك اللواط، والزنا، والقتل.
- 50- في الآية ناحية صحية ترك الزنا، واللواط، والقتل، والفواحش التي تبعث على الهموم وضعف الجسم أو هلاكه.
  - 51- في الآية ناحية صحية واقتصادية ترك الخمر.
  - 52- دليل على عظمة الله وإنه أحاط بكل شيء علمًا.
    - 53- الحث على فعل الأوامر وترك النواهي.
- 24- إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؛ لأن المحرمات في الآية مرتبة مبدوءة بالأسهل.
- 55- في الآية مناسبة لذكرها في كتاب التوحيد؛ لأن الله حرم القول عليه بلا علم، ومن ذلك القول عليه بأسمائه وصفاته.
  - 56- إن القرآن شامل لجميع الأديان وناسخ لها.
- 57 في القرآن معجزة من المعجزات لتحقق مضار هذه التي نهي عنها.
- 58- إن الدليل على ذلك إن لم يحرم هذه المحرمات الخمس تجد الفساد منتشرًا في جميع أرجائه، وانظر ما حولك من البلدان المبيحة لذلك.
- 95- لطف الله بخلقه حيث أرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأبدانهم.
  - 60- قيام الحجة على الخلق.
  - 61- الحث على الخوف من الله ومراقبته.
- 62- أن أوامر الله ونواهيه في غاية الحسن، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر.
  - 63- ناحية اجتماعية ترك البغي.
    - 64- دليل على رسالة مُحَد عَلِيْ.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

- 65- الرد على من أنكر رسالته هي.
- 66- دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
- 67 عظم حرمة المسلم وأن البغي عليه بغير حق انتهاك لما حرم الله.
- 68- إن الخلق لم يقدروا الله حق قدره، وإلا لما عصوه واقترفوا هذه المحرمات.
  - 69- إن علم الباطن والظاهر عند الله سواء كله يعلمه الله.
    - 70- إن النبي على الأمة ما أمر به.
    - 71- دليل لأهل السُّنة أن القرآن غير مخلوق وأنه منزل.
      - 72- جواز القول بالشرع عن علم.
  - 73- الحث على طلب العلم؛ ليسلم من القول على الله بلا علم.
  - 74- أن ما لم يكن فاحشة فليس يدخل في المنهى عنه في الآية هذه.
- 75- ذم الجهل، والمأخذ من قوله: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.
  - 76- اتفاق التحريم الديني الشرعي والتحريم الكوبي القدري.
- 77- دليل على أن الرسول ﷺ لا ينطق عن الهوى، وما أتى به فهو وحى من الله.
  - 78- اعتناء الله سبحانه وتعالى ولطفه برسوله على.
    - 79- أن الخلق لم يتركوا بدون أوامر ونواهي.
  - 80- أن أفعال العباد تصدر عنهم باختيارهم وإلا لماكان للأمر فائدة.
    - 81- أن في القرآن تربية عالية وتوجيهات دينية.
  - 82- أن القرآن نزل بالتدريج شيئًا فشيئًا، والدلالة من قوله: ﴿ يُنزِّلْ ﴾.
    - 83- الرد على من قال إنه نزل دفعة واحدة.

84- بلاغة القرآن وفصاحته حيث أن الآية الواحدة القصيرة تحتوي على أحكام كثيرة.

85- أن في القرآن حكمًا وأسرارًا لا يفهمها إلا من وفقه الله لذلك، اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين.

-86 بيان عجز الخلق وضعفهم وضيق علمهم وسعة علم الله.

87- دليل على علو الله على خلقه والدلالة مأخوذة من قوله ينزل.

88- إثبات الألوهية.

89- الرد على القدرية القائلين: إن العباد يخلقون أفعالهم؛ لأنهم مكذبون لله.

90- تحريم نسبة الولد إلى الله؛ لأنه فاحشة.

91- تحريم نسبة الزوجة إلى الله؛ لأنه فاحشة.

92- تحريم نسبة الفقر إلى الله؛ لأنه فاحشة.

93- تحريم نسبة البخل إلى الله؛ لأنه فاحشة.

94- تحريم تشبيه الله بخلقه؛ لأنه فاحشة.

95- تحريم نفي صفات الله؛ لأنه فاحشة.

96- تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ لأنه فاحشة.

97- تحريم نسبة الظلم إلى الله؛ لأنه فاحشة.

98- تحريم نسبة التعب، أو النصب، أو اللغوب إلى الله؛ لأنه فاحشة.

99- تحريم الكذب على الله؛ لأنه فاحشة.

100- تحريم إنكار البعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ لأنه فاحشة.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

## بيْي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَ زِٱلرَّحِي مِ

# امتنان الله على عباده ببعثة مُحَد عَلَيْ الله على عباده المعثلة مُحَد الله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ \* فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ﴾ [التوبة: 128، 129].

يقول تعالى ممتنًا على عباده بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم.

والآية بمعنى قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾، وقال جعفر بن أبي طالب النجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرف نسبه وصفته، ومدخله ومخرجه، وصدقه وأمانته.

وقال سفيان بن عيينة، عن جعفر بن مُجَّد عن أبيه في قوله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ)، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية.

وقال ﷺ: «خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح».

وعن علي قال: قال رسول الله على: «خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يمسسني من سفاح الجاهلية شيء».

وقال ابن عباس: ليس قبيلة من العرب إلا وقد ولدت النبي الله قال بعض العلماء: يعني من مضرها وربيعتها ويمانها، وهم القحطانية، فإن آمنة لها نسب في الأنصار، وإن كانت من قريش، والأنصار أصلهم من عرب اليمن من ولد قحطان بن سبأ، فعلى هذا القول يكون المقصود من قوله: (لَقَدْ

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ترغيب للعرب في نصره والإيمان به، فإنه تم شرفهم بشرفه، وعزتهم بعزه، وفخرهم بفخره.

قال الشاعر:

وكَمْ أَبِ قد علا بابن ذرى شرفٍ كما عَلَتْ برسولِ اللهِ عَدْنانُ

وهو من عشيرتهم يعرفونه بالصدق والأمانة، والصيانة والعفاف، وطهارة النسب، والأخلاق الحميدة.

وعن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بنى هاشم».

عن العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله على قال: قلت: يا رسول الله، الله على من خير من الأرض، فقال رسول الله على «إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فريقهم، وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسًا، وخيرهم بيتًا» أخرجه البيوت، فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسًا، وخيرهم بيتًا» أخرجه البيوت، فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسًا، وخيرهم بيتًا» أخرجه البيوت،

وقيل: إن قوله سبحانه وتعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ) عام، فيكون المعنى على هذا القول: لقد جاءكم أيها الناس رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، بشر مثلكم، إذ لو كان من الملائكة لم يطيقوا التلقي عنه، وهذا من رحمة الله بحم، حيث كان من جنسهم، ولم يقل جل وعلا جاءكم رسول منكم، ولكن قال: (مِّنْ أَنفُسِكُمْ) وهي أشد حساسية، وأعمق صلة، وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به، فهو بضعة من أنفسهم تتصل بحم صلة النفس بالنفس، وهي أعمق وأحسن.

وقوله تعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ ﴾ أي يعز عليه الذي يعنت أمته ويشق عليها، فمن شفقته على أمته كراهته أشياء مخافة أن يفرض عليهم ثم لا يطيقها كثير منهم، كما سنذكر بعضه من ذلك ما ورد عنه على في حديث عائشة - إلى - أنه قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم، فاشقق عليه» الحديث رواه مسلم.

وفي حديث أبي هريرة هيه، عن النبي هي أنه قال: «لولا أن أشق على أمتى الأمرقم بالسواك عند كل صلاة» رواه الجماعة.

وكانت عائشة - رهي - تقول: جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي الله يسألون عن عبادته، فلما أخبروا، كأنهم تقالوها، قالوا: فأين نحن من رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله واتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» الحديث متفق وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» الحديث متفق عليه.

وكان على يقول لمن يشدد على نفسه: «إن الأهلك عليك حقًا، وإن الضيفك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، فقم ونم وصم وأفطر، فإنك الا تدري يطول بك عمر فتعجز عن ذلك، فاكلفوا أيها الناس من العمل ما تطيقونه، فإن الله الا يمل حتى تملوا».

وكان الله كثيرًا ما يقول لأصحابه: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله تعالى الله وقد أمرتكم به، ولا شيئًا يبعدكم عن الله ألا وقد نهيتكم عنه، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم».

وقد ورد في الحديث: «أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته».

وقال على حين فرض الحج، وسأله رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال: «لا، ولو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا».

وكان على يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم».

قال أنس: ودخل رسول الله على مرة المسجد فرأى حبلاً ممدودًا بين الساريتين، فقال: «ما هذا؟» قالوا: حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال: «لا... حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، فإن أحب الدين ما دام صاحبه عليه وإن قل».

وعن زيد بن ثابت أن النبي الله اتخذ حجرة، فصلى فيها ليالي اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة، فظنوا أنه نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم، فقال: «ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به» الحديث متفق عليه.

ولنهيهم عن الوصال في الصوم، ولقد كان على يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، وقال: «فأيكم ما صلى بالناس، فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة».

وقال ﷺ: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه».

وبينما هو يخطب إذا برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس لا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: «مروه

فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه».

وقوله تعالى: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُم﴾ أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم، فيحب لكم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويكره لكم الشر، ويسعى جهده في تنفيركم عنه، لا يلقى ربكم في المهالك ولا يدفع بكم إلى المهاوي، فإذا هو كلفكم الجهاد وركوب الصعاب فما ذاك من هوان بكم عليه، ولا بقسوة في قلبه وغلظة، إنما هي رحمة في صورة من صورها، رحمتكم من الذل والهوان، ورحمة بكم من الذنب والخطيئة، وحرص من على أن يكون لكم شرف حمل الدعوة، وحظ رضوان الله والجنة التي وعد المتقون، والنظر إلى وجه الله الكريم.

وإليك نماذج من حرصه على أمته، ونصحه لهم، وشفقته عليهم.

قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله على وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا.

وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله على مقامًا، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه، رواه البخاري.

وقال رسول الله على: «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد بين النار الا وقد بين لكم».

وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «إن الله لم يحرم حرمة الا وقد علم أن سيطلعها منكم مطلع، إلا وأني آخذ بحجزكم أن تفافتوا في النّار كتهافت الفراش أو الذباب».

وعن ابن عباس: أن رسول الله على أتاه ملكان فيما يرى النائم، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه:

اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال: إن مثله ومثل أمته، كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة، ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضًا معشبة، وحياضًا رواء، تتبعوني؟ فقالوا: نعم، قال: فانطلق بحم، فأوردهم معشبة، وحياضًا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال، فجعلتم لي إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى، فقال: فإن بين أيديكم رياضًا هي أعشب من هذه، وحياضًا هي أروى من هذه، فاتبعوني، فقالت طائفة: والله لنتبعنه، وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه.

 الناس فلم يزدها إلا نفورًا، فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بما وأعلم بما فتوجه إليها وأخذ لها من قشام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت، وشد عليها رحلها، وإني لو أطعتكم حيث ما قال لدخل النار».

ومن الأدلة على حرصه على هداية الخلق مغامرته بنفسه وأهله، وصبره على ماكان يلاقيه عند عرضه نفسه على القبائل، وما أوذي به حينما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، فقد خضبوا نعليه بالدماء، وأغروا به سفهاءهم.

ومن حرصه على أنه كان يذهب إلى الأماكن التي تجمع الناس لتبليغهم دعوة الله.

وأخرج أحمد عن ربيعة بن عباد من بني الديل، وكان جاهليًا فأسلم، قال: رأيت رسول الله في الجاهلية في سوق ذي الجاز، وهو يقول: «يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»، والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه، أحول ذو غديرتين، يقول: إنه صابئ كاذب، يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه، فقالوا: هذا عمه أبو لهب.

وعن ابن عباس قال: لما أنزل الله ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ أتى النبي الصفا فصعده، ثم نادى يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه بين رجل يأتيه

وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله على: «يا بني عبدالمطلب، يا بني فهر، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟» قالوا: نعم، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: تبًا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا، وأنزل الله: (تَبَتْ يَدَا أَيِي لَهَبٍ) أخرجاه في «الصحيحين».

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ دعا رسول الله ﷺ فعم وخص، فقال: «يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت مُحَد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئًا، إلا أن لكم رحمًا سأبلها ببلاها».

وقوله تعالى: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ يخبر جل وعلا أن محمدًا على رءوف بالمؤمنين رحيم بهم، فهو على شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم؛ ولهذا كان حقه على مقدمًا على سائر حقوق الخلق، ومحبته مقدمة على محبة الولد والوالد، والمال والنفس، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيزه.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ الآية.

وورد أن النبي على كان آخذًا بيد عمر بن الخطاب، فقال: والله يا رسول الله كانت أحب إلى من كل شيء إلا نفسى، فقال رسول الله على: «لا يؤمن

أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه»، فقال عمر: فأنت والله أحب إلى من نفسى، فقال رسول الله على: «الآن يا عمر».

وقد ثبت في «الصحيح» عنه الله عنه عنه الله عنه ا

وعن أنس قال: قال رسول الله على: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» الحديث رواه مسلم. وقوله تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾.

المعنى، والله أعلم: فإن تولوا وأعرضوا عن الإيمان بك، والاهتداء بما جئتهم به، فامض على سبيلك وامض لأمرك، فإن الله يعينك عليهم ويكفيك أمر توليهم، وما يتبعه من عدواتهم وصدهم عن سبيله، وقد بلغت وما قصرت.

وقوله: (الله لا إِله إلا هو، ولكلمة الإخلاص أركان وشروط، فأركانها اثنان، نفي وإثبات، وحد النفي من الإثبات لا إله أي نافيًا جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات إلا الله مثبتًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.

وأما شروطها فسبعة، لا تصح هذه الكلمة ولا تنفع قائلها إلا إذا استجمعت له الشروط التي تلي:

الأول: العلم بمعناها نفيًا وإثباتًا، قال الله تعالى لنبيه على ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلاَّ الله ﴾، وقال: ﴿ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، قال على: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة».

الثاني: اليقين: استيقان القلب بها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾، وقوله ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله, وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك

فيهما إلا دخل الجنة»، وقال و لأبي هريرة: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة» كلاهما في «الصحيح».

الثالث: الإخلاص، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾. وقال: ﴿ أَلاَ لِلَهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾.

وعن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله في: «ظننت يا أبا هريرة، أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»، وقال في: «إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله».

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» رواه مسلم.

الرابع: الصدق، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾.

عن ابن عباس قال: من جاء بلا إله إلا الله، وقال: ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال ﷺ: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن مُجَد رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار» متفق عليه.

وتقدم قوله على: «يشهد أن لا إله إلا الله مستقيمًا بما قلبه» الحديث رواه مسلم.

وقال على الذي علمه شرائع الإسلام: «أفلح إن صدق».

الخامس: المحبة، قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾، وقال على: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾، وقال على: ﴿ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » الحديث متفق عليه، وقال على: ﴿لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ».

السادس: الانقياد لها ظاهرًا وباطنًا، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْ يَبُوا إِلَى اللهِ وَمُن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾، وقال ﷺ: ﴿ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به ».

السابع: القبول لها، فلا يرد شيئًا من لوازمها ومقضياتها، قال تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ أيضًا فِي حق من لم يقبلها: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ هَمْ لاَ إِلَهَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ هَمْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلْمِتِنَا لِشَاعِرٍ عَجْنُونٍ ﴾ ولابد من المولاة لله، والمعادات لأجله.

قال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَهَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى آخر الآيات، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ ﴾ الآية، وقال: ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ ﴾ الآية، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَجِدُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ إلى آخر السورة.

وعن أبي موسى هال: قال النبي الله: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بحا الناس، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة فنفع الله بحا الناس، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به منفق عليه.

وقوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ التوكل: اعتماد القلب على الله في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب.

المعنى: اعتمدت على الله، ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر وهو وهو رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ أي هو المالك لكل شيء الخالق للعرش؛ لأنه رب العرش العظيم، الذي هو سقف المخلوقات، وجميع المخلوقات من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورين، بقدرة الله التي لا يعجزها شيء، وعلمه محيط بكل شيء، وقدرته نافذة في كل شيء قدير، وهو على كل شيء وكيل.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن أبي بن كعب، قال: «آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ إلى آخر السورة».

وعن أبي بن كعب على: «أنهم جمعوا القرآن في المصاحف في خلافة أبي بكر على، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة، ثم انصرفوا، فظنوا أنها آخر ما نزل، فقال لهم أبي: إن

رسول الله ﷺ أقر أني بعدها آيتين».

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وصحبه وسلم.

### مما يفهم من آيات الدرس:

- 1- امتنان الله على عباده ببعثة مُحَّد ﷺ.
  - 2- أنه من جنسهم، وعلى لغتهم.
  - 3- أنه عليه ما يعنت أمته.
  - 4- أنه على هداية الخلق.
    - 5- أنه على رءوف بالمؤمنين.
    - 6- أنه ﷺ رحيم بالمؤمنين.
      - 7- إثبات الألوهية.
    - 8- أن الله كاف من توكل عليه.
- 9- نفى الشريك لله والحث على التوكل على الله.
  - 10- إثبات الربوبية.
  - 11- إثبات رسالة مُحَّد عَالِيًّ.
  - 12- الرد على من أنكرها.
  - 13- إن الله لم يهمل خلقه بلا رسل.
    - 14- إثبات العرش.
    - 15- دليل على عظمة العرش.
- على اعزاز أمته، وأنه ليس من الهين على إعزاز أمته، وأنه ليس من الهين عليه أن تكون أمته ذليلة يعنتها أعداؤها بالسيطرة عليها والتحكم فيها.
- 17- أن دعاءه أمته وحثهم على الجهاد رأفة بمم لينالوا الدرجات العالية في جنات النعيم.

- 18- إن نسبه الله على متشعب في جميع القبائل من العرب وبطونها.
  - 19- أن هداية التوفيق والإلهام بيد الله.
    - 20- أن ما على الرسول إلا البلاغ.
  - 21- وأن من تولى وأعرض لا يضر إلا نفسه.
- 22- الحث على اللجأ إلى الله بالدعاء والإعانة، وهو الكافي والمعين.
- 23- فيه تسلية للنبي ﷺ، والمأخذ من قوله تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ...﴾.
  - 24- دليل على قدرة الله.
  - 25- أن التوكل لا يجوز إلا على الله؛ لأنه عبادة.
- 26- تخصيص العرش بالذكر، قيل: لأنه أعظم المخلوقات، فيدخل ما دونه في الذكر من باب الأولوية، وقيل: خص بالذكر تشريفًا، كما يقال: بيت الله.
  - 27- إثبات صفة الكلام لله.
  - 28- الرد على من قال: إن القرآن كلام الله مُجَّد على النه المخاطب.
    - 29- لطف الله بخلقه، إذ بعث فيهم هذا النبي الرءوف الرحيم.
- 30- في الآية ما يضطر الموفق حيث أتحفنا بإنزال كتابه وإرسال مُحَدُّ عَلَيْكُ اللهِ عَبِهُ الله جل وعلا.
  - 31- محبة النبي ﷺ؛ لأن الله اصطفاه لهداية الخلق.
    - 32- دليل على علو الله على خلقه.
- 33- الحث على التخلق بالأخلاق الفاضلة، وفي الحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن».

35- أن ما ذكر الله من صفة نبيه حق وصدق.

36- أن عظمة العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله دليل على عظمة الله. والله أعلم، وصلى الله على مُجَد وآله وصحبه وسلم.

# بيني والله الرَّهْ الرَّحْ الرَّحِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزُلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمَّ تَعْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* وَاللّهُ يَدْعُو حَصِيدًا كَأَن لَمَّ تَعْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى مَواطٍ مُسْتَقِيمٍ \* لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى إِلَى مَواطٍ مُسْتَقِيمٍ \* لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* وَاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَلَيْكَ أَعْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللّهِلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ عَلَيْكُ مَوْلِكُ أَعْشِيَتُ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَيهَا خَالِدُونَ ﴾.

لما كان بغي الناس في هذه الدنيا سببه إفراطهم في حبها والتمتع بزينتها، ضرب تبارك وتعالى مثلاً يصرف العاقل الموفق عن الغرور بها، ويرشده إلى الاعتدال في طلبها، والكف عن التوسع في الحصول على لذاتها بالبغي والظلم والفساد في الأرض، فشبه زهرتها وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بهاء أنزله من السماء فأنبتت به الأرض أزواجًا شتى من النبات، تشابكت واختلط بعضها ببعض على كثرتها واختلاف ألوانها وأنواعها من أصناف شتى مما يأكل الناس من زروع وثمار وما تأكل الأنعام من أب وقصب، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَى ﴾، وقوله: ﴿ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَتُ ﴾ أي حتى وزهة للمتضرين، فصرت تى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضر ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، فصرت تى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضر

وأصفر وأبيض وغيره من سائر الألوان المختلفة كعروس جليت بالذهب والفضة، والجواهر والحلل المختلفة الألوان ذات البهاء والبهجة، ﴿وَطَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَي حصل معهم طمع بأن التمتع بثمراتها سيستمر ويدوم، وأنهم متمكنون من جذاذها وحصادها وادخار غلاتها، فبينما هم كذلك إذ نزل بها في تلك الحال أمرنا المقدر لهلاكها، فجاءتها جائحة وضربت زرعها بعاهة كجراد أو صقيع شديد أو ريح شديدة باردة، أو ريح سموم ليلا وهم نائمون، أو نهارًا وهم غافلون فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ﴾ أي يابسًا بعد الخضرة والنضارة ﴿كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ) أي كأن لم تكن بالأمس، وأصله من غنى بالمكان إذا أقام به.

وقال قتادة: معناه أن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون.

وقال بعض المفسرين في تأويل الآية: إن الحياة في الدنيا سبب لاجتماع المال وما يروق من زهرة الدنيا ويعجب، حتى إذا استتم ذلك عند صاحبه وظن أنه متمتع بذلك سلب عنه بموته أو بحادثة تملكه، وقديمًا قيل:

إذا تم أمر بدا نقص ترقب زوالا إذا قيل تم وقال آخر:

إذا كنت تموى العيش فابغ توسطًا فعند التناهي يقصر المتطاول توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل

كما أن الماء سبب لالتفاف النبات وكثرته، فإذا تزينت به الأرض، وظن الناس أنهم مستمتعون بذلك أهلكه الله، فعاد ما كان فيها كأن لم يكن، وهكذا الأمور بعد زوالها، كأنها لم تكن.

أعوام وصل كان ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أردفت نحوي أسي فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكائم أحلام

وكما جاء في الحديث: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا، ويؤتى بأشد الناس عذابًا في الدنيا، فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسًا؟ فيقول: لا».

وقال تعالى إخبارًا عن المهلكين: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ \*كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾، وقال تعالى في الآية الأخرى مخوفًا نزول العذاب في أوقات الغفلات إما حين النوم وإما وقت الضحى، إذ يكثر فيه تشاغل الناس باللذات: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ القُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ﴾ أي كهذا المثل الواضح الذي عثل حال الدنيا وغرور الناس فيها مع سرعة زوالها عنهم، وتعلق الآمال بها الخداعة، وتمسكهم وتوثقهم بمواعيدها الغرارة، وقد ضرب الله جل وعلا مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية في كتابه العزيز، فقال في «سورة الكهف»: ﴿وَاضْرِبْ فَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾.

وقال في «سورة الحديد»: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾.

وقوله: ﴿ نُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾ أي الدالة على حقيقة التوحيد وأصول التشريع

والآداب والمواعظ ﴿ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم، وأما الغافل المعرض، فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان.

قال أحد المفسرين للآية: وهذا من التشبيه المركب، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها، وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطامًا بعدما التف وتكاثف، وزين الأرض بخضرته ورفيقه، والتنبيه على حكمة التشبيه أن الحياة صفوها شبيبتها كما أن صفو الماء في أعلى الإناء:

#### ألم تر أن العمر كأس سلافة فأوله صفو وآخره كدر

وحقيقة تزيين جثة الطين بمصالح الدنيا والدين كاختلاط النبات على اختلاف التكوين، فالطينة الطيبة تنبت بساتين الأنس ورياحين الروح وزهرة وكروم الكرم، وحبوب الحب، وحدائق الحقيقة، وشقائق الغريقة، والخبيثة تخرج خلاف الخلف، وثمام الإثم، وشوك الشرك، وشيح الشح، وحطب العطب، ولعاب اللعب.

ثم يدعوه معاده كما يحين للحرث حصاده، فتزايله الحياة مغترًا كما يهيج النبات مصفرًا فتثبت جثته في الرمس، كأن لم تغن بالأمس، إلى أن يعود ربيع البعث، وموعد العرض والبحث، وكذلك حال الدنيا كالماء ينفع قليله ويهلك كثيره، ولابد من ترك ما زاد، كما لابد من أخذ الزاد، وأخذ المال لا يخلو من زلة، كما أن خائض الماء لا ينجو من بله، وجمعه وإمساكه تلف صاحبه وإهلاكه، فما دون النصاب كضحضاح يجاوز بلا احتماء والنصاب كنهر حائل بين المجتاز والجواز إلى المفاز، لا يمكن إلا بقنطرة وهي الزكاة، وعمارتها بذل الصلاة، فمتى اختلت القنطرة غرقته أمواج القناطير المقنطرة، وكذا المال

يساعد الأوغاد دون الأمجاد، كما أن الماء يجتمع في الوهاد دون النجاد، وكذا المال لا يجتمع إلا بكد البخيل، كما أن الماء لا يجتمع إلا بسد المسيل، ثم يفنى ويتلف كالماء في الكف. انتهى.

ومما ساقه ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «عدة الصابرين» من أمثلة الدنيا وأهلها، قال:

مثال لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيمانهم بالآخرة.

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا هشام بن حسان الحسن، قال: بلغني أن رسول الله على قال لأصحابه: «إنما مثلى، ومثلكم، ومثل الدنيا، كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، حتى إذا لم يدروا أما سلكوا منها أكثر أم ما بقي، أنفدوا الزاد وحسروا الظهر، وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف، وما جاءكم هذا إلا من قريب، فلما انتهى إليهم، قال: يا هؤلاء، علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى، قال: أرأيتم إن هديتكم على ماء ورياض خضراء ما تجعلون لى؟ قالوا: لا نعصيك شيئًا، قال: عهودكم ومواثيقكم بالله، قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئًا، قال: فأوردهم ماء ورياضًا خضرًا، قال: فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء الرحيل، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم ورياض ليست كرياضكم، قال: فقال جل القوم، وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش هو خير من هذا؟ قال: وقالت طائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئًا، وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله ليصدقنكم في آخره، فراح بمن اتبعه،

#### وتخلف بقيتهم، فبادرهم عدوهم، فأصبحوا بين أسير وقتيل».

مثال آخر للدنيا وأهلها ما مثلها به النبي كظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى الله، فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف، ثم راح وتركها، فتأمل هذا المثال ومطابقته للواقع سواء فإنها في خضرتها كشجرة، وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئًا فشيئًا كالظل، والعبد مسافر إلى ربه، والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن أن يبني تحتها دارًا ولا يتخذها قرارًا، بل يستظل بها بقدر الحاجة، ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق.

مثال آخر للدنيا ولأهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات:

مثل أهلها في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بحم إلى جزيرة، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحذرهم الإبطاء وخوفهم مرور السفينة فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضي بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف مكانًا خاليًا، فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده، ووقف بعض في الجزيرة ينظر إلى أزهارها، وأنوارها العجيبة، ويسمع نغمات طيورها ويعجبه حسن أحجارها، ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهابحا، فلم يصادف إلا مكانًا ضيقًا، فجلس فيه وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة، فحمل منها حمله، فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانًا ضيقًا، وزاده حمله ضيقًا فصار محموله ثقلاً عليه ووبالاً ولم يقدر على نبذه، بل لم يجد من حمله بدًا ولم يجد له في السفينة موضعًا فحمله على عنقه وندم على أخذه، فلم تنفعه الندامة، ثم ذبلت الأزهار وتغيرت أرايحها، وآذاه نتها، وتولج بعضهم في تلك الغياض ونسي السفينة وأبعد في نزهته حتى إن الملاح نادى عند دفع السفينة، فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه، فهو تارة الملاح نادى عند دفع السفينة، فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه، فهو تارة

يتناول من الثمر، وتارة يشم تلك الأزهار، وتارة يعجب من حسن الأشجار وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك من شوك ينشب في ثيابه ويدخل في قدميه أو غصن يجرح بدنه أو عوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته أو صوت هائل يفزعه، ثم من هؤلاء من لحق بالسفينة ولم يبق فيها موضع، فمات على الساحل، ومنهم من شغله لهوه فافترسته السباع ونحشته الحيات، ومنهم من تاه فهام على وجه حتى هلك، فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم وعاقبة أمرهم، وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير هشيمًا، قد شغل باله وعوق عن نجاته ولم يصحبه.

مثال آخر: مثل قوم خرجوا في سفر بأموالهم وأهليهم، فمروا بواد معشب كثير المياه والفواكه، فنزلوا به وضربوا خيامهم، وبنوا هنالك الدور والقصور، فمر بحم رجل يعرفون نصحه وصدقه وأمانته، فقال: إني رأيت بعيني هاتين الجيش خلف هذا الوادي وهو قاصدكم فاتبعوني أسلك بكم على غير طريق العدو فتنجوا منه، فأطاعته طائفة قليلة، فصاح فيهم يا قوم، النجاة النجاة، أتيتم، وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم، فقالوا: كيف نرحل من الوادي وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه؟ فقال لهم الناصح: لينج كل واحد منكم بنفسه ما خف من متاعه، وإلا فهو مأخوذ وماله مجتاح، فقل على أصحاب الجد والأموال ورؤساء القوم النقلة ومفارقة ما هم فيه من النعيم والرفاهية والدعة، وقال كل أحمق له أسوة بالقاعدين فهم أكثر مني مالاً وهبر عالجيش أهل الوادي فقتلهم، واجتاح أموالهم.

مثال آخر: قوم سلكوا مفازة، فاجأهم العطش فانتهوا إلى البحر وماؤه أمر شيء وأملحه، فلشدة عطشهم لم يجدوا مرارته وملوحته، فشربوا منه، فلم يرووا

الجزء الأول 385

وجعلوا كلما ازدادوا شربًا ازدادوا ظمأ حتى تقطعت أمعاؤهم وماتوا عطشًا، وعلم عقلاؤهم أنه مر مالح، وأنه كلما ازداد الشارب منه ازداد ظمؤه، فتباعدوا عنه مسافة حتى وجدوا أرضًا حلوة فحفروا فيها قليبًا، فنبع لهم ماء عذب فرات، فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر هلموا إلى الماء الفرات، وكان منهم المستهزئ ومنهم المعرض الراضي بما هو فيه، وكان المجيب واحدًا بعد واحد، وهذا المثل بعينه قد ضربه المسيح - عليه السلام .، فقال: طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربًا ازداد عطشًا حتى يقتله. وقال ابن القيم - رحمه الله -:

ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالاً في المنام سيصرم كحلم وطيف زارا في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعًا والحرور تضرم ومطعم طيب لذ عند مساغه وبعد قليل حاله تلك تعلم كذا هذه الدنيا كأحلام نائم ومن بعدها دار البقاء ستقدم فجزها ممرًا لا مقرًا وكن بها غريبًا تعش فيها حميدًا وتسلم أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلي ظلها يتقسم أخا سفر لا يسقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم

فيا عجبًا كم مصرع وعظت به ولكن بنوها عن مصارعها عموا

سقتهم كؤس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كؤس السم والقوم قد ظموا وأعجب ما في العبد رؤية هذي العظائم منها وهو فيها متيم وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتسلم وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعدا تراعي وتكرم وذلك برهان على أن قدرها جناح بعروض أو أدق والأم وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم كما يدلى الإنسان باليم أصبعًا وينزعها منه فما ذاك يغنم فيا ليت شعري هل أبيت ليلة على حذر منها وأمري مبرم

وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ﴾ لما ذكر جل وعلا مثالاً لزهرة الحياة الدنيا، وأنها فانية زائلة لا محالة، قفى على هذا بالترغيب في داره: دار السلام، فدعا عمومًا، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واسطفاءه، فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل.

قال قتادة: الله هو السلام وداره الجنة، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل ومعناه: السالم من كل عيب ونقص، وسميت الجنة دار السلام؛ لسلامة أهلها عن كل ألم وآفة، أو لأن الله تعالى يسلم عليهم، أو لأن خزنتها يقولون: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ﴾ أو لأن بعضهم يسلم فيها على بعض، فالسلام إما بمعنى السلامة، أو بمعنى التسليم.

قال ابن القيم - رحمه الله - في صفة الجنة:

ف اسمع إذًا أوصافها وصفات هاتيك المنازل ربة الإحسان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن فالدار دار سلامة وخطابكم فيها سلام واسم ذي الغفران

وعن أبي قلابة عن النبي على قال: «قيل: لتنم عينك، وليعقل قلبك، ولتسمع أذنك، فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني، ثم قيل: سيد بني دارًا، ثم صنع مأدبة، ثم أرسل داعيًا، فمن أجاب الداعي دخل الدار، وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار، ولم يأكل من المأدبة ولم يرض عنه السيد، والدار: الإسلام، والمأدبة: الجنة، والداعى: مُحَدِّ عَلَيْهِ السيد،

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على: «ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان، يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قال: وأنزل الله ذلك في القرآن: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ﴾ الآية».

وقوله تعالى: ﴿ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ الهداية لغة: الدلالة والبيان، وتنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وإلهام، وهذه اختص الله بها، فلا يقدر عليها إلا الله، ودليل هذا القسم قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ ، وقوله: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِي ﴾ .

والقسم الثاني: هدى الدلالة والبيان، وهذا يقدر عليه من أقدره الله عليه، ودليله قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، وقوله: ﴿وَلِكُلِّ عَليه قَوْمٍ هَادٍ﴾، وقوله على علي الله على اله على الله على اله على الله على ا

حمر النعم».

والخلاصة: أن الله جل وعلا يهدي من يشاء إلى الإيمان والدين الحق بالتوفيق والتيسير، وهو أعلم بالمهتدين.

وقوله: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً): يخبر الله تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، فأحسن في عبادة الخالق بأن عبده على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقام بما قدر عليها منها، وأحسن إلى عباد الله بما يقدر عليه من الإحسان القولي والفعلي من بذل الإحسان المالي، والإحسان البدي، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهلين، ونصيحة المعرضين، ونحو ذلك من وجوه البر والإحسان، فهؤلاء لهم الحسني في الدار الآخرة، قال تعالى: (هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ)، وقال: (إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً).

وقوله: ﴿وَزِيَادَةٌ ﴾ هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويشمل ما يعطيهم الله من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه، لا يستحقونها بعملهم، بل بفضله ورحمته.

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، عن أبي بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان، وعبدالله بن عباس، وسعيد بن المسيب، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وعبدالرحمن بن سابط، ومجاهد، وعكرمة، وعامر بن سعد، وعطاء، والضحاك، والحسن، وقتادة، والسدي، ومجًّد بن إسحاق، وغيرهم من السلف والخلف.

وقد ورد فيه أحاديث كثيرة عن النبي ريال من ذلك ما ورد عن جرير بن

389 الجزء الأول

عبدالله على قال: كنا عند رسول الله على فنظر إلى القمر ليلة البدر، وقال: «إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته» متفق عليه.

وعن صهيب عليه أن رسول الله على قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة! وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم» رواه مسلم.

وعن أبان بن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله على: «إن الله يبعث يوم القيامة مناديًا ينادي: يا أهل الجنة -بصوت يسمع أولهم وآخرهم-، إن الله وعدكم الحسني وزيادة، فالحسني الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل».

قال ابن القيم - رحمه الله - في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم:

ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هـــذا تــواتر عــن رســل الله لم ينكــره إلا فاســد الإيمــان وأتى به القرآن تصريحًا وتعريضًا هما بسياقه نوعان وهي النزيادة فسرت في يونس تفسير من قد جاء في القرآن وروى ابن ماجه مسندًا عن جابر خيرًا وشاهده ففي القرآن بينا هموا في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لنذة وتحان وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان وإذا بربهم و تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال: السلام عليكم فيرونه جهرًا تعالى الرب ذو السلطان

وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ ﴾: الرهق: لحاق الأمر، ومنه راهق الغلام، إذ لحق بالرجال، ورهقه بالحرب أدركه، والقتر في كلام العرب: الغبار، وأنشدوا قول الفرزدق:

#### متوج برداء الملك يتبعه فوج ترى فوقه الرايات والقرا

المعنى: لا يغشي وجوه أهل الجنة قتام وسواد في عرصات القيامة، كما يعتري الكفرة الفجرة من القتر والغبرة، ﴿وَلا ذِلَّةٌ ) أي هوان، وصغار: أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر، بل كما قال الله تعالى: ﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ اليَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ أي نضرة في وجوههم وسرورًا في قلوبهم، جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم آمين.

وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ يعني أن هؤلاء الذين وصفت صفاتهم هم أصحاب الجنة وسكانها، لا غيرهم وهم فيها مقيمون لا يخرجون منها أبدًا، و ﴿ لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً ﴾.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

# هــذا وخاتمــه النعــيم خلـودهم أبــدًا بــدار الأمــن والرضــوان

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾ لما ذكر سبحانه وتعالى حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات، ويزادون على ذلك عطف بذكر حال الأشقياء، فذكر جل وعلا عدله فيهم، وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك.

والمراد بالسيئات: الشرك، والكفر، والمعاصي، وفي الآية محذوف، وفي تقديره قولان: أحدهما: أن فيها إضمار «لهم» المعنى: لهم جزاء سيئة بمثلها، وأنشد ثعلب:

فإن سأل الواشون عنه فقل: لهم وذاك عطاء للوشاة جزيل ملمم بليلي بعدها فمطيل ملمم.

والثاني: أن فيها إضمار «منهم» المعنى: جزاء سيئة منهم بمثلها، تقول العرب: رأيت القوم صائم وقائم، أي منهم صائم وقائم، وأنشدوا:

# حتى إذا ما أضاء الصبح في غلس وغودر البقل: ملوى ومحصود

أي منه ملوى، والمقصود من التقييد: التنبيه على الفرق بين الحسنات والسيئات؛ لأن الحسنات يضاعف ثوابها لعاملها من الواحدة إلى العشرة إلى السبعمائة إلى أضعاف كثيرة، وذلك تفضلاً منه وتكرمًا، وأما السيئات فإنه يجازى عليها بمثلها عدلاً منه سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ أي يغشاهم ويعتريهم ويعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها، قال تعالى: ﴿ وَبَدَا هُمُ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ \* وَبَدَا هُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ هِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَتَرَاهُمْ لَيُوْمُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَتَرَاهُمْ لَيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍ ﴾ ، وقال: ﴿ وَلاَ تَعْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّا يُؤخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ \* مُقْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهمْ لاَ يَرْتَدُ إلَيْهمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ الآيات.

وقوله: (مَّا فَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ) أي ما لهم أحد يعصمهم ويمنعهم من سخط الله تعالى وعذابه، كما قال تعالى: (وَمَا فَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ)، وكقوله تعالى: (يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ المَفَرُّ \* كَلاَّ لاَ وَزَرَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المُسْتَقَرُّ).

وقوله: ﴿كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ الآية، إخبار

عن سواد وجوههم في الدار الآخرة، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ وَجُوهُ فَأَوْنَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ \* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا وَلِلهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَبَرَةً ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَقيمون لا أُولئك الذين لهم تلك الصفات هم أصحاب النار هم فيها خالدون مقيمون لا يبرحون.

اللهم صل على مُحَّد وآله وسلم.

#### ما يفهم من آيات الدرس [24، 25، 26، 27]:

- 1- صفة الحياة الدنيا في صورتما ومآلها.
- 2- أنهاكماء أنزله الله من السماء إلخ.
- 3- أنما زائلة لا محالة ومنتقلة ومنتقل عنها.
  - 4- الحذر من الإغترار بزهرة الحياة الدنيا.
    - 5- التشويق إلى الآخرة.
- 6- لطف الله بخلقه حيث بين لعباده مثال الحياة الدنيا ليكونوا على حذر، ويستعدوا لما خلقوا له.
  - 7- أن الله بين الحجج والأدلة لمن تفكر واعتبر.
  - 8- أن في تفصيل الآيات إزالة للشكوك والشبهات من القلوب.
    - 9- الحث على التفكر والتدبر.
- 10- لطف الله بخلقه إذ أنزل لهم من السماء ماءًا فأنبت به ما يأكلون وأنعامهم.
  - 11- الخوف من عذاب الله أن يأتي ليلاً أو نهارًا.

- 12- إثبات البعث.
- 13- إثبات الحشر والحساب والجزاء على الأعمال.
  - 14- إثبات الجنة.
  - 15- تسميتها بدار السلام.
- 16- أن في تسميتها بهذا الاسم ما يدل على أن من دخلها سلم من جميع الآفات، كالموت، والمرض، والمصائب، والحزن، والغم، والتعب، والكدر.
- 17- أن في ذلك ما يحفز القلوب ويبعثها ويشوقها إلى طلب دار السلام.
- 18- وفي دعاء الله جل وعلا إليها دليل على أن فيها: «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»؛ لأن العظيم ما يدعو إلا إلى عظيم.
  - 19- أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
  - 20- أن هداية التوفيق والإلهام لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا.
    - 21- إثبات علم الله.
    - 22- إثبات مشيئة الله.
    - 23- إثبات قدرة الله.
    - 24- إثبات صفة الكلام لله.
    - 25- الحث على سؤال الله الهداية.
    - 26- العمل بالأسباب الموصلة إلى الصراط المستقيم.
      - 27- أن صراط الله معتدل لا عوج فيه.
        - 28- التعميم بالدعوة إظهارًا للحجة.
          - 29- إن الله غني عن خلقه.

- 30- الرد على القدرية.
- 31- الرد على الجهمية.
- 32 وعد الله بالحسني لمن أحسن.
- 33- إثبات رؤية الله وأن المؤمنين يرونه في الآخرة.
  - 34- أن الجزاء من جنس العمل.
    - 35- دليل على كرمه وجوده.
- 36- أن أهل الجنة لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة.
- 37- أن التعبير بذلك يوحي بأن في الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف والمهانة ما يخلع القلوب، ويظهر آثاره على الوجوه.
  - 38- التنويه بأصحاب هذه المنزلة العالية البعيدة الآفاق في الجنة.
    - 39- الفوز بالخلود الدائم الأبدي.
    - 40- دليل على بقاء الجنة وأهلها.
    - 41- أن نعيم أهل الجنة خالص ما فيه شوائب مكدرات.
      - 42- أن الجزاء من جنس العمل.
      - 43- التنبيه على الفرق بين الحسنات والسيئات.
  - 44- أن الكفار لا يزادون على ما يستحقونه من العذاب شيئًا.
- 45- أن الكفار تغشاهم ذلة الفضيحة وكسوف الخزي بما يظهره
  - حسابهم من شرك، وظلم، وزور، وفجور.
  - -46 أن لا مانع ولا واقي من عذاب الله للكفار.
    - 47- إثبات الألوهية.
- 48- أن وجوه الكفار كأنما ألبست قطعًا من سواد الليل حالة كونه مظلمًا، فصارت ظلمات بعضها فوق بعض.

- 49- إثبات النار.
- 50- دليل على خلود الكفار في النار.
  - 51- دليل على بقاء النار.
  - 52- أن الله أعدها للكفار.
- 53- أن الشركاء والشفعاء الذين اتخذهم الكفار في الدنيا لا يفيدون الكفار بشيء في الآخرة.
  - 54- التحذير من الشرك والمعاصى لسوء عاقبتهما.
- 55- أن في إسناد الرهق إلى أنفسهم دون وجوههم إيذانًا بأنها محيطة بحم فاشية لهم.
  - 56- الحث على مقام الإحسان.
  - 57 الحث على الإحسان في عبادة الله.
- 58- الحث على بر الوالدين والإحسان إليهما للحصول على وعد الله.
  - 59- الحث على الإحسان إلى ذوي القربي لما سبق.
  - -60 الحث على الإحسان إلى اليتامي للحصول على ذلك.
    - 61- الحث على الإحسان إلى المساكين.
      - 62- الحث على الإحسان إلى الجار.
- 63- الحث على الإحسان إلى أبناء السبيل؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ الْحُسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾. والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

# بيني مِرَاللَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ أَعُودَ بِالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾.

ما ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة:

ورد عن عبدالله بن عباس قال: «بينما رسول الله بي بفناء بيته جالس إذ مر به عثمان بن مظعون، فكسر إلى رسول الله بي فقال له رسول الله بي فقال: بلى، قال: فجلس رسول الله بي مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله بي ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله عن عن حليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مظعون ينظر، فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله بي إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، فقال: يا مجلد، فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة؟ فقال: «وما رأيتني فعلت؟» قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء، ثم وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئًا يقال لك؟ قال: «وفطنت فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئًا يقال لك؟ قال: ﴿وفطنت لذلك؟» فقال عثمان: نعم، قال رسول الله بي: «أتاني رسول الله آنفًا وأنت جالس»، قال: رسول الله إلى قال: فذلك حين استقر الإيمان في أمُرُ بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانِ الآية، قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في أمنًا وأنهان في المناه الله الله الله الله المهان في المهان في المهان في المهان في المناه في المناه في المناه في المهان في الله الله والهان في المهان في المناه في المهان في المهان في المناه في المهان في المهان في المناه في المناه في المهان في المناه في المنان في المناه في المن

قلبي، وأحببت محمدًا على إسناده جيد متصل حسن.

بعد أن بالغ سبحانه في الوعد للمتقين والوعيد للكافرين، وعاد وكرر في الترغيب والترهيب إلى أقصى الغاية أردف ذلك ذكر هذه الأوامر التي جمعت فضائل الأخلاق والأدب وضروب التكاليف التي رسمها الدين، وحث عليها لما فيها من إصلاح حال النفوس وصلاح الأمم والشعوب.

وفي حديث أن أبا طالب لما قيل له: إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ الآية، قال: اتبعوا ابن أخي، فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق.

وعن عكرمة: أن النبي على قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية، فقال له: يا ابن أخي، أعد علي، فأعادها عليه، فقال له الوليد: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وأن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر.

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن الحسن رفيه أنه قرأ هذه الآية:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ الآية، ثم قال: إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله الله شيئًا إلا جمعه وأمر به، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئًا إلا جمعه وزجر عنه.

وقال سعيد عن قتادة قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ الآية: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر به، وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدح فيه، وإنا نهى عن سفساف الأخلاق ومذامها، وجاء في الحديث: ﴿إِنَ الله يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها».

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: عن علي بن عبدالملك ابن عمير، عن أبيه، قال: «بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي في فأراد أن يأتيه، فأبي قومه أن يدعوه، وقالوا: أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه، قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه، فانتدب رجلان، فأتيا النبي فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت؟ وما أنت؟ فقال النبي في «أما من أنا؟ فأنا عبد الله ورسوله»، قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ الآية، قالوا: ردد علينا هذا القول، فردده عليهم حتى حفظوه، فأتيا أكثم، فقالا: أبي أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطًا في مضر، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها، فلما سمعهن أكثم قال: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابًا».

وقد اختلف العلماء في تفسير العدل والإحسان، فقيل: العدل: لا إله إلا الله، وقيل: الفرض، والإحسان، قيل: أداء الفرائض، وقيل: النافلة، وقيل:

العدل استواء السر والعلانية، والإحسان: أن تكون السريرة أحسن من العلانية، وقيل: العدل: الإنصاف، والإحسان التفضل.

والأولى تفسير العدل بالمعنى اللغوي، وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فمعنى أمره سبحانه وتعالى بالعدل أن يكون عباده في الدين على حالة متوسطة ليست بمائلة إلى جانب الإفراط، وهو: الغلو المذموم في الدين، ولا إلى جانب التفريط، وهو: الإخلال بشيء مما هو في الدين.

أخرج ابن أبي حاتم عن مُحَّد بن كعب القرظي أنه قال: دعاني عمر بن عبدالعزيز، فقال: صف العدل، فقلت: بخ، سألت عن أمر جسيم: كن لصغير الناس أبًا، ولكبيرهم ابنًا، وللمثل أحًّا، وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، وعلى قدر أجسامهم، ولا تضربن لغضبك سوطًا واحدًا فتكون من العادلين.

وأخرج البخاري في «تاريخه»: أن علي بن أبي طالب مر بقوم يتحدثون، فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: نتذاكر المروءة، فقال: أو ما كفاكم الله عز وجل ذاك في كتابه أن يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾! فالعدل: الإنصاف، والإحسان: التفضل، فما بقى بعد هذا. اه.

والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله، فسره بي بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك»، وإحسان إلى المخلوق، وهو: إما أن يكون بإيصال النفع الديني والدنيوي، ويدخل في ذلك: إنفاق العلم بأن يشتغل بتعليم الجاهلين، وهداية الضالين، ويدخل في إنفاق المال في وجوه البر والخيرات والعبادات، وإما أن يدفع الأذى عنهم —حسب الاستطاعة – أو بحما جميعًا، وأعلى مراتب الإحسان: الإحسان إلى المسيء، وقد أمر به النبي على .

وروي عن الشعبي أنه قال: قال عيسى ابن مريم - عليه السلام -: إنما

الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك.

ثم أمر جل وعلا بصلة الأرحام، فقال: ﴿ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى ﴾ وهذا من باب عطف الخاص على العام، إن كان إعطاء الأقارب داخلاً تحت العدل والإحسان.

وقيل: من باب عطف المندوب على الواجب، ومثل هذه الآية: ﴿ وَآتِ فَكَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِيرًا ﴾ وإنما خص ذوي القربى؛ لأن حقهم آكد، فإن الرحم اشتق الله اسمها من اسمه، وصلتها من صلته، وقطيعتها من قطيعته.

وبعد ذكر الثلاث التي أمر بها أتبعها بالثلاث التي نحى عنها، فقال: ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾، والفحشاء: هي كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك، والقتل بغير حق، والزنا، واللواط، والسرقة، والكبر، والعجب، والرياء، والنفاق، ﴿ وَالْمُنكُرِ ﴾ وهو ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع المعاصي على اختلاف أنواعها، وقيل: هو الشرك.

(وَالْبَغْيَ): هو التعدي على الخلق في الدماء والأموال والأعراض، وقيل: هو الظلم، وقيل: الكبر، وقيل: الحقد، وحقيقته تجاوز الحد، فيشمل هذه المذكورات، ويندرج بجميع أقسامه تحت المنكر، وإنما خص بالذكر اهتمامًا به لشدة ضرره ووبال عاقبته، وهو من الذنوب التي ترجع على فاعلها؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا).

وعن أنس قال: قال رسول الله على: «ثلاث هن رواجع على أهلها: المكر، والنكث، والبغي»، ثم تلا رسول الله على: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم﴾، ﴿وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ﴾، ﴿فَمَن نَكَثَ فَإِنَّا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾.

وجاء في الحديث الآخر: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»، والبغي من منكرات الذنوب العظام، قال بعضهم: لو بغى جبل على جبل لا ندك الباغى، وقد نظم بعضهم هذا المعنى شعرًا:

يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فارجع فخير مقال المرء أعدله فلو بغي جبل يومًا على جبل لا ندك منه أعاليه وأسفله

ثم ختم هذه الآية بقوله: ﴿يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ أي يعظكم بما ذكره في هذه الآية ونهاكم عنه، فإنها كافية في باب الوعظ والتذكير، فهذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيها، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربي، فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي، فهي مما نهى الله عنه، وبما يعلم حسن ما أمر الله به، وقبح ما نهى الله عنه، وبما يعتبر ما عند الناس من الأقوال، وترد إليها سائر الأحوال.

وبعد أن ذكر المأمورات والمنهيات بطريق الإجمال في الآية الأولى ذكر بعضها على سبيل التخصيص، فقال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدَمُ اللهِ إِذَا عَاهَدَمُ اللهِ إِذَا عَاهَدَمُ اللهِ إِذَا عَاهَدَمُ حقًا لمن بميثاق الله إذا واثقتموه وعقده إذا عاقدتموه، فأوجبتم به على أنفسكم حقًا لمن عاقدتموه وواثقتموه عليه، ويدخل في هذا جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان بما برًا، ويشمل ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعده العبد ويوكده على نفسه، فعليه في ذلك كله الوفاء؛ لأن المسلم إذا أبرم عقدًا فيجب أن يحترمه، وإذا أعطى عهدًا فيجب أن يلتزمه.

ومن الإيمان أن يكون الإنسان عند كلمته التي قالها، ينتهي إليها، فالعهد

لابد من الوفاء به، كما أن اليمين لابد من البر بها، ومناط الوفاء والبر أن يتعلق الأمر بالحق والخير وطاعة الله، وإلا فلا عهد في عصيان ولا يمين في مأثم، فقد قال في: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» حتى بالغ في ذلك، فقال: «والله لا أحلف على يمين فأري غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني».

ويخص أيضًا من العموم يمين اللغو؛ لقوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي اللَّهُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ ولا يسوغ لامرئ الإصرار على الوفاء بيمين، الحنث فيها أفضل.

وفي الحديث: «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه»، ومن ثم فلا تعهد إلا بمعروف، فإذا وثق الإنسان عهدًا بمعروف فليصرف همته في إمضائه ولا يتردد، فقد روى أنس بن مالك، قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدي الله مع النبي قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء —يعني أصحابه—، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء —يعني المشركين-، ثم تقدم، فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدنا قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانة، قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: (مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَصَى وفي أشباهه: (مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَصَى

ومن الوفاء المحمود أن يذكر الإنسان ما جرى له في الماضي لينتفع به في الحاضر، فإذا كان فيما مضي معسرًا فأغناه الله، أو مريضًا فشفاه الله، فليس من العدل والإنصاف والمروءة أن يفصل بين أمسه ويومه، ويزعم أنه ما كان فقيرًا ولا مريضًا؛ لأن هذا نوع من الغدر، وكفران النعم، وربما أفضي بصاحبه إلى النفاق، نسأل الله تعالى العافية، فقد ورد في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانًا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَقَنَ ﴾ الآيات: أن سبب نزولها في ثعلبة بن حاطب وقصته مشهورة، وإليك ملخصها:

فقال رسول الله على: «اللهم ارزق ثعلبة مالاً»، قال: فاتخذ غنمًا فنمت كما ينمو الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها، فنزل واديًا من أوديتها وهي تنمو كالدود، فكان يصلي مع النبي الظهر والعصر، ويصلي في غنمه سائر الصلوات، ثم كثرت ونمت حتى تباعد بما عن المدينة، فصار لا يشهد إلا الجمعة، ثم كثرت فتباعد أيضًا حتى كان لا يشهد جمعة ولا جماعة، فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار.

فذكره رسول الله ﷺ ذات يوم، فقال: «ما فعل ثعلبة؟» قالوا: يا رسول الله، اتخذ غنًا ما يسعها واد، فقال رسول الله ﷺ: «يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة»، فأنزل الله آية الصدقة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِمِمْ صَدَقَةً﴾ الآية، ونزلت فرائض

الصدقة.

فبعث رسول الله و رجلين من المسلمين، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة، وقال لهما: مرا بثعلبة ورجلا من بني سليم فخذا صدقاتهما، فخرجا حتى أتيا ثعلبة، فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله و نقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا حتى أرى رأيي، فانطلقا.

وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله، فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها، فلما رأوها، قالوا: ما يجب هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك، فقال: بلى فخذوها، فإني نفسي بذلك طيبة، وإنما هي له، فأخذا منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات.

ثم رجعا إلى ثعلبة، فقال: أروني كتابكما، فقرأه، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، فانطلقا حتى أرى رأيي، فانطلقا حتى أتيا النبي فلما رآهما، قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهما، ودعا للسلمي بالبركة، فأخبراه بالذي صنع ثعلبة، والذي صنع السلمي، فأنزل الله: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَصْلِهِ﴾ الآية.

ومن القصص الدالة على شؤم الغدر وكفران النعم قصة الثلاثة «الأبرص، والأقرع، والأعمى» أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكًا، وهي من القصص المشهورات التي كثير ما تمر على الناس فنكتفى بالإشارة إليها.

وقد تتابعت الآيات القرآنية تحض على الوفاء، وتخوف من الغدر، قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاتًا ﴾، وقال: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾، وقال: ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾، وقال: ﴿ وَالْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾، وقال: ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾، وقال: ﴿ وَالْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَرِد عن النبي عَلَيْ أَنه قال: ﴿ لكل غادر بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يَنقُضُونَ المِيثَاقَ ﴾ الآية، وورد عن النبي عَلَيْ أنه قال: ﴿ لكل غادر

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان».

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

## ما يستفاد من الآيات:

- 1- إثبات الألوهية لله جل وعلا.
- 2- الأمر بالعدل والنهى عن الجور والحيف.
  - 3- إثبات صفة الكلام.
  - 4- النهي عن الظلم والجور والحيف.
    - 5- النهى عن الإساءة.
    - 6- الأمر بإيتاء ذي القربي.
    - 7- الإرشاد إلى صلة الرحم.
    - 8- الترغيب في التصدق عليهم.
      - 9- أن للقرابة ميزة خاصة.
    - 10- الحث على الوفاء بالعهد.
- 11- النهي عن نقض العهد، وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالأيمان المؤكدة لا بغيرها ما لا تأكيد فيه، فإن تحريم النقض يتناول الجميع، ولكن في نقض اليمين المؤكدة من الإثم ما ليس في نقض ما لم يؤكد منها.
  - 12- الأمر بالإحسان والنهى عن ضده.
  - 13- الحث على ما هو سبب للتوادد والتواصل.
    - 14- الحث على التعاون على البر والتقوى.
      - 15- النهى عن الشرك.
        - 16- النهي عن القتل.
      - 17- النهي عن اللواط.

- 18- النهي عن الربا.
- 19- النهى عن الزنا.
- 20- النهى عن السرقة.
- 21- النهي عن أكل مال اليتيم.
  - 22- النهي عن السحر.
- 23- النهي عن التولي يوم الزحف.
  - 24- النهي عن العقوق.
    - 25- النهى عن الربا.
  - 26- النهي عن الخيلاء.
  - 27- النهى عن شهادة الزور.
    - 28- النهي عن الكبر.
    - 29- النهي عن الرياء.
  - 30- النهي عن قذف المحصن.
    - 31- النهي عن التصوير.
      - 32- النهي عن البغي.
- 33- النهى عن القول على الله بلا علم.
  - 34- النهي عن اليمين الغموس.
    - 35- النهى عن شرب الخمر.
      - 36- النهي عن المنكر.
  - 37- النهي عن قطع طريق المسلمين.
    - 38- النهي عن قطيعة الرحم.
- 39- النهي عن الحكم بغير ما أنزل الله.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

40- النهى عن أكل أموال الناس بالباطل.

41- النهي عن القنوط من رحمة الله.

42- النهي عن إساءة الظن بالله.

44- النهي عن إتيان الكهان والمنجمين.

45- النهي عن إتيان المرأة في الدبر.

46- النهي عن الجور في الوصية.

47- النهي عن الحسد.

48- النهي عن الكذب على الرسول را

49- النهي عن الغيبة.

50- النهى عن النميمة.

51- النهى عن الكذب.

53- النهي عن القيادة.

54- النهى عن الدياثة.

55- النهى عن تصديق الكهان والعراف.

56- النهى عن إتيان من حاضت في فرجها.

57 النهى عن السجود لغير الله تعالى.

58- النهى عن البدعة.

59- النهي عن الدعاء إلى البدعة.

60- النهي عن نكاح التحليل.

61- النهى عن الغلول؛ لأن هذه الأشياء التي نمي عنها داخلة في قوله

تعالى: ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرِ وَالْبَغْيِ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَ مُ وَلاً تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ فما تركت الآية الأولى من معصية لله شيئًا إلا جمعته ، وهذا قليل من كثير مما تضمنته الآية من الفوائد لكن هذا ما تيسر ، ومما يستفاد من قوله جل وعلا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

- 62- إثبات الألوهية.
- 63- إثبات صفة العلم.
- 64- الرد على القدرية نفاة العلم.
  - 65- إثبات أفعال العباد.
- 66- الرد على الجبرية نفاة أفعال العباد.
- 67- التهديد والوعيد لمن نكث العهد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾.
  - 68- لطف الله بخلقه حيث نهاهم فيما تقدم في الآية عن المحرمات.
- 69- لطف الله بخلقه حيث أمرهم بما تقدم من الخصال الحميدة: من العدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربي.
  - 70- سعة علم الله حيث لم يخرج عن علمه شيء.
    - 71- الحث على الأمر بالمعروف.
    - 72- الحث على التخلق بالأخلاق الفاضلة.
      - 73- الإبعاد عن سفساف الأخلاق.
        - 74- إثبات البعث والحشر.
  - 75- إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار.
    - والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وصحبه وسلم.

## ببَيِهِ مِرَاللَّهُ الرَّهْرَالرَّحِهِ مِر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِلْيِسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَقْتَ طِينًا \* قَالَ أَرْأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخْرَتَنِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لاَ حُتَنِكَنَ ذُرِيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً \* قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاقُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا \* وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِعَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ عُرُورًا \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلاً \* الشَّيْطَانُ إِلاَّ عُرُورًا \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلاً \* الشَّيْطَانُ إِلاَّ عُرُورًا \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلاً \* الشَّيْطَانُ إِلاَّ عُرُورًا \* إِنَّ عَلَيْكِمْ الْفُلْكَ فِي البَحْرِ لِتَبْتَعُوا مِن فَصْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا \* وَإِذَا مَسَكُمُ الطُّرُ فِي البَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَكُمْ رَحِيمًا \* أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا \* أَقَامِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ البَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا \* أَقَامِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ البَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَكَوْنَ الإِنسَانُ كَفُورًا \* أَقَامِنَهُمْ فِي البَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ فَيُعْرِقُكُمْ عَلَيْنَا بِهِ فَيُولِلُكُمْ وَلَا يُعْلَمُونَ فَيُولُ كُونَا الْكُمْ عَلَيْنَا بِهِ وَلَا يُطْلَمُونَ فَيْلِكُمْ وَلَا يُعْلَى أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ قَلْمُ فَلَامُونَ فَيْلِكُ \* وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ وَفَقَ فِي الْآمُونَ فَيْلِلاً \* وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ وَفَضَلَامُونَ فَيْلِلاً \* وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ وَقَعَى فَهُو فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصَلُ سَبِيلاً \* يَوْمَ نَدُعُو كُلُ أَناسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أَنِهُمْ فِي الْآلِحَرَةِ أَعْمَى وَأَصَلُ سَبَعِلُهُ وَلَا يُطْلِمُونَ فَيْوالِهُ فَلَا مُولُولُ اللّهُ عِرَا أَنْ اللّهُ وَلَا يُطْلَكُمُونَ فَي الْمَولُ فِي الْمَولُ فِي الْعُولُولُ الْ أَلْهُ لِلْلَمُ ف

بعد أن ذكر سبحانه أن الرسول ولله كان في محنة من قومه إذ كذبوه وتوعدوه حين حدثهم بالإسراء وشجرة الزقوم، وأنهم نازعوه وعاندوه، واقترحوا عليه الآيات حسدًا على ما آتاه الله من النبوة، وكبرًا عن أن ينقادوا إلى الحق، بين أن هذا ليس ببدع من قومك، فقد لاقى كثير من الأنبياء من أهل زمانهم مثل ما لاقيت.

ألا ترى أن آدم -عليه السلام-كان في محنة شديدة من إبليس.

وقد ذكر سبحانه قصص آدم في سبع سور: البقرة، والأعراف، والحجر، والكهف، وطه، وص، وهذه السورة، فقال تعالى: واذكر أيها الرسول لقومك عداوة إبليس لآدم وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم.

فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود، فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبي أن يسجد له افتخارًا عليه، واحتقارًا له، وقال: أأسجد لمن خلقت طينًا، وأنا مخلوق من النار، كما جاء في الآية الأخرى: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾، وقياس إبليس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه:

أولاً: أنه فاسد الاعتبار لمخالفته للنص؛ لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعًا لها.

ثانيًا: أنه لا يسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير منها؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق.

وطبيعته الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، والنواة فيعطيكها نخلة.

وانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة، والأزهار الجميلة، والروائح الطيبة تعلم أن الطين خير من النار.

ولهذا نفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف، وطلب التوبة والمغفرة.

وفي «صحيح مسلم»: عن عائشة - في - قالت: قال رسول الله في : «خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم» هكذا رواه مسلم.

وقال أيضًا لربه -جرأة وكفرًا- والرب يحلم وينظر: ﴿ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

كَرَّمْتَ عَلَيً ﴾ أي أخبري هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم لم كرمته على وأنا خير منه، واللام في (لَئِنْ أَخَّرْتَن) موطئة للقسم.

وإنما أقسم اللعين هذا القسم على أنه سيفعل بذرية آدم ما ذكره؛ لما ظنه من قوة نفوذ كيده في بني آدم، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه بحيث يروج عندهم كيده وتنفق لديهم وسوسته إلا من عصمه الله.

وقوله: ﴿ أَخَّرْتَنِ ﴾ أي أنظرتني، وفي الآية الأخرى، قال: ﴿ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ وهو يوم يوم القيامة، فإنه يوم الدين، ويوم البعث، ويوم الوقت المعلوم، وقيل: المراد بالوقت المعلوم هو الوقت القريب من البعث، فعند ذلك يموت.

وقوله: ﴿ لاَ حُتَنِكُنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ قال ابن عباس: لأستولين عليهم، وقيل: لأحتوينهم، وقيل: لأضلنهم، والمعنى متقارب، أي لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولأجتاحنهم.

وقيل: معناه لأسوقنهم حيث شئت، وأقودنهم حيث أردت من قولهم: حنكت الفرس أحنكه، وأحنكه حنكًا إذا جعلت في فيه الرسن، وكذلك احتنكه.

وهذا الذي ذكره جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله: (لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ) الآية بينه في مواضع أخر من كتابه، كقوله: (لأَقْعُدَنَّ هَمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَافِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ، وقوله: (فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ) إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية: ﴿إِلاَّ قَلِيلاً﴾ المراد بهذا القليل من عناهم الله بقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾، وكما بين في الآيات

الأخرى، كقوله: ﴿ لِأُزْيِنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾. وقوله: ﴿ لِلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ الْأَهُبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴾ هذا أمر إهانة، أي اذهب فحاول محاولتك، اذهب مأذونًا في إغوائهم فهم مزودون في العقل والإرادة إن أرادوا إتباعك أو الإعراض عنك، فمن تبعك منهم مغلبًا جانبًا الغواية في نفسه على جانب الهداية معرضًا عن نداء الرحمن إلى نداء الشيطان، غافلاً عن آيات الله في الكون، وآيات الله المصاحبة للرسالات، ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴾ مدخرًا لك أنت ومن تبعك.

ثم كرر جل وعلا الأمر والإمهال لإبليس، فقال: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطْعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ أي استزعج واستخف من استطعت من بني آدم، يقال: أفزه واستنفزه، أي أزعجه واستخفه.

والمعنى: استخفهم بصوتك داعيًا لهم إلى المعصية، ومن صوته: صوت كل داع إلى معصية من جند إبليس.

وقال مجاهد: الغناء، واللهو، والمزامير.

وقال الضحاك: صوت الشيطان في هذه الآية هو صوت المزمار، وإذًا فليكف الغناء والمزمار قبحًا وتحريمًا أن يكونا عدة للشيطان وعتادًا له يغري بحما عباد الله على الفسق والفجور والعصيان ويفتنهم بحما عن عبادة الله ويصدهم عن سبيله.

ومن الأدلة على تحريم الغناء أيضًا قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَوُمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ الآية.

وقد فسر كثير من الصحابة والتابعين لهو الحديث في هذه الآية بالغناء والمزامير.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

وقال عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾: السمود هو الغناء بلغة حمير، وهي إحدى القبائل العربية، قال: يقال اسمدي لنا يا فلانة، أي غني لنا.

وقال عكرمة في تفسير الآية: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ليصدوا الناس عن القرآن بالغناء، فنزلت الآية: ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ \* وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾.

ولهذا سمي السلف الصالح الغناء: قرآن الشيطان؛ لأنه يعارض به القرآن ويشتغل به عن ذكر الله كما يصد به عن الله تعالى.

وعن أبي أمامة، عن رسول الله على قال: «إن إبليس لما أنزل إلى الأرض، قال: يا رب، أنزلتني إلى الأرض، وجعلتني رجيمًا، فاجعل لي بيتًا، قال: الحمام، قال: فاجعل لي مجلسًا، قال: الأسواق ومجامع الطرقات، قال: فاجعل لي طعامًا، قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه، قال: فاجعل لي شرابًا، قال: كل مسكر، قال: فاجعل لي مؤذنًا، قال: المزمار، قال: فاجعل لي قرآنًا، قال: الشعر، قال: فاجعل لي كتابًا، قال: الوشم، قال: فاجعل لي قرآنًا، قال: الكهنة، قال: فاجعل لي حديثًا، قال: الكهنة، قال: فاجعل لي مصائد، قال: النساء».

قال ابن القيم - رحمه الله -: وشواهد هذا الأثر كثيرة، فكل جملة منها لها شواهد من السُّنة أو من القرآن، ثم ذكر - رحمه الله - كل جملة ومالها من الشواهد.

وروي الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سمع صوت زمارة راع، فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: «يا نافع هل تسمع؟ فأقول: نعم، فيمضى حتى قلت: لا،

فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله على سمع زمارة راع، فصنع مثل هذا».

وقوله: ﴿وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ أصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق، والجلبة الأصوات، تقول العرب: أجلب على فرسه، وجلب عليه إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق، والخيل تطلق على نفس الأفراس، وعلى الفوارس الراكبين عليها، وهو المراد بالآية.

والرجل: جمع راجل، قال مجاهد: ما كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من رجالة إبليس، فهو من خيل إبليس، وما كان من راجل في معصية الله فهو من رجالة إبليس، وهو تجسيم لوسائل الغواية والإحاطة والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول.

فهي المعركة الصاخبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبارزات، يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة، أو يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة، فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بمم الرجال.

وقوله: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ﴾ هذا التعبير في عمومه يصور شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد، وهما قوام الحياة، أما مشاركة الأموال، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصى الله.

وقال عطاء: هو الربا، وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام، والأولى أن يقال: إن الآية شاملة لكل تصرف فيها يخالف وجه الشرع سواء كان أخذًا بغير حق أو وضعًا بغير حق، كالغصب، والسرقة، والربا، ومنع الزكاة، والكفارات، والحقوق الواجبة.

ومن ذلك إنفاقه في الزنا واللواط والخمر، قلت: ومثله إنفاقه في الإسطوانات والسينما والتليفزيون مقبرة الأخلاق، والفيديوهات، والدخان، وحلق اللحا، والمطربات، ومن ذلك ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة للشيطان كالبحائر والسوائب، ونحو ذلك.

وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضًا، منها: قتلهم أولادهم طاعة له، ومنها: أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعة له وموالاة له، ومنها: تسميتهم أولادهم عبدالحارث وعبدالعزى وعبد شمس، ونحو ذلك؛ لأنهم سموا أولادهم عبيدًا لغير الله طاعة للشيطان.

وقال العوفي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني أولاد الزنا، وقيل: المشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي وتحصيله بالزنا، والإساءة في تربيتهم على وجه يألفون فيه خصال الشر وأفعال السوء، ومن ذلك وأد البنات.

وقال ابن كثير - رحمه الله -: قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته بما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله أو وأده أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه.

فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك له أو منه؛ لأن الله لم يخصص بقوله: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ) معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى، فكل ما عصى الله فيه أو به أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة، وهذا الذي قال متجه وكل من السلف الصالح —رحمهم الله— فسر بعض المشاركة.

فقد ثبت في «صحيح مسلم» عن عياض بن حمار: أن رسول الله على

قال: يقول الله عز وجل: «إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم».

وفي «الصحيحين»: أن رسول الله على قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا».

وقوله: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾.

كما أخبر الله تعالى عن إبليس أنه يقوم في مجمع الأشقياء خطيبًا ليزيدهم حزنًا إلى حزهم وغبنًا إلى غبنهم، وحسرة إلى حسرتهم، فيقول إذا حصص الحق يوم يقضي الله بالحق بين العباد: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ فِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا يَمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ.

ومن تزيين إبليس ومواعيده الباطلة التي استخفت وغرت كثيرًا من الناس وعده إياهم أن لا جنة ولا نار أو بأن الآلهة تشفع لهم، أو بالتسويف بالتوبة، أو بإيثار العاجل على الآجل، أو بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيها، أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به، أو بتنفيرهم عن الطاعة بأن لا فائدة فيها وأنها عبث محض.

ومن وعوده الوعد بالعفو والمغفرة، بعد الذنب والخطيئة، وهي التي يدخل معها الشيطان على كثير من القلوب التي يعز عليه غزوها من جهة المجاهرة بالمعصية والمكابرة، فيتلطف إلى تلك النفوس المتحرجة ويزين لها الخطيئة، وهو يلوح لها بسعة رحمة الله، وشمول عفوه ومغفرته، ونحو ذلك.

وأصل الغرور: تزيين الباطل بما يوهم الصواب، فإن قيل: كيف ذكر الله هذه الأشياء، وهو يقول: ﴿إِنَّ الله لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾، قيل: هذا على طريق

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

التهديد، أي أفعل ذلك فتسرى عاقبته الوخيمة، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾.

ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد ذكر ما يعتصم به من فتنة وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل على الرب جلا وعلا، فقال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ هذا إخبار منه جل وعلا بتأييده لعباده المؤمنين وحفظه لهم، وحراسته لهم من الشيطان الرجيم، وقال في «سورة النحل»: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾، والإضافة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي للتشريف والتكريم.

والعبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته، فهذه مشتركة بين سائر الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد مدبرون مربوبون، قال تعالى: (إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا).

والنوع الثاني: عبوديته لألوهيته، وعبادته ورحمته، و هي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا في آية سبحان، وقوله: ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾ أي وكفى به عاصمًا من القبول بإبليس، وحافظًا من كيده ومكره، فأولياء الله يتوكلون عليه، ويستمدون منه العون في الخلاص من إبليس وإغوائه ووسوسته.

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

ما يفهم من الآيات [61، 62، 63، 64، 65]:

- 1- إثبات صفة الكلام لله.
- 2- دليل على وجود الملائكة.
- 3- الرد على من أنكرهم من الزنادقة.
  - 4- فضيلة لآدم.

- 5- أن الملائكة يبادرون إلى امتثال أوامر الله.
  - 6- استكبار إبليس -لعنه الله- وإباؤه.
    - 7- التحذير من الكبر.
    - 8- التحذير من الحسد.
    - 9- أن آدم مخلوق من طين.
    - 10- قدم عداوة إبليس لآدم.
- 11 جراءة إبليس لعنه الله في هذا الاستفهام.
  - 12- إحتقار إبليس لآدم واستصغاره لشأنه.
- 13- تسلية للنبي الأنه كان في محنة من قومه إذ كذبوه وتوعدوه حين حدثهم بالإسراء والمعراج وشجرة الزقوم، وأنهم نازعوه وعاندوه، واقترحوا عليه الآيات حسدًا على ما آتاه الله من النبوة، وكِبْرًا أن ينقادوا للحق، فبين جل وعلا أن هذا ليس ببدع من قومك، فقد لاقى كثير من الأنبياء شدائد ومحنًا، فآدم عليه السلام كان في محنة شديدة من إبليس.
- 14- أن قياس إبليس من أفسد الأقيسة (15) دليل على حلم الله على على استفهامه.
  - 15- أن الظن قد يصيب، وإن كان من كافر أو فاسق.
    - أن من عصمه الله فليس لإبليس عليه سلطان. -16
      - 17- الحذر من إبليس -لعنه الله-.
- 18- الدلالة على جهل وتغفيل من أطاع إبليس بعد ما أعلمه الله بما صدر من إبليس من العداوة القديمة والحديثة.
- 19- لطف الله بخلقه حيث نبههم على عداوة إبليس وسعيه في إضلالهم لينتبهوا فيأخذوا حذرهم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

- 20- إثبات القول لله والرد على من أنكره.
  - 21- إثبات البعث والقيامة.
- 22- أن أزمة الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
- 23- أن من أعرض عن نداء الرحمن إلى نداء الشيطان جزاؤه جهنم.
  - 24- الخوف من عذاب الله.
  - 25- البعد عن كل صوت داع إلى معصية الله.
  - 26- التحذير عن الغناء واللهو والمزامير؛ لأنها من أصوات إبليس.
    - 27- أن إبليس -لعنه الله- يشارك بعض الناس في الأموال.
      - 28- إنه يشارك بعض الناس في الأولاد.
- 29- التحذير عن كل تصرف يخالف الشرع؛ لأن ما خالف الشرع يشارك فيه إبليس.
  - -30 أن الملائكة خلقهم الله قبل آدم.
    - 31- الرد على من أنكر الملائكة.
    - 32- أن خلق إبليس قبل خلق آدم.
      - 33- أن إبليس يعد الناس ويغرهم.
- 34- رأفة الله ورحمته بخلقه، بين لهم أن مواعيد إبليس أباطيل وغرور ليحذروه، قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾، وهنا قال:
  - ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾.
  - 35- أن كل راكب في معصية الله فهو من خيل إبليس.
  - 36- أن كل راجل في معصية الله فهو من رجل إبليس.
  - 37- تعريض إبليس بضعف آدم واستعداده لغواية ذريته.
- 38- اقتضاء مشيئة الله جل وعلا أن يطلق الزمان لإبليس يحاول

محالته.

39- أن بني آدم انقسموا قسمين: قسم اتبع نداء الرحمن فسلم، وقسم اتبع نداء الشيطان فغلب جانب الغواية، فهلك.

40- أن جهنم جزاء إبليس ومتبعيه.

41- إثبات قدرة الله.

42- إثبات عِلم الله.

43- تمديد الله لإبليس دليل على العبودية الخاصة.

44- دليل على صوت إبليس.

45- دليل على أن لإبليس خيل ورجل.

46- شرف عباد الله المؤمنين وكرمهم حيث الإضافة في قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي ﴾.

47 إثبات الربوبية.

48- أن الله كاف من توكل عليه وفوض أمره إليه.

49- الحث على التوكل على الله.

50 أن الإنسان لا يمكن أن يحترز من الشيطان إلا بمعونة الله.

51- أن أول ذنب عصى الله به الكبر.

الله الكبر، فطاوعها إبليس -لعنه الله-، وعصى الله، فطرد وأبعد.

نسأل الله أن يعصمنا من أغوائه... اللهم صل على مُجَّد وآله وسلم.

وقوله تعالى: ﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا \* وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا غَانَ بِكُمْ رَحِيمًا \* وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا غَانَ بِكُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا \* أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ غَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا \* أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِب

البَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً \* أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُوْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم عِا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾.

بعد أن ذكر سبحانه في الآية السابقة: أنه هو الحافظ الكالئ للعبد المؤمن من غواية إبليس، وأنه لا يستطيع أن يمسه بسوء، قفى ذلك بذكر بعض نعمه تعالى على الإنسان التي كان يجب عليه أن يقابلها بالشكران لا بالكفران، وهو الذي يرى دلائل قدرته في البر والبحر، أي إن ربكم أيها الناس، هو القادر الحكيم الذي يجري لكم لنفعكم السفن في البحر بالريح اللينة أو بالآلات البخارية أو الكهربائية لتسهيل نقل قوتكم وحاجاتكم من إقصى المعمورة إلى أدناها، والعكس بالعكس، ونقل أشخاصكم من قطر إلى قطر إبتغاء للرزق والسياحة.

وهذا من رحمته بعباده، فإنه لم يزل بهم رحيمًا رءوفًا يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادته ومنافعه، ثم أخبر تبارك وتعالى: أن الناس إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله منيبين إليه مخلصين له الدين، وذهب عن قلوبهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات، فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات؛ لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر.

وصرخوا بدعوة فاطر السموات، مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فاطر السموات والأرض الذي تستغيث به جميع المخلوقات في شدائدها، وأخلصوا له الدعاء والتضرع والالتجاء في هذه الحال.

كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارًا من رسول الله على حين فتح مكة فذهب هاربًا، فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم ريح

عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده.

فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غير الله، فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه، لأذهبن فلأضعن يدي في يد مُحَد، فلأجدنه رءوفًا رحيمًا، فخرجوا من البحر، فرجع إلى رسول الله على، فأسلم، وحسن إسلامه هذه وأرضاه.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى البَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا ﴾ الإنسان هو الإنسان، فما تنجلي عنه الغمرة وتحس قدمًاه ثبات الأرض من تحته، حتى ينسى لحظة الشدة فينسى الله ويعرض عنه وتتقاذفه الأهواء، وتجرفه الشهوات، وتغطي على فطرته التي جلاها الخطر، فيرجع إلى ما كان عليه من الكفر، إلا من عصمه الله فأشرق واستنار بنور الإيمان.

وهذا المعنى المذكور أوضحه جل وعلا في آيات كثيرة، كقوله في «سورة يونس»: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِحِم يونس»: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِحِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِمَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُجِيطَ بِعِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْر الحَقِّ ﴾.

وقوله: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنَجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمُّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ ﴾.

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

ثم حذر من كفران نعمته وأبان جل وعلا في هذا الموضع الذي تقدم سخافة عقول الكفار، وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول البحر، رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله، مع أنه قادر على إهلاكهم بعد وصولهم إلى البر بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر بزلزلة أو بركان أو غيرهما من الأسباب المسخرة لقدرة الله، أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم أو يعيدهم فيه، فيرسل عليهم ريحًا قاصفة تقصف الصواري وتحطم السفن، فيغرقهم بسبب كفرهم وإعراضهم فلا يجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم.

قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ ، قال قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ ، قال قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ : أي لا نخاف أحدًا يتبعنا بشيء مما فعلنا يريد أنكم لا تجدون ثائرًا يطلبنا بما فعلنا انتصارًا منا أو دركًا للثأر من جهتنا ، وفي معنى الآية قوله تعالى: ﴿ فَسَوَّاهَا \* وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾.

هذا إجمال منه تعالى لذكر النعمة التي أنعم بها على بني آدم وشرفهم بها، وهذه يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة المعتدلة، كقوله تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)، وقوله: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ). ولقد أجاد القائل:

ما أنت مادحها يا من يشبهها وبالشمس والبدر لا بل أنت هاجيها من أين للشمس خال فوق وجنتها ومضحك من نظام الدر في فيها وأين للبدر أجفان مكحلة بالسحر والغنج تجري في حواشيها

وقال بعض أهل العلم من تكريم الله لبني آدم: كون الإنسان يمشي على رجليه قائمًا منتصبًا ويأكل بيديه، وغيره من الحيوان يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعله الله سميعًا بصيرًا، وجعل له فؤاده يفقه به وينتفع به، ويفرق به بين الأشياء، ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية، وقيل: ميزهم بالنطق والعقل والتمييز.

وقيل: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق، وتسخير سائر الخلق لهم. وقيل: بالكلام والخط والفهم.

وقيل: أكرم الرجال باللحى، والنساء بالذوائب.

ويروى: ومن تسبيح الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى، ولاشك إن اللحية جمال وزينة للرجال وإعفاؤها من سنن الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى إخبارًا عما قاله هارون لموسى: ﴿قَالَ يَا بْنَوُمٌ لاَ تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي﴾.

وقال تعالى بعد أن عد الأنبياء ومنهم هارون: ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾، وأمره على أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لإتباعه.

وروى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ي : «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب».

ولهما أيضًا: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»، وفي رواية: «انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى»، والتوفير هو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاؤها: تركها على حالها.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

ولمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا المجوس؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب».

ولابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «من فطرة الإسلام: أخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفى شواربما وتحفى خاها، فخالفوهم، خذوا شواربكم، وأعفوا لحاكم».

وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي على قال: «أُمرنا بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية».

وله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحي»، وجز الشارب: قصه، وإرخاء اللحية: تطويلها.

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: «أعفوا اللحى، وجزوا الشوارب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى».

وللبزار عن ابن عباس مرفوعًا: «لا تشبهوا بالأعاجم: أعفوا اللحى». وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «من تشبه بقوم

فهو منهم».

وله عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده عن رسول الله على قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى».

وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن ابن كثير، قال: «أتى رجل من العجم المسجد، وقد وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله على «إن الله أمرى أمرى بهذا، فقال رسول الله على «إن الله أمرى أن أوفر

لحيتي، وأحفى شاربي»».

وجاء في رواية ابن جرير عن زيد بن حبيب: أن رجلين من المجوس دخلا على النبي وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكرر النظر إليهما، وقال: «ويلكما من أمركما بهذا»، قالا: أمرنا ربنا —يعنيان كسرى—، فقال رسول الله ويلكما ربي أمرنى بإعفاء لحيتي وقص شاربي».

وروى مسلم عن جابر رفيه، قال: «كان رسول الله علي كثير اللحية».

وللترمذي عن عمر كث اللحية، وفي رواية كثيف اللحية، وفي أخرى عظيم اللحية.

وعن أنس: كانت لحيته قد ملأت من هنا إلى هنا وأمر يده على عارضيه.

وكان الخلفاء الراشدون الذين آمر النبي الأخذ بسنتهم والعض عليها بالنواجذ يعفون لحاهم، وكذلك التابعون، إذا فهمت ذلك أي ما تقدم من أمره وفعله، فاسمع ما قال الله جل وعلا في الأمر بطاعته وطاعة رسول الله على.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾، وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾.

وقال: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾، وقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

وقال: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾.

وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾، وقال: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ يُحْبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

وأما ما قاله أهل العلم، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلقها، وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا قصها، وحكى ابن حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض.

وقال في «الدر المختار»: وأما الأخذ منها، وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال، فلم يبحه أحد.

وقال في «التمهيد»: ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.

وقال الإمام أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها.

وفي «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»: والعجب من الذين مسخت ضمائرهم، واضمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثية، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتشبهون بالنساء، حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى، وهو اللحية. اه.

وقال العلماء: وفي اللحية إذا أزيلت ولم تعد دية كاملة، قلت: ويخشى على حالقها بغضًا لها وكراهة أن يكون ذلك ارتدادًا عن الإسلام؛ لأن من نواقض الإسلام بغض شيء ما جاء به رسول الله في وتقدم أمره في بإعفائها وتوفيرها نسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسلمين من التعرض لها بحلق أو نتف أو قص أو كي، اللهم صل على محمدًا.

ولا مانع من حمل التكريم المذكور على جميع هذه الأشياء وأعظم ذلك أي خصال التكريم العقل، فإنهم به تسلطوا على جميع الحيوانات، وميزوا بين الحسن والقبيح، وتوسعوا في المطاعم والمشارب وكسبوا الأموال التي تسببوا بحا

إلى تحصيل أمور لا تقدر عليها الحيوانات، وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تقيهم الحر والبرد، ولله تمنعهم بإذن الله مما يخافون، وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد، ولله در القلائل:

وما وهب الله لامرئ هبة أشرف من عقله ومن أدبه هما حياة الفتى فإن فقد الحياة أجمل به وقيل: تكريمهم هو أن جعل محمدًا على منهم.

وأخرج الطبراني والبيهقي في «الشعب»، والخطيب في «تاريخه» عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم»، قيل: يا رسول الله، ولا الملائكة، قال: «ولا الملائكة، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر».

وقوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ﴾، هذا تخصيص لبعض أنواع التكريم، أي وحملناهم في البر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال والحمير، وعلى ما خلق لهم في هذا الزمان من السيارات والقطارات والطائرات بأنواعها، وفي البحر أيضًا على السفن الكبار والصغار والمراكب ونحو ذلك مما حدث وما سيحدث.

وقوله: ﴿وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ﴾ أي من زروع وثمار ولحوم وألبان وفواكه، من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهيات اللذيذة المناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه عليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي، والإنسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة، كما قيل:

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

إذا ألف الشيء استهان به الفتى فلم يره بؤسًا يعد ولا نعمًا كإنفاقه من عمره ومساغه من الربق عذبًا لا يحسن له طعمًا

فلا يذكر الكثير من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها، فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به، ولكن سرعان ما يعود فينسى، هذا الهواء، هذه الشمس، هذا الماء، هذه الصحة، هذه القدرة، هذه الأرض المبسوطة، هذه الأعضاء المطاوعة لما يريد، هذه القدرة على الحركة، هذه الحواس، هذا العقل، هذا الكلام، هذه المطاعم والمشارب والملابس، هذا الكون.

وقد أمر الله عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم، وأمرهم أن يشكروه على ذلك إن كانوا إياه يعبدون، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة.

كما ورد عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين»، فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُّلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِّ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»، فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»، ثم ذكر: «الرجل وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»، ثم ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه عرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأني يُستجاب لذلك» رواه مسلم.

وقوله تعالى: ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات، وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة.

وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم، قال: قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون، ولم تعطنا ذلك،

فأعطنا الآخرة، فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي، لا أجعل صالح ذرية ما خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان»، وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلاً من وجه آخر.

وقوله: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ بعد أن ذكر جل وعلا أحوال بني آدم في الدنيا، وذكر أنه كرمهم وفضلهم على كثير ممن خلقه، فصل فيما يلي من الآيات أحوالهم في الآخرة، فأخبر الله تعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم.

وقد اختلف المفسرون في تعيين الإمام الذي يدعى كل أناس به يوم القيامة، فعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه إمام زمانهم إمام هدى أو إمام ضلالة، فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء -عليهم السلام- وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾.

وفي «الصحيحين»: «لِتَتَبِعْ كُلُ أَمَةً مَا كَانَت تَعَبِد، فيتبع مَن كَانَ يَعْبِد، الطواغيت» الحديث.

والثاني: أنه كتاب كل إنسان الذي فيه عمله، أي يدعى كل إنسان بكتاب عمله، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ﴾ الآية.

وقال ابن زيد: الإمام هو الكتاب المنزل عليهم، فيدعى أهل التوراة بالتوراة، وأهل الإنجيل، وأهل القرآن بالقرآن، فيقال: يا أهل التوراة، يا أهل القرآن.

وقال قتادة: إمامهم نبيهم.

وعن أنس مثله، فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم، هاتوا متبعي موسى، هاتوا متبعي عيسى، هاتوا متبعي عيسى، هاتوا متبعي عيسى،

والقول بأن المراد بالإمام كتاب الأعمال هو الذي تميل إليه النفس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾، وقوله بعدها: ﴿فَمَنْ أُولِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ والله أعلم.

والخلاصة: أن المعول عليه يومئذ الأعمال والأخلاق والآراء والعقائد النفسية التي تغرس في النفوس لا الأنساب؛ لأن الأولى باقية، والثانية فانية.

وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ أي فمن أعطي من أولئك المدعويين كتاب عمله بيمينه، فأولئك يقرؤن كتابهم مبتهجين فرحين بما فيه من العمل الصالح، وتخصيص اليمين بالذكر للتشريف والتبشير، والإشارة في قوله تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾ إلى من باعتبار معناه.

قيل: ووجه الجمع الإشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليل، والإشعار بأن قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد، ونحو هذه الآية قوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ وهذا يقوي قول من قال بإمامهم بكتابهم، (ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) أي لا ينقصون شيئًا من أجور أعمالهم، كما قال تعالى: (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا).

الفتيل: هو الخيط الذي في الحز الكائن في النواة طولاً، والقطمير: هو قشرة النواة، والنقير: هو الخيط الذي في النقرة التي في ظهر النواة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً﴾.

أي من كان من المدعوين في هذه الدنيا فاقد البصيرة أعمى القلب لا يبصر سبيل الرشد، فهو في الآخرة أعمى، وهذا يحتمل أن يُراد به أعمى البصر، كقوله:

﴿ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ﴾، وقوله: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًا ﴾ الآية، ويحتمل أن يُراد عمى القلب.

وقيل: المراد من عمي عن النعم التي أنعم الله بما عليه في الدنيا، فهو عن نعم الآخرة أعمى.

وقيل: من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى، فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى.

وقيل: من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله فهو في الآخرة أعمى، وهذا وقد قيل: إن قوله: ﴿فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ أفعل تفضيل أي أشد عمى وهذا مبني على أنه من عمى القلب، إذ لا يقال ذلك في عمى العين، قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقة بمنزلة اليد والرجل، فلا يقال: ما أعماه! كما لا يقال: ما أيداه! لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف.

وقد حكى القراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول: ما أسود شعره! ومن ذلك قول الشاعر:

ما في المعالي لكم ظل ولا غمر وفي المخازي لكم أشياخ أشياخ أشاخ أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ

وقوله: ﴿وَأَضَلُ سَبِيلاً ﴾ من الأعمى لكونه لا يجد طريقًا إلى الهداية بخلاف الأعمى، فإنه قد يهتدي في بعض الأحوال، قال ابن عباس: من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي من خلق السموات والأرض، والجبال، والبحار، والناس، والدواب، وأشباه ذلك، فهو عما وصفت له في الآخرة ولم يره أعمى وأبعد حجة.

والخلاصة: أن السياق يرسمه في المشهد المزدحم الهائل أعمى ضالاً

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

يتخبط لا يجد من يهديه ولا من يهتدي به. والله أعلم وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

## ما يستفاد من الآيات السابقة:

- 1- إثبات الربوبية العامة.
  - 2- إثبات قدرة الله.
  - 3- لطف الله بخلقه.
- 4- الحث على طلب الرزق.
  - 5- إثبات صفة الرحمة.
- 6- الرد على المعطلة نفات الصفات.
- 7- التعليل لأفعال الله وأنه جل وعلا لا يفعل شيئًا إلا لعلة وحكمة.
- 8- أن الناس إذا مسهم الضر في البحر ذهب عن خواطرهم كل ما يدعونه ويرجون نفعه.
- 9- أنهمن في ذلك الوقت العصيب يلجئون إلى فاطر السموات لكشف ما حل بهم من الضر.
- 10- أن الناس عندما تتجلى عنهم الشدة وينجيهم الله إلى البر يعرضون وينسون، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾.
  - 11 أن الإنسان كفور لنعم الله، إلا من عصمه الله.
- 12- أن المصائب والأخطار تجلو الفطرة، وربما كانت هداية لبعض الناس، كما جرى لعكرمة بن أبي جهل.
  - 13- الخوف من عقوبات الله.
    - 14- إثبات علم الله.

- 15- أن الله تعالى يذكر الخلق ببعض نعمه عليهم لعلهم يهتدون.
- 16- إنكار الله على الخلق في سوء معاملتهم حيث يلجئون إليه في الشدائد، ويعرضون عنه في الرخاء.
- 17- أن من ظن أن الهلاك لا يكون إلا في البحر فظنه خاطئ، فالله قادر عليهم أينما كانوا في البر أو في البحر، أو في جو السماء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا.
- 18- أن في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴾ لطافة حيث أعرض سبحانه عن خطابهم بخصوصهم، وذكر أن جنس الإنسان مجبول على الكفران، فلما أعرضوا أعرض الله سبحانه عنهم.
  - 19- أنه لا راد لما أراد الله.
- 20- في الآية إيماء إلى كمال شدة هول ما لا قوة في التارة الأولى، بحيث لولا الإعادة ما عادوا.
  - 21- أن الكفر سبب الهلاك.
  - 22- أن الخلق نواصيهم بيد الله في كل لحظة وفي كل بقعة برًا أو بحرًا.
    - 23- تكريم الله لبني آدم.
    - 24- إحسان الله على بني آدم بحملهم في البر.
      - 25- إحسانه بحملهم في البر.
        - 26- أن الله هو الرزاق.
- 27- على بني آدم أن يشكر على هذه النعم التي لا تحصي، وتقدم أنموذج منها.
- 28- على الإنسان أن يحذر من كفران هذه النعم، وأن يجتنب معاصي الله.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

- 29- إثبات الأفعال الاختيارية لله.
  - 30- إثبات البعث.
  - 31- إثبات الحشر والحساب.
- 32- إثبات الجزاء على الأعمال.
- 33- أن المؤمن يؤتي كتابه بيمينه وأنه يقرؤه.
  - 34- أن الله لا يظلم أحدًا.
- 35- أن المعول على رحمة الله ثم على الأعمال.
  - 36- تشريف اليمين لتخصصها بالذكر.
  - 37- فيه إشارة إلى أنهم مجتمعون لأمر عظيم.
- 38- أن من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله فهو في الآخرة أشد عمى.
  - 39- أنه أضل من الأعمى طريقًا.
- -40 أن الجزاء من جنس العمل، فكما عمى عن آيات الله يكون في الآخرة أعمى.
- 11- الحث على إتباع الكتاب والسُّنة والعمل بهما، والتفكر في آيات الله ليفوز بالسلامة من سوء العاقبة.
  - والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وصحبه وسلم.

## بيِّيِ مِٱللَّهِ ٱلرُّهُمَّزِ ٱلرَّجِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَا ذِكْرًا \* مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَكْمِلُ يَوْمَ القِيَامَةِ وِزْرًا \* خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ حِمْلاً \* يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ فِيهِ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ حِمْلاً \* يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ رَوْقًا \* يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَيْثَتُمْ إِلاَّ عَشْرًا \* نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَتُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَا \* يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ الِاَّ يَوْمًا \* وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا أَمْنَا \* يَوْمَئِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ \* فَيَذَرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا \* لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْنًا \* يَوْمَئِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عَنَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا \* يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ عَنِ الْمَاعُ فَلاَ تَعْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا \* يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ عَنِ الْمَاعُ فَلاً \* يَعْمَلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا إِللَّا هَمْ فَلاَ يُعِطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: 99-11].

## المفردات:

الأنباء: الأخبار، ذكرًا: أي قرآنًا، الوزر: الحمل الثقيل، الصور: قرن ينفخ فيه يدعى به الناس للمحشر، زرقا: زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال، وقيل: زرقا أبدانهم من الخوف والقلق والعطش، يتخافتون بينهم: يخفضون أصواتهم ويخفونها، إلا عشرا: أي عشرة أيام، أمثلهم: أعلمهم طريقة، ينسفها: يذهبها ويمحقها ويسيرها، يذرها: يتركها، القاع: الأرض التي لا نبات فيها، الصفصف: الأرض الملساء، والعوج: الانخفاض، والأمت: النتوء اليسير، الداعي: هو داعي الله إلى المحشر، لا عوج له: لا عوج لدعوة الداعي، خسر، الطلم: الشرك.

بعد أن شرح جل وعلا قصص موسى - عليه السلام - مع فرعون

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

أولاً، ثم مع السامري ثانيًا على نمط بديع وأسلوب قديم، بين لنبيه وأن هذا القصص عن الأمم الماضية والقرون الغابرة كعاد وثمود وأصحاب الأيكة نلقيه إليك لنثبت به قلبك، وإذهابًا لحزنك، إذ به تعرف ما حدث للرسل من قبلك من شدائد الأهوال، وتذكيرًا للمستبصرين في دينهم، وتأكيدًا للحجة على من عاند وكابر من غيرهم.

وقوله: ﴿ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴾ أي وقد آتيناك من لدنا كتابًا جديرًا بالتذكر به؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولم يعط نبي قبلك مثله، فهو جامع للأخبار، حاو للأحكام التي فيها صلاح أحوال البشر في دينهم ودنياهم مشتمل على مكارم الأخلاق وسامي الآداب التي بحا يرتفع قدر الأمم وينبه ذكرها وبه يتذكر ما لله من الأسماء والصفات الكاملة.

وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم.

قال العلماء: ويبدئ الصبي وليه به قبل العلم فيقرأه كله؛ لأنه إذا قرأه أولاً تعود القراءة ثم لزمها، ومن الضروري إتقان التلاوة؛ لأنها أصل هام يتفرع عنه فهمه وتدبره والتأثر بمعانيه، وفهم آداب الدين وأسرار العقيدة، وإتقان تلاوته من أعظم الوسائل لإتقان اللغة العربية والمران على أساليبها، واختزان ثروة عظيمة منها.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ القِيَامَةِ وِزْرًا ﴾ أي من أعرض عن إتباع القرآن وابتغى الهدى من غيره، أو تهاون بأوامره ونواهيه، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم، وسيحمل يوم القيامة من الأوزار والآثام ما

لا يقدر على حمله، بل ينقض ظهره.

قال تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾، وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم، أهل الكتاب وغيرهم، كما قال: ﴿لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾، فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع له.

وقوله: ﴿ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ هَمُ مُ يَوْمَ القِيَامَةِ حِمْلاً ﴾ أي مقيمين في ذلك الوزر؛ لأن العذاب هو نفس الأعمال، تنقلب عذابًا على أصحابها بحسب صغرها وكبرها، وبئس الحمل من الأوزار والآثام جزاء إعراضهم وسائر ذنوبهم.

وقوله: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ منصوب بإضمار اذكر أو بدلاً من يوم القيامة، أو بيانًا له، وثبت في الحديث أن رسول الله ﷺ سُئل عن الصور، فقال: «قرن ينفخ فيه».

وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة: «إنه قرن عظيم الدائرة منه بقدر السموات والأرض، ينفخ فيه إسرافيل -عليه السلام-».

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ»، فقال: يا رسول الله، وما تأمرنا؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» رواه الترمذي وأبو داود والدارمي.

عن ابن عباس قال في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ الصور، قال: والراجفة النفخة الأولى، والرادفة الثانية، رواه البخاري.

وقوله: ﴿ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴾ أي ونسوق أهل الكفر بالله يومئذ إلى موقف القيامة زرقا، قيل: زرق العيون، والزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب؛ لأن الروم أعداءهم زرق العيون، ولذلك قالوا في صفة العدو أسود الكبد، أصهب السربال، أزرق العينين، وقال الشاعر:

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

وماكنت أخشى أن تكون وفاته بِكَفَيْ سِبَنتِي أزرقَ العين مُطِرَقُ وَعَالَمُ وَكَانُوا يَهْجُونُ بِالزرقة كما في قوله:

لقد زرقت عيناك يا ابنَ معكبر ألاكل ضبي مِن اللوم أزرقُ

وقيل: أريد بذلك أنهم يحشرون عميًا كالذي قال الله: ﴿ وَنَحْشُوهُمْ يَوْمَ اللهِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا ﴾، وسئل ابن عباس – رضي الله عنهما – عن الجمع بين زرقا على ما روى عنه وعميًا في آية أخرى؟ فقال: ليوم القيامة حالات، فحالة يكونون فيها زرقا.

وقوله: (يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشُرًا) أي يتهامسون بينهم، ويسر بعضهم إلى بعض في قصر مدة الدنيا وسرعة زوالها وقرب الآخرة، فيقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عشرًا، أي عشرة أيام، ذلك والله أعلم أنهم لما عاينوا تلك الأهوال ذهلوا عن مقدار عمرهم في الدنيا، ولم يذكروا إلا القليل، فقالوا: ما عشنا إلا تلك الأيام القلائل، والإنسان حين الشدائد والكرب والأهوال والمزعجات تغيب عنه أظهر الأشياء وأكثرها.

وقوله تعالى: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا ﴾ يقول جل ذكره: نحن أعلم منهم عند إسرارهم وتخافتهم بينهم بقولهم إن لبثتم إلا عشرًا.

يقول: لا يخفى علينا مما يتسارون بينهم شيء إذ يقول أمثلهم أي أعدلهم وأقربهم إلى التقدير، وأوفاهم عقلاً وأعلمهم فيهم إن لبثتم في الدنيا إلا يومًا، ذاك أن الدنيا وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها قصيرة المدى، وقديمًا قيل:

ألا إنما الدنيا كظل سحابة أَظَلَّتْ كَ يومًا ثم عَنْكَ إضْمَحَلتَّ فلا تَكُ فَرْحَانًا إِذَا هِي وَلَّتُ فلا تَكُ فَرْحَانًا إِذَا هِي وَلَّتُ

والمقصود من هذا الندم العظيم كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم، مقبلين على ما يضربهم فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد، فلم يبق إلا الحسرة والندم، والتلهف وطلب العودة وهيهات.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ﴾ قيل: في سبب نزولها إن رجالاً من ثقيف أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا مُحَد، كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فنزت هذه الآية.

والنسف: القلع، أي يقلعها من أصولها ويجعلها هباء منثورًا، وسؤالهم هذا والله أعلم سؤال تمكم واستهزاء واستبعاد، وطعن في الحشر والنشر، لا سؤال معرفة واسترشاد وتثبيت للحق.

وقوله تعالى: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ المعنى: أن الله يذهبها عن أماكنها، ويمحقها ويسيرها تسييرًا، ويدع أماكن الجبال من الأرض ﴿قَاعًا صَفْصَفًا﴾ يعني أرضًا ملساء مستوية لا نبات فيها، لا ترى في الأرض يومئذ واديًا ولا رابية، ولا مكانًا منخفضًا ولا مرتفعًا، وقال قتادة: لا ترى صدعًا ولا أكمة.

وقوله: (يَوْمَئِدٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ) أي يوم إذ تنسف الجبال، ويرى الناس هذه الأحوال والشدائد والكروب والأهوال، يستجيبون مسارعين حينما سمعوا صوت الداعي إلى الموقف، فيتبعون توجيهه صامتين مستسلمين لا يلتفتون ولا يتخلفون.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ 1441

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ \* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾.

وقال: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ وقد كانوا يدعون إلى الهدى.

فيتخلفون ويعرضون في الدنيا، ثم يخيم الصمت الرهيب والسكون الغامر.

﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ﴾ أي سكنت وخضعت وذلت، وفي الهمس ثلاثة أقوال:

أولها: إنه وطيء الكلام.

والثانى: إنه تحريك الشفاه بغير نطق.

الثالث: الكلام الخفي.

والخلاصة: أنه في ذلك اليوم العظيم يملك الخلق الخشوع، والسكون، والذل، والانكسار، والإنصات، انتظارًا لحكم الرحمن فيهم، فترى في ذلك الموقف العظيم الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين، الأغنياء والفقراء، والرجال والنساء، والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة، ساكتين منصتين خاشعة أبصارهم خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه، وصديقه وحبيبه، قال الله تعالى: ﴿ لِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ ﴾.

وقوله: (يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً) يقول تعالى: (يَوْمَئِذٍ) أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع ورضي له قولاً، فلا يشفع أحد عنده من الخلق إلا من أذن له في الشفاعة، ولا يأذن إلا لمن ارتضي شفاعته من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضى قوله وعمله، وهو المؤمن الموحد المخلص.

فللشفاعة شرطان ذكرا في هذه السورة، وفي سورة النجم، قال تعالى: ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾.

وفي «الصحيحين» من غير وجه عن رسول الله وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله عز وجل، أنه قال: «إني تحت العرش، وأخر لله ساجدًا، ويفتح على بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقول: يا حجد، ارفع رأسك وقل تسمع، واشفع تشفع، قال: فيحد لي حدًا فيدخلهم الجنة، ثم أعود» فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء.

وفي الحديث أيضًا يقول الله تعالى: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدبى أدبى مثقال ذرة من إيمان» الحديث.

وقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾، أي ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا.

قال قتادة: وقيل: يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب، وما خلفهم: ما خلفوه ورائهم في الدنيا.

والمراد هنا جميع الخلق، وقيل: المراد بهم الذين يتبعون الداعي، وقوله: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾، كقوله: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾، المعنى: أنه محيط بعباده علمًا، ولا يحيط عباده به علمًا.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

وهو العليم أحاط علمًا بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذلك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن

وقوله: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ قَالَ ابن عباس: وغير واحد خضعت وذلت، واستسلمت الخلائق للجبار الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام وهو قيم على كل شيء، يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه، لا قوام إلا به.

وورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، بدلالة الحي على الصفات الذاتية، والقيوم على الصفات الفعلية والصفات كلها ترجع إليهما.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

وفي «الصحيح»: «إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» والخيبة كل الخيبة من لقي ربه وهو مشرك، فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾.

وعن أبي هريرة على: أن رسول الله على قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه مسلم.

وعن أبي موسى على قال: قال رسول الله على: «إن الله ليملي للظالم،

فإذا أخذه لم يفلته»، ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّا أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾.

وعن أبي هريرة هم عن النبي هو قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب المظلمة فحمل عليه» رواه البخاري.

وعن أبي هريرة هذا أن رسول الله هذا المفلس؟» قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار» رواه مسلم.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِجَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا ﴾، وبعد أن ذكر جل وعلا أهوال يوم القيامة بين حال المؤمنين حينئذ، وأن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن بربه ورسله وما أنزل عليهم من كتبه لا يخاف ظلمًا ولا هضمًا، وفي قوله: ﴿ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا ﴾ أربعة أقوال:

أحدها: لا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته، ولا أن يهضم من حسناته. والثاني: لا يخاف أن يظلم فيزاد من ذنب غيره، ولا أن يهضم من حسناته، قاله قتادة.

والثالث: أن لا يخاف أن يؤاخذ بما لم يعمل ولا ينتقص من عمله، قاله

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

الضحاك.

**الرابع**: لا يخاف أن لا يجزي بعمله ولا أن ينتقص من حقه، قاله ابن زيد.

وأصل الهضم: النقص، يقال: هضمني فلان حقي، ومنه امرأة مضيم إذا كانت ضامرة البطن. قال امرئ القيس:

إذا قلت هاتي نوليني تمايلت على هضيم الكشح ريا المخلخل

وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ هَمْ ذِحْرًا ﴾ أي وكما أنزلنا ما ذكر من الوعد والوعيد وأحوال يوم القيامة وأهوالها أنزلنا القرآن كله بأسلوب عربي مبين؛ ليفهم ويتفقه بدراسته ويسعد بالعمل بما حواه مما فيه سعادة البشر في دنياهم وأخراهم.

وقوله تعالى: ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ هَمْ ذِكْرًا﴾ أي كررنا وفصلنا القول فيه بذكر الوعيد، ونوعنا ذلك أنواعًا كثيرة تارة بذكر أسمائه جل وعلا الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة الظالمة، وتارة بذكر أهوال يوم القيامة وما فيها من الشدائد والكروب، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب، كل ذلك رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم، أو يحدث لهم ذكرا فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم، وكونه عربيًا وكونه مصرفًا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح.

وقوله: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَمَا ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده، وحكمه الأمري الديني الذي أنزل في الكتاب، وكان هذا من آثار ملكه وعظيم نعمته نزه نفسه عن مماثلة مخلوقاته في شيء من الأشياء، فقال: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ ﴾

أي جل وتقدس وارتفع عن كل نقس وعيب وآفة، وجل عن إلحاد الملحدين، وعما يقوله المشركون والمبتدعون في صفاته.

فإنه الملك الذي بيده الثواب والعقاب، الذي لا يزول ملكه ولا يتغير، وليس بمستفاد من قبل الغير، ولا غيره أولى به منه، وكل ملك سواه يملك بعض الأشياء، ويبيد ملكه ويفنى.

(الحقُّ) أي وجود وملكه وكماله حق، فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال والإكرام، ومن ذلك الملك.

وقوله: ﴿ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ هذا كقوله تعالى: ﴿ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾.

وثبت في «الصحيح» عن ابن عباس: أن رسول الله على كان يعالج من الوحي شدة فكان مما يحرك به لسانه، فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه —عليه الصلاة والسلام — كان إذا جاء جبريل بالوحي، كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبَعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾، والمعنى: لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فاقرأه، فإن الله قد ضمن جمعه لك في صدرك وقراءتك إياه.

ولما كان عجلته على بتلقف القرآن دالة على محبته التامة ورغبته في العلم وحرصه عليه أمره الله أن يسأله الزيادة من العلم، فقال: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْينِ عِلْمًا ﴾ أي زدني منك.

قال ابن عيينة –رحمه الله –: ولم يزل ﷺ في زيادة حتى توفاه الله.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله على يقول: «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدين علمًا، والحمد لله على كل حال» رواه ابن ماجه.

وعن أم سلمة أن رسول الله على كان يقول إذا أصبح: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا، وعملاً متقبلاً».

والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

مما يفهم من الآيات [99- 114] من سورة «طه»:

- 1- تسلية للنبي ﷺ.
- 2- تذكرة للمستبصرين في دينهم.
- 3- تأكيد للحجة على من عاند وكابر.
  - 4- تسمية القرآن ذكرًا.
    - 5- أنه من عند الله.
- 6- الوعيد العظيم على من أعرض عن القرآن.
- 7- أن من أعرض عنه يحمل يوم القيامة وزرًا.
- 8- إثبات البعث، وهو إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها.
  - 9- أن من أعرض عن القرآن خالدًا في وزره.
    - 10- التحذير عن الإعراض عن القرآن.
      - 11- أن القرآن يتذكر به.
      - 12- إثبات الجزاء على الأعمال.
      - 13- أنه بئس الحمل حمل الأوزار.
  - 14- الحث على التذكر ليوم القيامة والنفخ في الصور.
    - 15- إثبات النفخ في الصور.

- 16- إثبات الحشر.
- 17- أن المجرمين يحشرون زرق العيون.
- 18- أن الرعب والذعر يملأ القلوب؛ ولهذا يتسارون في الكلام.
  - 19- استقصارهم مدة مقامهم في الدنيا.
    - 20- إثبات علم الله جل وعلا.
    - 21- الرد على من أنكر صفة العلم.
- 22- أن في نسبة قول اليوم إلى أمثلهم ما يدل على شدة الهول.
  - 23- إثبات صفة الكلام لله جل وعلا.
  - 24- الرد على من قال أن القرآن كلام مُجَّد ﷺ.
    - 25- أن الله تعالى يوم القيامة ينسف الجبال.
- 26- أن الأرض في ذلك الوقت تسوى وتكون قاعًا صفصفًا لا ارتفاع فيها ولا انخفاض.
  - 27- أن في يوم القيامة يدعو الناس داع يحثهم إلى الموقف.
    - 28- أنه لا يكون لهم ميل عنه ولا انحراف.
  - 29- أن الأصوات في ذلك اليوم تسكن وتذل وتخضع للرحمن.
    - 30- إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا.
- أن الشفاعة لا تنفع إلا إذا جمعت شرطين: إذن الله للشافع أن -31
  - يشفع، والثاني: رضاه عن المشفوع له، وهو المؤمن المخلص.
    - 32- أن من لم يكن كذلك لا تنفعه الشفاعة.
      - 33- إثبات صفة الرضى لله.
    - 34- إحاطة علم بما بين أيديهم وما خلفهم.
      - 35- أن الخلق لا يحيطون بالله علمًا.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

36- أن الوجوه تخشع وتذل لله في ذلك اليوم.

37- إثبات صفة الحياة.

38- إثبات القيومية لله.

39- التحذير من الظلم.

40- الوعيد الشديد لمن حمل ظلمًا.

41- تخصيص الوجوه بالذكر في قوله: ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ ﴾؛ لأنها أشرف

الأعضاء، ولأن عليها المدار في المعرفة والحب والبغض.

42- الحث على الأعمال الصالحة.

43- إثبات عدل الله، وأنه أعدل العادلين.

44- أن عامل الصالحات وهو مؤمن لا يظلمه الله فيحمل عليه سيئات غيره، ولا ينقص من حسناته.

45- أن الإيمان شرط في صحة الطاعات وقبول الحسنات.

46- دليل على علو الله على خلقه.

47- أن القرآن منزل.

48- الرد على من قال إنه مخلوق كالجهمية والمعتزلة.

49- أنه بلغة العرب.

50 منة الله على العرب حيث نزل بلغتهم.

51- أن الله نوع في القرآن وفصل.

52 لطف الله بخلقه.

53- الحث على التقوى.

54- دليل على عظمة الله.

55 - تنزيه الله وتقديسه عن الشركاء والأمثال والأشباه.

- 56- إثبات الألوهية.
- 57 إثبات صفة الملك.
- 58- إثبات الأسماء لله.
- 59- الحث على تدبر القرآن والإنصات عند قراءته.
  - 60- إثبات الربوبية.
    - 61- مدح العلم.
  - 62- الحث على طلب العلم.
  - 63- الحث على سؤال الله الزيادة من العلم.
  - 64- تعليم الله لنبيه على عند إلقاء الوحى عليه.
    - 65- إثبات الأفعال الاختيارية.
      - 66- إثبات رسالة مُحَد عِلْيْ.
      - 67 عناية الله برسوله على.
    - 68- أن الله لم يهمل خلقه ولم يتركهم سدى.
- 69- حرصه على حفظ القرآن وخوفه من نسيانه.
- 70- دليل على عظمة الله والمأخذ من ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾.
  - 71- إثبات لقدرة الله والمأخذ من عدة آيات مما تقدم، فتأمل.
  - 72- الحث على التواضع والمأخذ من قوله: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْيِي عِلْمًا ﴾.
    - والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وصحبه وسلم.

## أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بينيم الله الشيطان الرجيم الله الرجيم الله الرجيم الله المرابع ال

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا \* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَجِّمْ سُجَدًا وَقِيَامًا \* إِنَّهَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا \* إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا \* وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا \* وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخَوَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ فَوَامًا \* وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخَوَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَتِي حَرَّمَ اللهَ إِلاَّ فَوَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعُلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكُنَّ اللهُ وَيَعْلَ خَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَعْلَ خَلِكَ يَبْعُوبُ وَيَعْلِ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبْرَلُ اللهُ مَيْنَا هِم مُهَانًا \* إِلاَّ مَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولُكِكَ يُبْرَلُ اللهُ يَعْفُونَ اللهُ عَلَوْنَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَامًا \* وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَامًا \* وَالَّذِينَ لاَ يَشْهُدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَامًا \* وَالَّذِينَ لاَ يَشْهُدُونَ النُورُ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَامًا \* وَالَّذِينَ اللهُونَةَ بَا وَذُرِيَّ تِنَا هُرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا \* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبُ لَكُو الْمَالُولُونَ رَبِيَا هُمُ لَكَ يَكُونُ لِزَامًا \* وَالَّذِينَ لَكُولُونَ الْعُرْفَةَ بَا لَا لَا عُولُولُهُ عَلَى اللهُ وَلَعُلُولُ لِوَا مُنَاسًا \* خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَاتُ مُسْوَلً وَمُ لِوَامًا \* وَلُولُ كَامُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَوْلَ عَلَيْ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ العَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

## المفردات:

الهون: الرفق واللين والسكينة، الجاهلون: السفهاء، قالوا سلامًا: قال كلامًا يسلمون فيه من مقابلة الجاهل بجهله، يبيتون: البيتوتة هي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم، مستقرًا: موضع قرار وإقامة، الإسراف: مجاوزة الحد في النفقة، التقتير: التضييق والشح، قوامًا: وسطًا وعدلاً، لا يدعون: لا يشركون، أثامًا: عقوبة وجزاء، مهانًا: ذليلاً مستحقرًا، لا يشهدون الزور: لا يحضرون

القول والفعل المحرم ولا يقيمون الشهادة الكاذبة.

اللغو: الكلام الذي لا خير فيه، مروا كرامًا: مروا مكرمين لأنفسهم عن الخوض فيه، الخرور: السقوط والوقوع، قرة أعين: تقريهم أعيينا من الدنيا بالصلاح وفي الآخرة بالجنة، إمامًا: قدوة يقتدى بنا في الخير، الغرفة: البناء العالي، يعبأ بكم: يصنع بكم، لولا دعاؤكم: لولا إيمانكم.

وقوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ هذا كلام مستأنف لبيان أوصاف صالحي عباده سبحانه وأحوالهم الدينية والدنيوية بعد أن وصف الكفار بالإعراض عن عبادته، والنفور عن طاعته والسجود له عز اسمه.

وعباد: مبتدأ، والذين يمشون: الخبر، يقول تعالى: وعباد الرحمن الذي حق لهم الجزاء والمثوبة من ربهم، هم المخلصون، الذين من صفاتهم أنهم يمشون في سكينة ووقار، لا يضربون بأقدامهم الأرض كبرًا، ولا يخفقون بنعالهم أشرًا وبطرًا، كفعل المستكبرين والمتجبرين، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولاً ﴾.

وروي أن عمر الله وقد مدح الله أقوامًا، فقال: إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله، وقد مدح الله أقوامًا، فقال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ فاقصد في مشيتك، وليس المراد أن الإنسان يمشي كالمريض تصنعًا ورياءً، فقد كان النبي على سيد ولد آدم إذا مشي كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له.

وروي أن عمر رأى شابًا يمشي رويدًا، فقال: ما بالك أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، فعلا الرجل بالدرة وأمره أن يمشي بقوة، والمقصود أن المراد هنا المشي بسكينة ووقار وتواضع، وأنشدوا:

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

ولا تمس فوق الأرض إلا تواضعًا فكم تحتها قوم هموا منك أرفع وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هموا منك أمنع

وقال عبدالله بن المبارك عن معمر عن عمر بن المختار، عن الحسن البصري في قوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ﴾ الآية، قال: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، وما بالقوم من مرض وإنهم والله لأصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة.

فقالوا: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾، أما والله ما أحزنهم! ما أحزن الناس! ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، ولكن أبكاهم الخوف من النار، إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم ومشرب، فقد قل علمه، وحضر عذابه.

وقوله: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴾ أي إذا خاطبهم السفهاء وقليلوا الأدب بما يكرهونه ﴿قَالُوا سَلامًا ﴾ أي سداد من القول يسلمون فيه من الإثم، ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، بل يتحملون ما يرد عليهم من الأذى.

وكان وكان لا تزيده شدة الجاهل إلا حلمًا، من ذلك ما في «الصحيحين»، قال: بينما نحن عند رسول الله وهو يقسم قسمًا إذا أتاه ذو الخويصرة —رجل من بني تميم—، فقال: يا رسول الله، اعدل، فقال رسول الله ويلك من يعدل إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل، فمن يعدل؟» فقال عمر بن الخطاب في: يا رسول الله، ائذن لي فيه، فأضرب عنقه، فقال رسول الله ويلا: «دعه».

ويوم حنين إذ قسم رسول الله على ما قسم، قال رجل، كما يروي البخاري: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت أي عبدالله—: والله لأخبرن رسول الله على فأتيته فأخبرته، فقال: «من لم يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا، فصبر».

وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك أن رسول الله وأكل منها، فجيء بما إلى رسول الله والله وا

والخلاصة: أن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴾ مدح لهم بالحلم الكثير، ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل، وهذه الخصلة تدل على رزانة عقل المتصف بها.

قال الله تعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَن اللَّعْوِ مُعْرضُونَ ﴾.

ولما ذكر تعالى ما بينهم وبين الخلق ذكر ما بينهم وبينه: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَجِّمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ المعنى: أنهم يبيتون لربهم ساجدين على وجوههم قائمين على أقدامهم، فهم الأيقاظ والناس نيام , المتوجهون إلى ربهم الشديدوا الحساسية برقابة ربهم ورقابتهم لأنفسهم، كما قال في الآية الأخرى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِع ﴾، وقال: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾.

فإن من أفضل أنواع التطوعات صلاة الليل الدالة على الإخلاص، وتواطئ القلب واللسان، وأنشدوا في صفة الأولياء:

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

امنع جفونك أن تنذوق مناما واذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما لله قسوم أخلصوا في حبسه فرضي بحم واختصهم خداما قسوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سيجدا وقياما خمص البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما

ثم أخبر تعالى أنهم مع حسن معاملتهم للخلق واجتهادهم في عبادة الخالق وحده لا شريك له يخافون عذابه، ويدعونه ويبتهلون إليه في صرفه عنهم، ثم بين أن سبب سؤالهم هذا لوجهين:

الأول: أن عذا كان غرامًا، وفي معناه خمسة أقوال: أحدها: دائمًا، رواه أبو سعيد الخدري عن رسول الله في والثاني: موجعًا، رواه الضحاك عن ابن عباس، والثالث: ملحًا، قاله ابن السائب، وقال ابن جريج: لا يفارق، والرابع: هلاكًا، قاله أبو عبيدة، والخامس: أن الغرام في اللغة أشد العذاب.

والثاني: أنها ساءت مستقرًا ومقامًا، المعنى: أنها بئس المنزل مستقرًا جهنم وبئس المقام مقامها، أي أنهم يقولون عن علم، وإذًا فهم أعرف بعظم ما قدر ما يطلبون فيكون ذلك أقرب إلى النجح.

قال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم.

الخامسة من صفاقم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾، اختلف العلماء في النفقة التي عناها في هذا الموضع، وما الإسراف فيها والإقتار؟ فقال بعضهم: الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله، والإقتار المنع من حق الله، فعن ابن عباس في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ﴾ الآية، قال: هم المؤمنون لا يسرفون، فينفقون في معصية الله، ولا يقترون فيمنعون حقوق الله.

وقال ابن زيد: لم يسرفوا فينفقوا في معاصي الله، كل من أنفق في معصية الله وإن قل فهو إسراف، ولم يقتروا فيمسكوا عن طاعة الله، قال: وما أمسك عن طاعة الله وإن كثر فهو إقتار.

وقال بعضهم: الإسراف المجاوزة في النفقة الحد، والإقتار: التقصير عن الذي لابد منه، وقيل: لا يجيعهم، ولا يعريهم، ولا ينفق نفقة، يقول الناس: قد أسرف.

وعن يزيد بن حبيب في هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا﴾ الآية، قال: كانوا لا يلبسون ثوبًا للجمال ولا يأكلون طعامًا للذة، ولكن كانوا يريدون من اللباس ما يسترون به عورتهم ويكتنون به من الحر والقر، ويريدون من الطعام ما سد عنهم الجوع وقواهم على عبادة ربهم.

والراجع قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناها الله في هذا الموضع ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه، والإقتار: ما قصر عما أمر به، والقوام: بين ذلك.

والخلاصة: أنهم ليسوا بالمبذرين في إنفاقهم فلا ينفقون فوق الحاجة، ولا ببخلاء على أنفسهم وأهليهم، فيقصرون فيما يجب نحوهم، بل ينفقون وسطًا عدلاً وخير الأمور أوساطها، وقد قيل:

بينَ تبذيرٍ وبخلٍ رتبةً فكلا هذينِ إنْ زادَ قتلُ وقال الآخر:

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم وقال الآخر: الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجل

وقوله: (اللّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلْهَا آخَرَ ) ما ذكر في سبب نزول الآية منها: ما روى البخاري عن مسلم من حديث ابن مسعود، قال: سألت رسول الله على: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك»، قلت: ثم أي؟ قال: «إن أي قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»، قلت: ثم أي؟ قال: «إن تزاني بحليلة جارك»، فأنزل الله تصديقها: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلْهَا آخَرَ الآية.

والثاني: أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا رسول الله على فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ أخرجه مسلم من حديث سعيد بن جبير.

المعنى: أنه تعالى لما فرغ من ذكر إتيانهم بالطاعات شرع في بيان اجتنابهم للمعاصي، فقال: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَمًا آخَرَ ﴾ فلا يجعلون لله شريكًا يوجهون عبادتهم لله وحده.

وقوله: ﴿ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ المراد بالنفس هنا نفس المسلم والكافر المعاهد، أي لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها، وهو النفس بالنفس، والزاني المحصن، والكافر الذي يحل قتله.

لما ورد عن عبدالله بن مسعود هم قال: قال رسول الله دلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه

الجماعة.

وقد اختلف العلماء هل لقاتل المؤمن عمدًا من توبة أم لا؟, وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة، وعبدالله بن عمرو، وأبو سلمة، وعبيد بن عمير، والحسن، والضحاك بن مزاحم، نقله عنهم بن أبي حاتم، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾.

وروى البخاري عن سعيد بن جبير، قال: اختلف علماء الكوفة فرحلت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ وهي آخر ما نزل، وما نسخها شيء، وروى النسائى عنه نحو هذا.

ومن أدلتهم ما ورد عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، لقي ربه عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله واوه أحمد وابن ماجه.

وعن معاوية على قال: سمعت رسول الله على يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا» رواه أحمد و النسائى، ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك.

وروي عن البراء ابن عازب في أن النبي قل قال: «لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله مِن قتل مؤمن، ولو أن أهل سمواته، وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار».

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله على مناخرهم في النار، وأن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر به».

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

وذهب جمهور العلماء إلى أن التوبة من القاتل عمدًا مقبولة، واستدلوا مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾، وبقوله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾.

وقالوا أيضًا: والجمع ممكن بين هذه الآية وآية النساء فيكون معناه فجزاؤه جهنم إلا من تاب، لاسيما وقد اتحد السبب وهو القتل، والموجب وهو التوعد بالعقاب.

واستدلوا أيضًا بالحديث المذكور به «الصحيحين» عن عبادة بن الصامت على من رسول الله على قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»، ثم قال: «فمن أصاب من ذلك شيئًا فستره فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه».

وبحديث أبي هريرة رضي الذي أخرجه مسلم في «صحيحه»، وغيره في الذي قتل مائة نفس.

وحديث: «الله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته» الحديث متفق عليه.

وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: إلى أن القاتل عمدًا داخل تحت المشيئة، تاب أو لم يتب.

قال ابن القيم - رحمه الله -: والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق المقتول، وحق الولي، فإذا سلم القاتل نفسه طوعًا واختيارًا ندمًا على ما فعله وخوفًا من الله، وتوبة نصوحًا، سقط حق الله بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يضيع حق

هذا ولا يبطل حق هذا، انتهى.

وبتقدير دخوله فليس بمخلد في النار خلافًا للخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ولا أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان».

وقوله: ﴿ وَلاَ يَزْنُونَ ﴾ أي لا يستحلون الفروج المحرمة بغير نكاح أو ملك يمين، ولا خلاف في كون الزنا من كبائر الذنوب.

وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه من الأدلة ما هو معلوم، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَ ﴾، والزنا يشتمل على مفاسد منها:

1 اختلاط الأنساب واشتباهها، وإذا اشتبه الولد الذي أتت به الزانية أمنه هو أم من غيره?, لا يقوم بتربيته ولا يستمر في تعهده، وذلك يوجب إضاعة النسل وخراب العالم.

2- فتح باب الهرج والقيل والقال والمرج والاضطراب بين الناس دفاعًا عن العرض، فكم من حادث مبعثه الإقدام على الزنا.

3- إن المرأة إذا اشتهرت بالزنا استقذرها كل ذي طبع سليم، فلا تحدث ألفة بينها وبين زوجها إذا كان نقي العرض بخلاف الديوث، فلا يهتم بذلك.

4- أنه لا يتم السكن والإزدواج الذي جعله الله مودة ورحمة بين الناس بقوله: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾.

5- إنه ليس المقصود من المرأة مجرد قضاء الشهوة، بل أن تصير شريكة للرجل في ترتيب المنزل، وإعداد مهامه من مطعوم ومشروب وملبوس، وأن تكون حافظة له قائمة بشئون الأولاد والخدم، وهذه المهام لا تتم على وجه الكمال إلا إذا كانت مختصة بالرجل الواحد الذي هو زوجها منقطعة له دون غيره من الناس.

ومن مضار الزنا أنه قتال للأخلاق الفاضلة، وناشر للأمراض الفاتكة فالسيلان والقروح الأكالة والزهري أثر من آثاره الوخيمة وشر من شروره المستطيرة، هذا نموذج من أضراره في الدنيا، وأما في الآخرة فإليك ما قاله الجبار جل وعلا: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ روي عن عبدالله بن عمرو إنه قال: أثام: واد في جهنم.

وقال عكرمة: يلق أثامًا أودية في جهنم يعذب فيها الزناة، وقال قتادة: يلق أثامًا نكالاً كنا نتحدث أنه واد في جهنم، وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول لابنه: يا بني إياك والزنا، فإن أوله مخافة وآخره ندامة.

وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًا وموقوفًا: «أن غيًا وأثامًا بئوان في قعر جهنم» أجارنا الله منها بمنه وكرمه، وقال السدي: يلق أثامًا جزاء.

وروى البخاري في حديث منام النبي على عن سمرة بن جندب على أن رسول الله على حاءه جبريل وميكائيل، قال: «فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات»، قال: «فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهم من أسفل منهم فإذا تاهم اللهب ضوضوا –أي صاحوا من شدة حره – فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني».

إذا فهمت ذلك، فاعلم أن له أسبابًا: منها: دخول الرجال الأجانب على النساء، والانفراد بمن من دون محرم لهن في بيت أو سيارة أو نحو ذلك،

ومنها: خروج النساء من بيوتمن متبرجات متعطرات، ومنها: تأخير زواج من بلغ من الشبان والشابات، ومنها: إعوجاج الأزواج وخيانتهم بالاتصال بالفاجرات من النساء، ومن ذلك النظر إلى الأجنبية.

قال الناظم - رحمه الله -:

ألا من له في الدين والعلم رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد ويقبل نصحًا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردى فطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضضه ما استطعت تسعد فمن مد طرفًا أو زنا يزن أهله فعف يعفوا قاله خير مرشد فلو لم يكن فعل الزناء كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد لكان حريًا أن يصون حريه جمور الزنا خوف القصاص كما ابتدى

ومثل الزنا بل أعظم منه وأشد، اللواط -والعياذ بالله- الذي عذب الله عليه أمة بأسرها، واستأصلهم به حين قال نبيهم: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم كِمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِينَ \* أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَقْرُفُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا انْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾.

وقد اختلف العلماء في حد اللواط، فقيل: إن عقوبته أغلظ من عقوبة الزين، وعقوبته القتل على كل حال محصنًا كان أو غير محصن، وإلى هذا القول ذهب أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عباس، وخالد بن زيد، بن معمر والزهري، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه.

قال أصحاب هذا القول وهم جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعًا

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

للصحابة، قاله ابن القيم، وقالوا: ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من العالمين وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم أنواعًا من العقوبات من الإهلاك، وقلب ديارهم عليهم، وخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، وطمس أعينهم وعذبهم وجعل عذابهم مستمرًا، فنكل بهم نكالاً لم ينكله بأمة سواهم.

وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتمرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم وتعج الأرض إلى ربحا تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها.

وقتل المفعول به خير له من وطنه، فإنه إذا وطئه الرجل قتل قتلاً لا ترجى له الحياة معه بخلاف قتله، فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته.

قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدًا، كما أجمع عليه أصحاب رسول الله على، ودلت عليه سنة رسول الله على الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها.

وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلاً ينكح كما تنكح المرأة، فكت إلى أبي بكر الصديق الصديق الصحابة ، فكان على بن أبي طالب أشدهم قولاً فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بما أرى أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد، فحرقه.

وقال عبدالله بن عباس: ينظر إلى أعلا ما في القرية فيرمى اللوطي منها

منكسًا، ثم يتبع بالحجارة، وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوة الله للوطية من قوم لوط.

وابن عباس هو الذي روى عن النبي كالله: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أهل السنن، وصححه ابن حبان وغيره.

واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث، وإسناده على شرط البخاري، قالوا: ثبت عنه وأنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط».

وأطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان، وإنما اختلف أقوالهم في صفة قتله.

قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾، وقوله في اللواط: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ تبين له تفاوت ما بينهما، فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنى، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد.

ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب، وتنبو عنه الأسماع، وتنفر منه أشد النفور، وهو إتيان الرجل الرجل مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾.

ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة، لا الحاجة التي مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع، وحصول المودة و الرحمة التي تنسي المرأة لها أبويها، وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات.

وتحصين المرأة وقضاء الوطر، وحصول علاقة المصاهرة، وقيام الرجل على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والمؤمنين، ومكاثرة النبي الأنبياء بأمته، إلى غير ذلك من مصالح النكاح، والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصره وفساده.

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الرجال، وهي شهوة النساء دون الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رءوسهم.

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف، وهو مجاوزة الحد، فقال: (بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ)، وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: (وَنَجَيْنَاهُ مِنَ القَرْيَةِ الَتِي كَانَت تَعْمَلُ الخَبَائِثُ).

ثم أكد عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴾، وسماهم مفسدين في قول نبيهم: ﴿رَبِّ انصُرْبِي عَلَى القَوْمِ المُفْسِدِينَ ﴾، وسماهم ظالمين في قول الملائكة: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ القَرْيَةِ إِنَّ الْمُسْدِينَ ﴾، وسماهم ظالمين في قول الملائكة: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ القَرْيَةِ إِنَّ الْمُسْدِينَ ﴾، ولما جادل فيهم خليل الرحمن الملائكة، وقد أخبروه بإهلاكهم، قيل له: ﴿إِنَّا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ اتِيهِمْ عَذَا لِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَا لِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ مَرْدُودٍ ﴾.

وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله، حيث جاءوا نبيهم لوطًا لما سمعوا بأنه قد طرفه أضياف هم من أحسن البشر صورًا، فأقبل اللوطية إليه يهرعون، فلما رآهم، قال لهم: ﴿يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ) فردوا عليه —ولكن رد جبار وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ) فردوا عليه —ولكن رد جبار

عنيد-: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾.

فنفث نبي الله نفته مصدور خرجت من قلب مكروب، فقال: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾، فكشف له رسل الله عن حقيقة الحال، وأعلموه أنهم ممن ليس يوصل إليهم ولا إليه بسببهم، فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك.

فقالوا: ﴿ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾.

فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل على يدي عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلبها عليهم، كما أخبر به في محكم التنزيل.

فقال عز من قائل: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا وَقَالَ عَلَيْهَا مِعَالَا عَلَيْهَا مِعَالِمَةً وَمِن سِجِيلٍ فَجعلها آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالاً وسلفًا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، انتهى من كلام ابن القيم -رحمه الله- باختصار.

وقال أيضًا - رحمه الله -: وللمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها: الطبع على القلب إذا تكاثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: ﴿كُلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوكِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ قال: هو الذنب بعد الذنب.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم.

وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانًا، ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقفلاً وختمًا، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس، فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد.

ومنها: فساد العقل، فإن العقل نور، والمعصية تطفئ نور العقل، ولابد إذا أطفئ نوره ضعف ونقص.

وقال بعض السلف: ما عصي الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضر عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه، وفي داره على بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله، والاستخفاف به ذو عقل سليم؟

ومنها: أن المعصية تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله، قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله تعالى، وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك، ولا تذلني بمعصيتك.

ومنها: أنها سبب لهوان العبد على ربه، وسقوطه من عينه.

قال الحسن: هانوا عليه فعصوره، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، قال تعالى: ﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ﴾.

ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذوب حتى تمون عليه وتصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله.

وقد ذكر البخاري في «صحيحه» عن ابن مسعود، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل، يخاف أن يقع عليه، وكأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، فقال به هكذا، فطار.

ومنها: أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية، ويحدث بها من لم يكن يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان، عملت كذا وكذا.

وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي في «كل أمتي معافى إلى الجاهرون»، وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح فيفضح نفسه، ويقول: يا فلان، عملت اليوم كذا وكذا فيهتك نفسه، وقد بات يستره ربه.

قيل للقمان الحكيم: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي إذا رآه الناس مسيعًا.

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضًا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها.

فالعبد إذا عمل الحسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضًا، فإذا عملها، قالت الثانية كذلك، وهلم جرا فيتضاعف الربح وتتزايد الحسنات، وكذلك كانت السيئات أيضًا تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة.

فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه، ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرًا من الفساق ليواقع المعصية مع غير لذة يجدها، ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها.

ولا يزال العبد يعاني الطاعة يألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزًا وتحرضه عليه، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها.

ولا يزال الآخر يألف المعصية ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزًا، فالأول قوي جند الطاعة بالمدد، فكانوا من أعوانه، والآخر قوي جند المعصية بالمدد، فكانوا أعوانًا عليه.

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا أدلهمن فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور، والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالة والأمور المهلكة، وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سواد في الوجه حتى يراه كل أحد.

قال عبدالله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورًا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق.

ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب: فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، وأما رهنها للبدن، فإن المؤمن قوته

من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه.

وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه، فتأمل قوة أبدان فارس والروم، وكيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم.

ومنها: أن المعاصي تمحق العمر، إذ أن المعاصي كلها شرور، وليس من شك في أن التبذير مثلاً مضيعة للمال الذي هو عصب الحياة، والبخل يحرم الشخص ما تتطلبه النفس، وهذا وذاك يؤثر على البدن تأثيرًا شديدًا.

ومنها: حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية على الضد من ذلك، فتطفئ ذلك النور.

ومنها أيضًا: شماتة الأعداء، فإن المعاصي كلها أضرار في الدين والدنيا، وهذا مما يفرح العدو ويسيء الصديق، كما أن فيها عقوبتين في الدنيا إذا أضرت بالغير، فلابد أن يثأر لنفسه، كما قيل:

من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان

وعقوبة من الله كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾، وعقوبة الآخرة أعظم كما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾.

ومنها: قسوة الأمراء، فقد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن يسار، وحذيفة عن النبي على قال: «إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال، وأعقم الأرحام أرحام النساء، فتنزل النقمة، وليس فيهم مرحوم».

وذكر عن مالك بن دينار قال: رأيت في الحكمة، وفي نسخة قرأت

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

يقول الله عز وجل: «أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك، ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم».

وفي «مراسيل الحسن»: إذا أراد الله بقوم خيرًا جعل أمرهم إلى حلمائهم، وفيئهم إلى سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرًا جعل أمرهم إلى سفهائهم، وفيئهم عند بخلائهم.

ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بختنصر، فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا، ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي والنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ أي يكرر عليه ويغلظ ويخلد فيه، أي يدوم العذاب مهانًا، أي حقيرًا ذليلاً.

وقوله: ﴿إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، قال قتادة: إلَّا مَن تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل صالحًا فيما بينه وبين ربه، وقوله: ﴿فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِيمٌ حَسَنَاتٍ﴾ اختلف في كيفية هذا التبديل، وفي زمان كونه.

فعن ابن عباس في الآية قال: هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات.

وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنيا يكون الرجل على صفة قبيحة، ثم يبدله الله بها خيرًا.

وقال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن، وأبدلهم

بقتال المسلمين قتال المشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات.

وقال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصًا، وأبدلهم بالفجور إحصانًا، وبالكفر إسلامًا، وهذا قول أبي العالية، وقتادة، وجماعة آخرين.

وقيل: إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضي ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، فيوم القيامة وإن وجده مكتوبًا عليه، فإنه لا يضره، وينقلب حسنة في صحيفته، كما ثبتت بذلك السُّنة وصحت به الآثار المروية عن السلف .

فعن أبي ذر هم قال: قال رسول الله على: «إني لأعرف آخر أهل النار خروجًا من النار، وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة، يؤتى برجل فيقول: نحوًا عنه كبار ذنوبه، وسلوه عن صغارها، قال: فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئًا، فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة، فيقول: يا رب، عملت أشياء لا أراها هاهنا»، قال: فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه، انفرد بإخراجه مسلم.

وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله على: «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك، فيعطيه إياها، فما وجد في صحيفته من حسنة محابها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات، فإذا أراد أحدكم أن ينام فليكبر ثلاثًا وثلاثين تكبيرة، ويحمد أربعًا وثلاثين تحميدة، ويسبح ثلاثًا وثلاثين فتلك مائة».

وقوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ غفورًا لمن تاب وأناب، يغفر الذنوب

رحيمًا بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم، ثم وفقهم لها، ثم قبلها منهم.

ثم أخبر تعالى عن عموم رحمته بعباده وأنه من تاب منهم تاب عليه من أخبر تعالى عن عموم رحمته بعباده وأنه من تاب منهم تاب عليه من أي ذنب كان جليلاً أو حقيرًا، كبيرًا أو صغيرًا.

فقال: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَاحِكًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴾ أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال؛ لأنها رجوع من المعصية إلى الطاعة التي هي عين سعادة الإنسان وفلاحه، والتوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه لا تتعلق بآدمي، فلها ثلاثة شروط:

الأول: الإقلاع عن المعصية بأن يفارقها فورًا.

والثاني: الندم يتأسف، كيف صدرت منه ويحزن على ذلك.

والثالث: العزم أن لا يعود إلى المعصية أبدًا.

فإن فقد أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي، فشروطها أربعة: الثلاثة المتقدمة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها إن كان عاقلاً حليمًا يغلب على الظن أنه إذا جاءه أخوه المسلم نادمًا تائبًا متنصلاً عفا عنه وسامحه وإلا فليستغفر له.

لما ورد عن أنس قال: قال رسول الله رائه من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله».

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ أي لا يحضرون الزور القول والفعل المحرم، فلا يشهدون المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله بالباطل والجدل.

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْو مَرُّوا كِرَامًا ﴾ أي

لا يحضرون الزور القول والفعل المحرم، فلا يشهدون المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله بالباطل والجدل.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾، وكذا يجتنبون مجالس الشراب المحرم ومجالس الغيبة والنميمة، والسب والقذف، والاستهزاء، والسخرية، و الغناء المحرم من إنسان أو من آلة، ولا يشهدون المجالس المشتملة على الصور المحرمة، وفرش الحرير، ومجالس التلفزيون مقبرة الأخلاق، الفيديو معلم الفساد والكرة، وشهادة الزور داخلة في قول الزور، وهي الكذب متعمدًا على غيره.

كما في «الصحيحين» عن أبي بكر قال: قال رسول الله على: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر –ثلاثاً–»، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكئا، فجلس، فقال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى، قلنا: ليته سكت.

وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة، ويسخم وجهه، ويطوف به في السوق، ومن مضار شاهد الزور أنه يسيء إلى نفسه؛ لأنه باع آخرته بدنياه وأسقط مروأته وأضاع منزلته وكرامته، وسجل على نفسه عارًا لا يزول وخزيًا لا يمحى، وألقى نفسه في العذاب إن لم يتب، وأساء إلى من شهد عليه، أهانه وأضاع حقه.

وقطع صلة الإخاء التي تجب بين المسلم، وظلمه وخذله وخالف فيه قوله في: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»، وأساء إلى من شهد له وأضر به حيث يريد أن ينفعه، أعانه على الظلم وأوقعه في الحرام، وعرضه لمقت الله وغضبه وصيره ذليلاً إن لم يتب بين يدي الجبار الحكيم العادل الذي يأخذ

للقوي من الضعيف، وينصر المظلوم من ظالمه يوم الفزع الأكبر، و الهول الأعظم، ﴿ يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ \* إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾.

وأساء شاهد الزور إلى القاضي، أتعبه وأضاع وقته وطمس عليه معالم الحق، وأساء إلى الأمة بزلزلة الحقوق فيها وعدم الاطمئنان عليها، وبالتالي فإن كان الحامل لشاهد الزور على الوصف الذميم، وذلك الموقف المخجل المعيب ما لا يأخذه ممن شهد له، فهو حرام لا بركة فيه، بل هو وبال عليه في الدنيا وعذاب له في الآخرة، وكل لحم نبت من حرام، فالنار أولى به وإن كان الحامل له على الزور صداقة أو طلب رضاه، فبئست هذه الصداقة التي تؤدي إلى خسرانه وإيقاعه في سخط الله وغضبه.

قالت عائشة - رسول الله على يقول: «من التمس رضا الله برضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس»، وشاهد الزور قد أرضي صاحبه وأغضب مولاه، نسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسلمين مما يغضب الجبار، إنه القادر على ذلك.

وقوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ أي مروا به على سبيل الاتفاق من غير قصد ﴿مَرُّوا كِرَامًا ﴾ أي معرضين عنه غير ملتفتين إليه مكرمين أنفسهم عن الوقوف والخوض فيه، ومن ذلك الكناية عما يستهجن التصريح به، وقال الباقر: إذا ذكروا الفروج كنوا عنها.

وقيل: الشتم والأذي، واللغو، كل ساقط من قول أو فعل.

وقيل: لا يحضرون الزور إذا اتفق مرورهم به، مروا ولم يتدنسوا بشيء.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّمِ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًا وَعُمْيَانًا ﴾، وهذا أيضًا من صفات المؤمنين، المعنى أنهم إذا وعظوا القرآن والأدلة التي نصبها

الله لهم نظروا فيها وتفكروا في مقتضاها ولم يقعوا عليها صمًا كأنهم لم يسمعوها، وعميانًا كأنهم لم يروها لكنهم سمعوها وأبصروها وتدبروها وانتفعوا بها، فحالهم عند سماعهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِمَا خُرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَجِّمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا ﴾.

الخلاصة: أنهم يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم آذانًا سامعة، وقلوبًا واعية فيزداد بها إيمانهم، ويتم بها إيقانهم، وتحدث لهم نشاطًا ويفرحون بها سرورًا واغتباطًا.

وفي هذا تعريض بما عليه الكفار والمنافقون الذين إذا سمعوا كلام الله لم يتأثروا به ولم يتحولوا عما كانوا عليه، بل يستمرون على كفرهم وعصيانهم وجهلهم وضلالهم، فكأنهم صم لا يسمعون، وعمى لا يبصرون.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ أي يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام فيعملوا بطاعته، فتقر أعينهم بحم في الدنيا والآخرة.

قال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاً، ولكن أرادوا أن يكونوا مطبعين لله.

وسئئل الحسن البصري عن هذه الآية، فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته، ومن أخيه، ومن حميه طاعة الله، لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدًا وولد ولد أو أحًا أو حميًا مطيعًا لله عز وجل، وإذا استقرأنا حالهم وصفاقم وعرفناهم من هممهم وعلو مرتبتهم أن دعاءهم لذرياتهم في صلاحهم، فإنه دعاء لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهم، ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم، فقالوا: هب لنا، بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين؛ لأن صلاحهم يكون سببًا

لصلاح كثير ممن يتعلق بمم وينتفع بمم.

وقوله: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ أي هداة مهتدين دعاة إلى الخير، فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابًا وأحسن مآبا.

وقيل: أئمة يقتدى بنا في الخير، وإقامة مراسيم الدين بإفاضة العلم والتوفيق للعلم، وهذه الدرجة العالية التي سألوها هي درجة الصديقين والكُمَّلِ مِن عِباد الله الصالحين وهي درجة الإمامة في الدين وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم.

ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون، ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعا بما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾.

فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على أقدار الله المؤلمة، ومن العلم التام الذي يوصل إلى درجة اليقين خيرًا كثيرًا وعطاءً جزيلاً، وأن يكونوا في أعلا ما يمكن من درجة الخلق بعد الرسل —عليهم الصلاة والسلام—.

ولما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة والأفعال الجليلة ذكر إحسانه إليهم بقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ الإشارة إلى المتصفين بما فصل، أي أولئك المتصفون بصفات الكمال

الموسومون بفضائل الأخلاق والآداب، يجزون المنازل الرفيعة والدرجات العالية بصبرهم على فعل الطاعات واجتناب المنكرات.

روى الترمذي في جامعة من حديث عبدالرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد، عن علي شه قال: قال رسول الله شي: «إن في الجنة غرفًا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها»، فقام أعرابي، فقال: يا رسول الله، لمن هي؟ قال: «لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام».

وروى البيهقي من حديث حفص بن عمرو بن قيس الملائي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله وإن في الجنة غرفًا، فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها، وإذا كان خلفها لم يخف عليه ما فيها»، قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام، وواصل الصيام، وأفشى السلام، وصلى والناس نيام».

وقال ابن القيم - رحمه الله - في ذلك:

غرفاتها في الجو يُنظَرُ بَطْنُها مِن ظهرِها والظهرُ مِن بُطْنَانِ سكانُها أهلُ القيام مع الصيام وطِيّب الكلمات والإحسانِ شيئان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضًا لهم شيئان

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله على قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغبر في ليتراءون أهل الغبر في المتراءون أهل الغبر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم»، قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنباء لا يبلغها غيرهم، قال: «بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بربهم وصدقوا المرسلين» متفق عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا ﴾ أي ويبتدرون فيها بالتحية والإكرام، ويلقون التوقير والاحترام، فلهم السلام وعليهم السلام.

ونحو هذه الآية: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ \* سَلامٌ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ \* سَلامٌ عَلَيْكُم مِا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾، وقال: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الجُنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

ثم بين تعالى أن هذا النعيم دائم لهم لا ينقطع، فقال: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴾ أي مقيمين فيها لا يظعنون ولا يموتون حسنت منظرًا وطابت مقيلا، ونحو هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاًّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾.

فعلى العاقل اللبيب أن يسعى بجد واجتهاد في المؤهلات ويتهيأ لمثل هذه الغرف العالية الحسنة بما سبق من الأعمال الفاضلة المستحسنة، ولا يقع في مجرد الأماني التي هي كما قيل: حلم المستيقظ وسلوة المحزون، وقديمًا قيل في الحث على طلب العلى:

بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلى سهر الليالي

وقال أبو الطيب:

ذريني أنل ما لا ينال من العلى فصعب العلى في الصعب والسهل بالسهل تريدين لقيان المعالي رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل

قال بعض العلماء: الإنسان في هذه الدار مسافر، والدار دار ممر لا دار مقر، وبطن أمه مبدأ سفره، والآخرة مقصده وزمان حياته مقدار مسافته، وسفره منازله وشهوره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه خطاه، ويسار به سير السفينة براكبها، كما قيل:

وأنا لفي الدنيا كركب سفينة تظن وقوفًا والزمان بها يجري وقال الآخر:

## رأيت أخا الدنيا وإن كان ثاويا أخا سفر يسرى به وهو لا يدري

وبعد أن شرح صفات عباده المتقين وأثنى عليهم، قال لنبيه على: قل يا مُحَد لهؤلاء الذين أرسلت إليهم، أي شيء يعتد بكم وأي شيء يصنع بكم ربي لولا عبادة من يعبده منكم، وطاعة من يطيعه منكم.

وعن ابن عباس قوله: ﴿ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ ﴾ يقول: لولا إيمانكم وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم، إذ لم يخلقهم مؤمنين ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين.

وقوله: ﴿ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ ﴾ أيها الكافرون، أي فسوف يكون تكذيبكم لزامًا لكم، يعني مقتضيًا لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسره بذلك عبدالله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومُحَّد بن كعب القرظي، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسدي وغيرهم، وقال الحسن البصري: فسوف يكون لزامًا أي يوم القيامة ولا منافاة. والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

## مما يفهم من الآيات الكريمات، آيات الدرس [63–77]:

- 1- إثبات صفة الرحمة.
- 2- الإضافة إلى اسمه الرحمن تقتضي التشريف كبيت الله.
  - 3- الحث على المشى بسكينة ووقار.
    - 4- الحث على الحلم.
- 5- الحث على حسن الأدب؛ لأن الله وصف المذكورين بذلك.

- 6- الحث على التواضع.
- 7- النهي عن الكبر والعجب.
  - 8- الحث على قيام الليل.
- 9- الحث على العفو والصفح.
  - 10- إثبات جهنم.
- 11- الحث على التعود منها.
- 12- الحث على الجمع بين الإحسان في عبادة الخالق وخوف عذابه.
  - 13- إن عذاب جهنم ملازم دائمًا غير مفارق.
    - 14- أن جهنم بئس المستقر والمقام.
- 15- الحث على التوسط في الإنفاق بين الإسراف والتبذير اقتداء بمن

### مدحهم الله.

- 16- تحريم الشرك بالله.
- 17- الوعيد الشديد لمن أشرك بالله.
- 18- تحريم قتل النفس التي حرم الله.
- 19- الوعيد الشديد الأكيد لقاتلها.
  - 20- تحريم الزنا.
  - 21- الوعيد الشديد للزاني.
    - 22- الحث على التوبة.
  - 23- أن التوبة إذا صحت مقبولة.
    - 24- الحث على الإيمان.
    - 25- الحث على إصلاح العمل.
- 26- دليل على حلم الله وعفوه وكرمه حيث قبل توبة من تاب.

27- الحث على تكميل التوبة وتخليصها من شوائب الأغراض الفاسدة.

- 28- الحث على البعد عن مجالس الزور.
  - 29- التحذير من قول الزور وفعله.
    - 30- التحذير من شهادة الزور.
- 31- الحث على إكرام النفس بالابتعاد عن سماع اللغو وما لا خير فيه.
- 32- التعريض بما عليه الكفار والمنافقون الذين إذا سمعا كلام الله لم يتأثروا به ولم يتحولوا عما هم عليه، بل يستمرون على كفرهم وعصيانهم،
  - 33- الحث على سؤال الله ما تقر به العين من الأزواج والأولاد.
    - 34- الحث على سؤال الله الإمامة في الدين.
    - 35- العمل بالأسباب التي جعلها الله طريقًا إليه.
      - 36- الحث على التقوى.

وجهلهم وضلالهم.

- 37- الحث على مقارنة الأتقياء.
- 38- دليل على كرم الله وجوده، يوفق للأعمال الصالحة، ويثيب عليها الثواب الجزيل ويشكر على ذلك.
  - 39- أن يجزيهم المنازل الرفيعة.
    - 40- الحث على الصبر.
  - 41- أنهم يلقون فيها تحية وسلامًا.
    - 42- أن نعيمهم دائم.
    - 43- أن الله خلق الخلق لعبادته.
  - 44- إن الله لا يعبأ بمن لا يوحده ولا يؤمن به.

45- إثبات الربوبية.

46- أن المدار على عبادة الله وتوحيده.

47 تقديد للكفار.

48- مدح الجنة وأنها نعم المقر والمقام.

49- الحث على محاسن الأعمال.

50- الابتعاد عن الجهال والأرذال.

51- إثبات رسالة مُحَد عَلِيْنِ.

52 - الرد على من قال: إن القرآن كلام مُحَد على

53- الحث على الاقتصاد في الأمور.

54- الابتعاد عن التقتير.

55- إثبات صفة كلام الله.

56- إن من يفعل المعاصى المتقدمة يضاعف له العذاب.

57 أنه يخلد فيه مهانًا.

58- إثبات البعث بعد الموت.

59- إثبات الحشر والجزاء على الأعمال.

60- إثبات الجنة.

61- أن أهلها خالدون فيها.

62- أن الجنة في أعلى.

63- إن من تاب وآمن وعمل صالحًا يبدل الله سيئاته حسنات.

64- إثبات الألوهية.

65- إثبات صفة المغفرة له.

66- الرد على الجهمية.

- 67- الرد على الجبرية.
- 68- إن الغرف ما تنال إلا إذا وفق الله العبد للأعمال الجليلة.
- 69- لطف الله بخلقه حيث بين لعباده الأسباب الموصلة إلى ما يرضيه.
- 70- إن أولئك الصفوة الأخيار إذا ذكروا بآيات الله يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه، ويرون الحق فيتبعونه.
  - 71- الحث على العفو عن المسيء.
  - والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وصحبه وسلم.

# بيني والله الرَّهْ وَالرَّهِ الرَّحِبِ مِ أَعُودَ بِالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ \* لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \* قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَى أَعْبُدُ أَيُّهَا الجَاهِلُونَ \* وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ \* بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ \* وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَنُفِخَ فِي الصُّور فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْض إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ \* وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّمَا وَوُضِعَ الكِتَابُ وَجِيءَ بالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِي بَيْنَهُم باخْق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ \* وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ \* وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ هَمُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الكَافِرِينَ \* قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكِّبّرينَ \* وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الجُنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ فَهُمْ خَزَنتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ \* وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ \* وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ العَرْش يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَهِّمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحقّ وَقِيلَ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: 62-75].

#### المفردات:

على كل شيء وكيل: على كل شيء قيم بالحفظ والكلاءة، مقاليد: مفاتيح، ليحبطن: ليبطلن ويذهب ولا يكون له أثر، وما قدروا الله حق قدره: ما عظموه حق عظمته، الصور: القرن الذي ينفخ فيه، صعق: غشي عليه، ينظرون: ينتظرون أمر الله فيهم، أشرقت: أضاءت، الكتاب: كتاب الأعمال، زمرا: أفواجًا بعضها إثر بعض، خزنتها: قوامها، ينذرونكم: يخوفونكم، حقت: وجبت كلمة العذاب، قوله تعالى: ﴿لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾، المثوى: المصير، والمأوى: السكن، نتبوأ: ننزل، حافين: محدقين من حول العرش.

## المعنى الإجمالي:

بعد أن بسط جل وعلا الوعد والوعيد يوم القيامة لأهل التوحيد وأهل الشرك عاد إلى ذكر دلائل الوحدانية والألوهية، ثم انتقل إلى النعي على الكافرين في أمرهم لرسول الله وسعادة الأوثان والأصنام، ثم بين أن الأنبياء جميعًا أوحى الله إليهم ألا يعبدوا إلا الله وحجه، وألا يشركوا به سواه، وأنهم إن فعلوا غير ذلك حبطت أعمالهم، وكانوا من الخاسرين.

ثم كرر عليهم النهي مرة أخرى بأنهم لم يعرفوا لله حق معرفته إذ لو عرفوه لما جعلوا هذه المخلوقات مشاركة له في العبودية.

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾: يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها، وإنه ربحا ومليكها والمتصرف فيها، وكل تحت تدبيره وقهره، وأنه لا خالق غيره ولا رب سواه، وهو على كل شيء قيم بالحفظ والكلاءة.

ثم فصل ذلك بعض التفصيل، فقال: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ يفتح على من يشاء من خلقه، ويمسك عمن يشاء، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ المعنى: أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى، وله الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

ولهذا قال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ أي والذين كفروا بالأدلة التي وضعت في الأكوان والتي جاءت في القرآن دالة على وحدانية الله وعظيم قدرته، وبديع حكمته، أولئك هم المغبونون حظوظهم من خيرات السموات والأرض التي بيده مفاتيحها؛ لأنهم حرموا ذلك كله في الآخرة بخلودهم في جهنم، وفي الدنيا بخذلانهم عن الإيمان الله عز وجل.

ثم أمر جل وعلا رسوله والله العالم المشركين وينكر عليهم، فقال: (قُلْ اللّهِ تَأْمُرُونِي اللّهِ تَأْمُرُونِي اللّهِ عَلْمُ الجَاهِلُونَ اللهِ اللهِ عَلَا الجَاهِلُونَ الله الله على الله عبادة الأوثان، والقائلين لك هو دين آبائك: أفتأمروني أيها الجاهلون أن أعبد غيره، العبادة لا تصح إلا له جل وعلا، وجوز أن يكن أعبد في موضع المفعول لتأمروني على أن الأصل تأمروني أن أعبد، فحذفت أن وارتفع الفعل كما في قول طرفة:

ألا أيها هذا الزاجري أحضر الوغي

ثم بين - جل وعلا - أنه حذر وأنذر عباده عن الشرك بلسان جميع الأنبياء، فقال: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ أي ولقد أوحي إليك من ربك لئن أشركت بالله شيئًا ليبطلن عملك، ولا تنال جزءًا إلا جزاء من أشرك بالله، وأوحي إلى الرسل من قبلك بمثل هذا، فاحذر أن تشرك بالله شيئًا فتهلك.

ثم أمر جل وعلا نبيه بالإخلاص، فقال: ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ ﴾ أي أخلص العبادة له وحده لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدقك، وكن من الشاكرين لأنعامه عليك بما هداكم إليه من التوحيد، والدعاء إلى دينه، وما اختصك به

من الرسالة.

ثم أكد ما سلف، فقال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ أي ما عظموه حق التعظيم، إذ عبدوا غيره معه، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته، وما سواه ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه وأفعاله، ليس عنده نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع.

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ ، وقال: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ هُمُ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آهِةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نَشُورًا ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذَبُابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ الآية.

وروى البخاري عن ابن مسعود، قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله على أصبع، الله على فقال: يا مُحَد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على أصبع، وسائر الأرضين على أصبع، والمشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر المخلوقات على أصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله على: ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ الآية.

وأخرج الشيخان والنسائي، و ابن ماجه في جماعة آخرين عن ابن عمر: أن رسول الله على قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أَن رسول الله عَلَي قَرْ هذه الآية ذات يوم على المنبر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أَن رسول الله عَلَي قَرْ القِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ وهو يقول قالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ وهو يقول هكذا بيده، يحركها يقبل بها ويدبر، «يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا

وقوله: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ﴾ يقول تعالى: والأرض كلها قبضته يوم القيامة، والسماوات كلها مطويات بيمينه.

وروي عن ابن عباس وجماعة غيره أنهم كانوا يقولون: والأرض والسموات جميعًا بيمينه يوم القيامة.

وعن ابن عباس قوله: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ ، يقول: قد قبض الأرضين والسموات جميعًا بيمينه ، ألم تسمع أن قال: ﴿ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ يعني الأرض والسموات بيمينه جميعًا .

وعن أبي أيوب الأنصاري قال: أتى رسول الله على حبر من اليهود، قال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ فأين الخلق عند ذلك؟ قال: «فيها كرقم الكتاب».

وقوله: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾، يقول تبارك وتعالى مخبرًا عن هول يوم القيامة، وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلةز

فقوله: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾، هذه النفخة هي النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بما الأحياء من أهل السموات والأرض إلا ما شاء الله، كما جاء مصرحًا مفسرًا في حديث الصور المشهور.

ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي، آخرًا بالديمومة والبقاء، ويقول: « لِلّهَ المُؤمَ لِلّهِ المُواحِدِ القَهّارِ ﴾ أنا الذي كنت وحدي، وقد قهرت كل

شيء، وحكمت بالفناء على كل شيء»، ثم يحيى أول من يحيى إسرافيل، ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى، وهي النفخة الثاني نفخة البعث.

قال الله عز وجل: ﴿ ثُمُّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ أي أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \* فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾، وقال: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾، وقال: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّن الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾.

وفي حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عنهما أو «... يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يومًا أو أربعين شهرًا، أو أربعين عامًا، فيبعث الله عيسى بن مريم -عليهما السلام-كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه».

قال: سمعتها من رسول الله والله والل

هلموا إلى ربكم، وقفوهم أنهم مسئولون، قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: مِن كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق» انفرد بإخراجه مسلم في «صحيحه».

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «ما بين النفختين أربعون»، قالوا: أربعون يومًا، قال: «أبيتُ»، قالوا: «أربعون شهرًا»، قال: «أبيتُ»، قالوا: أربعون سنة، قال: «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبتُ البَقْلُ، ليس من الإنسان شيء ألا يبلى، ألا عظمٌ واحد وهو عَجْبُ الذَّنَب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة».

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:

وإذا أراد الله إخراج الرورى بعد الممات إلى المعاد الثاني القي على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرًا غليظًا أبيضًا متتابعًا عشرًا وعشرًا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متدان أوحى لها رب السما فتشقت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الودود وأخرجت أثقالها أنشى ومن ذكران والله ينشع خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن

هذا الذي جاء الكتاب وسُّنة الهادي به، فاحرص على الإيمان.

وقوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّمًا ﴾ أي أضاءت يوم القيامة إذا تحلى الحق جل وعلا للخلق لفصل القضاء ووضع الكتاب.

قال قتادة: كتاب الأعمال لمحاسبة الخلائق ومجازاتهم.

قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَبِيرةً إِلاَّ أَحْصَاهَا ﴾ وقوله: ﴿ إِلنَّبِينَ ﴾ ليكونوا شهداء على أممهم، كما قال: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا ﴾.,

وقال تعالى: ﴿فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾، وقوله: ﴿وَالشُّهَدَاءِ﴾ الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة، وهم أمة مُحَّد ﷺ، قاله ابن عباس.

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾، وقيل: الحفظة من الملائكة الذين يقيدون أعمال العباد خيرها وشرها، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾، وقيل: المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، فيشهدون لمن ذب عن دين الله، والرابع: النبيون والملائكة وأمة مُحَد عَلَي والجوارح، وهذا هو الذي يترجح عندي، والله أعلم.

وبعد أن بين جل وعلا أنه يحضر في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في فصل الحكومات وقطع الخصومات بين أنه يوصل كل أحد حقه كاملاً غير منقوص، ودل على ذلك بأربع عبارات:

1- ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِ ﴾ أي بالعدل التام، والصدق، والقسط العظيم؛ لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ ﴾، وهو الذي أحاط بكل شيء علمًا وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بالأعمال كلها.

والحفظة الكرام الكاتبون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما

يؤمرون، قد كتبت عليهم ما عملوه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ خَافِظِينَ \* كِرَامًا كَاتِبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم العدل، ولهذا قال.

- 2- ﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ ونحو هذه الآية: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا كِمَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾.
- 3- قوله: ﴿ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ ﴾ أي وأعطى الله حينئذ كل نفس جزاء عملها جزاءًا كاملاً من خير أو شر.
- 4- وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا دون حاجة إلى كاتب أو حاسب، فلا يفوته شيء من أعمالهم فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون لله بالحمد والعدل والعلم، ويعرفون من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته وقدرته ما لم يخطر بقلوبهم ولا تعبر عنه ألسنتهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرًا ﴾ السوق: الحث على السير بعنف وإزعاج، علامة على الإهانة والاحتقار، أي وسيق الكافرون بربهم المشركون به إلى جهنم سوقًا عنيفًا أفواجًا متفرقة بعضها في إثر بعض بحسب ترتيب طبقاتهم في الشر والضلال، بزجر، وتحديد ووعيد.

كما قال عز وجل: (يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا)، وقال: (خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الجَحِيمِ) هذا وهم عطاش ظماء، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: (يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا \* وَنَسُوقُ المُجْرِمِينَ إِلَى الآحْمَنِ وَفْدًا \* وَنَسُوقُ المُجْرِمِينَ إِلَى الآجَهَنَمَ وِرْدًا) وهم في تلك الحال صم بكم عمي، منهم من يمشي على وجهه، قال تعالى: (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا).

قال القحطاني - رحمه الله -:

يـوم القيامـة لـو علمـت بحولـه لفـررت مـن أهـل ومـن أوطـان يـوم تشـقت السـماء لهولـه وتشـيب منـه مفـارق الولـدان يـوم عبـوس قمطريـر شـره في الخلـق منتشـر عظـيم الشـأن والجنـة العليـا ونار جهـنم داران للخصـمين دائمتـان يـوم يجـيء المتقـون لـربحم وفـدًا علـي نجـب مـن العقيـان ويجـيء فيـه المجرمـون إلى لظـي يتلمظـون تلمـظ العطشـان

وقوله تبارك وتعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ أي بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعًا؛ ليدخلوا كأبواب السجون لا تزال مغلقة حتى يأتي أرباب الجرائم الذين يسجنون فيها فتفتح لهم ليدخلوها، فإذا دخلوها أغلقت عليهم.

ثم ذكر سؤال الخزنة من الزبانية الذين هم غلاظ شداد القوى على طريق التقريع والتوبيخ والتحصيل والتنكيل والإهانة، فقال: ﴿وَقَالَ فَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ التقريع والتوبيخ والتحصيل والتنكيل والإهانة، فقال: ﴿وَقَالَ فَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ أي يأتِكُمْ رسُلُ مِن جنسكم تفهمون ما ينبؤكم به من طاعة ربكم والاعتراف بوحدانيته وترك الشرك به.

ويسهل عليكم مراجعتهم حين يقيمون عليكم الحجج والبراهين مبينين صدق ما دعوكم إليه وينذرونكم أهوال هذا اليوم، فيقول الكفار مجيبين معترفين ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا يتعللون به في الدنيا، لوضوح السبل أمامهم ولا سبيل إذًا إلى الإنكار والجحود.

ولهذا يقولون: بلي، أي قد جاءنا وأنذرونا، وأقاموا علينا الحجج

والبراهين، ﴿ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ أي ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل، كما قال جل وعلا مخبرًا عنهم في الآية الأخرى: ﴿ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلُ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ \* وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي ارجعوا إلى أنفسكم بالملامة والندامة، ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحُقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي بعدًا وخسارًا.

وبعد أن اعترفوا هذا الاعتراف، قيل: ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أي قيل لهم على وجه الإهانة والإذلال: ادخلوا أبواب جهنم السبعة، كما قال تعالى: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾ وكل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب.

ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين، بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم، بأنهم يستحقون ما همن فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل وعلا: ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أي ماكثين فيها، لا خروج لكم منها، ولا زوال لكم عنها.

وبعد أن ذكر سبحانه أحوال الأشقياء وما يلاقونه يوم القيامة من الأهوال أردفها ذكر أحوال السعداء وما يلاقونه إذ ذاك من النعيم، وما يقال لم وما يقولون، فقال: ﴿وَسِيقَ الَذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الجُنَّةِ زُمَرًا﴾ أي وسيق المتقون إلى الجنة جماعة إثر جماعة على النجائب وفودًا إلى الجنة.

المقربون ثم الأبرار، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كل طائفة مع من يناسبهم ويشاكلهم الأنبياء، والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم، وكل صنف مع صنف، كل زمرة تناسب بعضها بعضًا.

والمراد بالسوق هنا الإسراع بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يكرم من الوافدين على بعض الملوك، الفرق بين السَّوقَيْن أن سَوقِ أهلِ النار طردهم إلى العذاب بالهوان والعنف، كما يفعل بالمجرم إذا أسر وذهب به إلى الحبس أو القتل، والمراد بسوق أهل الجنة ما تقدم قبل سطرين.

وقيل: المراد سَوق مراكبهم؛ لأنهم يذهبون إليها راكبين، فشتان ما بين السَّوْقين، وهذا من بدائع البديع، وهو أن يأتي سبحانه وتعالى بكلمة في حق الكفار فتدل على هوانهم وعقابهم، ويأتي بتلك الكلمة بعينها وهيئتها في حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم، فسبحان من أنزله على رسوله معجز المعاني، عذب المارد والمثاني.

وقوله: ﴿ حَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ أي حتى إذا وصلوا إلى الجنة، وفي هذه الاو أقوال، قيل: إنها للعطف، عطف على جملة، والجواب محذوف تقديره سعدوا، وفتت، وأنشد قول امرئ القيس:

فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا فحذف جواب «لو» والتقدير لكان أروح.

وقيل: حتى إذا جاءوها دخلوها، وهو قريب من الأول.

وقيل: إن الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا إليها لكرامة الله لهم وكرامتهم عليه، والتقدير حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة بدليل قوله تعالى: ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَمُّمُ الأَبْوَابُ ﴾ وجعل قوله: ﴿وَفُتِحَتْ ﴾ جملة حالية، أي وقد فتحت أبوابها.

وناسب كونها حالاً أن أبواب الأفراح تكون مفتحة لانتظار من يجيء اليها، بخلاف أبواب السجون، وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالاً وترويعًا لهم.

وقيل: إنها واو الثمانية، وذلك من عادة قريش إنهم يعدون من الواحد، فيقولون: خمسة، ستة، سبعة، وثمانية، فإذا بلغوا السبعة، قالوا: وثمانية، قال تعالى: (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا)، وقال: (التَّائِبُونَ العَابِدُونَ) ثم في الثامن: (وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكرِ)، وقال: (وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ)، وقال: (ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَار).

وقد استدل بهذا من قال: إن أبواب الجنة ثمانية، وذكروا ما روي عن عمر بن الخطاب وأنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم وغيره.

وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله على «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة».

قال ابن القيم - رحمه الله - في صفة أول زمرة تدخل الجنة:

هـــذا وأول زمــرة فوجــوههم كالبدر ليـل السبت بعـد الثمـان السابقون همـوا وقـدكـانوا هنـا أيضًـا أولى سـبق إلى الإحسـان وقال في الزمرة الثانية:

والزمرة الأخرى كأضوء كوكب في الأفق تنظره به العينان أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان

وأخرج الشيخان وغيرهما، عن سهل بن سعد أن رسول الله على قال: «في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون».

وعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «باب أمتى الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب الجواد ثلاثًا، ثم إنهم ليغطون عليه حتى تكاد

مناكبهم تزول» رواه الترمذي.

وعن عتبة بن غزوان قال: ذكر لنا أن الحجر يلقى من مشفة جهنم، فيهوي فيها سبعين خريفًا لا يدرك لها قعرًا، و الله لتملأن، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيظ من الزحام، رواه مسلم.

وعن أبي هريرة على قال: أتى النبي الله الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول الناس: ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم».

وذكر حديث الشفاعة، وقال: «فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم قال: يا حُجَّد، ارفع رأسك وسل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأقول: أمتي يا رب، أمتي، أمتي يا رب، فيقال: يا حُجَّد، أدخل من أمتك من لا حسان عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر» متفق عليه.

قال ابن القيم - رحمه الله - في أبواب الجنة:

أبوابحا حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعى صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابحا جمعًا إذا أوفى حلي الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ﴾ أي طابت أعمالكم وأقوالكم، وطاب سعيكم، وطاب جزاؤكم، كما أمر رسول الله ﷺ أن ينادي بين المسلمين في الغزوات: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة».

وفي رواية: «مؤمنة».

وقوله: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ أي ماكثين فيها أبدًا لا زوال ولا فناء ولا تحول، قال تعالى: ﴿لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً﴾.

قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا وطيبوا، قال لهم رضوان وأصحابه: ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية.

وعن أبي سعيد وأبي هريرة: أن رسول الله على قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا، وإن لكم أن تعموا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا» رواه مسلم.

وعن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله الله على: «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه» رواه مسلم.

وقوله: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ﴾ أي يقول المؤمنون إذا

عاينوا في الجنة الثواب الوافر والعطاء العظيم، والنعيم المقيم، والملك الكبير، يقولون عند ذلك: (الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) أي الذي كان وعدنا على السنة رسله الكرام كما دعونا في الدنيا: (رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُعْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُعْلِفُ المِيعَادَ)، (وقالُوا الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ)، (لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ)، (وقالُوا الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ)، (الَّذِي أَخَلَنَا دَارَ المُقَامَةِ مِن فَصْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَشُنَا فِيهَا لُعُوبٌ).

وعن علي بن أبي طالب وقي قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ الّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة، فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها، فجرت عليهم نضرة النعيم فلم تغير أبشارهم بعدها أبدًا، ولم تشعث أشعارهم أبدًا بعدها، كأنما دهنوا بالدهان، ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بحا، فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى وقذى وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾.

وتلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم، جاء من الغيبة أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا، قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا، قالك وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين، فيقول: هذا فلان باسمه في الدنيا، فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: نعم، فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب، قال: فيجيء، فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة، وزرابي مبثوثة.

قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض، ومن كل لون، ثم ترفع طرفه إلى سقفه فلولا أن

الله تعالى قدر له لألم أن يذهب ببصره، إنه لمثل البرق، ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين، ثم يتكئ على أريكة من أرائكه، ثم يقول: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا اللهُ ﴾.

وقوله: ﴿ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا أَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنيا فدخلوها ميراثًا عنهم.

يقول تعالى ذكره: وترى يا مُحَّد الملائكة محدقين من عرش الرحمن، والعرش السرير، يسبحون بحمد ربعم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والعيوب والجور، وقد فصل القضية، وقضي الأمر، وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم ﴾ أي الخلائق، ﴿بِالْحُقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْدا قال: ﴿ وَقُضِي بَيْنَهُم ﴾ أي الخلائق، ﴿بِالْحُقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ فِي حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل، بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد.

قال المفسرون: ابتدأ الله ذكر الخلق بالحمد، فقال: ﴿ الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾، وختم غاية الأمر هو استقرار الفريقين في منازلهم بالحمد بهذه الآية، فنبه في بداية كل أمر وخاتمته.

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

مما يفهم من آيات الدرس [62-75]:

1- إثبات الألوهية.

2− إثبات الأسماء لله.

- 3- إثبات صفة الخلق.
- 4- دليل على أن جميع الأشياء غير الله وأسمائه وصفاته مخلوقة.
  - 5- إن الله على كل شيء قيم بالحفظ والكلاءة.
    - إن أزمة الأمور بيد الله.
    - 7- إن الجاحدين لآياته خاسرون.
      - 8- دليل على رسالة مُحَد ١١٠٠٠
    - 9- الرد على من قال إن القرآن كلام مُجَّد.
      - 10- الرد على من أنكر رسالة مُجَّد على.
      - 11- توبيخ المشركين والإنكار عليهم.
      - 12- أن من أمر بعبادة غير الله جاهل.
        - 13- الإنكار على من أمر بمنكر.
- 14- أن الله حذر وأنذر عباده عن الشرك بلسان جميع الأنبياء.
  - 15- أن الشرك محبط للأعمال.
    - 16- أن المشرك خاسر.
- 17- لطف الله بخلقه حيث حذرهمن من الشرك ونبههم على ضرره.
- 18- أن الله لم يهمل خلقه، بل أرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين.
  - 19- الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له.
  - 20- أمر الرسول على بشكر الله جل وعلا.
  - 21- أن العباد لم يعظموا الله حق تعظيمه.
    - 22- دليل على عظمة الله جل وعلا.
      - 23- دليل على قوة الله تعالى.
  - 24- أن الأرض جميعًا في قبضة الله يوم القيامة.

- 25- أن السموات مطويات بيمينه جل وعلا.
- 26- إثبات الصور وأنه ينفخ فيه فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
  - 27- أنه ينفخ فيه مرة ثانية فيحى الخلائق.
    - 28- أن الأرض تضيء وتشرق بنور ربما.
    - 29- دليل على عظمة الله وعظمة نوره.
      - 30- دليل على وضع كتاب الأعمال.
  - 31- إتيان الأنبياء ليكونوا شهداء على أممهم.
    - 32- إتيان الشهداء ليشهدوا.
  - 33- أنه يحظر في محفل القيامة جميع ما يحتاج في فصل الحكومات.
    - 34- دليل على عدل الله التام.
      - 35- إثبات علم الله.
  - 36- الرد على من أنكر صفة العلم من جهمية أو قدرية أو غيرهم.
- 37- أن أعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم العدل الذي
  - حكم به من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب.
- 38- أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر، فقد حرم الظلم على نفسه، والمأخذ من قوله: ﴿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾.
  - 39- دليل على البعث.
  - 40- دليل على الحساب.
- 41- دليل على الجزاء على الأعمال، والمأخذ من قوله: ﴿وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾.
  - 42- إثبات علم الله في كل ما مضى.

43- أن الله لا يحتاج إلى كاتب أو حاسب فلا يفوته شيء من أعمالهم.

- 44- الرد على الجبرية ونحوهم من منكري أفعال العباد.
- 45- أنه في ذلك الموقف يقر الخلق ويعترفون بالحمد لله والعدل.
- -46 أنه بعد ذلك الحكم يعرف الخلائق من عظمة الله وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر لهم على بال.
  - 47- دليل على قدرة الله.
  - 48- أن الكفار يساقون إلى جهنم.
    - 49- إثبات جهنم.
    - 50- أنها مثوى الكفار.
  - 51- أن الكفار يأتون إلى جهنم فرقًا.
  - 52- أنما تفتح لهم أبوابما بمجرد وصولهم إليها.
    - 53 أن الخزنة يوبخون ويقرعون الكفار.
      - 54- دليل على صدق الرسل.
- 55- أن الرسل قاموا بما كلفوا به من قبل الله، فبشروا وأنذروا، ولهذا إذا خرجوا من القبور، قالوا: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.
- 56 عظم فضل الله عليهم، حيث أرسل رسلاً من جنسهم يفهمون ما يخبرونهم به، وتسهل عليهم مراجعتهم بالحجج والبراهين.
  - 57 أن الكفار يعترفون بأن الرسل تلوا عليهم آيات الله وأنذروهم.
    - 58- أن كلمة الله حقت على الكافرين.
      - 59- أن الكفار خالدون في جهنم.
        - 60- أن جهنم بئس المنزل.

- 61- التحذير عن الاستكبار عن آيات الله.
  - 62- أن التكبر خلق رذيل.
    - 63- أن لجهنم أبوًابا.
- 64- أن كلمة أدخل تارة تكون على وجه الإهانة والإذلال، وتارة للتشريف والتكريم والتقدير، وكذلك السوق والتبشير.
- -65 أن من بدائع أنواع البديع أن يأتي سبحانه بكلمة في حق الكفار فتدل على هوانهم وعقابهم، ويأتي بتلك الكلمة بعينها وهيئتها في حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم.
  - 66- الحث على التقوى.
  - 67- أنها سبب لدخول الجنة.
- 68- الإسراع بالمتقين إلى الجنة لأجل إكرامهم؛ لأن السوق الحث على السبر.
  - 69- أنهم يأتون جماعة إثر جماعة.
    - 70- إثبات الربوبية.
- 71- أنها تفتح قبل أن يأتوا إليها كما تدل على ذلك الآية الأخرى، قوله: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً هُمُ الأَبْوَابُ﴾.
  - 72- أن خزنتها يسلمون على المتقين.
  - 73- أن الخزينة يقولون لهم: طبتم -أي بطاعة الله- وطابت أعمالكم.
    - 74- أنهم خالدن في الجنة.
    - 75 أنه لا أحد أصدق وعدًا من الله.
    - 76- أن أهل الجنة يحمدون الله على صدق وعده وعطائه الجزيل.
- 77 أنه يورثهم أرض الجنة، فهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُتَبْنَا فِي

الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾.

78- أن أهل الجنة يحلون من الجنة أين شاءوا.

79- مدح الجنة، فالمخصوص بالمدح محذوف، أي فنعم أجر العاملين الجنة.

80- إثبات الجنة.

81- وأنما دار المتقين، جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم، أنه قادر على ذلك، اللهم صل على مُجَّد وآله وسلم.

82- أن العمل سبب لدخول الجنة.

83- أن في التعبير بأجر العاملين دون أجرنا تعريضًا بأهل النار أنهم غير عاملين.

84- اثبات الملائكة.

85- إثبات أنهم يرون في الآخرة.

86- أنهم يحفون من حول العرش.

87 - الرد على من أنكر الملائكة ممن عميت أبصارهم وبصائرهم، وكذبوا الله ورسله.

88- إثبات العرش.

89- أن الملائكة يسبحون بحمد خالقهم.

90- الحث على التسبيح والحمد لله.

91- القضاء بين الخلائق بالحق.

92- إثبات عدل الله.

93- إثبات الألوهية لله.

94- أن كلاً ينطق بالحمد لله رب العالمين.

95- التنبيه على بداية كل أمر وخاتمته.

96- إثبات صفة الكلام لله.

97- أن التسبيح في ذلك اليوم تسبيح تلذذ، لا تسبيح تعبد؛ لأن التكليف قد زال... محله الدنيا.

98- دليل على بقاء الجنة.

99- دليل على بقاء النار، كما هو قول الجمهور.

100- التحذير من الكفر بالله.

101- أن القرآن آيات بينات.

102- تنزيه الله وتقديسه عما يقوله المشركون.

103- أن الرزق بيد الله.

104- دليل على شدة الصيحة؛ لأن الخلق يغشى عليهم أو يموتون.

على مُحَد وآله وسلم. ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ﴾ دليل على سرعة إيجادهم، وصلى الله على على على مُحَد وآله وسلم.

# بنِيِ مِرَّاللَّهُ الرَّحْيِ الرَّحِيمِ أَلْكُمُ الرَّحِيمِ أَعُوذَ بِاللهِ مِن الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِاجْنَّةِ الَتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلَيَاؤُكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ \* وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَاحِلًا وَقَالَ \* نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ \* وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَاحِلًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا وَاللّهُ اللّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾.

بعد أن أسلف سبحانه وتعالى في وعيد الكفار بما لم يبق بعده في القوس منزع أعقب بهذا الوعد الشريق، كما هي في سُنة القرآن من إتباع أحدهما بالآخر كما جاء في قوله تعالى: ﴿نَبِّيْ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَبَادِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا﴾ أي اعترفوا ونطقوا بأنه واحد لا شريك له، ورضوا بربوبيته تعالى، ثم استقاموا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى غيره.

وقال جماعة من الصحابة والتابعين: معنى الاستقامة إخلاص العمل لله.

وقال قتادة: ثم استقاموا على طاعة الله، وقال الحسن: استقاموا على أمر الله، فعلموا بطاعة الله واجتنبوا معصيته، وقال مجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا، وقال الثوري: عملوا على وفق ما قالوا، وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله.

وقال الفضيل بن عياض: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية، وقال بعض العارفين: الاستقامة: توبة بلا إصرار، وعمل بلا فتور، وإخلاص بلا التفات،

ويقين بلا تردد، وتفويض بلا تدبير، وهذا مقام لا يحكمه إلا من وفقه الله.

وقال آخر: الاستقامة إتباع الحق والقيام بالعدل ولزوم المنهج القويم، وهذا أيضًا مقام عظيم وخطب جسيم لا يكون إلا لمن وفقه الله لذلك.

وقال آخر: الاستقامة كمقام الشكر وهو صرف العبد في كل ذرة ونفس جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله من عبادة مولاه ما يستطيع على الوجه الأقوم والطريق الأكمل، وهذا أيضًا مقام عزيز.

ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ ما نزلت على رسول الله ﷺ آية هي أشد عليه من هذه الآية؛ ولذلك قال: «شيبتني هود وأخواتما»، وهي: الواقعة، والحاقة، وسأل سائل، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت، والقارعة.

قال العلماء: ولعل ذلك لما فيهن من التخويف العظيم والوعيد الشديد باشتمالهن مع قصرهن على أحوال الآخرة وأهوالها وفظائعها وشدائدها وقلاقلها، وبيان أحوال الهالكين والمعذبين مع ما اشتملت عليه هود من الأمر بالاستقامة كما أمره مولاه؛ لأن قوله تعالى: (كَمَا أُمِرْتَ) يدل على أن الاستقامة تكون بحسب المعرفة.

فمن كملت معرفته بمولاه عظم عنده أمره ونهيه، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، فإذا سمع (كَمَا أُمِرْتَ) علم أنه مطالب باستقامة تليق بمعرفته بعظمة سيده وجلال مولاه.

وقال بعض العلماء: إن القول الجامع للأقوال التي فسرت فيها الاستقامة، أن الاستقامة: هي المتابعة للطريقة المحمدية مع التخلق بالأخلاق المرضية، لا سيرًا مع الهوى والابتداع، فإن السير مع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السُّنة والبدعة، ولا يفرق بين الخير والشر، بل ينكس القلب

ويعكسه، فيرى البدعة سنة والسُّنة بدعة، والضلالة هداية، والهداية ضلالة، ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾.

وللاستقامة مدارج: الأول: التقويم، ويكون من حيث تأديب النفس بإصلاح الجوارح، وتعديل أعمالها بميزان الخوف والرجاء حتى تعتاد الخير، وتستقيم على عمل البر والطاعة.

والثاني: إقامة تكون من جهة تهذيب النفس، وتطهير القلب من الأخلاق السيئة، والآفات الذميمة كالحسد، والحقد، والعجب، والرياء، والكبر، والنفاق.

والثالث: الاستقامة، وذلك بأن تكون أعمال العبد كلها موزونة بميزان الشرع الشريف من غير تكلف تقويم ولا إقامة، فالأول: تمحيص، والثاني: تحقيق، والثالث: توفيق.

قالوا: وعلامة المستقيم الصبر على الشدائد، والثبات عند البلايا، والإعراض عن الجاهلين، والصفح عمن أساء إليه، وأن لا يكون للهوى والشهوة سلطان على نفسه، وأن زخارف الدنيا لا تصده ولا تشغله عن طاعة مولاه.

قالوا: ومن آثار الاستقامة أنه إذا كان المستقيم راعيًا صلحت رعيته، وإذا كان مربيًا توفقت تلاميذه، وصلحت بإذن الله أعمالهم واستقاموا، وإن كان المستقيم رب منزل استقام أهله وصلحت ذريته بإذن الله، وإن كان زارعًا كثر خيره وبورك له.

وإن كان تاجرًا ربحت تجارته، وإن كان صانعًا تقدمت صناعته، ولاشك أنه متى صلحت الأفراد وصلح حالها استقامت الأسر بإذن الله، ومتى

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

استقامت الأسر استقامت الأمة بأكملها.

قالوا: والحصول على الاستقامة بوجه عام ليس من الأمور الصعبة على من يطلبها ممن وفقه الله، بل من السهل الهين والميسور القريب، فإن المرء إذا عود نفسه أن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته عند كل عمل يعمله موقنًا أن الله تعالى مطلع على جميع أعمال العباد.

ومعتقدًا أنه تعالى يجازي من أطاعه برضوانه وإحسانه، وأنه يحل غضبه على من خالف أمره وعصاه، فإذا عود نفسه على ذلك سهل عليه أن يفعل ما أمره الله به، ويجتنب ما نهاه الله عنه فإذا سولت له نفسه أن يأتي معصية من معاصي الله ردها وزجرها، وذكرها بعزة الله وجلاله وعظمته وكبريائه، وأنه تعالى قادر على الانتقام منه ومن جميع من عصاه، وأنه مطلع عليه لا تخفى عليه من أعماله خافية.

قال تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

وقال ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فمتى لاحظ الإنسان ذلك وعود نفسه عليه، ووفقه الله لا يقدم على منكر، ولا يقصر في معروف، فتصير الاستقامة له عادة، والله ولي التوفيق ومنه الهداية.

وقوله تعالى: ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا﴾ قال ابن عباس ومجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه: عند الموت فعلى هذا في معنى ﴿أَلاَّ تَخَافُوا﴾، قولان:

أحدهما: لا تخافوا الموت، ولا تحزنوا على أولادكم، قاله مجاهد.

والثاني: لا تخافوا أمامكم، ولا تجزنوا على ما خلفكم، قاله عكرمة والسدي.

والقول الثاني: ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ﴾ إذا قاموا من القبور، قاله قتادة، فيكون معنى لا تخافوا أنهم يبشرونهم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة.

وقوله: ﴿ وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ أي وتقول لهم الملائكة: أبشروا بذهاب الشر، وحصول الخير، ابشروا بالجنة التي وعدتم بها على ألسنة الرسل في الدنيا، فإنكم واصلون إليها، مستقرون بها خالدون في نعيمها.

وجاء في حديث البراء الله قال: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: أخرجي أيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب كنت تعمرينه، أخرجي إلى روح وريحان، ورب غير غضبان».

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبدالسلام بن مطهر، حدثنا جعفر بن سليمان، قال: إن ثابتًا قرأ سورة حم «السجدة» حتى بلغ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ ﴾ فوقف، فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا، فيقولان له: لا تخف ولا تحزن.

ثم بشروا بشارة أعظم من الأولى، فتقول لهم الملائكة عند الاحتضار: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نحن قرناؤكم وأعوانكم في الحياة، ندلكم على الحق، ونرشدكم إلى ما فيه خيركم، وصلاحكم، ونحفظكم، ونحثكم في الدنيا على الأعمال الصالحة، ونزينها لكم، ونخوفكم من الشر، ونقبحه في قلوبكم، ونثبتكم عند المصائب والمخاوف.

ونكون معكم في الآخرة نبشركم عند الموت بالجنة، ونثبتكم عند الاحتضار ونؤمنكم من الوحشة في القبر وظلمته، وعند النفخة في الصور،

ويوم البعث، وفي القيامة وأهوالها، وعند الصراط.

وفي الجنة يهنئونهم بكرامة ربهم، قال تعالى: ﴿ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ \* سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾، وقال: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الجُنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

تَـراهُم وأمـلاكُ الرِضا يَقْـدُمُونَهُم إلى جنـةٍ طَابَـتْ وطـابَ نَعِيْمُهَا يَسْدِرونَ فِي أَمْـنِ إِذّ الخَلْـقُ فُـزَّعٌ وقـد بَـرَزَتْ نارٌ وشَـبَّ جَحِيْمُهَا

ويقولون لهم أيضًا: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ﴾ أي ولكم في الجنة من صنوف اللذات، وأنواع النعم جميع ما تختارون مما تشتهيه الأنفس، وتلذ به الأعين وتقر به.

قال تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

وقال: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾.

وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ أي ولكم ما تطلبون وما تتمنون من كل ما تتعلق به إرادتكم وأمنيتكم، وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات، والفرق بين الجملتين، أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم، والثانية باعتبار ما يطلبونه أعم من أن يكون مما تشتهيه الأنفس أولاً.

وقوله: ﴿ النَّوْلَا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ أي هذا الثواب العظيم، والعطاء الجزيل والنعيم المقيم، نزل وضيافة من غفور غفر لكم السيئات وَوَقَاكم شرها، رحيم حيث وفقكم لما هو سبب لسعادتكم وهو فعل الحسنات ثم قبلها منكم، فبغفرانه للذنوب أزال عنكم المحذور، وبرحمته ولطفه أنا لكم المطلوب، فأي نعيم بعد هذا التنعيم.

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثَ سُوْقِ الجنة عند قوله تعالى:

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾، فقال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبدالحميد بن أبي العشرين أبو سعيد، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن سعيد ابن المسيب أنه لقي أبا هريرة هيه.

فقال أبو هريرة: اسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، فقال: أو فيها سوق؟ فقال: نعم، أخبرني رسول الله في: «أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، ويوضع لهم منار من نور ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم —وما فيهم دنى – على كثبان المسك والكافور، ما يرون أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسًا».

قال أبو هريرة على: قلت: يا رسول الله، وهل نرى ربنا؟ قال على: «نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟»، قلنا: لا، قال على: «فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان أتذكر يوم أن عملت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: أي رب أفلم تغفر لى؟ فيقول: بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه».

قال: «فبينما هم على ذلك، غشيتهم سحابة من فوقهم، فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط»، قال: «ثم يقول ربنا عز وجل: قوموا إلى ما أعددت من الكرامة، وخذوا ما اشتهيتم، قال: فنأتي سوقًا قد حفت به الملائكة فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا

يشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا».

قال: «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه —وما فيهم دين — فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يجزن فيها، ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجًا، فيقلن: مرحبًا وأهلاً بحبيبنا لقد جئت، وإن بك من الجمال والطيب أفضل ثما فارقتنا عليه، فيقول لها: جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى، وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به».

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ .

قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَن دَعَا إِلَى اللَّهِ ﴾ في من أزيد بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قاله ابن عباس والسدي وابن يزيد.

الثاني: أنهم المؤذنون الصلحاء، كما ثبت في «صحيح مسلم»: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة».

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على: «من أذن محتسبًا سبع سنين كتب له براءة من النار» رواه ابن ماجه.

وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا».

وعن سعد بن أبي وقاص على: سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين، وهو بين الآذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في

دمه.

قال: وقال ابن مسعود: لو كنت مؤذنًا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد.

قال: وقال عمر بن الخطاب على: لو كنت مؤذناً لكمل أمري، وما بالبيت أن لا أنتصب لقيام الليل، ولا لصيام النهار، سمعت رسول الله يقول: «اللهم اغفر للمؤذنين»، فقلت: يا رسول الله، تركتنا ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف، قال على: «كلا يا عمر، إنه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعائفهم، وتلك لحوم حرمها الله عز وجل على النار لحوم المؤذنين».

قال: وقالت عائشة - إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾، قالت: فهو المؤذن إذا قال: حى على الصلاة، فقد دعا إلى الله، وهكذا.

قال ابن عمر - رضى الله عنهما - وعكرمة: إنما نزلت في المؤذنين.

الثالث: أن المؤمن أجاب الله إلى ما دعاه ودعا الناس إلى ذلك وعمل صالحًا في إجابته، قاله الحسن.

وقال ابن كثير في «تفسيره»: والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم، فأما حال نزول هذه الآية فإن لم يكن الأذان مشروعًا بالكلية؛ لأنها

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

مكية، والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبدالله بن زيد بن عبدربه الأنصاري في منامه، فقصه على النبي في فأمر أن يلقيه على بلال في فإنه أندى صوتًا، فالصحيح إذن أنها عامة.

كما قال عبدالرزاق عن معمر، عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله من دعوته.

وثما يدخل في الدعوة إلى الله: تعليم الجاهلين، ووعظ الغافلين والمعرضين، ومجادلة المبطلين، والأمر بعبادة الله بجمع أنواعها والحث عليها وتحسينها بكل وسيلة وطريقة تؤدي إليهما مهما أمكن.

والزجر عما نهى الله عنه وتحجينه وتقبيحه بكل طريقة توجب تركه والابتعاد عنه، ومجادلة أعداء الإسلام بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾.

ومن الحكمة أن يدعو كل أحد على حسب فهمه وقبوله وانقياده، ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان، والفهم بما يكون قبوله أتم وبالرفق واللين.

فإن انقاد بالحكمة فبها ونعمت، وإلا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: إما بما تشتمل عليه الأوامر الدينية من المصالح وتعدادها.

وإما بما تشتمل عليه النواهي من المضار والمفاسد وتعدادها، وإما بذكر آلاء الله ونعمه على العباد، وما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل،

وما أعد الله للعاصين من العقاب العاجل والآجل، فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق، أو كان داعية إلى الباطل من بدعة أو نحوها، فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطريقة التي تكون أدعى وأقرب لإجابته عقلاً ونقلاً.

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى نجاح الدعوة معه، وحصول المقصود، وأن يحرص على أن لا تؤدي المجادلة إلى الخصام والمشاتمة؛ لأنها تؤدي إلى ذهاب المقصود وعدم الفائدة غالبًا.

ويحرص على الإخلاص وحسن النية قاصدًا بذلك هداية الخلق إلى الحق، لا المغالبة والشهرة ونحوهما.

ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته، ونعوت جلاله، ومن ذلك الدعوة إلى الله بالترغيب في اقتباس العلم، والهدى من كتاب الله، والحث على حفظه، وتفهمه، والعمل به، وسُنة رسوله، والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه.

ومن ذلك ذكر محاسن الإسلام، وشرح ما احتوى عليه، وبيان ما يدعو إلى الإتصاف به من الصدق، والعفاف، والأمانة، والجود، والعدل، وحفظ العهود، والجد، والنشاط، والتحلي بمكارم الأخلاق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإحسان إلى اليتامى والأقارب، والجيران، وحسن المعاملة، والتعاون على البر والتقوى، والجهاد في سبيل الله، والإدانة بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنهي عن الغش في المعاملات وغيرها، والنهي عن الكبر والعجب، والخداع والمكر، والكذب، والبغي، والشح، والبخل وما يدعو إلى ما يعود على العالم بالسعادة والفلاح وينهي عما يجلب الشقاء والمضرة للعباد كالفيديو معلم الفساد، والتليفزيون مقبرة الأخلاق، والسينما والمذياع، والكرة، والدخان، وحلق اللحية ونحو ذلك من

المنكرات والبدع التي حدثت وأفسدت الأخلاق، وأحدثت الشقاق، وفرقت القلوب والأبدان.

ومن الدعوة إلى الله شرح هذه الشرائع العظيمة، وبيان جليل منافعها للدنيا والآخرة، فهذه الصلاة فيها مظهر من مظاهر إجلال بديع السموات والأرض، عندما يقوم العبد يؤديها بين يدي ربه خاشعًا معظمًا له مبتدأ بالاعتراف بأنه أكبر من كل شيء «الله أكبر».

ثم يأخذ في الثناء على الله ويخصه بالعبادة وطلب المعونة ضارعًا إليه أن يرشده ويدله ويهديه إلى الصراط المستقيم وأن يجعله من الذين أنعم الله عليهم بالتوفيق والهداية، وأن يبعده عن طريق المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وأن يجنبه طريق الضالين، وهم الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم.

وهذه الزكاة فيها من المواساة، والتخلق بأخلاق الكرماء من السخاء والجود، والبعد عن أخلاق اللئام، والشكر لله على هذه النعمة نعمة المال، به يحفظ الإنسان كرامته، ويستر عورته، وكل نعمة من النعم لها شكر خاص إن قام العبد به أمده الله برحمته، وزاده من فضله.

قال تعالى: ﴿ لَئِن شَكَرْتُمُ لِأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ ومن شكره الإحسان إلى الخلق، وسداد المصالح المحتاج إليها، ودفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد، والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقراء وعبث العابثين، فهذا بعض من مزايا هاتين الفريضتين، قليل من كثير من محاسن الإسلام.

وهذا صيام شهر رمضان فيه تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته طاعة لله ومحبة له، وتقربًا إليه، وفيه من تعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة

والصبر على طاعة الله، وفيه تقوية داعية الإخلاص لله، وتقديم محبته على محبة النفس، ولذلك كان الصوم لله، اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، والصيام مهذب للنفوس، ومصفي للأرواح، ومطهر للأجسام، فله أثر عجيب في حفظ القوى الباطنة وحمايته من الخلط الذي يضر بالجسم ويفسد المعدة، ومن فوائد الصيام المحسوسة إحساس الصائم بحاجة الفقراء إلى المساعدة والمعونة، ولهذا أوجبه الله على جميع الأمم.

وهذا الحج فيه يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد يعبدون إلهًا واحدًا، قلوبهم متوجهة إليه، وأرواحهم مؤتلفة، وجسومهم متحملة للمشقات والتعرض للأخطار والصعوبات؛ طلبًا لرضى ربهم، والوفادة عليه، والتملق له في بيته، والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله، والتذاكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين.

وفي الحج يتذكر المسلمون الرابطة الدينية، وتقوى الوحدة الإسلامية بإذن الله، وفي الحج يتذكر الإنسان الحشر، وجمع الخلائق في صعيد واحد، واشتداد الزحام، والعرض على الملك العلام يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا، والأمر يومئذ لله، وفي الحج من التعارف بين المسلمين، والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على المصالح التي تعود عليهم بالخير العام، والنفع العظيم مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين الإسلامي، وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين، وهذا قليل من كثير من محاسن الإسلام.

وقوله تعالى: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربه، وقال: أي تلفظ بذلك إبتهاجًا وسرورًا، أنه منهم وتفاخرًا به مع قصد

الثواب، وأنه من السالكين في طريقه.

وهذه المرتبة تمامًا للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم، وحصلوا على الوراثة من الرسل، كما أن من أشر الناس قولاً وفعلاً من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله وبين هاتين المرتبتين المتباينتين اللتين ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين، ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين، مراتب لا يعلمها إلا الله وكلها معمورة بالخلق، قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَلِكُوا دَرَجَاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا يَعْمَلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا يَعْمَلُونَ ﴾.

وبعد أن ذكر جل وعلا محاسن الأعمال التي بين العبد وربه ذكر محاسن الأعمال التي بين العباد بعضهم مع بعض ترغيبًا في الصبر على ما يحصل من الأذى في الله، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وعدم إمكان التسوية بينهما، وإشارة إلى أن مثل هذه المقابلة من شأنها أن تقلب العداوة إلى صداقة وولاء شديد، فقال: ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ﴾ أي ولا تستوي الحسنة التي يرضى بما الله ويثيب عليها، ولا السيئة التي يكرهها الله ويعاقب عليها.

قيل: الحسنة التوحيد، والسيئة الشرك، وقيل: الحسنة: المداراة، والسيئة: الغلم، الغلظة، وقيل: الحسنة: العفو، والسيئة: الانتصار، وقيل: الحسنة: العلم، والسيئة: الفحش، وقيل غير ذلك، والذي تطمئن إليه النفس أنه لا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات، وتخصيص السيئة بنوع من أنواع المعاصى، فإن اللفظ أوسع من ذلك، والله أعلم.

ثم أمر تعالى بإحسان خاص له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء، فقال: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، فادفع سفاهته وجهله بالطريقة التي هي أحسن الطرق، فقابل إساءته بالإحسان إليه،

والذنب بالعفو عنه, والغضب بالصبر، والإغضاء عن الهفوات والزلات، واحتمال المكاره، وكظم الغيظ، خصوصًا من له حق كبير عليك كالأقارب، والأصحاب، والجيران.

قال بعضهم:

## وإن ساء مسىء فليكن لك في عروض زلته عفو وغفران

فإن قطعك فصله، وإن تكلم فيك غائبًا أو حاضرًا فاعف عنه، وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك الكلام معك، فابذل له السلام وأطب له الكلام، فإنك إن صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى، ولم تقال سفههم بالغضب، ولا أذاهم بمثله، استحيوا من ذميم أخلاقهم، وتركوا قبيح أفعالهم، وخجلوا من مقالتهم عملهم بعملك، أنت تحسن وهم يسيئون، وتحلم وهم يجهلون.

ثم بين تعالى نتائج الدفع بالتي هي أحسن وأنها الفائدة العظيمة التي لا يُستهان بها، فقال: ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ هذه هي الفائدة الحاصلة من الدفع بالتي هي أحسن، والمعنى: أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق، والبعيد كالقريب، فانقلبوا من العداوة إلى المحبة، ومن البغض إلى المودة.

قال عمر را عاقبت من عصى الله فيك، بمثل أن تطيع الله فيه.

وروي أن رجلاً شتم قنبرًا مولى على بن أبي طالب، فناداه على: يا قنبر، دع شاتمك واله عنه ترضى الرحمن، وتسخط الشيطان.

وقالوا: ما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه، ولله در القائل:

قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح فالصمت عن جاهل أو أحمق شرف أيضًا وفيه لصون العرض إصلاح أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى لعمري وهو نباح وقال الآخر:

ولَلكَف عن شتم اللئيم تكرمًا أضر له من شتمه حين يشتم ولَلكَف عن شتمه حين يشتم

إن العداوة تستحيل مودة بتدارك الهفوات بالحسنات وقال تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾.

تنبيه إلى شرف هذه الطريقة: أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة والوصية المفيدة، ويعمل بها إلا الصابرون على تحمل المكاره، وتجرع الشدائد، وكظم الغيظ، وترك الانتقام، فإن ذلك يشق على النفوس ويصعب احتماله؛ لأن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان.

فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل لأمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا تفيده شيئًا، ولا تزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره، بل من تواضع لله رفعه، وهان عليه الأمر، وفعل ذلك مرتاحًا متلذذًا مستحليًا له.

قال أنس: الرجل يشتمه أخوه، فيقول: إن كنت صادقًا غفر الله لي، وإن كنت كاذبًا غفر الله لك.

ثم أخبر تعالى أنه لا يوفق لها إلا من له نصيب وافر من السعادة في

الدنيا والآخرة؛ لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، وهي من أكبر خصال مكارم الأخلاق.

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

## عما يفهم من آيات الدرس [30 – 35]:

- 1- إثبات الربوبية.
- 2- الحث على لاستقامة.
- 3- الاعتراف والنطق بوحدانية الله.
  - 4- الحث على الإخلاص.
    - 5- إثبات الملائكة.
- 6- دليل على علو الله على خلقه.
- 7- الرد على من أنكر الملائكة من المبتدعة والدهريين ومن سلك طريقهم من المنحرفين.
  - 8- بشارة لمن أخلص العمل لله واستقام.
    - 9- أن الملائكة في أعلا.
  - 10- أنهم يتنزلون على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
    - 11- حصول الأمن لأولئك.
      - 12- نفى الحزن عنهم.
        - 13- إثبات الجنة.
    - 14- أن الله وعد المتصفين بذلك.
    - 15- إثبات البعث والحشر والحساب.
      - 16- إثبات الجزاء على الأعمال.
  - 17- أن الملائكة أعوانهم أولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

18- أنهم يدخلون السرور عليهم ويقولون لهم ما ذكره الله جل وعلا.

19- أن لهم ما تشتهي أنفسهم في الجنة.

20- أن لهم فيها ما يطلبون.

21- أن هذا النعيم والثواب الجزيل نزل وضيافة من الله لهم.

22- إثبات الأسماء لله.

23- إثبات صفة المغفرة.

24- إثبات صفة الرحمة.

25- أنه لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، وعمل صالحًا، وقال:

إنني من المسلمين.

26- الحث على الدعوة إلى الله.

27- الحث على العمل الصالح.

28- الحث على التلفظ بذلك ابتهاجًا وسرورًا أنه منهم مع قصد الثواب.

29- الحث على أن الإنسان يسعى في تكميل نفسه وتكميل غيره.

30- أنه لا تستوي الحسنة ولا السيئة.

31- الحث على مقابلة المسيء بالإحسان.

32- أن في استعمال ذلك، أي مقابلة السيئة بالحسنة يصير العدو وليًا

حميمًا.

33- التنبيه على شرف هذه الطريقة.

34- أنه لا يوفق لهذه الخصلة الحميدة والوصية المفيدة إلا الصابرون الذين لهم حظ عظيم.

35- الحث على الصبر.

- 36- الحث على الحلم.
- 37- الحث على تعليم الجاهلين؛ لأنه من الدعوة إلى الله.
- 38- الحث على وعظ الغافلين؛ لأنه من الدعوة إلى الله.
- 39- الحث على الرد على المبطلين ومجادلتهم؛ لأنه من الدعوة إلى الله.
- 40- الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه من الدعوة إلى

الله

- 41- الترغيب في طلب العلم لما سبق.
  - 42- الحث على مكارم الأخلاق.
- 43- الحث على الإحسان إلى عموم الخلق عند الإخلال بشيء من أمور الدين بتنبيههم على ذلك وتوجيههم إلى الحق.
  - 44- إثبات الألوهية.
  - والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

# بيني مِرَاللَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ أَعُودَ بِالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَبِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين \* وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \* بَلْ مَتَعْتُ هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ \* وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ \* وَقَالُوا لَوْلا نُزَّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ \* أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَعْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ \* وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً جَّعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ \* وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ \* وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ \* حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ القَرِينُ \* وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَوْمَ إذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِّكُونَ \* أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي العُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلالِ مُّبِينِ \* فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ \* أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ \* فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقيم \* وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ \* وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آفِةً يُعْبَدُونَ ﴾.

### المفردات:

أبيه: آزر، براء: كلمة لا تثنى ولا تجمع، يقولون: أنا منك براء، ونحن منك براء، فالكلمة هي منك براء، فإن قلت: برئ ثنيت، وجمعت، فطرني: أي خلقني، والكلمة هي

كلمة التوحيد في عقبه في ذريته، مبين: ظاهر الرسالة بما له من المعجزات الباهرة، من القريتين، من إحدى القريتين مكة والطائف.

والرجل الذي من مكة هو الوليد بن المغيرة المخزومي، و الذي من الطائف هو عروة بن مسعود الثقفي.

ورحمة بك، قيل: الجنة، وقيل: النبوة، والسخري: الذي يستخدم في السخرة، معارج: مراق عليها يصعدون، الزخرف: الذهب، يعش: يتعامى ويتغافل، المشرقين: المشرق والمغرب، غلب المشرق على المغرب.

بعد أن ذكر سبحانه في الآية السابقة أن الذي دعا الكفار إلى اعتناق العقائد الزائفة هو تقليدهم لآبائهم، وبين أن طريقهم اطل ونهجهم فاسد، أردف هذا بأن ذكر أن أشرف آبائهم وهو إبراهيم - عليه السلام - ترك دين أبيه واتبع الملة الإسلامية.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ أي واذكر يا مُحَّد لقومك المكبين على تقليد آبائهم، كيف تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه حين رآهم عاكفين على عبادة الأصنام، قال لهم: إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرين فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به، فكما فطرين ودبرين بما يصلح بدين، فإنه سيهديني لما يصلح ديني وآخرين، وقد جزم بذلك لثقته بربه ولقوة يقينه.

وقوله: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي وجعل كلمة التوحيد، وهي: «لا إله إلا الله» كلمة باقية في ذريته يقتدى به فيها من هداه الله منهم لعلهم يرجعون عما هم عليه إلى الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه حق عبادته إذا سمعوا أن أباهم تبرأ من الأصنام ووحد الله عز وجل.

قال قتادة: لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة.

وقال ابن العربي: إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه المجابتين:

إحداهما: قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ فقد قال: إلا من ظلم فلا عهد له.

ثانيهما: قوله: ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ ثم ذكر جل وعلا نعمته على قريش، ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهم، فقال: ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَوُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ أي إني متعت هؤلاء المشركين فمددت لهم في الأعمار وأكثرت نعمهم، فاغتروا بالمهلة، والهمكوا في الشهوات، وشغلوا بها عن كلمة التوحيد، وأصبحت فيهم غريبة منكرة.

واستقبلوا صاحبها أسوأ استقبال حتى جاءهم الحق، وهو القرآن الذي لاشك فيه ولا مرية ولا اشتباه، ورسول مبين، أي بين الرسالة، رسالته قامت أدلتها قيامًا باهرًا بأخلاقه ومعجزاته، وبما جاء به وبما صدق به المرسلين وبنفس دعوته، وعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبيين.

ثم بين جل وعلا ما صنعوا عند مجيء الحق، أي ولما جاء القرآن والرسول الصادق المصدوق، كابروه وعاندوه وعارضوه، ودفعوا الصدور والراح، وقالوا: إن ما جاء به سحر وليس بوحي من عند الله وأنا به جاحدون، فضموا إلى شركهم وكفرهم معاندة الحق والاستخفاف به، على أنه لا يختلط الحق بالسحر فهو واضح بين، وإنما هي دعوى كانوا هم أول من يعرف بطلانها.

فما كان كبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق، قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ قصدهم يخدعون يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولكن قصدهم يخدعون الجماهير من خلفهم، فيقولون: إنه سحر ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد يقولون: وإنا به كافرون ليلقوا في روع الجماهير أنهم واثقون مما يقولون،

فيتبعوهم عن طريق الانقياد شأن الملأ من كل قوم في التغرير بالجماهير خيفة أن يفلتوا من نفوذهم ويهتدوا إلى كلمة التوحيد التي يسقط معها كل كبير، ولا يعبد ولا يتقى إلا العلى الكبير جل وعلا.

ثم ذكر ضربًا آخر من كفرهم، وهو: اعتراضهم على الذي أنزله تعالى وتقدس، فقال: ﴿وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ معناه: أنهم قالوا: منصب النبوة منصب عظيم شريف لا يليق إلا برجل شرف عظيم، كثير المال والجاه في أعينهم، وحُرَّد عَلَيْ ليس بذلك، فمن الحق عندهم أن يسند هذا المنصب إما إلى الوليد بن المغيرة بمكة أو إلى عروة بن مسعود الثقفي بالطائف، أحد هذين.

وقيل: إن المراد بعظيم مكة عتبة بن ربيعة، قاله مجاهد.

وقيل في عظيم الطائف: إنه حبيب بن عروة بن عمير الثقفي، رواه العوفي عن ابن عباس.

وقيل: مسعود بن عمرو بن عبيدالله، رواه الضحاك عن ابن عباس. وقيل: إنه ابن عبد ياليل، رواه ابن نجيح عن مجاهد.

وقيل: كنانة بن عمرو بن عمير الطائفي، قاله السدي.

قال الله تبارك وتعالى ردًا عليهم في هذا الاعتراض: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً وَبِكَ ﴾ أي ليس الأمر مردودًا إليهم، بل إلى الله عز وجل: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْلُ رِسَالَتَهُ ﴾ فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبًا، وأطيبهم نفسًا، وأشرفهم بيتًا، وأطهرهم أصلاً، وأحسنهم خلقًا، ففيه الإنكار الدال على تجهيلهم، والتعجب من اعتراضهم وتحكمهم، وأن يكونوا هم المدبرين لأمر الرسالة.

ثم ضرب لهذا مثلاً يتبين به خطؤهم في طلب الاصطفاء بحسب ما يقترحون ويهوون لمن يشاءون، فقال مبينًا ذلك وأنه قد فاوت بين خلقه فيما

أعطاهم من الأموال والأرزاق، والعقول والفهوم، وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، ﴿ نَكُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ﴾.

ثم ذكر الحكمة في رفع درجات بعضهم بعضًا، فقال: ﴿لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا﴾ أي ليستعمل بعضهم بعضًا في مصالحهم، ويستخدموهم في مهنهم، ويسخروهم في أشغالهم، فإن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين، فجعل البعض محتاجًا إلى البعض لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا، ويحتاج هذا إلى هذا وبالعكس، ويصنع هذا لهذا، ويعطي هذا لهذا حتى يتعايشوا، ويترافدوا، ويصلوا إلى مرافقهم.

قال الشاعر:

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعر واخدم وكل عضو لأمر ما يمارسه لا مشي الكف بل تمشي القدم وقال الآخر:

إذا ما تبينا الأمور تكشفت لنا وأمير القوم للقوم خادم

وإذا كان الله سبحانه هو الذي قسم بينهم أرزاقهم ورفع درجات بعضهم على بعض، فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر النبوة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه.

ثم علل ما سلف بقوله: ﴿ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ ﴾، وفي قوله: ﴿ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ ﴾ قولان:

أحدهما: النبوة خير من أموالهم التي يجمعونها، قاله ابن عباس.

والثاني: الجنة خير مما يجمعون في الدنيا.

ثم بين تعالى خسة الدنيا وحقارتها، فقال: ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً

وَاحِدَةً جُعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَإِنْبُوهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ \* وَزُخْرُفًا ﴾ أي: ولولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه، فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ويرغبوا فيه إذا رأوا الرزق عندهم، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة عليها يظهرون، أو يصعدون، ويرتقون.

يقال: ظهرت البيت أي علوت بسطحه، وهذا لأن من علا شيئًا وارتفع عليه ظهر للناظرين.

ويقال: ظهرت على الشيء أي علوته، وظهرت على العدو، أي غلبته، وأنشد النابغة الجعدي رسول الله على قوله:

# علونا السماء عزة ومهابة وأنا لنرجوا فوق ذلك مظهرا

أي مصعدًا، فغضب رسول الله على وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة، قال: «أجل، إن شاء الله».

قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها، وما فعل ذلك، فكيف لو فعل.

وقوله: ﴿ وَلِبُيُوهِم أَبْوَابًا ﴾ أي: وجعلنا لبيوتهم أبوابًا من فضة وسررًا من فضة عليها المرراد وهو جمع سرير.

ثم بين جل وعلا أن هذه الأمتعة من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة قصيرة المدى سريعة الزوال، فقال: ﴿وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، يقول تعالى ذكره: وما كل هذه الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والزخرف إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا، ويزول ويذهب.

وفي صحيح الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «الدنيا

533 الجزء الأول

سجن المؤمن، وجنة الكافر».

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرًا منها شربة ماء»، وأنشدوا:

فلو كانت الدنيا جزاء لحسن إذًا لم يكن فيها معاش لظالم لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم

#### وقال الآخر:

تمتع من الأيام إن كنت حازمًا فإنك فيها بين ناه وآمر إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منه فليس بضائر فلا تنزن الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رق من جناح لطائر فلم يرض بالدنيا ثوابًا لمحسن ولا رضي الدنيا عقابًا لكافر

### وقال ابن القيم - رحمه الله -:

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران لا يرتجي منها الوفاء لغادر أين الوفاء من غادر خوان؟ طبعت على كدر فكيف ينالها صفو أهذا قط في الإمكان يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان

وقوله: ﴿ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبُّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم؛ ولهذا لما قال عمر بن الخطاب عليه لرسول الله على حين صعد إليه في تلك المشربة، لما آلي على من نسائه على حصير قد أثر بجنبه، فابتدرت عيناه بالبكاء. وقال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه، وكان رسول الله على متكأ، فجلس، وقال: «أوفي شك يا ابن الخطاب؟» ثم قال على: «أولئك قوم عجلت لهم طيباهم في حياهم الدنيا»، وفي رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة».

وفي «الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله على قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنما لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة، وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتها».

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾، يقول تعالى: ومن يعش أي يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الله، وأصل العشو: تثبت النظر بغير علة في العين، يقال منه: عشا فلان، يعشو، عشوًا، وعشوا إذا ضعف بصره وأظلمت عينه كأن عليه غشاوة، كما قال الشاعر:

## 

وأما إذا ذهب البصر ولم يبصر، فإنه يقال فيه: عشي فلان، يعشي عشي منقوص، ومنه قول الأعشى:

## إن رأت رجـــ لاً أعشـــى أضــربه ريـب المنـون ودهـر مفنـد خبـل

المعنى: أن من يعرض عن القرآن الكريم يقيض الله له شيطانًا يقارنه ويعده ويمنيه ويوسوس له، ويزين له السوء، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا يَوَلَّهِ مَا تَوَلَّهُ مَا وَكَوْله جَل وعلا: ﴿وَقَيْضْنَا وَقَيْضْنَا وَكَوْله جَل وعلا: ﴿وَقَيْضْنَا

لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ الآية.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مُحَّد بن عثمان المخزومي: «أن قريشًا قالت: قيضوا لكل رجل من أصحاب مُحَّد على رجلاً يأخذه، فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيدالله، فأتاه وهو في القوم، فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزى، قال أبو بكر: وما اللات؟ قال: أولاد الله، قال: وما العزى؟ قال: بنات الله، قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه، فقال لأصحابه: أجيبوا الرجل، فسكت القوم، فقال طلحة: قم يا أبا بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فأنزل هذه الآية»، فوظيفة قرناء السوء من الشياطين أنهمن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله.

وقوله: ﴿لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ أي يحسب الكفار أن الشياطين مهتدون، أو ويحسب العاشون أن أنفسهم مهتدون، فإن اعتقاد كونم كذلك لاتحاد مسلكهما.

ثم ذكر حال الكافر مع القرين يوم القيامة، فقال: ﴿حَتَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ القَرِينُ ﴾ أي حتى إذا جاءنا هذا العاشي عن ذكر الرحمن، قال لقرينه: وددت أن بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد ما بين المشرق والمغرب، فغلب اسم أحدهما على الآخر، كما يقال: القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، والبصرتان للكوفة والبصرة، والعصران للغداة والعصر، قال الشاعر:

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع وقال جرير:

ماكان يرضي رسول الله فعلهم والعمران أبو بكر ولا عمر

وقول: ﴿فَبِئْسَ القَرِينُ﴾ المخصوص بالذم محذوف، أي أنت أيها الشيطان.

وقول أبي سعيد الخدري: إذا بعث الكافر زوج بقرينه الشيطان، فلا يفارقه حتى يصيرا إلى النار.

ثم ذكر تعالى ما سيقال لهم يوم القيامة توبيخًا وتأنيبًا، ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظُلَمْتُمْ أَنّكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾، يقول جل ذكره: ولن ينفعكم في هذا اليوم اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم، كما كان ينفع في الدنيا، والاشتراك في المهام الدنيوية، إذ يتعاونون في تحمل أعبائها ويتقاسمون شدتها وعناءها، فإن لكل منهم من العذاب ما لا تبلغه طاقته، ولا قدرة له على احتماله.

وقد يكون المعنى: ولن ينفعكم ذلك من حيث التأسي، فإن المكروب في الدنيا يتأسى الإنسان به، ويستريح بوجدان المشارك له في البلوى، فيقول أحدهم: لي في البلاء والمصيبة أسوة، فيسكن ذلك من حزنه، كما قالت الحنساء ترثى أخاها:

يذكرين طلوع الشمس صخرًا وأذكره بكل مغيب شمس فللولا كثرة الباكين حولي على إخواهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي

وقصارى ذلك أنه لا يخفف عنهم العذاب بسبب الاشتراك، إذ لكل منهم الحظ الأوفر منه.

ثم قال جل ذكره مسليًا لرسوله عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له، وأنهم لا خير فيهم، ولا فيهم ذكاء يدعوهم إلى الهدى، فقال: ﴿ أَفَأَنْتَ

تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي العُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ أي ليس ذلك إليك، فلا يضيق صدرك إن كفروا، فإنما عليك البلاغ، وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وهو الحكم العدل في ذلك.

وقد كان على يبالغ في دعاء قومه إلى الإيمان، وهم لا يزيدون إلا غيًا وتعاميًا عما يشاهدن من دلائل نبوته وتصامما عما يسمعون من بينات القرآن، المعنى: أن هؤلاء الكفار بمنزلة الذين لا يعقلون ما جئت به، وبمنزلة العمي الذي لا يبصرون لإفراطهم في الضلالة، ولتمكنهم من الجهالة.

فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة، وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى، وتوجب لهم الازدياد من الردى، ولم يبق إلا عذابهم ونكالهم، إما في الدنيا، وإما في الآخرة.

ولهذا قال مسليًا لهم: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ﴾ أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم ونشفي بذلك صدرك وصدور المؤمنين، فإنا منهم منتقمون لا محالة، ﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ ﴾ أي أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم من العذاب، ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ﴾ أي قادرون على هذا وهذا.

قال قتادة: إن الله أكرم نبيه بأن لم يريه تلك النقمة، ولم يريه في أمته شيئًا يكرهه، ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم على.

قال: وذكر لنا أن رسول الله ﷺ أُري ما يصيب أمته من بعده، فما رئي ضاحكًا متبسطًا حتى قبضه الله عز وجل.

وقيل: إن النبي الله أري الانتقام منهم، وهو ما كان من نقمة الله من المشركين يوم بدر، فقد قتل من صناديد قريش سبعون رجلاً، وأسر من أشرافهم سبعون أسيرًا، فقر الله عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم مع قلة أصحابه

عَلِيْ وكثرة أعدائه.

ثم أمر جل وعلا رسوله الله أن يستمسك بما أوحى إليه فعلاً واتصافًا بما يأمر بالاتصاف به ويدعو إليه، وحرصًا على تنفيذه بنفسه وفي غيره، ففيه تسلية له وأمر له ولأمته بالدوام على التمسك بالآيات، فإن القرآن هو الحق، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم، الموصل إلى جنات النعيم، والخير الدائم المقيم.

ثم ذكر جل ذكره ما يستحث نبيه على التمسك بالقرآن، فقال: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ أي وإن القرآن لشرف عظيم لك أيها الرسول ولقومك؛ لأنه بلغتهم، قال تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينٍ ﴾، وعلى رجل منهم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أسبق الناس إلى تلقيه بالقبول والفرح والسرور، والعمل به.

عن عدي بن حاتم قال: كنت قاعدًا عند النبي الله فقال: «ألا إن الله تعالى علم ما في قلبي من حبي لقومك، فبشرين فيهم»، فقال سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ الآية، فجعل الذكر والشرف لقومي إلى أن قال- : «فالحمد لله الذي جعل الصديق من قومي، وإن الله قلب العباد ظهرًا وبطنًا، فكان خير العرب قريش، وهي الشجرة المباركة».

ثم قال عدي: ما رأيت رسول الله على ذكرت عنده قريش بخير إلا سره حتى يتبين ذلك السرور في وجهه للناس كلهم. اه.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان» أخرجه الشيخان.

وعن معاوية قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا ينازعم فيه أحد إلا كبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين» أخرجه

البخاري.

وفي الآية إيماء إلى أن الذكر الجميل والثناء الحسن أمر مرغوب فيه، ولولا ذلك ما امتن الله على نبيه على نبيه على به، ولما طلبه إبراهيم —عليه الصلاة والسلام- بقوله: ﴿وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخِرينَ﴾.

قال أبو الطيب:

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال وقال الآخر:

ما مات قوم إذا أبقوا لنا أدبًا وعلم دين ولا فاتوا ولا ذهبوا وقوله: ﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ أي وسوف يسألك ربك وإياهم عما عملتم فيه، وهل عملتم بما أمركم ربكم فيه، وانتهيتم عما نماكم عنه فيه.

وقوله: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آهِةً يُعْبَدُونَ ﴾، في قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ أقوال:

أحدها: قيل: جمعوا له ليلة أسري به في بيت المقدس، فأمهم وصلى بهم، فقال الله له: سلهم، قال: فكان أشد إيمانًا ويقينًا بالله وبما جاء من الله من أن يسألهم، وقرأ: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمًا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ من أن يسألهم، وقرأ: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمًا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ اللهَ الكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾.

قال: فلم يكن في شك، ولم يسأل الأنبياء، ولا الذين يقرءون الكتاب، قال: «ونادى جبريل الله فقلت في نفسي: الآن يؤمنا أبونا إبراهيم»، قال: «فدفع جبريل في ظهري، قال: تقدم يا مُحَد، فصل وقرأ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾».

وفي ذلك يقول شوقي:

أسرى بـك الله لـيلاً إذ ملائكـة والرسل في المسجد الأقصى على قدم لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم والثاني: أن المراد اسأل مؤمني أهل الكتاب من الذين أرسلت إليهم الأنبياء، قيل: والمعنى سل أتباع من أرسلنا من قبلك.

والثالث: أن المراد بخطاب النبي على خطاب أمته، فيكون المعنى: سلوا.

والخلاصة: أن كل الرسل -من أولهم إلى آخرهم عدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وعجَّد على ليس ببدع من بين الرسل في الأمر به حتى يكذب ويعادي له، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾.

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

مما يفهم من آيات الدرس آيات [45-27]:

- 1- التبري من عبادة غير الله.
- 2- إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له.
- 3- إثبات صفة الفطر وأنه الذي فطر الخلق جل ذكره.
  - 4- ثقة إبراهيم ويقينه بربه.
- 5- تبري إبراهيم من قومه حين رآهم يعبدون الأصنام.
  - 6- بقاء كلمة التوحيد في عقب إبراهيم.
- 7- التذكير بطريقة الآباء المخلصين وبما يكون سببًا لرجوع الأولاد المنحرفين.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

8- أن توفر النعم ودخول الترف والانهماك في الملاذ والشهوات، يشغل وينسي طاعة الله إلا من عصمه الله.

- 9- توبيخهم على إعراضهم عما جاء به كلي.
- 10- أن المشركين ضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به.
  - 11- أن القرآن حق.
  - 12- دليل على رسالة مُحَد عَلِيْ.
  - - 14- الرد على من أنكر رسالته.
    - 15- أن القرآن منزل غير مخلوق.
- 16- دليل على سخافة عقولهم حيث اقترحوا على الله جل وعلا.
  - 17- الإنكار عليهم في هذا الاقتراح.
    - 18- إثبات الربوبية.
- 19- الرد على من قال إن القرآن كلام مُجَّد؛ لأنه المخاطب بذلك.
  - 20- أن قسمة الأرزاق بيد الله.
  - 21- إثبات علم الله جل وعلا.
- 22- أن الله حكيم حيث فاوت بين خلقه لينتظم معاشهم، ويصل كل منهم إلى مطلبه وتتم مصالحهم.
- 23- أن ما أعده الله لعباده في الدار الآخرة خير من حطام الدنيا؛ أن الدنيا على شرف الزوال والانقراض، وفضل الله ورحمته تبقى أبد الآبدين.
  - 24- بيان خسة الدنيا وحقارتها، فالعاقل من جعلها مطية للآخرة.
- 25- لولا أن الناس يجتمعون على الكفر لجعل الله لمن يكفر لبيوتهم سقفًا من فضة.

- 26- أن زين الدار الآخرة عند الله للمتقين خصوصًا.
  - 27- التحذير من الإعراض عن القرآن.
- 28- أن من أعرض عن القرآن يقيض له شيطانًا يغويه.
  - 29- إثبات صفة الرحمة.
- 30- أن القرين السوء يحول بين قرينه وبين سبيل الحق.
- 31- أن هذا القرين السوء يوهم قرينه أنه على الصراط المستقيم حتى يصطدم بالعذاب الأليم، وهو لا يشعر.
- 32- أن هذه المقارنة آخر الأمر تكون عداوة، قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُقٌ إِلاَّ المُتَقِينَ ﴾.
- 33- أن اشتراك الكفار في العذاب لا ينفعهم فلا تخفيف ولا تعاون ولا دفع.
  - 34- دليل على شدة العذاب.
  - 35- توبيخ الكفار في ذلك اليوم العظيم.
  - 36- إثبات جهنم وأنها لأعداء الله معدة.
    - 37- التحذير من الظلم لسوء عاقبته.
  - 38- تسلية للنبي على عن امتناع المكذبين عن الاستجابة.
- 39- أن من قد سلبه الله استماع حججه التي احتج بها في كتابه لا يقدر أحد على إسماعه.
- 40- أن من أعمى الله قلبه عن طريق الهدى لا يقدر أحد على هدايته.
  - 41- أن من كان في ضلال مبين لا يقدر على هدايته إلا الله.
    - 42- تسلية للنبي على من قوله: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ الآية.

43- أن في التعبير بالوعد وهو سبحانه لا يخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع، وهكذا كان إذ لم يفلت أحد من صناديدهم في بدر وغيرها إلا من تحصن بالإيمان.

- 44- أن القرآن شرف للرسول ﷺ ولقومه.
- 45- أنهم لابد أن يسألوا يوم القيامة عنه وعن قيامهم بحقوقه.
  - 46- أن الرسل لم يأمروا لا بتوحيد الله.
    - 47- إثبات صفة الكلام لله.
      - 48- إثبات قدرة الله.
    - 49- الأمر بالتمسك بالقرآن.
  - 50- أن من تمسك به فهو على صراط مستقيم.
  - 51- أن الذكر الجميل والثناء الحسن أمر مرغوب فيه.
    - 52- إثبات البعث.
    - 53- إثبات الحشر والحساب والجزاء على الأعمال.
    - والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وصحبه وسلم.

## أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بينيم الله الشيطان الرجيم الله الرجيم الله الرجيم الله المرابع ال

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ \* كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* وَفِي أَمْوَالْهِمْ حَقُّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ \* وَفِي الأَرْضِ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* وَفِي أَمْوَالْهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ \* وَفِي الأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوقِنِينَ \* وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلاَ تُبْصِرُونَ \* وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِّشْلَ مَا أَنْكُمْ تَنطِقُونَ ﴾.

المعنى الإجمالي للآية:

بعد أن ذكر جل وعلا المغترين الذين أنكروا يوم الدين وكذبوا بالبعث والنشور، وأنكروا نبوة مُحَد على وعبدوا مع الله غيره من وثن أو صنم، أردف ذكر حال المتقين وما يتمتعون به من النعيم المقيم في جنات النعيم التي تجري من تحتها الأنهار جزاء إحسائهم في أعمالهم، وقيامهم بالليل للصلاة والاستغفار بالأسحار، وإنفاقهم أموالهم للسائل والمحروم، ونظرهم في دلائل التوحيد التي في الأرض والتي في الأنفس.

﴿إِنَّ المُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ أي إن الذين اتقوا الله وأطاعوه واجتنبوا معاصيه في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي لا يوجد لها مثيل في الدنيا، والتي لا يوجد لها نظير، قال تعالى: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ هَمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ الآية، وقال النبي عَلَيُّ: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

وقوله: ﴿وَعُيُونٍ﴾ أي لهم فيها عيون فوارة بالماء تحري خلال الجنة، فلا ينالهم عطش كما أنهم لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا، وقوله تعالى: ﴿آخِذِينَ مَا

آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به قد قرت به أعينهم، وفرحت به نفوسهم ولم يطلبوا منه بدلاً ولا يبغون عنه حولاً وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه مزيد.

ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا وأنهم آخذين ما آتاهم ربهم من الأوامر والنوهي أي تلقوها بالإنشراح والارتياح والاشتياق والانقياد، لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه.

ولما نحى عنه بالإنزجار على أكمل الوجوه، والمعنى الأول أرجح؛ لأه أليق بالسياق؛ لأن ذكر أعمالهم في الدنيا بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ أي إنهم كانوا في دار الدنيا يفعلون صالح الأعمال من الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، فالإحسان في عبادة الله فسره في بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

وأما الإحسان إلى عباد الله فهو إما أن يكون بإيصال النفع الديني والدنيوي، ويدخل فيه إنفاق العلم بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين، ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه البر والمشاريع الخيرية والعبادات، وإما أن يكون بدفع الضر عنهم حسب الاستطاعة أو بهما جميعًا حتى أنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين والإحسان إلى الممالك والبهائم المملوكة.

ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل، فقال جل وعلا: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ فهم الإيقاظ في جنح الظلام والناس نيام، المتوجهون إلى ربحم، الشديدي الحساسية برقابة ربحم ورقابتهم لأنفسهم فلا يهجعون في ليلهم إلا يسيرًا ولا يطعمون الكرى إلا قليلاً، كما قال تعالى في الآية الأخرى:

(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ) الآية، فإن من أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطئ القلب واللسان.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذوا منها ولو شيئًا.

وقال قتادة عن مطرف بن عبدالله: كل ليلة تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله عز وجل، أما من أولها، وإما من وسطها.

وقال مجاهد: قل ما يرقدون من ليلة حتى الصباح لا يتهجدون، وكذا قاله قتادة.

وقال أنس بن مالك رضي وأبو العالية: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة.

والقول الثاني: أن ما مصدرية تقديره كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم، واختاره ابن جرير، وقال الحسن البصري في قوله تعالى: (كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) كابدوا قيام الليل، فلا ينامون من الليل إلا أقله ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر، وقال الأحنف بن قيس في قوله تعالى: (كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) كانوا لا ينامون إلا قليلاً، ثم يقول: لست من أهل هذه الآية.

وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونًا بعيدًا، إذا قوم لا نبلغ أعمالهم (كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب الله وبرسل الله، مكذبون بالبعث بعد الموت، فقد وجدنا من خيرنا منزلة قومًا خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا.

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا

أسامة، صفة لا أجدها فينا: ذكر الله تعالى قومًا، فقال: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ ونحن والله قليلاً من الليل ما نقوم، فقال أبي ﷺ: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتقى الله إذا استيقظ.

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثني يحيى بن عبدالله، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله على قال: «إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها».

فقال أبو موسى الأشعري على: لمن هي يا رسول الله؟ قال على: «لمن الله الكلام، وأطعم الطعام، وبات لله قائمًا والناس نيام».

وقال معمر في قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثير من الليل ما يصلون، وقال ابن عباس النه عنهما - وإبراهيم النخعي في قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾: ما ينامون، وقال الضحاك: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ \*كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ وبالأسحار هم قليلاً ثم ابتدأ، فقال: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ وبالأسحار هم يستغفرون، وللزاهد الورع إبراهيم ابن أَدْهَم في قيام الليل:

عليه صلاةُ اللهِ في كُلِّ لَيْلَةٍ معَ الآلِ والأصْحَابِ ما دَارَ فَرْقَدُ

قُم الليل يا هَذَا لَعَلَّكَ تَرْشُدُ إِلَى كَمْ تَنَامُ الليلَ والعُمْرُ يَنَّفُدُ أَرَاكَ بطُولِ اللَّيلِ ويُحَكَ نائِمٌ وغيرُك في مِحْرَابِدِ يَتَهَجَّدُ ولو عَلِمَ البطالُ ما نالَ زاهـدٌ مِن الأجْر والإحْسَانِ ماكانَ يَرقُدُ لَصَامَ وقامَ اللَّيلَ والنَّاسُ نُوَّمٌ إذا ما ذَنَا مِن عَبْدِهِ المَتَفَرِّدُ بِحَــزْمٍ و عَــزْمٍ واجْتِهَــادٍ وَرْغبَــةٍ ويعْلَــمُ أَنَّ الله ذُو العَــرْش يُعْبَــدُ ولو كانَتِ الدُنْيَا تَدُوْمُ لأَهْلِهَا لكانَ رَسُولُ اللهِ فِيْهَا يُخَلَّدُ أَتَرْقُدُ يا مَغْرُورُ والنارُ تَوْقَدُ فلا حَرُّهَا يَطْفَى ولا الجمرُ يَخْمُدُ أَلَا إِنَّهَا نَارً يُقَالُ لَهَا لَظَے فَتَخْبُو أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا تُوقَادُ فيا راكب العِصْيَانِ ويْحَـكَ خِلّها سَتُحْشَـرُ عَطْشَانًا وَوَجْهُـكَ أَسْوِدُ فِكَمْ بِينَ مَسْرُوْرِ بِطَاعَةِ ربِهِ وآخَرُ باللهٰ الثَّقِيْلِ مَقَيَّلُهُ فَهِذَا سِعْيدً فِي الجِنَانِ مُنعَّمً وهَذَا شَقِيٌ فِي الجَحِيمِ مُخَلَّدُ إذا نُصِبَ الْمِيْزَانُ لِلفَصْل والقَضَا وقَدْ قامَ خَيْرُ العَالِمِينَ مُحمدُ

وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل، فنمت في آخر الليل، فإذا أنا بشابين أحسن ما رأيت، ومعهما حل فوقفا على كل مصل وكسواه حلة، ثم انتهيا إلى النيام فلم يكسوها، فقلت لهما: اكسوبي من حللكما هذه؟ فقالا لى: إنها ليست حلة لباس إنما رضوان الله على كل مُصل. ويروى عن أبي خلاد أنه قال: حدثني صاحب لي قال: فبينما أنا نائم ذات ليلة إذ مثلت لي القيامة، فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم وأشرقت ألونهم، وعليهم الحلل من دون الخلائق، فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناس عراة ووجوههم مشرقة، ووجوه هؤلاء مُغْبَرّة. فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان والإقامة، والذين وجوههم مشرقة، فأصحاب السهر والتهجد، قال: ورأيت أقوامًا على نجائب، فقلت: ما بال هؤلاء ركبانًا والناس مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقربًا إلى الله تعالى، فأعطاهم الله بذلك خير الثواب، قال: فصحت في منامي واها للعابدين، ما أشرف مقامهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف.

وروي عن بعض المتهجدين أنه أتاه آت في منامه، فأنشده: وكَيْفَ تَنَامُ العَيْنُ وهْفَيَ قَرِيْرَةٌ ولَمْ تَدْرِ فِي أَيِّ الْمَكَانَيْنِ تَنْزِلُ

ثم مدحهم ثانيًا، فقال: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك، وأخلص منه ويستغفرون الله استغفار المذنب لذنبه، وهذه سيرة الكرماء يأتون عملهم من وجوه الكرم ويستقلونه ويعتذرون من التقصير، وعكسهم اللئام يأتون بالقليل ويستكثرونه ويمنون به.

وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة والمستغفرين بالأسحار، وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة أن رسول الله في قال: «إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله حتى يطلع الفجر»، وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب أنه قال لبنيه: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ﴾، قالوا: أخرهم إلى وقت السحر.

ولما ذكر حالهم مع ربهم بوصفهم بالصلاة، وبذكر حالهم مع الناس،

وحالهم مع المال، وأن صفتهم من الصفات اللائقة بالمحسنين من أداء الزكاة والبر والصلة، فقال: ﴿وَفِي أَمْوَاهِمْ حَقُّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)، أي فهم يجعلون جزءًا مقسومًا قد أفرزوه للسائل، ونصيبًا للمحروم، فالسائل هو يتقدم فيبتدئ بالسؤال وله حق، كما ورد عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله ﷺ: «للسائل حق وإن جاء على فرس» رواه أبو داود من حديث سفيان الثوري به.

وأما المحروم فهو الذي يسكت ويستحي فيحرم.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها.

وقالت أم المؤمنين عائشة - إلى -: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه.

وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب أي تلف، قضى الله تعالى ذلك.

وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة، فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة المحروم.

وقال قتادة والزهري: المحروم الذي لا يسأل الناس شيئًا.

قال الزهري: وقد قال رسول الله على: «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان؛ ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه»، واختار ابن جرير أن المحروم: الذي لا مال له.

وقوله تعالى: ﴿وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ المراد في الأرض دلائل

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

واضحة وعلامات باهرة إنك إذا نظرت إليها، وكيف خلقت؟ رأيتها من أعظم الأدلة الدالة على وجود خالقها، وقوته الباهرة، وعلمه المحيط، وحكمته التي وضعت كل شيء في موضعه، وقوته التي لا يعجزها شيء.

خلقها سبحانه وتعالى فراشًا ومهادًا وذللها لعباده، وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعاشهم، وجعل فيها الطرق لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم، وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظها لئلا تميد بهم، ووسع أكنافها، ودحاها فمدها، وبسطها وطحاها فوسعها من جميع جوانبها، وجعلها كفاتًا للأحياء تسعهم على ظهرها ما داموا أحياء، كفاتًا للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا، فظهرها وطن للأحياء، وبطنها وطن للأموات، قال تعالى: ﴿ أَلَمُ نَجْعَلِ الأَرْضَ كَفَاتًا \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾.

ثم هذه الأقوات المدخرة في الأرض للأحياء التي تسكنها تسكن سطحها أو تسبح في أجوائها أن تمخر ماءها، أو تختبئ في مغاورها وكهوفها، أو تختفي في مساربها وأجوافها هذه الأقوات الجاهزة المركبة والبسيطة والقابلة للوجود في شتى الأشكال والأنواع سخرها وهنأها جل وعلا ولا يحصي أنواع غذائها إلا هو جل وعلا.

ثم انظر إلى تنوع مشاهد هذه الأرض ومناظرها، حينما يمتد الطرف، وتنتقل القدم، وإلى عجائب هذه المشاهد التي لا تنفد من وهاد وبطاح ووديان وجبال وبحار وبحيرات وأنحار وغدران، وما عليها من زروع وثمار وقطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل.

وما فيها من حدائق وبساتين وأشجار وكل من هذه المشاهد تارة تكون مجدبة، فلها حال، وتارة خضراء ممرعة، ولها مشهد آخر ويراه وقت الحصاد

وهو مصفر، فإذا له حال أخرى وهو في مكان واحد، وما فيها من ماء عذب فرات، وماء ملح أجاج، وما فيه من زيوت، ومعادن، وغازات، وأبخرة.

وما فيها من آثار الأمم الماضية، وآثار إهلاكهم حيث كفروا وكذبوا الرسل لما دعتهم إلى توحيد الله وما فيها من الخلائق التي تعمرها والدواب المنبثة المختلفة الألوان والصور المتباينة الهيئات والأفعال من بمائم وطيور ووحوش وأسماك وزواحف وحشرات وزرافة ونعام. اه.

هذه الخلائق لا يعلم عددها وعدد أجناسها إلا الله الذي خلقها جل وعلا، وقد أكثر الله جل وعلا من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها، والتفكر في خلقها، فقال تعالى: ﴿وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقال: ﴿وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ المَاهِدُونَ﴾، وقال: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا﴾.

وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾، وقال: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾، وقال: ﴿ وَآيَةٌ هُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾، وقال: ﴿ وَآيَةٌ هُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ يَأْكُلُونَ \* وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾.

وخص سبحانه الموقنين؛ لأنه لا يدرك هذه العجائب إلا القلب العامر باليقين، فالموقنون هم الموحدون الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة التامة، فهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذة كلما رأوا آية فكروا فيها، وفي المقصود منها فازدادوا إيقانًا على إيقائهم، فحققوا وحدانية ربحم وصدقوا برسله وانتفعوا بالآيات بخلاف أكثر الناس فهم في غفلة عن التفكر في الآيات الدالة على الله وقدرته ووحدانيته، الذين قال الله عنهم: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ أي في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال آيات تدل على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل، هذا المخلوق الإنساني، وهذه المخلوقات العجيبة الأخرى التي تدب على الأرض لكن يغفل عن قيمته، وعن أسراره الكامنة في كيانه حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين إنه عجيب في تكوينه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وإذا تأملت ما دعى الله سبحانه في كتابه عباده إلى التفكر فيه، أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته، ورحمته، وإحسان، وبره، ولطفه، وعدله، ورضاه وغضبه، وثوابه وعقابه.

فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته، ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها فمن ذلك خلق الإنسان، وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: (فَلْيَنظُر الإنسَانُ مِمَّ خُلِقَ).

وقوله: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾، ثم ساق آیات أخر قال بعد فلم یکرر سبحانه علی أسماعنا وعقولنا ذکر هذا؛ لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بما فقط، ولا لمجرد تعریفنا بذلك، بل لأمر وراء ذلك كله، هو المقصود بالخطاب، وإلیه جری ذلك الحدیث.

فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين، أي ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت، وأنتنت كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مذللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها

إلى مستقرها ومجمعها.

وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى، وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه، وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارًا مكينًا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه.

ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراء تضرب إلى السواد، ثم جعلها مضغة لم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظامًا مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيآتها وقدرها وملمسها ولونها. انتهى كلامه.

ثم انظر إلى تدبيره في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء، ولا دفع أذى ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة، فإنه يجري إليه من دم أمه ما يغذيه كما يغذي الماء النبات، فلا يزال ذلك غذاءه تى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على مباشرة الهواء وبصره على ملاقاه الضياء هاج الطلق بأمه، فأزعجه أشد إزعاج وأعنفه حتى يولد.

فإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذيه من دم أمه إلى ثدييها وانقطع الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء «اللبن» وهو أشد موافقة للمولود من الدم، فيوافيه في وقت حاجته إليه فحين يولد قد تلمظ وحرك شفتيه طلبًا للرضاع فهو يجد ثديي أمه ك الأدواتين المعلقتين بصدرها لحاجته، فلا يزال يغتذى باللبن ما دام رطب البدن، رقيق الأمعاء لين الأعضاء.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

وقال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «مفتاح السعادة»:

وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابحة المتساوية إلى: الأعصاب، والعظام، والعروق، والأوتار، واليابس، واللين وبين ذلك، ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الإنحلال وكيف كساها لحمًا ركبه عليها، وجعله وعاء لها وغشاء وحافظًا وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بحا وهي محفوظة به.

وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف، وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما، وقسم رءوسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه.

ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قوامًا للبدن وعمادًا له، وكيف قدرها ربحا وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها: الصغير والكبير والطويل والقصير، والمنحنى والمستدير، والدقيق والعريض، والمصمت، والمجوف، وكيف ركب بعضها في بعض، فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى، ومنها ما تركيبه اتصال فقط.

وكيف اختلف أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة، ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة، ولما كان الإنسان محتاجًا إلى الحركة بجملة بدنه، وببعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظمًا واحدًا، بل عظامًا متعددة، وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بما الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه.

وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار وربطات أنبتها من أحد طرفي العظم وألصق أحد طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط، ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه، وفي الآخر نقرًا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها، فإذا أراد العبد أن يحرك جزءًا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر عليه.

وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل: إنها خمسة وخمسون عظمًا مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليًا على الراكب على مركوبه، ولما كان عاليًا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع، البصر، والشم، والذوق، واللمس.

وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص، ومقدار مخصوص، ومنفعة مخصوصة، لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار.

ثم ركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقًا عجيبًا وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، فهو ملكها، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس، فتبارك الله أحسن الخالقين.

فانظر كيف شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما، ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترًا وحفظًا وزينة، فهما يتلقيان عن العين الأذى والنقذى والغبار ويقيانها من البارد المؤذي والحار المؤذي، ثم غرس في أطراف تلك الأجفان والأهداب جمالاً وزينة ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة، ثم أودعهما ذلك النور

الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض يخرق السماء مجاوزًا الرؤية ما فوقها من الكواكب، وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث ينطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها.

وشق له السمع وخلق الأذن أحسن خلقه، وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها مجوفة كالصدفة؛ لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ، وليحس بدبيب الحيوان فيها، فيبادر إلى إخراجه، وجعل فيها غضونًا وتجاويف وأعوجاجات تمسك الهواء و الصوت الداخل فتكسر حدته إلى الصماخ.

ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان، فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه، وفيه أيضًا حكم غير ذلك.

ثم اقضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرًا في غاية المرارة، فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن، بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه، وجل ماء العينين ملحًا ليحفظهما، فإنما شحمة قابلة للفساد، فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظًا.

وجعل ماء الفم عذبًا حلوًا ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه، إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته كما أن من عرض لقمة المرار استمر طعم الأشياء التي ليست بمر، كما قيل:

## ومن يك ذا فم مر مريض يجد مراً به الماء الزلالا

ونصب سبحانه قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيأته ووضعه، وفتح فيه المنخرين، وحجز بينهما بحاجز وأودع فيها حاسة الشم التي تدرك بما أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة وليستنشق به الهواء فيوصله إلى

القلب، فيتروح به ويتغذى به.

ثم لم يجعل في داخله من الأعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها، ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصبًا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتتجمع فيه، ثم تخرج منه، واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله؛ لأن أسفله إذا كان واسعًا اجتمعت فيه تلك الفضلات، فخرجت بسهولة، ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يتصاعد في مجراه قليلاً حتى يصل إلى القلب وصولاً لا يضره ولا يزعجه.

ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة من ورحمة، فإن لما كان قصبة ومجرى سائرًا لما ينحدر فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد من جعل في وسطه حاجزًا لئلا يفسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس، بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب، فيبقى الآخر للتنفس، وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا يفسد الأنف جملة، بل يبقى فيه مدخل للتنفس.

وأيضًا فإنه لما كان عضوًا واحدًا وحاسةً واحدة، ولم يكن عضوين أو حاستين كالأذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما، فإنه ربما أصيبت إحداهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة فلا تتعطل منفعة هذا الحس جملة، وكان وجود أنفين في الوجه شيئًا ظاهرًا فنصب فيه أنفًا واحدًا، وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه، وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن، والقطع ما يبهر العقول عجائبه.

فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه، وجعل ترجمانًا لملك الأعضاء مبينًا مؤديًا عنه، كما جعل الأذن رسولاً مؤديًا مبلغًا إليه، فهيء

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار، واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد.

واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا الرسول مصونًا محفوظًا مستورًا غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف؛ لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة.

ولما كان اللسان مؤديًا منه إلى الخارج جعل له سترًا مصونًا لعدم الفائدة في إبرازه؛ لأنه لا يأخذ من الخارج إلى القلب، وأيضًا فلأنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه سرادق يستره ويصونه، وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر.

وأيضًا فإنه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة، وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به، فلو كان بارزًا صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف، ولغير ذلك من الحكم والفوائد.

ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هن جمال له وزينة، وبما قوام العبد وغذاؤه، وجعل بعضها رحاء للطحن، وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤوسها، وبيض لونها، ورتب صفوفها متساوية الرءوس، متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضًا وصفاءً وحسنًا.

وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما، وهما الشفتان فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهيأتهما، وجعلهما غطاء للفم وطبقًا له، وجعلهما إتمامًا لمخارج حروف الكلام ونهاية له، كما جعل أقصى الحلق بداية له، واللسان وما جاوره وسطًا.

ولهذا كان أكثر العمل فيها له، إذ هو الواسطة، اقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحمًا صرفًا لا عظم فيه ولا عصب؛ ليتمكن بهما من مص

الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما، وخص الفك الأسفل بالتحريك؛ لأن تحريك الأخف أحسن، ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بما في الحركة.

وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملامسة والصلابة واللين والطول والقصر، فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف، ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرًا، ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم، كما يميز البصير بينهم بصورهم، والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور.

وزين سبحانه الرأس بالشعر وجعله لباسًا له لاحتياجه إليه، وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير، فزينه بالحاجبين، وجعلهما وقاية لما ينحدر من بشرة الرأس إلى العينين، وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفان العينين بالأهداب، وزين الوجه أيضًا باللحية، وجعلها كمالاً ووقارًا ومهابة للرجل، وزين الشفتين فوقهما من الشارب وتحتها من العنفقة.

وكذا خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس مال معاشه فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه، وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط، وقسم فيه الأصابع الخمس، وقسم كل أصبع بثلاث أنامل، والإبحام باثنين.

وجعل الأصابع الأربعة في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع، فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط، ومباشرة الأعمال، ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعًا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلاً.

فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقًا واحدًا كالصحيفة فلا يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والحط وغير ذلك، فإن بسط أصابعه كانت طبقًا يضع عليه ما يريد، وإن ضمها وقبضها كانت دبوسًا وآلة للضروب، وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بحا ويمسك فيها ما يتناوله.

وركب الأظفار على رؤوسهما زينة لها وعمادًا ووقاية وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع وجعلها سلاحًا لغيره من الحيوان والطير، وآلة لمعاشه وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة، فالظفر الذي هو أقل الأشياء وأحقرها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه، ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد اليد ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب، ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة.

ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية؛ لأنها أساس له، وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصلابة؛ لأنها محمولة.

ثم انظر كيف جعل الرقبة مركبًا للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات، ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزه تركيبًا محكمًا متقنًا حتى صارت كأنها خرزة واحدة، ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر، ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة مركبة بعضها في بعض هي مجمع أضلاعه والتي تمسكها أن تنحل وتنفصل، ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر، وعظام الكتفين بعظام العضدين، والعضدين بالذراعين، والذراعين بالكف والأصابع.

وانظر كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم

تناسبها، والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع، والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين.

فهو مركب على ثلاثمائة وستين عظم مائتان وثمانية وأربعين مفاصل، وباقيها صغار حشيت خلال المفاصل، فلو زادت عظمًا واحدًا لكان مضرة على الإنسان يحتاج إلى قلعة ولو نقصت عظمًا واحدًا كان نقصانًا يحتاج إلى جبره.

فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها، والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه، وكم بين النظرين.

ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات، فشد بها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها حتى بلغ عددها إلى خمسمائة وتسعة وعشرين رباطًا، وهي مختلفة في الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها.

فجعل منها أربعة وعشرين رباطًا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وأبصارها لو نقصت منهن رباطًا واحدًا اختل أمر العين، وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات هن له كالآلات التي بما يتحرك ويتصرف ويفعل، كل ذلك صنع الرب الحكيم، وتقدير العزيز العليم في قطرة ماء مهين، فويل للمكذبين، وبعدًا للجاحدين.

ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذًا بعضهما إلى بعض خزانة في مقدمة، وخزانة في وسطه، وخزانة في آخره، وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعهما من الذكر والفكر والتعقل.

ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب

والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثانة، وسائر ما في بطنه من الآلات العجيبة، والقوى المتعددة المختلفة المنافع، فأما القلب فهو الملك المستعمل لجميع آلات البدن والمستخدم لها فهو محفوف بها، وهو أشرف أعضاء البدن، وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني، والحرارة الغريزة وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة، والكرم، والصبر، والاحتمال، والحب، والإرادة، والرضا، والغضب، وسائر صفات الكمال.

فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب، فإن العين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات، فإن رأت شيئًا أدته إليه، ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها.

فهي مرآته المترجمة للناظر ما فيه، كما أن اللسان ترجمانه المؤدى للسمع ما فيه، ولهذا كثيرًا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث، كقوله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَلَابُصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وقد تقدم ذلك، وكذلك يقرن بين وأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ﴾، وقوله: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾، وقوله في حق الرسول القلب والبصر، كقوله: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾، وقوله في حق الرسول القلب والبصر، كقوله: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾، وقوله في حق الرسول القلب والبصر، كقوله مَا رَأَى ﴾، ثم قال: ﴿ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَعَى ﴾، وكذلك اللسان ترجمانه، وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده.

وقال النبي رالا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب».

وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده.

وجعلت الرئة كالمروحة تروح عليه دائمًا؛ لأنه أشد الأعضاء حرارة، بل

هو منبع الحرارة، وأما الدماغ وهو المخ، فإنه جعل باردًا، واختلف في حكمة ذلك، فقالت طائفة: إنما كان الدماغ باردًا لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الإفراد إلى الاعتدال.

وردت طائفة هذا، وقالت: لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيدًا عن القلب، بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة، أو يكون قريبًا منه في الصدر ليكسر حرارته، قالت الفرقة الأولى: بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة؛ لأنه لو قرب منه لغلبته حرارة القلب بقوتها، فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر، وهذا بخلاف الرئة، فإنما آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته.

وتوسطت فرقة أخرى، وقالت: بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة، وفيه تبريد الخاصية، فإنه مبدأ للذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الأقذار، والكدر خال من الأجلبة والزجل، ولذلك يكون جودة الفكر والتذكر، واستخراج الصواب عند سكون البدن، وفتور حركاته، وقلة شواغله ومزعجاته، ولذلك لم يصلح لها القلب.

وكان الدماغ معتدلاً في ذلك صالحًا له، ولذلك تجود هذه الأفعال في الليل، وفي المواضع الخالية، وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة، وعند الهم الشديد، ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية. اه باختصار.

وقوله: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ﴾ قيل: المطر هو سبب الأرزاق، وقيل: مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي.

وقوله: ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ أي أن ما وعد به جل وعلا من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة، وهو حق لا مرية فيه فلا تشكوا فيه، كما لا تشكو في نطقكم حين تنطقون.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وصحبه وسلم.

## ما يستفاد من الآيات:

- 1- إثبات صفة الكلام لله.
- 2- الرد على من أنكر صفة الكلام.
  - 3- الحث على تقوى الله.
  - 4- الثواب العظيم لمن اتقى الله.
    - 5- إثبات البعث والحساب.
  - 6- إثبات الجزاء على الأعمال.
- 7- إثبات الجنة وأنما لمن أطاع الله واتقاه.
- 8- أن في الجنة عيونًا جارية تشرب منها تلك البساتين، ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا.
  - 9- أن الله قد أعطاهم مناهم من النعيم والسرور والغبطة.
- 10- أنهم أخذوا ذلك راضين قد قرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم، إذ فيه ما يغنيهم ويفوق ما يؤملون.
  - 11- أن أخذهم ذلك إعطاء من الله وتفضل منه.
- 12- إثبات صفة الربوبية لله وتربيته تعالى لعباده نوعان: عامة، وخاصة، فالعامة هي خلقة للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤها، قال تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾، والتربية الخاصة تربيته جل وعلا لأوليائه وأصفيائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير، والعصمة من كل شر.
  - 13- أن العمل سبب لثواب الله للعبد.

- 14- الحث على الأعمال الصالحة.
- 15- الحث على الإحسان في عبادة الله.
- 16- الحث على الإحسان إلى عباد الله.
- 17- أن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا في عبادة الله وإلى عباد الله حصلوا على حسن المثوبة من الله، كما قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾.
  - 18- الحث على مراقبة الله.
  - 19- الحث على التيقظ ومراقبة النفس.
- 20- الحث على حفظ الوقت وإنفاقه في طاعة الله، والحذر من الغفلة.
- 21- الحث على قيام الليل وقطعه من صلاة، وقراءة، وذكر، واستغفار، وتضرع ودعاء.
- 22- أن الله يختص بفضله من يشاء فيوفق من شاء إلى قيام الليل، اللهم وفقنا لما وفقتهم له.
  - 23- الحث على الاستغفار في السحر.
  - 24- الحث على أداء الزكاة والتنسخ منها بطيب نفس.
    - 25- الحث على البر والأعمال الخيرية.
      - 26- الحث على الصلة.
      - 27- إعطاء السائل ولو قليلاً.
        - 28- إعطاء المحروم كذلك.
- 29- لطف الله بخلقه حيث حثهم وبين لهم ودلهم على ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم.
  - 30- أن العباد ليسوا مهملين.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_ الجزء الأول \_\_\_\_\_

- 31- سعة جود الله وكرمه.
  - 32- إثبات قدرة الله.
- 33- أن الله جل وعلا شكور.
- 34- العمل على تخليص القلب من الشح والبخل.
  - 35- التحذير من الإساءة.
- الله ويعمل الله ويعاسب نفسه، ثم يستغفر الله بالأسحار بعد ذلك.
- 37- إثبات صفة العلم لله، فكما أنه عالم بما يمضي فهو عالم بما سيقع، ومن ذلك ما أخبر به.
- 38- إثبات صفة الحكمة لله حيث أحل المتقين فيما جعلهم مستحقين له فضلاً منه وكرمًا.
- 99- أنه ينبغي للإنسان أن يشغل وقته إن لم يكن في صلاة، ففي استغفار، ولا يخفى ما ورد من الحث عليه.
  - 40- الشفقة على الخلق.
- 41- تقديم حاجة السائل قبل اندفاع حاجة المحروم؛ لأنه يعرف حاله غالبًا بمقاله، ويطلب لقلة ماله غالبًا فيقدم بدفع حاجته، والمحروم غير معلوم فلا تندفع إلا بعد الإطلاع عليه.
  - 42- أن في نفس الإنسان آيات تدل على وحدانية الله.
    - 43- الحث على التفكر والتدبر.
    - 44- أن رزق العباد في السماء.
      - 45- إثبات البعث والحساب.
    - 46- إثبات الحساب والجزاء على الأعمال.

47- إثبات الجنة.

48- دليل على علو الله على خلقه.

49- إثبات الربوبية.

50- أن وعد الله حق.

والله أعلم، وصلى الله على مُحَّد وآله وسلم.

## بيني مِرَاللَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ أَعُودَ بِالله من الشيطان الرجيم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا النَّهُ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ \* لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الخَنَّةِ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمُ الفَائِزُونَ \* لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتْ خَشْيَةِ اللّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ \* هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُو اللَّهُ الَّذِي لاَ اللَّهُ إِلاَّ هُو عَالِمُ العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُو اللَّهُ الَّذِي لاَ اللَّهُ إِلاَّ هُو عَالِمُ العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُو اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَا هُو اللَّهُ الْفَيْفِ اللَّهُ الْفَوْمِنُ المُهَيْمِنُ المُهَيْمِنُ المَعْرِيرُ الجُبَّارُ المُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو اللَّهُ الْخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ وَهُو العَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ووحدوه اتقوا بأداء الفرائض، واجتناب النواهي، والتقوى، كما هو معلوم في وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَيْنَا اللَّهِ عَالِي الله وَلَا أَجُلُ إِلَّا وَالتقوى سبيل موصل إليه، وما من شرعاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حرز حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره.

وقوله تعالى: ﴿ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ أي لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة أمن الأعمال الصالحات إذا نظر إليها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه سرته وفرح بها، وتمنى الزيادة منها، أم من السيئات المهلكات التي يود يوم القيامة لو أن بينه وبينها أمدًا بعيدًا؟ فإن الإنسان إذا استحضر وقوفه بين يدي الله اهتم للمقام واجتهد في كثرة الأعمال الموصلة إلى مرضاة الله وقلل من

العوائق والقواطع التي تضعف سيره إلى الآخرة.

وعن شداد بن أوس على، قال: قال رسول الله على: «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني» رواه الترمذي وأحمد والحاكم وابن ماجه.

وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾ هذا تكرير للتوكيد كقولك: اعجل اعجل، الزم الزم الزم الم الم يستدعيه الحال من التنبيه والحث على التقوى التي هي الزاد في المعاد. قال الأعشى:

أجدك لم تسمع وصاة محدً نبي الإله حين أوصي وأشهدا إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا

وقيل في تكرير ذكر التقوى: أن الأولى التوبة فيما مضى من الذنوب، والثاني: اتقاء المعاصي في المستقبل، والمعنى: خافوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من أسمائه تعالى الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه الدقة والتفصيل، وهو العلم بكل ما خفي ودق، فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا الباطنة يسمى خبرة، ويسمى صاحبها خبيرًا.

والله جل وعلا لا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة فما فوقها وما دونها، ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا وعنده منها خبرة، وهو يقرب من معنى اسمه تعالى اللطيف.

ولهذا تجد في القرآن في بعض الآيات يقرن الله بينهما كما في قوله تعالى: وعلم ولله يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ، المعنى: أنه تعالى ذو خبرة وعلم بأحوالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وشئونكم فراقبوه في جليل أعمالكم وحقيرها، واعلموا أنه سيجازيكم ويحاسبكم على جميعها: النقير والفتيل والقطمير، ولا يفوته شيء من ذلك، قال تعالى: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ .

ثم ضرب جل وعلا الأمثال تحذيرًا وإنذارًا، فقال: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَي ولا يكن حالكم كحال قوم تركوا العمل بحقوق الله التي أوجبها عليهم فران على قلوبهم وأنساهم العمل الصالح الذي

ينجيهم من عقابه.

وفي خطبة أبي بكر الصديق وفي: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل، فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، إن قومًا جعلوا آجالهم لغير الله، فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم، ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾، أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم، وحلوا بالشقاوة أو السعادة.

أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنونها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآبار، هذا كتاب الله لا يفني عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم الظلمة، واستضيئوا بسناه وبيانه، إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ لا خير في قول لا يُراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائم.

وقوله: (أُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ) أي أولئك الفاسقون المخذولون بالإنساء، أصل الفسق الخروج، أي الذين خرجوا عن طاعة الله، ولما أرشد المؤمنين إلى ما يصلحهم بقوله: (وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ) وعدد الكافرين بقوله: (نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ)، ثم وازن بين الفريقين من يعمل من الحسنات، ومن يعمل السيئات، فقال: (لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الله فاستخفوا الجنبَّةِ أي لا يستوي في حكم الله تعالى يوم القيامة الذين نسوا الله فاستخفوا الخلود في الجنة، كما قال تعالى: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ سَوَاءً عُمْيَاهُمْ وَمُمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلاَ الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُشْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُشْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾.

ثم بين عدم استوائهما، فقال: (أَصْحَابُ الجُنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ) أي الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مرهوب، ففي هذا تنبيه إلى أن الناس لفرط غفلتهم، وقلة تفكرهم في العاقبة وتمالكهم على إيثار العاجلة واتباعهم للشهوات الفانية ك أنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار، وشاسع البون بين أصحابهما، وأن الفوز لأصحاب الجنة.

فمن حقهم أن يعلموا ذلك بأن أن نبهوا له، كما تقول لمن عق أباه: هذا أبوك، تجعله كأنه لا يعرف ذلك فنبه إلى حق الأبوة الذي يقتضي البر والعطف.

وبعد أن ذكر جل وعلا فرق المضلين من المنافقين والضالين من اليهود وغيرهم، وأمر عبادة المؤمنين بالتقوى استعدادًا لذلك اليوم ذكر هنا أن لهم مرشدًا عظيمًا، وإمامًا هاديًا هو القرآن العظيم، فقال: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾.

أي لو أنزل على جبل وهو حجر لرأيته يا مُجَّد خاشعًا متذللاً متصدعًا من خشية الله.

فينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه، ولو كانت في القسوة والصلابة كالجبال الرواسي، لما فيه من وعد ووعيد وبشارة وإنذار، وحكم وأحكام.

فمواعظه أعظم المواعظ وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف لا انتقاض فيه، ولا اختلاف ولا صعوبة، ولا اعتساف يصلح لكل زمان ومكان ويليق لكل أحد.

وقوله: ﴿ وَبِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أي وهذه الأمثال التي أودعناها القرآن وذكرناها في مواضعها التي ضربت لأجلها واقتضاها الحال من نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهُ الْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾.

وقوله: ﴿ أَمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ المُؤتَى ﴾ وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ المُؤتَى ﴾ الآية، جعلناها تبصرة ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ .

فمن الناس من وفقه الله فاهتدى بها إلى سواء السبيل، وفاز بما يرضي ربه عنه وفاز بجنة عرضها السموات والأرض ومنهم من أعرض عنها وأبعد فأَخَذَهُ الله نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى وأدخله سقر ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لاَ تُبْقِى وَلاَ تَذَرُ ﴾.

وقد ثبت في الحديث المتواتر: أن رسول الله على لما عمل له المنبر وقد كان يوم الجمعة يخطب يقف إلى جانب جذع سمع هو ومن بالمسجد حنين الجذع، وهكذا تمضي الآية الكريمة ثم وصف سبحانه نفسه بجليل الصفات التي هي سر العظمة والجلال لخالق السموات والأرض، وما فيهما وما بينهما من مخلوقات، فقال: ﴿ هُوَ اللّهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاّ هُوَ عَالِمُ العَيْبِ وَالشّهَادَةِ ﴾ يقول جل ذكره: إن الذي يتصدع الجبل من خشيته هو الإله المعبود الذي لا تنبغى جل ذكره: إن الذي يتصدع الجبل من خشيته هو الإله المعبود الذي لا تنبغى

العبادة والألوهية إلا له عالم الغيب والشهادة أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات والغائبات فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا ما بينهما من جليل أو حقير أو كبير أو صغير يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في الأعضاء، وإن كانت الحيوانات في غاية الصغر وأعضاؤها في غاية الدقة كالبعوضة ونحوها، وأصغر منها بكثير هو خالقها يعلمها ويراها لا إله إلا هو ولا رب سواه، ثم وصف نفسه بعموم رحمته التي وسعت كل شيء، ووصلت إلى كل حي، فهو رحمن الدنيا والآخرة، رحيم بأهل الإيمان، ثم أعاد جل وعلا ذكر الألوهية وانفراده بحا، فقال: (هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ المَلكُ) أي هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الملك الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء، والقهر، والتدبير الذي له التصرف المطلق في الخلق، والأمر، والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي كلهم عبيد ومماليك وفقراء ومضطرون إليه القدوس، الطاهر من كل عيب ونقص المنزه عما لا يليق والعيوب؛ لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، قال ابن القيم – رحمه الله -:

هـــذا ومـــن أوصــافه القــدوس ذو التنزيــل بالتعظــيم للــرحمن وهــو السلام علـى الحقيقـة سـالم مــن كــل تمثيــل ومــن نقصــان

وقوله تعالى: ﴿ الْمُؤْمِنُ ﴾ قال الضحاك عن ابن عباس: أمن خلقه من أن يظلمهم، وقيل: أمن بقوله إنه حق، وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به.

وقوله: ﴿ اللَّهَيْمِنُ ﴾ أي الشهيد على عباده بأعمالهم، وهو قول ابن عباس

ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل، يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبًا على الشيء، وقال الخليل: هو الرقيب الحافظ، كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَهِيدٌ ﴾، وقال: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ الآية، وقوله: شهيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾، وقوله: ﴿العَزِيزُ ﴾ الذي قد عز على كل شيء، وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة، وخضعت لعظمته فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه فله أنواع العزة: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، قال ابن القيم – رحمه الله –:

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذو السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان

وقوله: ﴿ الجَبَّارُ ﴾ هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرءوف الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه، قال ابن القيم - رحمه الله -:

وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان

وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان.

وقوله: ﴿ المُتكبِّرُ ﴾ أي المتكبر عن السوء والنقص والعيوب، الذي لا يليق

التكبر إلا لعظمته، كما في الصحيح: «العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»، ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عما يقول المشركون من الصاحبة والولد والشريك والمثيل، فقال: (سُبْحَانَ اللهِ عَمًا يُشْرِكُونَ)، وقوله: (هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصورِ) أي هو الله المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين الخالق لجميع الأشياء، فما من مخلوق من الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه البارئ الذي برأ الخلق، فأوجدهم بقدرته المصور خلقه كيف شاء على الصفة التي يريدها، والصورة التي يختارها، كقوله تعالى: (في أيّ صُورَةٍ مّا شَاءَ رَكّبَكَ)، وقوله: (لهُ الأسماء الحسني مسمى وأشرف الأسماء الحسني التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول.

عن أبي هريرة هم قال: قال رسول الله هم «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر».

ولا يفيد هذا الحديث حصرها وإنما غايته أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة بدليل ما ورد عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله الله قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزي وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا»، فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: «بلي، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها».

ومراتب إحصاء الأسماء الحسني ثلاث: حفظها، وفهمها، ودعاء الله بها،

دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء المسألة يكون بلسان المقال، ودعاء العبادة يكون بلسان الحال.

قال ابن القيم - رحمه الله -: والدعاء ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته.

والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك، وذلك فتقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك.

الثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين، فالأول أكمل وهذه عامة أدعية النبي رهذا القول قد جاء من غير واحد من السلف.

قال الحسن البصري: اللهم مجمع الدعاء.

وقال أبو رجاء العطاردي: إن الميم في قوله اللهم فيها تسعة وتسعون اسمًا من أسماء الله تعالى.

وقال النضر بن شميل: من قال: اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. اهد وينبغي لمن سأل الله تعالى أن يسأله بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله فطالب المغفرة يقول: يا غفار، اغفر لي، وطالب التوبة يقول: يا تواب، تب علي، وطالب الرزق يقول: يا رزاق، ارزقني، وطالب العلم يقول: يا عليم علمني، وطالب العفو يقول: يا عفو اعف عني، وطالب الهداية يقول: يا هادي اهدني... إلخ.

وقوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ هذا إخبار منه جل

وعلا أنه يسبح له جميع المخلوقات التي في السموات، والتي في الأرض أي تنزهه وتقدسه عما لا يليق بجلاله وعظمته.

وقد اختلف في كيفية هذا التسبيح، فقيل: هو على حقيقته بلسان المقال، وإن كان البشر لا يفقهون هذا التسبيح، ويدل على ذلك قوله تعالى في آية «سورة الإسراء»: ﴿وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة لكان أمرًا مفهومًا لكل أحد ويؤيده أيضًا قوله تعالى: ﴿وَسَحُّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ ﴾ فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص داود فائدة.

وقد ثبت في «الصحيح»: أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام، وهم يأكلون مع رسول الله عليه النبي الجذع الذي كان يخطب عليه النبي كلها في «الصحيح»، ومن ذلك تسبيح الحصى في كفه عليه.

ومن ذلك ما في الحديث الذي رواه أبو هريرة: بينما رجل يسوق بقرة إذ عيي فركبها، فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراثة الأرض، فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم، فقال رسول الله على: «فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر».

ومن ذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب على قال: كنا مع رسول الله على بمكة فخرجنا في نواحيها خارج مكة بين الجبال والشجر، فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال: سلام عليك يا رسول الله.

وفي الحديث الآخر: بينما رجل في غنم له إذا عدا الذئب على الشاة فأدركها صاحبها، فاستنقذها، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري.

وذكر ابن المبارك في «دقائقه»: أخبرنا مسعر، عن عبدالله بن واصل عن

عوف ابن عبدالله قال: قال عبدالله بن مسعود على: إن الجبل يقول للجبل: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فإن قال: نعم، سر به، ثم قرأ عبدالله: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا \* لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًا \* تَكَادُ السَّمَوَاتُ عبدالله: يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الجِبَالُ هَدًا﴾، قال: أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير.

وفيه عن أنس بن مالك على قال: ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضًا، يا جارة، هل مر بك اليوم عبد فصلى لله، أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة: لا، ومن قائلة: نعم، فإذا قالت: نعم، رأت لها فضلاً عليها.

وقال ﷺ: «لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة».

وفي الحديث الآخر أنه في دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: «اركبوا سالمة، ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذِكْرًا لله منه».

وقال قتادة: عن عبدالله بن أبي، عن عبدالله بن عمرو أن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها، وإذا قال: الحمد لله، فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها، وإذا قال: الله أكبر، فهي تملأ ما بين السماء والأرض، وإذا قال: سبحان الله، فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحدًا من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح، وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: أسلم عبدي واستسلم.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_\_ 185

وفي «سنن النسائي»: عن عبدالله بن عمرو قال: نهى رسول الله على عن عن عندالله عن عن الضفدع، وقال: «إن نقيقها تسبيح».

وقيل: أن المراد به تسبيح الدلالة بلسان الحال، أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة، فهي تدل بحدوثها دلالة واضحة على وجود الله وتفرده بالربوبية والوحدانية، كما قيل:

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك وقال الآخر:

تأمــل سـطور الكائنــات فإنهـا من الملك الأعلى إليك رسائل وقد كان فيها لو تأملت خطها ألاكل شيء ما خلا الله باطل

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ اللّه تعالى العزيز، وأما الحكيم فمأخوذ من الحكمة وله معنيان: أحدهما: بمعنى القاضي العدل الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي، وأمره الكويي القدري، وله الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، والثاني: أنه محكم للأمركي لا يتطرق إليه الفساد.

والله أعلم، وصلى الله على مُجَّد وآله وسلم.

### مما يفهم من آيات الدرس:

- 1- الأمر بالتقوى.
- 2- إثبات الألوهية.
- 3- التنبيه على قرب الساعة من قوله لغد.
  - 4- إثبات البعث.
  - 5- إثبات الحساب.
  - 6- إثبات الجزاء على الأعمال.
  - 7- الحث على محاسبة النفس وتفقدها.
  - 8- تكرير الأمر بالتقوى والاعتصام بها.
- 9- الحث على الاستحضار للوقوف بين يدي الله.
- 10- الحث على الإكثار من الأعمال الصالحة؛ لأنما الزاد لذلك اليوم.
  - 11- إثبات الأسماء لله.
  - 12- إثبات صفة الخبرة.
  - 13- دليل على سعة علم الله.
- 14- الحث على مراقبة الله الذي يرى أعمال العباد ظهرت أو خفيت.
- 15- لطف الله بخلقه حيث حثهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا

#### والآخرة.

- 16- ضرب الأمثال تحذيرًا وإنذارًا.
- 17- أن من نسى الله أنساه نفسه.
- 18- أن الجزاء من جنس العمل.
  - 19- إنه حكم عدل.
- -20 أن العباد هم الذين يظلمون أنفسهم فيقعوا في العقوبات.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_\_

- 21- إن أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله.
- 22- الموازنة بين من يعمل الحسنات ومن يجترح السيئات.
- 23- أنه لا يستوي الذين نسوا الله والذين اتقوا الله، وأن بينهما فرقًا واضحًا لكن عمى البصائر لا يبين لها الهدى.
- 24- فوز حزب الله أصحاب الجنة بالفوز المطلوب والنجاة من المرهوب.
  - 25- دليل علو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب.
    - 26- دليل على علو الله.
    - 27- دليل على أن القرآن منزل.
    - 28- الرد على من قال إنه مخلوق.
  - 29- الرد على من قال إن هذا عبارة أو حكاية عما في نفس الله.
    - 30- أن الجمادات تخشع لعظمة الله.
- 31- توبيخ الإنسان على قسوة قلبه، وقلة تخشعه حين قراءة القرآن، وتدبر ما فيه من الزواجر والمواعظ التي تذل لها الجبال الراسيات.
  - 32- إثبات الألوهية.
  - 33- إثبات الوحدانية، إثبات صفة الملك.
    - 34- إثبات صفة التقديس.
      - 35- إثبات الأسماء لله.
    - 36- إثبات صفة السلامة.
    - 37- إثبات صفة الإيمان.
    - 38- إثبات صفة الهيمنة.
      - 39- إثبات صفة العزة.

- -40 إثبات صفة الجبر.
  - 41- أن الكبرياء لله.
- 42- الحث على تنزيه الله.
  - 43- النهى عن الشرك.
  - 44- إثبات صفة العلم.
  - 45- إثبات صفة الرحمة.
- 46- أن الله يعلم الغائب والشاهد.
  - 47- ضرب الأمثال في القرآن.
    - 48- الحث على التفكر.
- 49- دليل على أن لله الحجة البالغة.
- 50- دليل على أن الخلق لم يقدرا الله حق قدره، وإلا لما عصوه وأشركوا
  - به من لا ينفع ولا يضر، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.
    - 51- إثبات صفة الخلق.
    - 52- إثبات صفة البر.
    - 53- إثبات صفة التصوير.
    - 54- أن لله الأسماء الحسني.
  - 55 أن ما في السموات وما في الأرض يسبحون لله.
    - 56- إثبات صفة الحكمة.
      - 57- ثبات قدرة الله.
    - 58- الحث على تلاوة القرآن.
    - 59- أن القرآن يلين القلوب القاسية.
      - 60- إثبات صفة الكلام.

الجزء الأول \_\_\_\_\_\_

61- الرد على من أنكر صفة الكلام.

62- الرد على من أنكر صلة العلم كالجهمية والقدرية.

63- الرد على من أنكر علو الله على خلقه.

64- إن أسماءه حسني.

65- الرد على من قال إن القرآن كلام مُحَد أو جبريل أو غيرهما، بل هو كلام الله العلى العظيم.

وكان الفراغ من هذا الكتاب في ليلة الثلاثين من صفر بعد صلاة العشاء سنة 1402.

هذا وأسأل الله الحي القيوم العلي العظيم، القوي العزيز القريب الجيب أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من قرأه ومن سمعه، وأن يأجر من طبعه وقفًا أو أعان على طبعه أو تسبب لطبعه وتوزيعه على إخوانه المسلمين، آمين.

اللهم صل وسلم وبارك على مُحَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبدالعزيز بن مُحَد بن سلمان عفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين

الجزء الأول \_\_\_\_\_

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| 5      | خطبة الكتاب                            |
| 7      | سورة الفاتحة وتفسيرها                  |
| 24     | ما أخذ منها من الفوائد                 |
| 33     | من أدلة التوحيد                        |
| 45     | مما أخذ من الآيات                      |
| 49     | مما أعده الله لعباده المؤمنين          |
| 58     | مما يؤخذ من الآيات                     |
| 61     | في إثبات وحدانية الله وأدلتها          |
| 75     | مما يؤخذ من الآيات                     |
| 80     | في معنى البر                           |
| 90     | مما يؤخذ من الآية الكريمة              |
| 93     | في الصوم وفضل شهر رمضان                |
| 99     | مما يستفاد من الآية الكريمة            |
| 104    | في فضل آية الكرسي                      |
| 116    | مما يؤخذ من آية الكرسي                 |
| 120    | في متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير |
| 132    | مما يفهم من الآيات من الأحكام          |
| 137    | في التحذير من الرباء                   |
| 149    | مما يفهم من الآيات                     |

| 154 | الحث على التفكر في خلق السموات والأرض              |
|-----|----------------------------------------------------|
| 169 | مما يفهم من الآيات من الأحكام                      |
| 175 | في الحقوق العشرة                                   |
| 198 | مما يؤخذ من الآية                                  |
| 202 | في العدل وأداء الأمانة                             |
| 213 | مما يؤخذ من الآيات                                 |
| 218 | في الحث على طاعة الله وطاعة رسوله                  |
| 227 | مما يؤخذ من الآيات                                 |
| 231 | الحث على الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس        |
| 256 | مما يؤخذ من الآيات                                 |
| 262 | الوضوء والتيمم                                     |
| 279 | مما يفهم من الآية                                  |
| 286 | الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           |
| 298 | مما يؤخذ من الآيات                                 |
| 303 | عاقبة من افترى على الله الكذب                      |
| 218 | مما يفهم من الآيات                                 |
| 322 | التحذير من فتنة الشيطان                            |
| 350 | مما يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ الآيات |
| 360 | مما يفهم من الآية السادسة                          |
| 367 | امتنان الله على عباده ببعثه مُجَّد ﷺ               |
| 379 | مما يفهم من الآية                                  |
| 382 | مثال الحياة الدنيا                                 |

الجزء الأول \_\_\_\_\_

| 396 | مما يؤخذ من الآية                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 400 | من مكارم الأخلاق                                                      |
| 409 | مما يؤخذ من الآية                                                     |
| 414 | بيان موقف إبليس -لعنه الله- من آدم أبي البشر حينما أُمر<br>بالسجود له |
| 423 | بالسجود به<br>ذکر بعض نعم الله علی عباده                              |
| 438 | مما يؤخذ من الآيات                                                    |
| 441 | ير عن كمال قدرة الله وذكر بعض أحوال يوم القيامة                       |
| 452 | ما يؤخذ من الآيات                                                     |
| 457 | من صفات عباد الله المؤمنين                                            |
| 478 | مما يؤخذ من الآيات<br>مما يؤخذ من الآيات                              |
| 514 | الحث على الاستقامة والترغيب فيها                                      |
| 530 | مما يؤخذ من الآيات                                                    |
| 533 | من أدلة الولاء والبراء وبيان حقاره                                    |
| 541 | الدنيا والتحذير من الإعراض عن القرآن                                  |
| 546 | مما يؤخذ من الآيات                                                    |
| 550 | مما أعد الله للمتقين، والحث على التبصر في الأنفس ليقوى                |
| 000 | الإيمان بإذن الله                                                     |
| 571 | مما يؤخذ من الآيات                                                    |
| 575 | الحث على التزود للآخرة وذلك بتقوى الله، وذكر بعض                      |
|     | الأسماء الحسنى                                                        |
| 588 | مما يؤخذ من الآيات                                                    |

وَقْفٌ للهِ تَعَالَىٰ

# الأنوارالسناطعا،

أوالبب هان المحكم في أن القرآن يهب دي للتي هي أقوم

تَأْلِيفُ الفَقِير إلى عَفْوِ رَبِّهِ عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ السّلمانِ

الجزء الثايي

طُبِعَ عَلَى نَفَقَةِ مَنْ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ وَالدَار الآخرةَ فَجَزاهُ اللهُ عن الإسلام والمسلمين خيرًا وغَفَر له ولوالديه ولمن يُعيدُ طِبَاعَتَه أو يُعِيْنُ عليها أو يَتَسبَب لها أو يُشِيرُ على مَنْ يُؤمِلُ فيه الخيرَ أن يَطبَعَه وقفًا للهِ تعالى يُوزَّع على إخوانِهِ المسلمين اللهم صل على مُحَد وعلى آله وسلم

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

# أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بينيم الله الشيطان الرجيم الله الرجيم الله الرجيم الله المرابع ال

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا القُوْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا \* وَأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا \* وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخُيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً \* وَجَعَلْنَا آلَيْل وَالنَّهَار آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مَحُونًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُجُولاً \* وَجَعَلْنَا آلَيْل وَالنَّهَار آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْوِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضُلاً مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَالَا \* وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَثُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا فَصَالًا \* وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَثُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا فَصَالًا \* وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَثُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا لَقَوْمُ مَلَيْكَ حَسِيبًا \* مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّا يَعْفُوا عَلَيْكَ حَسِيبًا \* مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّا لَيْمُ الْعَيْمَةِ وَلَيْ اللّهُ وَكُلُّ اللّهُ وَمُن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا يَعْبِلُ عَلَيْكَ حَسِيبًا \* مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّا مُعْرَفِيهَا فَفَسَقُوا مُعَدِّينِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً \* وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَوْنَا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُوا فَيَعَا فَلَاكَ قَرْيَةً أَمَوْنَا مُتَوْفِهُ فَلَيْكَ مَلْكُولُ فَلَا القَوْلُ فَذَمَّونَاهَا تَدُويرًا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَوْنَا مُتَوْفِهُ فَلَكُوا الْقُولُ فَذَمَّوْنَاهَا تَدُويرًا ﴾ .

يخبر جل وعلا عن شرف القرآن وجلالته في هذه الآية الكريمة بأن هذا القرآن العظيم القدر الذي أعظم الكتب السماوية، وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهد برب العالمين يهدي للتي هي أقوم أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب، وقال ابن الأنباري: التي وصف للجمع، والمعنى: يهدي إلى الخصال التي هي أقوم الخصال.

قال المفسرون: وهي توحيد الله والإيمان به وبرسله والعمل بطاعته، هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهدي وفيما يهديهم، فيشمل الهدى أقوامًا وأجيالاً بلاد حد من زمان أو مكان، ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان.

وقوله: ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية، أي أنه يبشر المؤمنين بالله ورسوله الذين

يعملون صالح الأعمال، فيأتمرن بما أمروا به، وينتهون عما نهاهم عنه بالأجر العظيم يوم القيامة كفاء ما قدموا لأنفسهم من عمل، كما قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْحَالِيَةِ﴾.

وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴾، وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهِ مِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدُنَا فَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي ويبشر المؤمنين بعذاب أعدائهم، وذلك أن المؤمنين كانوا في أذى المشركين، فجعلهم الله لهم البشارة في الدنيا بعذاب الكافرين، وقيل: إن المراد بالبشارة مطلق الأخبار بما فيه سرور، وللأخيار بما ليس كذلك.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْيَرْ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾ ذلك أنه جاهل لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها، فيدعو في حال ضجره وغضبه على نفسه وأولاده وأهله وماله بما لا يحب أن يستجاب له فيه كما يدعو لنفسه بالخير، بأن يرزقه ويهب له أولادًا ويعافيه، ولو استجيب له في دعائه بالشر لهلك، ولكن الله من لطفه بعباده لا يستجيب له في ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَاهَمُ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَعَلَى أَنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها».

وقوله جل وعلا: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا وَكُلَّ آيَةَ اللَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ لما ذكر جل وعلا دلائل التوحيد والنبوة أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه وبدائع خلقه، فقال: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ﴾ آخر من عجائب صنعه وبدائع خلقه، فقال: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ﴾ وذلك لما فيهما من الإضاءة والإظلام مع تعاقبهما وسائر ما اشتملا عليه من العجائب التي تحار في وصفها الأفهام.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

ومعنى كونهما آيتين أنهما يدلان على وجود الصانع وقدرته وحكمته ورحمته ودليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا، فلا تتم مصالح الدنيا إلا بهما، قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار فيه قولان للعلماء: أحدهما: أن آية الليل: القمر ومحوها ما في بعض القمر من الإسوداد.

وإلى هذا ذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عباس في آخرين، والثاني: أن آية الليل محيث بالظلمة التي جعلت ملازمة لليل، فنسب المحو إلى الظلمة إذ كانت تمحو الأنوار وتبطلها.

ويروى أن الشمس والقمر كانا في النور والضوء سواء، فأرسل الله جبريل فأمر جناحه على وجه القمر، وطمس عنه الضوء، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ قيل: المعنى مبصرًا بها أي مضيئة تبصر فيها الأشياء.

وقيل: المعنى أنها مبصرة للناس، فالأول: وصف لها بحال أهلها، والثاني: وصف لها بحال نفسها، وقوله: (لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَبِّكُمْ) أي فعلنا ذلك لتطلبوا لأنفسكم فيه رزقًا إذ غالب تحصيل الأرزاق وقضاء الحوائج من تجارة وصنائع، ونحو ذلك يكون بالنهار، ولم يذكر هنا السكون بالليل، والظاهر والله أعلم أنه اكتفاء بما قاله في موضع آخر، قال: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا)، وكما أنهما آيتان من آياته جل وعلا، فهما أيضًا نعمتان عظيمتان.

قال تعالى في «سورة القصص» ممتنًا على عباده: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ \* وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ فَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ \* وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

وفي الآية الأخرى، قال: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا \* وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا \* وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا \* وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ إلى غير ذلك من الآيات، وقوله: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾.

هذه مصلحة أخرى تتعلق بمحو آية الليل، وجعل آية النهار مبصرة، وهي معرفة عدد السنين والحساب التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والدين؛ لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والأشهر والسنين، فيعرفون أشهر الحج، وأوقات الصلوات، وشهر الصيام، وانتهاء العدد، ومدة الإجارة، والدين، والخيار، والحمل، والإيلاء ونحو ذلك.

وقوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ أي كل ما تفتقرون إليه في أمر دينكم ودنياكم بيناه تبياناً واضحًا لا لبس فيه، فكل شيء في القرآن مبينا، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾، وقال محاهد: كل حلال وحرام، وقول ابن مسعود أعم وأشمل: فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق، وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس محتاجون إليه في أمر دينهم، وأمر دنياهم معاشهم ومعادهم.

وفي آية «سورة الأنعام» يقول تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ》، وفي آية «سورة المائدة» يقول تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إن الله لو أغفل شيئًا، لأغفل الله الله وعن أبي هريرة قال: قال رستكون فتن»، قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم»، وعن ابن مسعود: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خير الأولين والآخرين.

الجزء الثاني الجزء الثاني

وقال بعض السلف: ما سمعت حديثًا إلا التمست له آية من كتاب الله، وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله، وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتك بتصديقه من كتاب الله.

وقال الشافعي: جميع ما حكم به النبي الله ولا أحرم إلا ما حرمه كتاب الله، وقال الله إلى الله الله ولا أحرم إلا ما حرمه كتاب الله، وقال الشافعي: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.

كل ما سمعت يرد على من قال بنقص الدين، وأنه لابد من قوانين، وإليك ما ورد في السُّنة التي تدخل كلها تحت آية من كتاب الله، هي قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾.

وقال ﷺ: «تركتم على الحجة البيضاء كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك».

وقال فيما صح عنه: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم».

وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله على، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا.

وقال عمر بن الخطاب عليه: قام فينا رسول الله على مقامًا، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه.

وقوله: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ في الطائر أربعة أقوال: أحدها: أنه شقاوته وسعادته، قاله أبو صالح عن ابن عباس، قال مجاهد: ما

من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد، والثاني: أن المراد بالطائر عمل الإنسان الذي يصدر منه، والثالث: أنه ما يصيبه، والرابع: أنه ما يتطير من مثله من شيء عمله وأقر بها فيما يظهر، والله أعلم القول الثاني.

وقوله: ﴿ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ أي جعلنا عمله أو ما سبق له من شقاوة أو سعادة في عنقه، وتخصيص العنق لظهور ما عليه من زائن كالقلادة والطوق أو شائن كالأغلال، ولأنه العضو الذي يبقى مكشوفًا يظهر ما عليه وينسب إليه التقدم والشرف، ويعبر به عن الجملة وسيد القوم، فالمعنى: ألزمناه له لزوم القلادة، أو الغل لا ينفك عنه أبدًا.

وقوله: ﴿ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾ أي ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرج له يوم القيامة في كتاب يلقاه مفتوحًا يقرؤه، يعطاه بيمينه إن كان سعيدًا، أو بشماله إن كان شقيًا، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره.

قال تعالى: ﴿ يُنَبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾، وقال تعالى في صفة هذا الكتاب: ﴿ وَوُضِعَ الكِتَابُ فَتَرَى المُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا هِنَذَا الكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَبِيرةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ أي يقال له: اقرأ كتاب عملك الذي عملته في دار الدنيا، وكان الملكان يكتبانه ويحصيانه عليك، وأنت تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملته؛ لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئًا مما كان منه ولا يقدر على إخفائه أو تجاهله أو المغالطة.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

وحسبك اليوم نفسك عليك حاسبًا تحسب عليك أعمالك، فتحصيها، لا نبتغي عليك شاهدًا غيرها ولا نطلب محصيًا سواه،وتلا الحسن البصري قوله تعالى: ﴿عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك؛ فأما الذي عن يمينك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما يمينك فيحفظ حسنات، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك، فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا ﴿اقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك.

وقوله تعالى: ﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واستقام واقتفى أثر النبوة، ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فإنما تحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه.

ومن ضل عن الحق وزاغ في سبيل الرشاد، فإنما يجني على نفسه وإنما يعود وبال ذلك عليه؛ لأنه هو الذي يجني ثمرة عواقبه السيئة الوخية، فيخلد في النار، وهذه الآية كقوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا)، وقوله: (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ).

وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ أي لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يجني جان إلا على نفسه، كما في قوله تعالى في «سورة فاطر»: ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَى ﴾.

ولا منافاة ولا تناقض بين هذه وبين قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَلَا مَنَاقَضَ بِينِ هذه وبين قوله تعالى: ﴿ وَلَيْحُمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ القيامة، ومن أوزوار الذين يضلونهم بغير علم، وقوله تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ اللهِ الذين يضلونهم بغير علم، وقوله تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ

# نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ﴾.

فإن الدعاة إلى الضلال عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم وإثم آخر وهو وزر إضلالهم لغيرهم من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيء، وهذا عدل من الله ورحمة بعباده؛ لأن من سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، وإنما أخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه، فعوقب عليه من هذه الجهة.

وفي «صحيح مسلم» من حديث جرير بن عبدالله قال: قال رسول الله على: «من سن في الإسلام سُنة حسنة، فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سُنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء».

وفي حديث أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء»، وأما حديث بن عمر – رضي الله عنهما –: أنه على قال: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فالحديث محمول على ما إذا أوصي بذلك، كقول طرفة بن العبدى:

## إذا مـت فانعيني بما أنا أهله وشقي على الثوب يا ابنت معبد

لأنه إذا كان أوصي بأن يناح عليه، فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكر، وذلك من فعله لا فعل غيره.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ يخبر تبارك وتعالى وتقدس عن عدله ورحمته بخلقه وأنه لا يعذب أحد، إلا بعد قيام الحجة عليه

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

بإرسال الرسل إليه.

وقال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَ لَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ النَّذِيرُ ﴾ الآية.

وقال إخبارًا عن اعتراف أهل النار بذلك: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴾ الآية.

وقال تعالى منهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خِزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ العَذَابِ \* قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَا عُنَّا يَوْمًا مِّنَ العَذَابِ \* قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَا فَا لَكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ الآية.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ اختلف علماء التفسير في معنى أمرنا القول الأول أن المراد القدري الكوني، أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ لأن كلاً ميسر لما خلق له.

والأمر الكوبي القدري كقوله تعالى: ﴿ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ﴾، وقوله:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾، وكقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾، وكقوله: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾.

القوم أي كثروا، وقرأ بعضهم بالتشديد وهي قراءة علي بن أبي طالب، وأبو القوم أي كثروا، وقرأ بعضهم بالتشديد وهي قراءة علي بن أبي طالب، وأبو عثمان النهدي، وأبو رجاء العالية، والربيع، ومجاهد، والحسن، أي سلطانا شرارها فعصوا فيها، وقرئ بالمد والتخفيف: أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها.

والقوال الأخير - وهو أرجح الأقوال عندي -: أن المعنى أمرناهم بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله وإتباعهم فيما جاءوا به، ففسقوا أي خرجوا عن طاعة الله وطاعة رسله، وهذا كما تقول أمرته فعصاني، وليس المراد الأمر بالفسق، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والله أعلم بالصواب.

وأما المتروفون، ففي كل أمة طبقة السادة والكبراء الناعمين الذين يجدون المال والخدم والراحة والتنعم والترفه، وخص المترفيه بالذكر مع توجيه الأمر إلى الجميع؛ لأنهم القادة وأئمة الفسق والضلال، وما وقع من غيرهم فبسببهم، كما حكى الله عنهم: ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السّبيلا ﴾ ولأن توجه الأمر إلى أئمة الفسق ورؤساء الضلال آكد.

وقال سيد قطب: «والمترفون في كل أمة: هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال، ويجدون الخدم، ويجدون الراحة، فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة، حتى تترهل نفوسهم وتأسن وترتع في الفسق والمجانة، وتستهر بالقيم و المقدسات والكرامات، وتلغ في الأعراض والحرمات.

وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادًا، نشروا الفاحشة في الأمة، وأشاعوا وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش إلا بها، ومن ثم تحلل الأمة وتسترخى وفقد حيويتها وعناصر قوقا وأسباب بقائها، فتهلك،

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

وتطوى صحيفتها، والآية تقرر سُنة الله هذه.

فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة؛ لأنها أخذت بأسباب الهلاك، فكثر فيها المترفون فلم تدافعهم، ولم تضرب على أيديهم سلط الله هؤلاء المترفين، ففسقوا فيها، فحقت عليها سنة الله وأصابحا الدمار والهلاك.

وهي المسئولة عما يحل بها؛ لأنها لم تضرب على أيد المترفين ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحقت الهلاك، قال: والقرآن يصف المترفين أحيانًا بسقوط الهمة وضعف القوة وهبوط الأريحة: ﴿وَإِذَا لَيْكُنْ شُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَئْذَنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ القَاعِدِينَ ﴾.

وقال ثم يأتي في القرآن أحيانًا عن المترفين في التاريخ، فإذا هم دائمًا يقفون في سبيل الهدى لأنفسهم ولأتباعهم المستضعفين: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ يَأْكُلُ مِن أَكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ \* وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِذًا لَّنَاسِرُونَ ﴾.

قال: ولا غرابة في هذا، فالمترفون حريصون على حياتهم الرخوة الشاذة المريضة، حريصون على أن تكن من حولهم المريضة، حريصون على أن تكن من حولهم حاشية وبطانة خاضعة لنفوذهم، والهدى والإيمان والدين يحرمهم الكثير مما يحرصون عليه ويحدد لهم سبل المتاع المباح.

وهو بالقياس إليهم قليل ضئيل لا يرضي مرضى نفوسهم، وترهل شهواتهم ويرفع قيم الناس جميعًا، فلا يكون لهم من السلطان المطلق على المستضعفين ما يجعلهم أدوات خاضعين وآلات منفذة ويحرمهم الخرفات

والأوهام والأساطير التي يحيطون بها أنفسهم ويستغلونها في المجتمعات الضالة الجاهلة المستسلمة لذلك هم أعداء كل هدى وكل عرفان» اهه.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

## <u>ب</u>ۺۣڡؚڡؚٱللَّهُٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

من ما يشمله أو مما يدخل تحت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾:

- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بتوحيد الله في ربوبيته. -1
- 2- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بتوحيد الله في عبادته.
- 3- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بتوحيد الله في صفاته.
- 4- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بتوحيد الله في أسمائه وأفعاله.
- 5- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بذكر الله الذي فيه حياة القلوب.
- 6- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بتدبير القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ﴾.
- 7- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أنه جامع لما فيه صلاح الدنيا والدين، قال تعالى: (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ)، وقال تعالى: (وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً).
- 8- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بإتباع القرآن، قال تعالى: (اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ).
- 9- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى من اتبع القرآن لا يضل ولا يشقى، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى﴾.
- 10- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير عن الإعراض عن القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ القِيَامَةِ أَعْمَى \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ

آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى ﴾.

12- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن القرآن فيه شفاء للمؤمنين، قال تعالى: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

13- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن القرآن محفوظ عن التبديل والتغيير العام، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا اللِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحُفوظ عن التبديل والتغيير العام، قال تعالى: ﴿لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ﴾ الآية.

14- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أمر العباد بالصلاة التي هي الصلة بينهم وبين ربحم، لما فيها من المنافع العظيمة في الدنيا والآخرة التي يحصيها العد، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ الآية.

15- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الخشوع فيها، قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِمِمْ خَاشِعُونَ).

16- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بما جماعة لنا فيها من التواصل والتوادد والمصالح العظيمة، قال تعالى: ﴿وَازْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾.

17- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من السهو في الصلاة حتى يخرج وقتها، قال تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِمِمْ سَاهُونَ﴾.

18- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بصلاة الجمعة؛ لما فيها

الجزء الثاني الجزء الثاني

من المنافع العظيمة التي منها إقامة شعائر الإسلام، ولما فيها من التواصل و التوادد، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ الآية.

- 19- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: حث العباد على الابتغاء من فضل الله، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْل اللهِ﴾.
- 20- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على ذكر الله، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾، وقال: ﴿ وَالذَّكُرُوا اللهِ مَعْنُوا الْكُونِي اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَعْفُورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾.
- 21- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بصلاة العيدين؛ لما فيها من المصالح العظيمة التي منها: إقامة شعائر الإسلام، قال الله تعالى: ﴿فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحُرْ﴾.
- 22- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالطهارة المعنوية من الشرك والرياء والحسد والكبر والعجب، قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ﴾.
- 23- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالطهارة الحسية من الحدث الأكبر والأصغر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ﴾، وقال عن أهل قباء: ﴿ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَرُوا ﴾.
- 24- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على النوافل؛ لما فيها من الفوائد الكثيرة، والمراد بالنوافل الرواتب والوتر، وقيام الليل، وركعتي

الضحى... إلخ، قال الله تعالى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾.

25- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالزكاة لما فيها من الفوائد العظيمة التي لا تعد في الدنيا والدين، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.

26- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أنما في السنة مرة واحدة الإنتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يتم عليهما الحول؛ لأن حولهما حول أصلها وإلا ما كان مما لا يشترط له تمام الحل كالزرع، قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

27- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن زكاة الحبوب والثمار لا تتكرر إلا إذا كانت عروض بأن أعدت للبيع والشراء.

28- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: تبيين طرق صرف الزكاة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلِي اللَّهِ تَعالى: ﴿إِنَّمَا السَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ الآية.

29- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الترغيب في إخراجها والحث عليه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾، وقال في حق المؤمنين: ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمُا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

30- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بصيام رمضان لما فيه من الفوائد الجمة والمصالح في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ الآية، وقال: (فَمَن شَهدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

الجزء الثاني الجزء الثاني

31- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أنه شوق على صيامه وحث عليه، قال تعالى: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ الآية، وقال تعالى في آخر آية الصيام: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

32- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحديد وقت الصيام بمدة كل يقدر عليها، إلا من به مرض أو مسافر أو كبير، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيَّتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ).

33- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على تكميل عدة رمضان وعلى تكبير الله، قال الله تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا وَصَان وعلى تكبير الله، قال الله تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا وَمَضَان وعلى تَشْكُرُونَ ﴾.

94- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحة الرفث في ليالي رمضان، والرفث: هو مجامعة النساء، قال الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى وَالرفث: هو مجامعة النساء، قال الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

35- الحث على صدقة الفطر لما فيها من الفوائد الكثيرة، وقال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى)، قال سعيد بن المسيب وعمر ابن عبدالعزيز: هو زكاة الفطر.

36- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإخبار بأن من أداها حصل على الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.

37- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالحج لمن استطاع إليه سبيلاً لما فيه من المصالح والفوائد الكثيرة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَتِّمُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾.

القرآن للتي هي أقوم: أن من لم يستطع إليه سبيلاً -38

لا إثم عليه.

99- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن الحج في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

-40 أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الطواف بالبيت، قال تعالى: ﴿وَلْيَطُّوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.

41- الحث على الطواف بالصفا والمروة، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُفَ بِهِمَا ﴾.

42- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لما في ذلك من المصالح العظيمة والفوائد الجزيلة دنيا وأخرى، قال الله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بِأَنَّ فَهُمُ الجُنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بِأَنَّ فَهُمُ الجُنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ الآية، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا اللّهِ مَن عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ الآية.

43 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التشويق إلى الجهاد والوعد عليه بالثواب العظيم والإخبار بأنهم إذا قتلوا في سبيل أنهم أحياء عند ربهم، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّمِمْ يُرْرَقُونَ ﴾ الآيات، وهذا مما يجعل المؤمن يتلهف على الجهاد، ويتمناه أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقيم علم الجهاد، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

44- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى ما يعينهم

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

على الجهاد، قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾، وقال تعالى: ﴿وَخُذُوا حِذْرُكُمْ﴾.

-45 أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإخبار بما ينشط العزائم ويقويها من الوعد بالنصر، قال الله تعالى: ﴿وَلَيَنصُرُنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ ، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾، وقال: ﴿إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ وَيُعْبِّتْ أَقْدُامَكُمْ ﴾ وقال: ﴿إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ وَيُقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ إلى غير من الآيات.

46- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالعدل والحث عليه؛ لما فيه من المصالح العظيمة، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ .

47- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالمعروف؛ لما فيه من المصالح العظيمة، قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ ، وقال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن المُنكر ﴾.

48- أن من هدى القرآن للتي هي أقوم: النهي عن المنكر؛ لما في المنكر من الأضرار والمفاسد والشرور، قال تعالى في حق المؤمنين: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ ﴾، وأخبر عمن لا يتناهون عن المنكر أنهم لُعِنُوا، قال تعالى: ﴿ لُعِنَ اللّٰذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَغْعَلُونَ ﴾ الآية.

49- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان عاقبة من لم يتناهوا عن

المنكر؛ ليحذر العباد فيتناهون عن المنكر.

اعتدى عليك؛ لما في ذلك من دفع الشرور وجلب المودة، قال الله تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيْ حَمِيمٌ .

51- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: حل البيع والشراء؛ لما في ذلك من المصالح التي منها توصل كل إنسان إلى حاجته ومقصده، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿وَجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن فَصْلِ اللهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَصْلِ اللهِ ﴾.

52- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم الربا؛ لما فيه من الأضرار والشرور والمفاسد، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ الآيتين، وقال: ﴿يَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾.

53- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أنه بين عاقبة من لم ينزجر ويرتدع عن الربا، قال تعالى: ﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وأخبر جل وعلا أن ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْحَسَ﴾.

54- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالإشهاد على التبايع؛ لما في ذلك من المصالح، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾.

55- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: حل التداين وجوازه؛ لما في ذلك من المصالح، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ﴾ الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ﴾ الآية.

56- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى الكتابة؛ لما في

الجزء الثاني الجزء الثاني

ذلك من المنافع، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾.

57- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم الإرشاد إلى تبيين الأجل؛ لما في ذلك من المصالح ودرء المفاسد، قال الله تعالى: ﴿إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى﴾ الآية.

58- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أمر الكاتب للدين العدل؛ لما في ذلك من المصالح، قال تعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾.

95- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أنه إذا كان من عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو أنه يملل وليه بالعدل، وهذا من لطف الله بعباده ورحمته لهم، قال تعالى: (فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ).

60- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بإنظار المعسر؛ لما في ذلك من الإحسان والأجر العظيم حيث رفق بأخيه المسلم، قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ الآية.

61- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر باتقاء الرب جل وعلا؛ لما في ذلك من المصالح التي منها الاعتراف بجميع الحقوق البينة والخفية، قال الله تعالى: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبُّهُ﴾.

62- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن البخس من الحق شيئًا؛ لما في عدم البخس من الوفاء والعدل، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾.

63- أن من هدي القرآن: الإرشاد إلى ما هو سبب للتآلف والتصافي والتواد من الأمر بالعدل والنهي عن الامتناع من الكتابة، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ يَأْبُ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ ﴾.

64- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن الإضرار بالكاتب والشهود فسوق بالإنسان، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُضَارَ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾.

65- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد بإذن الله حصوله على حقه، كما هو واضح من آية الدين والتي بعدها فتأمل.

66- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: تعليم العباد الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله حفظ على عباده أمور دينهم ودنياهم، كما يعلم من الآيات فتدبرها.

67- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أمرنا بالاستعانة بالصبر في أمورنا كلها بالصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، فبالصبر معونة عظيمة لمن وفقه الله.

68- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالاستعانة بالصلاة على كل الأمور، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى كل الأمور، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾.

96- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: حث الآمر بالبر على أن لا ينسى نفسه، فإن خالف ونسيها بأن أمر غيره الخير ولم يفعله، أو نمى عن الشر وفعله ولم يتركه، دل على عدم عقله وعلى جهله، قال الله تعالى: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾

70- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: جواز الكفالة؛ لما فيها من حفظ الحقوق وفك المشاكل ونحو ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ أي كفيل.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

71- من هدي للقرآن للتي هي أقوم: جواز الوكالة؛ لما فيها من المصالح والمنافع، قال الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى المَدِينَةِ﴾، وقال: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾.

- 72- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: جواز الشركة؛ لما فيها من الفوائد والمصالح والبركات، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخَلَطَاءِ ﴾ الآية.
- 73- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: جواز الضمان، قال تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ ولا يخفى ما في الضمان من الفوائد.
- 74- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالصلح، قال الله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾، ولا ﴿فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾، ولا يخفى ما في الصلح من المصالح والفوائد العظيمة.
- 75- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: جواز الإجارة لدعاء الحاجة اليها، وللمصالح المتعددة، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ الله الله عالى: ﴿عَلَى أَن تَأْجُورِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾.
- 76- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: مشروعية العارية؛ لما فيها من المنافع والمصالح دنيا وأخرى، قال تعالى: ﴿وَيَمْنُعُونَ المَاعُونَ ﴾.
- 77- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: جواز المسابقة؛ لما فيها من الإعانة على الجهاد، قال تعالى عن إخوة يوسف: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾، وقال: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾.
- 78- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: جواز الوديعة للأمر بأدائها، قال تعالى: ﴿ فَلْيُؤَدِّ اللَّهِ يَأْمُزُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اللَّهَ يَأْمُزُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اللَّهَ اللَّهَ يَأْمُزُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اللَّهَاكِ، ولا يخفى ما فيها من المصالح والمنافع والفوائد.
- 79- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: جواز الهبة؛ لما فيها من

المصالح التي من جملتها جلب التوادد والتواصل، قال تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾، وقال: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾.

الفوائد والمصالح دنيا وأخرى، قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الفوائد والمصالح دنيا وأخرى، قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الفوائد والمصالح دنيا وأخرى، قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّى كِمَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾.

81- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إعطاء الزوج النصف إن لم يكن ولد، والربع إن كان لهن ولد، ولا يخفى ما في هذا من الحسن والعدل، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَمُّنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَمُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَمُنَ

82- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إعطاء الزوجة الثمن مع الولد، والربع مع عدمه، قال تعالى: ﴿ وَهَٰنَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ فِلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ فِلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ فَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ فَلَدُ فَلَهُنَّ اللَّهُ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ فَلَدُ فَلَهُ أَوْ دَيْنٍ ﴾.

83- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن بين أن ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في غاية الحسن والعدل، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾.

84- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أنه إذا كن نساء فوق اثنتين لهن الثلثان، قال تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾ وهذا كالأول في غاية الحسن والعدل.

85- أنها إذا كانت واحدة لها النصف؛ للآية الكريمة: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.

-86 أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن لكل واحد من الأبوين

الجزء الثاني الجزء الثاني

السدس مما ترك إن كان له ولد، قال تعالى: ﴿ وَلاَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾.

87- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أنه إذا لم يكن له ولد وورثه أبواه أن لأمه الثلث، وأن الباقي للأب لإضافة المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن الباقي للأب، قال تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلُأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾.

88- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أنه إذا كان له إخوة أن للأم السدس من بعد الوصية، والدين أي الباقي بعد ذلك لها سدسه، قال تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي كِمَا أَوْ دَيْنَ ﴾.

89- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: تقسيم الفرائض كلها قسمة مرضية عادلة حسنة تشهد لها العقول الصحيحة السليمة المنصفة، ولا يطعن بحا أو يعترض إلا من عميت بصيرته، أو فسد عقله، أو ملحد، أو زنديق.

90- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الترغيب في العتق والحث عليه؛ لما فيه من المصالح والمنافع دنيا وأخرى، قال تعالى: ﴿فَكُ رَقَبَةٍ ﴾، وقال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾.

91- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على مكاتة الأرقاء؛ لما فيها من المنافع والسيد، قال الله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرٍ﴾ الآبة.

92- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: مشروعية النكاح؛ لما فيه من الفوائد الجمة والمنافع الكثيرة دنيا وأخرى، قال تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِن النِّسَاءِ)، وقال: (وَأَنكِحُوا الأَيَامَي مِنكُمْ) الآية.

93- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أمر من لم يستطع النكاح أن

يستعفف، قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ﴾.

94- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى حل المشاكل التي تقع بين الزوجين، كالنشوز، قال تعالى: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاللهِ وَعَلَمُ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ الآية، وقال: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوفِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ﴾.

95- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحة الطلاق عند الحاجة أو الضرورة؛ لما في ذلك من المصالح ودرء المفاسد، قال تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ) الآية، وقال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِنَ، وقال: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ).

96- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بطلاق النساء لعدتمن أن تكون طاهرة طهرًا لما يجامعها فيه؛ لما في ذلك من المصالح العديدة للطرفين، قال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِينَ ﴾.

97- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالعشرة بالمعروف؛ لما في ذلك من المصالح، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقال: ﴿وَهَٰنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

98- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن إرث النساء كرهًا؛ لما في ذلك من المفاسد، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾.

99- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن عضل النساء؛ لما فيه من الضرر عليها، قال تعالى: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ الآية.

100- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على إمساك الزوجة

الجزء الثاني الجزء الثاني

مع الكراهة؛ لأن في ذلك خيرًا كثيرًا من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته، قال تعالى: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾.

101- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن للزوج رجعه من طلقها دون ثلاث تطليقات ولا يخفي ما في ذلك من الحكم والمنافع، قال تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ﴾.

102- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان عدة الحامل، وذلك بوضعها، قال تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

103- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان عدة المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه للحرة أربعة أشهر وعشر ليتبين الحمل ويتحرك، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾.

104- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن المطلقات من ذوات الأقراء عدة الواحدة ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اللَّهَ قُرُوءٍ ﴾.

105- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أنه لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.

106- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف وأن للرجال عليهن درجة، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَرَجَةً ﴾ ولا يخفى ما في ذلك من الحكم والفوائد.

من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن عدة -108، 107

الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، قال الله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرِ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.

109- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم زوجة الأب على الابن، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ الابن، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم تحريم كل واحدة مما يلي:

- -110 الأم.
- 111- والبنت.
- 112- والأخت.
- 113- والعمة.
- 114- والخالة.
- 115- وبنات الأخ.
- 116- وبنات الأخت.
- 117- والأم من الرضاع.
  - 118- وأم الزوجة.
    - 119- والربيبة.
- 120- والجمع بين الأختين.
- 121- والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج.
- 122- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحة تعدد الزوجات إلى الأربع لعدة مصالح من أعظم ذلك تكثير النسل للمباهات.
- 123- الحث على العدل بين الزوجات ولا يخفى ما في العدل من المنافع ودفع المضار والسلامة من شرور الدنيا والآخرة.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

124- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أمر من خاف أن لا يعدل بين الزوجات بالاقتصار على واحدة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾.

125- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع أطماع المؤمنين في إيمان أهل الكتاب، قال الله تعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

126- أن من هدى القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالاستقامة التي هي الاعتدال في الأمور كلها، قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾، وقال لنبيه في الاعتدال في الأمور كلها، قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾، وقال الله عُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجُنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

127- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على المشاورة، قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.

128- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن الظلم والتحذير منه، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾.

129- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالإحسان إلى الوالدين، قال تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، وقال: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ الآية.

130- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن الإساءة إليهما؛ لما فيها من العقوق، قال تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل هُمَا أُفِّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا﴾.

131- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: توصية الله للعباد بشكره وبشكر الوالدين، قال تعالى: ﴿وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ﴾.

132- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بصلة الأرحام، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ﴾.

133- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن قطيعة الرحم لما فيها من الشرور والآثام، قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْض وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾.

134- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالإحسان إلى اليتيم؛ لما في ذلك من العطف والرحمة، قال الله تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ لَمْ وَلَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾.

135- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالإحسان إلى الجار، قال الله تعالى: ﴿وَالْجُنَّارِ ذِي القُرْبَى وَالْجُنَّارِ الجُنْبِ﴾.

136- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل، قال تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيل﴾.

137- الأمر بالإحسان إلى المساكين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾، وقوله: ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾.

138- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الوفاء بالعهد، قال تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾، وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾.

139- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن نقض الإيمان بعد توكيدها؛ لما في ذلك من الأضرار والشرور والمفاسد، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾.

140- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التفهم والتعقل

الجزء الثاني الجزء الثاني

لآيات الله، التي منها ما يلي:

- 141- خلق السموات.
- 142- خلق الأرض.
- 143- اختلاف الليل والنهار.
- 144- ﴿فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ النَّاسَ﴾.
  - 145- الماء النازل من السماء.
  - 146- بث الدواب في الأرض.
  - 147- تصريف الرياح، تصريف السحاب.
- 148- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالأكل من الطيبات؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ عَلَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ عَلالاً طَيِّبًا﴾.
- 149- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن اتباع خطوات؛ لما فيها من الشرور ولمفاسد والأضرار، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ الآية.
- 150- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من الشيطان العدو المبين؛ لما في ذلك من الانتباه والابتعاد عنه دائمًا مدى العمر، فهو لنا بالمرصاد ويرانا ولا نراه فالاحتراز عنه صعب إلا على من وفقه الله، فهو سهل، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾، وقال: ﴿إِنَّهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾، وقال: ﴿إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ﴾، وقال: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونى وَهُمْ لَكُمْ عَدُونٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾.
- 151- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان ما هو سبب لشكر

الله وحمده، وهو أنه خلق لعباده ما في الأرض جميعًا، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْض جَمِيعًا﴾.

152- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من اليهود وأنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ﴾، وقال: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَصْرُفُونَهُ﴾ الآية.

153- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن اليهود والنصارى لا يرضون إلا لمن اتبع ملتهم، فلا طمع في رضاهم، قال تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾.

154- أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين ما يودون للمؤمنين الخير فلنكن منهم على حذر، قال تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَلاَ المُشركِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْر مِّن رَبِّكُمْ الآية.

155- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التمسك بالإيمان والحذر من تبديله بالكفر والعياذ بالله، قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَبَدُّلِ الْكُفْرَ بِاللهِ الْكُفْرَ بِاللهِ الْكُفْرَ بِاللهِ الْكُفْرَ بِاللهِ الْكُفْرَ بِاللهِ الْكُفْرَ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

156 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على تقديم ما ينفع ليستعد الإنسان ويأخذ أهبته ويقدم ما استطاع، قال تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُوْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ ﴾.

157- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الإخلاص والإحسان؛ ليأمن العبد ولا يحزن، قال تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾.

الله عن من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من منع بيوت الله أن يذكر فيها الله؛ لما في ذلك من الآثام والشرور والمفاسد، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ الآية.

159- أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم الشرك بالله؛ لما في من الشرور والمضار والمفاسد التي لا يحصرها العد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ﴾، وقال: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّكُ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ وقال: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّكُ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾.

160 من هدي القرآن للتي هي أقوم تحريم القول على الله بلا علم في شرعه وأسمائه وصفاته؛ لما فيه من المفاسد والشرور والأضرار دنيا وأخرى، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

161 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم قتل النفس بغير حق؛ لما فيه من المفاسد العظيمة، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحُقِّ ﴾، وقال: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾.

162 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم الزنا؛ لما فيه من المفاسد والمضار، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزّيٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾.

163 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم اللواط؛ لما فيه من المفاسد والشرور والأضرار والآثام، قال الله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِينَ \* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ

النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ)، وقال: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ)، وقال: ﴿وَأَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت وقال: ﴿وَأَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ).

164 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم القذف؛ لما فيه من المفاسد والشرور، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ الآية.

165 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم التولي يوم الزحف؛ لما فيه من إدخال الخلل على صفوف المسلمين، قال تعالى: ﴿وَمَن يُوَهِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ إِلاً مُتَحَرِّفًا لِقِيَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ اللّهِ مَن اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ﴾.

الكيل أو الكيل أو الكرن؛ لما فيه من الظلم والمفاسد، قال الله تعالى: ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا الله تعالى: ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا الله تعالى: ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا الله تعالى: ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ \* اللَّذِينَ إِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ الآية.

167 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم البغي بغير الحق؛ لما فيه من الأضرار والمفاسد، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ﴾.

168 - تحريم القنوط من رحمة الله؛ لما فيه من المفاسد والشرور، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾.

169 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم سوء الظن بالله؛ لما فيه من الشرور والآثام دنيا وأخرى، قال تعالى: ﴿ الظَّانِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾، وقال: ﴿ وَظَننتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾، وقال: ﴿ وَظَننتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾، وقال: ﴿ وَظَننتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾، وقال: ﴿ وَظَننتُمْ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ ﴾.

الجزء الثاني الجزء الثاني

170 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التوبة؛ لما فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة إذا اجتمعت الشروط، وانتفت الموانع، قال الله جل وعلا وتقدس: (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، وقال: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ).

171- من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن الغيبة؛ لما فيها من المفاسد، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا﴾.

172 من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن التجسس على المسلمين؛ لما فيه من المفاسد والمضار والآثام، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾، وقال: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينِ \* هَمَّازِ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم كل واحد مما يلي:

173 – الميتة.

174- الدم المسفوح.

175- لحم الخنزير.

لمَا فِي ذلك من المضار والمفاسد، قال الله جل وعلا: ﴿ قُلُ لا ّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ خَمَ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ خَمْ خَرَيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْحِنزِيرِ ﴾. المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَخَمْ الْحِنزِيرِ ﴾.

176- من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم كتمان الشهادة؛ لما فيه من الإثم والفساد الأضرار، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ مَن الإثم والفساد الأضرار، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ مَن الإثم وَالفساد الأضرار، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ مِن الإثم وَالفساد الأضرار، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ مِن الإثم والفساد الأضرار، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُنتُ مُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ا

177، 178، من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم قتل الأولاد خشية الإملاق ووأد البنات؛ لما في ذلك من المفاسد والأضرار والشرور، قال

الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلاقٍ ﴾، وقال عز من قائل: ﴿ وَإِذَا اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾، وقال: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم ما يلي:

179- الخمر.

-180 الميسر.

181- الأنصاب.

-182 الأزلام.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

183 من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن الإسراف؛ لما فيه من الأضرار، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾، وقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا﴾، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾.

184 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم الكبر؛ لما فيه من المفاسد والشرور والأضرار، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿صَالَحَ عَنْ ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾، وقال تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ﴾ الآية، وقال: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا هُم بِالغيه﴾.

185- من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم السحر؛ لما فيه من المفاسد والأضرار والآثام، قال تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا ثَكُفُنُ فَلاَ تَكُفُو ﴾.

186- من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن السخرية بالناس،

الجزء الثاني الجزء الثاني

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

187 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحريم افتراء الكذب على الله؛ لما فيه من الشرور والمفاسد والمضار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ اللّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾، وقال: ﴿وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾.

188 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بقطع يد السارق؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا وَللسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا وَللسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا وَللسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا وَللسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا وَللسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا وَلللهُ وَلللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَاقِينَ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ ال

189 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بقتال الطائفة الباغية؛ لما في ذلك من كف الاعتداء وقمع الشرور وللمصالح العظيمة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ خُرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ﴾ الآية.

190- من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن قربان الحائض حتى تطهر؛ لما في من المصالح والابتعاد عما يضر، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرُنَ ﴾.

191- من هدي القرآن للتي هي أقوم: تولي الكفار؛ لما فيه من المفاسد والشرور والأضرار، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ لاَ يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ اللهُ فِي شَيْءٍ لَا يَتَّخِذِ المُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾.

192- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى حل المشاكل

والمخاصمات، قال في حق الزوجين: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾، وقال: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾.

وقال مرشدًا إلى القرعة: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ﴾، وقال: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ﴾.

193 من هدى القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالتثبت في خبر الفاسق، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا عِلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾، ونحى عن قبول شهادة الفاسق، فقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْبَلُوا فَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾.

194 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى التوسط في الأمور، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ الأمور، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ الأمور، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْعَلَّ اللهِ اللهُ اللهِ

195 من هدي القرآن للتي هي أقوم: حث العباد على العمل والكسب؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة، قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْكَسِب؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة، قال تعالى: ﴿وَآخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾، وقال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي اللَّرُضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾، وقال: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾.

196- من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن الإسراف في الأكل والشرب، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا﴾.

197 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الدعوة إلى الله؛ لما فيه من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى دنيا وأخرى، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَن دَعَا إِلَى اللهِ﴾، وقال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ﴾، وقال: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني﴾ الحَسَنَةِ﴾، وقال: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني﴾ الآية.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

198 من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن الجدل بالباطل في آيات الله؛ كما في ذلك من المفاسد والشرور، قال الله تعالى: (مَا يُجَادِلُ فِي آياتِ الله إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا)، وقال: (وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً).

199 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التفكر في آيات الله؛ لما في ذلك من تقوية الإيمان وزيادة العلم وكثرة الأجر، قال تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ)، وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ لَوَيَتَفَكَّرُونَ)، وقال: ﴿فَاقْصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).

200 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بتسبيح الله؛ لما في ذلك من المنافع دنيا وأخرى، قال: ﴿وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾، وقال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾، وقال: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالإِبْكَارِ﴾.

الله؛ لأنه هو الحران للتي هي أقوم: الحث على حمد الله؛ لأنه هو المستحق لذلك الذي له الحمد في الأولى والآخرة، قال الله تعالى: (الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ)، وقال: (الحُمْدُ لِلّهِ فَاطِر السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ).

202- الحث على تمجيد الله؛ لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾.

203، 204- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على العفو والصفح؛ لما فيهما من الإحسان والثواب الجزيل، قال الله تعالى: (وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ)، وقال: (وَالْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا)، وقال: (فَاصْفَح الصَّفْحَ الجُمِيلَ).

205 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الابتعاد عن التنطع في الدين والتشديد فيه لما في قصة البقرة وتكرير السؤال منهم والاستفهام حتى شددوا على أنفسهم، قال تعالى: (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ)، إلى قوله: (وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ).

الله؛ لما فيه من خير الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾.

207 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على عظم شأن يوم الدين؛ للاتعاظ والتذكر والارتداع عن المعاصي والاستعداد له بصالح الأعمال، قال تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)، (وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* ثُمُّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.

208، 209- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى إخلاص العبادة لله وطلب الإعانة من الله؛ لما في ذلك من المنافع العظيمة دنيا وأخرى، قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

210 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الاستدلال على وجوب عبادة الله وحده، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي عَلى وجوب عبادة الله وحده، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللَّرْضَ فِرَاشًا خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا ﴾.

111- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الصدق؛ لما فيه من الفوائد الجمة، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الفوائد الجمة، قال الله تعالى: ﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾.

212 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على العلم؛ لما فيه من الفوائد العظيمة والأجور الكثيرة لمن وفقه الله، وعمل بما علم، قال تعالى: ﴿ وَقُلْ رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾، وقال: ﴿ وَقُلْ رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾، وقال: ﴿ وَقُلْ مَنْ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ العالِمُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَتِلْكَ الأَمْقَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلا العالِمُونَ ﴾.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

213- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من الجهل والابتعاد عنه؛ لما فيه من الشرور والأضرار، قال الله تعالى: ﴿فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الجَاهِلِينَ﴾، وقال: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ﴾، وقال عمن أثنى عليهم: ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ﴾.

214 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر فضل الله، ولطفه، وعنايته بخلقه، حيث هداهم، وأرشدهم إلى طاعته وما يقرب إليه وحذرهم معصيته، وبين لهم طريقها ليجتنبوها، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَى \* وقال تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ الآيات، والآيات المحتوية على الترغيب والترهيب وبيان طريق الخير وطريق الشركثيرة.

215- من هدي القرآن للتي هي أقوم: جواز التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة، قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

216، 217، 218، 219- من هدي القرآن: ذم الكثير من النجوى ومدح النجوى للحث على الصدقة ومدحها إذا كانت للأمر بالمعروف ومدحها إذا كانت للإصلاح بين الناس، قال الله تعالى: ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ)، وقال: ﴿ لاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمُ وَالْعُدُوانِ ﴾.

الله الله الله على المول النبي هي أقوم: تحريم مشاقة الرسول الله على احترام النبي الله الله على احترام النبي المؤمنين، والحث على احترام النبي المؤمنين، والحث على لزوم جماعة المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ والحث على لزوم جماعة المسلمين، قال الله تعالى:

بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ﴾ الآية.

-225 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن إبليس -لعنه الله- جاد ومجتهد في إغواء بني آدم، قال تعالى مخبرًا عنه: ﴿ وَلا صُلِنَّا هُمْ وَلا مُنِينَنَّهُمْ وَلا مُنِينَا هُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾، وقال عنه: ﴿ وَلاَ مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾، وقال عنه: ﴿ لاَ قُعُدَنَّ هُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾ الآية.

226 من هدى القرآن للتي هي أقوم: بيان أو ولاية الرحمن لا تجتمع مع ولاية الشيطان، قال الله تعالى: ﴿أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾، وقال: ﴿وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴾.

227 من هدي القرآن للتي هي أقوم: توضيح مواعيد إبليس، وأنها مثل السراب تغر الناس فليحذروها، قال تعالى: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ مثل السراب تغر الناس فليحذروها، قال تعالى: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا﴾، وقال: ﴿وَلاَ يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾، وقال: ﴿وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾. الْغَرُورُ﴾.

228، 229، 230، 231 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أثر ترك النهي عن المنكر، وأن عقوبته إذا جاءت تعم الفاعل للمنكر و الساكت عن نهيه، وأنه ينبغي للناهي عن المنكر تقبيح المنكر، والتحذير من تولي الكافرين، قال تعالى: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ وَلَوْوَدَ وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ ﴾ الآيات الثلاث.

232، 232- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أشد الناس عداوة للمؤمنين وأقربهم لهم مودة؛ ليكونوا من أمرهم على بصيرة، وليحذروا كل الحذر ممن لا يدين بدين الإسلام، قال الله جل وعلا: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا النَّهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرُكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ الآية.

234 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على صفة مجيء الإنسان يوم القيامة إذا خرج من قبره، وإذا يجيء فردًا، وأن الجاه والمال والولد يتركه وراء ظهره، فليكن يقظًا حازمًا مستعدًا لذلك المجيء، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ)، وقال: ﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ الآية.

235، 236- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى إباحة الزينة وإلى أخذها عند كل مسجد، قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾.

237، 238- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان شيء من محاسن الإسلام، وأنه دين الفطرة، وأنه ليس فيه ما يخالف ما تدعو الحاجة إليه والجولة الأولى التي انتهت الفتنة والخروج من الجنة ونزع اللباس وانكشاف السوآت، وأن عداوة إبليس قديمة وحديثة، قال الله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي الْحَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ الآية، وقوله: (لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ﴾، وقال تعالى: (وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾، وقال: (وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإسْلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ الآية.

239- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن عدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، قال جل وعلا: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾.

240- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن مجرد الحسبان لا يكفي في صحة الدين، بل لابد من الجزم والقطع واليقين؛ لأنه تعالى ذم الكافرين

بأهم يحسبون أهم مهتدون، قال جل وعلا: ﴿إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ فَيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

141، 242 من هدي القرآن: بيان أن الأصل في الأطعمة والألبسة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه كما هو معلوم من الآية السابقة، وهي قوله جل وعلا: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.

243، 244- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى التبرؤ من الكفار، والتذكير بطريقة الآباء المخلصين وبما يكون بإذن الله سببًا لرجوع الأولاد المنحرفين، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ \* وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

245 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى أن توفر النعم ودخول الترف والانهماك في الملاذ والشهوات يشغل وينسي طاعة الله إلا من عصمه الله، قال جل وعلا: ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ الآيات، وقال: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

246، 247، 246 من هدي القرآن للتي هي أقوم: 1- بيان خسة الدنيا وحقارتها. 2- إرشاد العباد إلى أن ما أعده الله لعباده في الآخرة خير من حطام الدنيا. 3- تسلية للفقراء من المؤمنين، وهو أنه لولا اجتماع الناس على الكفر لجعل الله لبيوت من يكفر سقفًا من فضة وغير ذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَّعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَن لِبُيُوتِمِمْ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ \* وَلَبُيُوهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ \* وَذَخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ تَمُدُّنُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَدْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾.

249، 250- من هدي القرآن للتي هي أقوم: 1- إرشاد العباد إلى أن قسمة الأرزاق بيد الله. 2- وإلى حكمته جل وعلا حيث فاوت بين عباده لينتظم معاشهم، ويصل كل منهم إلى مطلبه وتتم مصالحهم، قال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا ﴾ الآية.

-1 من هدي القرآن للتي هي أقوم: 1- وأن الرشاد العباد إلى العمل الذي ينالون به الجنة ونعيمها، وهو الإحسان. 2- وأن الجزاء من جنس العمل فكلما حسن وكثر ازداد الثواب. 3- وتوجيههم إلى الاستغفار وقت السحر وحثهم عليه. 4- وإرشادهم إلى حفظ الوقت وإنفاقه فيما يقرب إلى الله، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ \* كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \*، وقال: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ اللَّالِيَةِ ﴾.

255 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من الاستهزاء بشيء من دين الإسلام، قال جل وعلا: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ \* لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾.

256- التحذير عن الإعراض عن دين الله، قال جل وعلا: ﴿وَمَنْ الله مَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمُّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ الآية، وقال: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾.

257 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، قال الله جل وعلا: ﴿ وَمَن يَتَوَهُّم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾.

258، 259- من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن الغلو في الدين، والنهي عن القول على الله بغير الحق، قال الله جل وعلا: ﴿يَا أَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الحَقَّ﴾.

260، 261، 262 من هدي القرآن للتي هي أقوم: 1- إرشاد العباد إلى التمسك بملة إبراهيم. 2- وأنه ما يرغ عنها إلا من سفه نفسه، قال الله جل وعلا: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾.

263- من هدي القرآن للتي هي أقوم النهي عن أخذ الإنسان بجريمة غيره، قال جل وعلا: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

264 من هدي القرآن للتي هي أقوم إرشاد العبد إلى الخشوع والخضوع ولين القلب عند تدبر القرآن ليعظم أجره ويكثر ثوابه، قال تعالى: (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)، وقال: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيةِ اللَّهِ اللَّهُ نَزَّلَ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ الآية، وقال: ﴿ (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَاكِمًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾.

265 من هدي القرآن للتي هي أقوم ضرب الأمثال تحذيرًا وإنذارًا وحثًا على العلم، قال جل وعلا: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ العَالِمُونَ﴾.

266، 267- من هدي القرآن للتي هي أقوم: 1- الحث على محاسبة النفس وتفقدها. 2- والحث على الإكثار من الأعمال الصالحة، قال

الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ الآيتين، وقال: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾، وقال: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾. نَفْس تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَقَّ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾.

268، 269- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الاعتصام بدين الله، وإلى الابتعاد عن الخلاف في الدين والتفرق فيه إلى شيع ومذاهب، قال الله جل وعلا: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾، وقال: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْسَلُوا ﴾.

270- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان طرية محبة الله وأنها بمتابعة رسوله والمنثال أوامره، واجتناب نواهيه، قال الله جل وعلا: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ).

271 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تبيين جزاء المحق وجزاء المبطل؛ ليجتهد العبد في البعد عن الشر، ويحرص على الخير، قال الله جل وعلا: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا هَمُ مِّن نَّاصِرِينَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾.

272 من هدي القرآن للتي هي أقوم: سياق ما يزيد به العبد يقينًا واطمئنانًا في النفس ورغبة في الثبات على الحق، قال الله عز وجل وعلا: ﴿فَلاَ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ﴾، وقال جل وعلا: ﴿فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الحَقُّ مِن رَبِّكَ ﴾، وقال: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِى إِلَيْكَ ﴾.

273- من هدي القرآن للتي هي أقوم: حث العباد على النفقة، وبيان أن ما أنفقوا من الخير يعود نفعه عليهم، قال الله جل وعلا: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ

خَيْر فَلاَنفُسِكُمْ)، وقال: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾.

274 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الإخلاص وتكميل النفس، قال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴾ الآية، وقال: ﴿إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴾ الآية، وقال: ﴿إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾.

276، 277، 278، هدى القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الابتعاد عن الرياء والبخل، والحث على ما يحصل به تزكية النفس، وتطهيرها من الشوائب التي تعوقها عما يرضي الله، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأَذَى ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾.

279، 280- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من وعد الشيطان والترغيب في وعد الرحمن، قال الله جل وعلا وتقدس: (الشيطان يَعِدُكُم الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

281- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمن إلى علاج الضرر، والداء الذي يحصل من العدو من الإنس والعدو من الجن، فإساءة الإنسي تقابل بالأحسان، والجني بالاستعاذة، قال الله جل وعلا: (ادْفَعْ بِالَّتِي الإنسي تقابل بالأحسان، والجني بالاستعاذة، قال الله جل وعلا: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ)، وقال: (خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ)، وقال في حق الجني: (وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)،

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

وقال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ﴾، وقال: ﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ الآية.

283- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى التأني والتمهل والتدبر، قال جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا) والتدبر، قال جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَباً فَتَبَيَّنُوا) الآية، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا) الآية، وسليمان —عليه السلام لله أخبره الهدهد، قال له: (سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الكَاذِبِينَ) فتثبت في خبره.

284- من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن الإلحاف في السؤال، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾، وقال: ﴿ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾.

285، 286- من هدي القرآن للتي هي أقوم: نهي العباد عن خلط الحق بالباطل، وكتمان الحق، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

287 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من أكل أموال البتامي، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالُهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا ﴾.

288- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بإيتاء اليتامي أموالهم إذا أونس رشدهم، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ﴾.

289- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى ما جرت به

سُّنة الله في خلقه من أنه إذا طال عليهم الأمد بعد إتيان الرسل تقسو القلوب، ويذهب عنها أثر الموعظة من الصدور، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾.

290 ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من التحريف لكتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِللَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمُّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ هَمُ مِّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ هَمُ مِمًّا عَندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ هَمُ مِمًّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ هَمُ مِمًّا يَكْسِبُونَ﴾.

291 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العبد إلى أن يكون نزيهًا في أقواله، وأفعاله، غير فاحش، ولا بذيء، ولا مشاتم، ولا مخاصم في باطل، قال تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي قَالَ تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾، قال: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴾، وقال: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَالْمَوْعِظَةِ الْجَاهِلِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُكُمْ شَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُكُمْ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُكُونُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾.

292 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى ملة إبراهيم التي كان يدعو إليها، وهي التوحيد وإسلام القلب لله، والإخلاص له في العمل لا ينبغي التحول عنها، ولا يرضى عاقل أن يتركها إلا من ذل نفسه واحتقرها وباعها بصفقة المغبون، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفْهَ نَفْسَهُ ﴾.

293- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى أنه ينبغي للإنسان أن يوصى بنيه بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب بالتمسك بمذه الملة التي ذكرت

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

في قوله: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾.

294 من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن في قوله: ﴿فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ إيماء إلى أن من كان منحرفًا عن الجادة لا ييأس، بل عليه أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله ويعتصم بحبل الله خشية أن يموت وهو على غير هدى من الله.

295 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن كل إنسان له عمل، فلا يجزى أحد إلا بكسبه وعمله، فلا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع الإنسان إلا إيمانه وتقواه، قال: (تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ) الآية، وقال: (أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى \* وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا كَسَبْتُمْ)، وقال: (كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ).

296 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما المؤمن العاقل الرشيد فيعرف قدرها، ويتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، قال الله تعالى: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا)، وقال: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ).

297 من هدى القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن الإنسان ألوف لما يتعوده ويثقل عليه الانتقال منه إلا من هداه الله وفهمه أحكام دينه وسر تشريعه، فهو خفيف عليه، قال تعالى في تحويل القبلة: ﴿وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾، وقال عن الصلاة: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى النَّامُ ﴾.

298- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالاستباق إلى الخيرات،

وهي تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وعمرة، وجهاد، وصلة أرحام، وبر، والدين وكل نفع متعد وقاصر، قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾، وهذا الأمر المجمل يفصله ذكر أنواع البر المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ البِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى النَّيَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى النَّاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَالْسِ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَالْسِ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَالْسِ النَّكَاةَ وَالْمَوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَالْسِ النَّكَانَ السَّينِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ ﴾.

299 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى توطين النفس على المصائب، فالدنيا دار ابتلاء واختبار، والمؤمن مأمور بالصبر، قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ عَالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشّرِ الصَّابِرِينَ ﴾، وقال: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

200 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى بيان خطر كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى؛ ليجتنبوا الكتمان، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ أَوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ أَوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّا عَنُونَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُوفِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ مِنَ الكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُوفِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الكَتَابَ الشَّرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ﴾.

301، 302- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ترغيب أهل القلوب

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

الواعية التي تخاف سخط الله وشديد عقابه في التوبة النصوح عما فرط من الذنوب، وطردًا لليأس من رحمة الله مِن مَن عظمت عنده الذنوب وكثرت المعاصي والآثام، قال الله تعالى بعد الآية المتقدمة قريبًا: ﴿إِلاَّ الَذينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التُّوَّابُ الرَّحِيمِ)، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ)، وقال: ﴿قُلْ يَا فَتُنُوا المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ)، وقال: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ) الآية.

303- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حال المجرمين المنحرفين التابعين والمتبوعين يوم القيامة حين ينكشف الغطاء، ويرى الناس بأعينهم العذاب، والمقصود الاتعاظ والاعتبار والانزجار والجد والاجتهاد فيما يرضي الله، قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ عِمْ الْأَسْبَابُ الآيات.

304، 305- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أمر الناس بالأكل من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات مما أحله الله ونميهم عن إتباع خطوات الشيطان، وهي طرقه التي يأمر بما وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم ونفاق، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴾ الآيتين.

306، 307- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً: إرشاد العباد التي منع التقليد لمن قدر على الاجتهاد، ثانيًا: إن التقليد بلا عقل من شأن الكفار، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ هَمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ \* وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ اللّهِ مُعْمَ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ .

308، 309- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى ما امتن الله عليهم به من فرضه عليهم القصاص في القتلى، والحث على العفو، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ فَلِكَ فَلِكَ فَلِكَ فَلِكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

العظيمة في القصاص من اعتداء بعضهم على بعض، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

111- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى سؤال الله ودعائه، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَدعائه، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾، وقال: ﴿ (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾.

مال بعض، ويدخل في ذلك الربا والأموال التي تلقى إلى الحكام رشوة لهم، ويدخل في ذلك الربا والأموال التي تلقى إلى الحكام رشوة لهم، ويدخل في ذلك أخذ الغني والقادر القوي المكتسب الزكاة، وكذلك التعدي على الناس بغصب أموالهم وسرقتها والخيانة فيها وأخذها عن طريق الغش أو الخيانة في الوديعة أو العارية، والتحذير من عقود الربا وقيمة الملاهي والمنكرات من فيديوهات وسينمات وتلفزيونات، وما جاء عن طريق الميسر والقمار وكمرات التصوير ذوات الأرواح، وصور ذوات الأرواح والدخان، وشيش الدخان، وكل ما أعان على إهلاك النفس، وما جاء عوضًا لكتم حق وإخفائه أو لإظهار باطل، وإعلانه ونحو ذلك من المحرمات، وكل ما أعان على الصد

الجزء الثاني الجزء الثاني

عن طاعة الله، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل ﴾.

313 من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن من اعتدى يُعتدى عليه مثل ما اعتدى، فالقاتل بالذبح يذبح، والخانق بخنق، وكل يعامل بما عمل، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )، وقال: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ .

314، 315- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر ببذل المال في وسائل الدفاع عن بيضة الدين، والنهي عن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، قال الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾.

منع، وهو محرم من إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما، وأراد التحلل منع، وهو محرم من إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما، وأراد التحلل فعليه أن يذبح ما تيسر له من بدنة أو بقرة أو شاة ثم يتحلل، وأن من كان مريضًا أو به أذى من رأسه، فعليه فدية إن حلق، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾.

318- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أحوال الخلق وأن الجميع يسألون الله مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف، فمنهم فريق ممن يشهدون موسم الحج ممن لم تصل أسراره وحكمه إلى شغاف قلوبهم، ولم تشرق أنوار هدايته على أرواحهم يكون جل اهتماهم في ذكرهم ودعائهم

حظ الدنيا خاصة من المال والجاه والنصرة على الأعداء إلى غير ذلك من الحظوظ العاجلة، وهؤلاء لا حظ لهم في الآخرة مما أعده الله للمتقين من رضوانه، إذ هم وجهوا اهتمامهم لحظوظ الدنيا وعملوا لها جهد الطاقة، ولا يسألون الله إلا المزيد منها، والفريق الثاني من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، فهو يقول ربنا هب لنا حياة طيبة سعيدة في الدنيا وحياة راضية مرضية في الآخرة.

قال الله تعالى: ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ \* وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* أُوْلَئِكَ لَمُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُريدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا \* وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَالِهُ فِي الآخِرَةِ مِنْهَا وَمُا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَالَ يَوْلِهُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَالَ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَالَ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَالِهُ فَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَالَ لَهُ فِي الْمَائِهُ مِنْ قَالِهُ مِنْ كَانَ مُومًا مَالَهُ فَي الآخِرَةِ مِنْ قَالِهُ مِنْ قَالِهُ مِنْ قَالِهُ مِنْ قَالِهُ مِنْ قَالِهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَالِهُ لَهُ فِي الْمَائِهُ مَا لَهُ فَي اللّهُ مَالِهُ الللّهُ مِن قَصِيبٍ ﴾.

319، 320- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن الناس في دلالة أقوالهم على حقائق أحوالهم صنفان، الصنف الأول: منافقون يظهرون غير ما يبطنون، والصنف الثاني: مؤمنون مخلصون لله في أعمالهم يبتغون مرضاة الله ولا يريدون إلا وجهه تعالى.

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الخِصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَحَذَتْهُ العِزَّةُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِنْسَ الْمِهَادُ \* وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ الْتِغَاءَ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِنْسَ الْمِهَادُ \* وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ الْتِغَاءَ

الجزء الثاني الجزء الثاني المجزء المج

مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾، وقال جل وعلا لنبيه ﷺ: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾.

الكافرين بالله ورسله أن الحياة الدنيا حسنت لهم، وأشربت محبتها في قلوبهم، وأشربت محبتها في قلوبهم، وزينت في أعينهم، فتهالكوا عليها، وتهافتوا فيها، ورضوا بها واطمأنوا بها، فصارت أهواءهم وإرادتهم وأعمالهم لها، وعظموها وعظموا من شاركهم فيها، وأعرضوا عن الدين، واحتقروا المؤمنين وسخروا فيهم، فليحذر المؤمنين أن يقلدوهم أو يحذوا حذوهم، قال الله جل وعلا: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية.

322 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى حمد الله تعالى وشكره على ما امتن به عليهم من إرسال الرسل مبشرين للمؤمنين بالأجر الحسن ومنذرين للمشركين والكفار بسوء المصير وبنار وقودها الناس والحجارة، قال الله تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) الآية، وقال: (إِنَّا الْأَيْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) الآية، وقال: (إِنَّا أَرْسَلُناكَ باخْق بَشِيرًا وَنذِيرًا).

 جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِينَ ﴾، وقال: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنا ﴾ الآية.

324 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أنه ربما كره العبد الشيء وهو خير له، وربما أحب الشيء وهو شر له، فينبغي للعبد أن يصبر ويرضى ويكل الأمور إلى علام الغيوب ويتمشى مع أقداره سرته أو ضرته، قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُجُبُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَقَل: ﴿ فَإِن كُرِهُتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿ فَإِن كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾.

إلى ثلاثة أمور بها تنال السعادة والفوز والنجاح والفلاح، وهي الإيمان بالله وتصديق رسله والثبوت على ذلك والهجرة، والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ونصر دينه، قال الله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا هَمُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾.

328، 329، 329- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن شأن المؤمنين الاتفاق والاتحاد، لا التفرق والانقسام، فعليهم أن يدخلوا في جميع شرائع الدين في أحكامها كلها التي أساسها الاستسلام لله والخضوع له والإخلاص له وحده لا شريك له.

وأن لا يتبعوا طرق الشيطان؛ لأنها سبل التفرق والخلاف والتنازع، ولأنه عدو ظاهر العداوة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِير﴾.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

931 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير والتخويف من الزلل والانحراف عن صراط الله بعد مجيء البينات، قال الله تعالى: ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البَيّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾.

332 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد أن لا يجعلوا الحلف بالله مانعًا لما حلفوا على تركه من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل يفعلوا الخير ويكفروا عن اليمين، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لاَيْكَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

لغو اليمين وهو ما جرى على اللسان من غير قصد لا يؤاخذ الله العبد به، لغو اليمين وهو ما جرى على اللسان من غير قصد لا يؤاخذ الله العبد به، وإنما المؤاخذة على ما نوته القلوب وقصدته، قال الله تعالى: ﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

335 من هدى القرآن للتي هي أقوم: بيان حكم الإيلاء، وهو حلف زوج بالله أن لا يطأ زوجته، قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

الرضاعة وكيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف، وتربية الأطفال والعناية بشئونهم بطريق التشاور والتراضي بين الوالدين، قال الله تعالى: والعناية بشئونهم بطريق التشاور والتراضي بين الوالدين، قال الله تعالى: والوالداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نُفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارً وَالدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن وَالدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية.

939، 340- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حكم المعتدة من وفاة، والمبانة في الحياة، وأنه لا إثم ولا حرج على الرجل أن يعرض للمرأة ويلوح لها في أثناء عدة الوفاة أو عدة الطلاق البائن، بأمر الزواج، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ الآية.

341 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حكم المطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر، وأنه لا إثم ولا جناح بتطليق النساء قبل المسيس، وفرض المهر، وعلى من طلقوهن قبل ذلك أن يمتعوهن بأن يعطوهن شيئًا من المال جبرًا لقلوبهن، قال الله تعالى: ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَعَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا هَنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴾.

242 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أنه إذا حصل الطلاق قبل المسيس، وقد فرض لهن مهرًا فلهن نصف المسمى المفروض، ويرجع إلى الزوج النصف الثاني إن كان قد دفع كله، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ النصف الثاني وَقَدْ فَرَضْتُمْ هَنَ قَريضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ الآية.

343 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض الأخبار عمن سلف من الأمم للعبرة والعظة وزيادة الإيمان في سياق واقعة مضت تنويعًا في التذكير والبيان، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اللهُ تَعالى: ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اللهُ مُوتُوا ثُمُّ أَحْيَاهُمْ ﴾ الآية.

على بذل المال فيما القرآن للتي هي أقوم: الحث على بذل المال فيما يعين على الجهاد في سبيل الله ويعلى شأن الدين، ويمنع عداوة المعتدين

الجزء الثاني -----

بأسلوب يستفر النفوس إلى البذل، ويبسط الأكف إذ سماه قرضًا، والله غني عن العالمين، قال الله تعالى: (مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ الآية، وقال: (إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

345 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أنه لولا دفع الله أهل البغي والجور والشرور والفساد والآثام بأهل الصلاة والإصلاح والخير لغلب أهل الفساد وبغوا على الصالحين، وأوقعوا بهم وصار لهم النفوذ والسلطان في الأرض، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلِ عَلَى العَالَمِينَ ﴾.

346 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بشارة المؤمنين بما يسرهم، وهو إخباره تعالى بأنه وليهم يخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور الإيمان والعلم والطاعة له ولرسله، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِي النَّورِ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ ﴾ الآية.

347، 348- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى دليلين عظيمين يدلان على البعث، ويرشدان إلى هداية المؤمنين، وإخراجهم من ظلمات الشبه والشكوك إلى نور العلم واليقين، ولا غرابة في وقوع الشبه للمؤمن، ثم طلبه المخرج منها بالدليل والبرهان ﴿وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

كما في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمُوْتَى قَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ

جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمُّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا﴾ الآية.

العباد: أولاً: إلى فضل الإنفاق في سبيل الله، وأن الحسنة قد يضاعفها الله إلى العباد: أولاً: إلى فضل الإنفاق في سبيل الله، وأن الحسنة قد يضاعفها الله إلى سبعمائة ضعف. ثانيًا: النهي عن إتباع الإنفاق في سبيل الله أذى أو منًا. ثالثًا: الحث على حسن المعاملة بالكلام الحسن والرد الجميل. رابعًا: النهي عن إبطال الصدقات بالمن والأذى، قال الله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ فِي إبطال السَّدقات بالمن والأذى، قال الله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ) إلى قوله: (وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرينَ).

الإخلاص في مثل الذين ينفقون أموالهم طلبًا لمرضاة الله، وتزكية لأنفسهم، الإخلاص في مثل الذين ينفقون أموالهم طلبًا لمرضاة الله، وتزكية لأنفسهم، ومثل لمن ينفق ماله بالمن والأذى، أو بالرياء، قال الله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالْهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنَ ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾.

355 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإشارة إلى ما ينبغي أن يعني بشأنه في المال المبذول، وهو أن يكون جيدًا، وأن يتجنب الخبيث وهو الردي، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ الآية.

الناس هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أحق الناس بالصدقة، وهم من ذكرت أوصافهم، أولاً: الإحصار في سبيل الله. ثانيًا: العجز عن الضرب في الأرض والكسب. ثالثًا: التعفف والمبالغة في التنزه عن الطمع. رابعًا: هم سيما خاصة. خامسًا: أنهم لا يسألون الناس إلحاحًا، قال الله تعالى: ﴿ لِلْفُقُواءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبيل اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الأَرْض

يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْافًا ﴾ الآية.

357 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد القرآن وحثه وترغيبه في الإنفاق في ما يرضي الله جل وعلا في سائر الأحوال وجميع الأزمنة، قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَجِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

الله الثبات على الإيمان والإقرار والبعث والحساب والجزاء على الأعمال، قال الله الثبات على الإيمان والإقرار والبعث والحساب والجزاء على الأعمال، قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ الله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ الله لاَ يُخْلِفُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ الله لاَ يُخْلِفُ المِّيعَادَ ﴾.

260 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حال أهل الكفر والفجور وأسباب إغترارهم بالباطل واستغنائهم عن الحق، واشتغالهم عنه، ومن أهم ذلك الأموال والأولاد وأرشد إلى أنها لا تغني عنهم شيئًا في يوم القيامة ويعذبون بها في الحياة الدنيا، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ وَلادُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا﴾ الآية، وقال: ﴿فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلادُهُم إِنَّا يُرِيدُ الله لِيُعَذِّبَهُم كِمَا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الآية، وقال: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلادُكُم وَلاَ أَوْلادُكُم وَلاَ أَوْلادُكُم وَلاَ أَوْلادُكُم عِندَنا زُلْفي).

361، 362 من هدي القرآن للتي هي أقوم: نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين من دون المؤمنين، ومن فعل ذلك فهو بريء من الله والله بريء منه، ثانيًا: التهديد العظيم لمن عرض نفسه بموالاة أعداء الله، قال الله تعالى: ﴿لاَ يَتَّخِذِ المُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ يَتَّخِذِ المُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ

فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ الآية، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَهَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ الآية.

363- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى طريق محبة الله، وأنها تكون بمتابعة رسوله وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

164 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمنين إلى أن أهل الكتاب كانوا حريصين على إضلال المؤمنين فلا يدعون فرصة إلا انتهزوها بالتفنن في إلقاء الشبه في نفوس المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ الله الكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾.

365، 365- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد القرآن إلى أن من أهل الكتاب طائفتان، إحداهما: تخون الأمانات، والثانية: لهم أمانة، ليكون العبد منهم على بصيرة من أمره، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْه قَائمًا ﴾.

367، 368- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الوفاء بالعهد والإيمان، والتحذير الشديد عن نقض المواثيق، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيُّمَا فِيمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاقَ هَمُ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهمْ وَهَمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

الميثاق على جميع النبيين وعلى أتباعهم بالتبع لهم بأنهم مهما عظمت المنة بما

آتاهم من كتاب وحكمة.

فالواجب عليهم أن يؤمنوا بمن يرسل بعدهم مصدقًا لما معهم وأن ينصروه نصرًا مؤزرًا، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴾ الآية.

370 من هدى القرآن للتي هي أقوم: التحذير العظيم للإنسان عن الارتداد عن الدين بعد ما عرف الإيمان ودخل فيه، قال تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَا هِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَا هِمْ أَوْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَعْفِرَ هَمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً﴾.

371- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ضرب الأمثال للاعتبار، ومنها ضرب مثل لما ينفقه الكفار في اللذات ونشر الصيت واكتساب الشهرة، وتأييد الكلمة والمشاريع.

وإن كان في الخير فهو كحال الريح الشديدة البرد أو النار المحرقة التي تقلك الحرث والزرع، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الحُيّاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتْهُ﴾ الآية.

372 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحذير الممنين عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء يسرون إليهم ويطلعونهم على شئون المسلمين، ويفضون لهم بحا؛ لأنهم لا يقصرون في مضرة المسلمين، ويتمنون الضرر عليهم في الدين والدنيا، ويبدون البغضاء بأفواههم وما تكنه صدورهم أعظم.

قال الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبَرُ ﴾ الآية.

373، 374، 375 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمنين وتقوية عزائمهم وإنحاض هممهم، ونحيهم عن الوهن والضعف والحزن عند المصائب ووعدهم بأنحم الأعلون، وأن العاقبة للمتقين، قال جل وعلا: ﴿ وَلاَ تَحْزُنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ الآيات.

وقال عز من قائل: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾، وقال: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَمُمُ المَنصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ﴾، وقال جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكُر أَنَّ الأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾.

376، 377- من هدي القرآن للتي هي أقوم: نهي المؤمنين عن مشابحة الكافرين والمنافقين الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره، ثانيًا: الحث على المشاورة لما فيها من المصالح والفوائد الدينية والدنيوية.

ومن فوائدها أنها تبين مقادير العقول والأفهام، ومقدار الحب، والإخلاص للمصالح العامة، ومنها: أنه يظهر فيها اجتماع القلوب على نجاح المسعى الواحد، ومنها: أن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة، فربما ظهر لبعضهم ما لا يظهر لغيره من المصالح.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَاضِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

378، 379، 380- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير عن

الغلول، وبيان أن الناس يتفاوتون في الجزاء فجزاء المطيعين ليس كجزاء المسيئين.

181- من هدى القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى هذه النعمة العظيمة التي يجب شكرها، وهي إمتنان الله عليهم ببعثة مُحَّد عَلَيْ حيث أخرجهم به من الظلمات إلى النور وهداهم بإذنه إلى الصراط المستقيم، قال الله جل وعلا وتقدس: (لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ، وقال تعالى: (لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَجِّيمْ إِلَى صَرَاطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ).

182- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى ما ينفعهم من التزهيد في الدنيا، وأنها ليست إلا متاعًا من شأنه أن يغر الإنسان ويشغل عن تكميل نفسه بالمعارف والأخلاق التي ترقى به إلى سعادة الأبد.

فينبغي له أن يحذر الإسراف في الاشتغال بمتاعها عن نفسه، وإنفاق الوقت فيما لا يفيد فكم فتنت بزخرفها وخدعت بغرورها، وغرت بمحاسنها ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار، قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإِنَّا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَمَن زُحْزحَ عَن النَّار وَأُدْخِلَ الجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا

الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ)، وقال: ﴿ فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ الآية، وقال: ﴿ فَلاَ أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ ﴾.

383 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى توطين أنفسهم على الصبر عند الشدائد، وترك الجزع حتى لا يشق عليهم البلاء عند نزوله، قال الله تعالى: ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ اللَّجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارِكُمْ ﴾.

184، 385- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى العبر التي منها أن من شأن الكافر أن الله يملي له ليزاد إثمًّا، وأن من شأن المؤمن إذا زاد الله في عمره أن تكثر حسناته، وتزداد خيراته، ثانيًا: أن الشدائد هي محك صدق الإيمان، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَثَمًا ثُمُّلِي هُمُ خَيْرٌ لأَنفُسِهِمْ إِنَّا ثُمُّلِي هُمُ لِيَزْدَادُوا إِثمًّا وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ \* مَا كَانَ الله لِيَذَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَهِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ الآية.

286 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان عقاب قطاع الطرق الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض بغصب الأموال والقتل والإخافة حتى لا يتجرأ غيرهم على مثل فعلهم، قال جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ الآية.

787- ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان تحريم ما يلي صيانة للعباد وحماية لهم عما يضرهم: أولاً: المنخنقة بحبل أو نحوه. ثانيًا: الموقوذة، المقتولة بعصا، أو حصى أو نحوهما. ثالثًا: المتردية، وهي الساقطة من محل

كجدار، أو سطح أو جبل أو نحوه. رابعًا: النطيحة، وهي التي تنطح غيرها فتموت. خامسًا: ما أكل السبع، وهي التي تقتلها السباع، كالأسد والذئب والنمر. سادسًا: ما أهل لغير الله به، أي وما ذكر عليه اسم غير الله من الأصنام ونحوها. سابعًا: ما ذبح على النصب، أي على اسم النصب أو لأجل النصب. ثامنًا: الاستقسام الأزلام، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالْمُوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ الآية، وبعض ما في الآية مذكور في موضع آخر.

388- ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حل ما يلي رحمة من الله للعباد، أولاً: إرشاد العباد إلى حل ما يستطاب أكله ويشتهي، وهو كل ما فيه نفع للعباد دون ما يضر بالعقل أو البدن أو يستخبث.

ثانيًا: حل ما صادته الكلاب المعلمة. ثالثًا: إباحة طعام أهل الكتاب. رابعًا: حل نكاح الحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنَ اللَّهُمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا وَطَعَامُكُمْ حِلٌ هُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا

989- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى مولاة من بحب مولاتهم، وهم الله ورسوله والمؤمنون، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾.

الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ الآية.

390 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن الله لا يحب الجَهْرَ بالسوء من القول كالشتم والقذف، وذكر العيوب لما في ذلك من المفاسد التي منها أنه سبب للعداوة والبغضاء، وأنه يؤثر في النفوس، إلا ممن ظُلِم، فإنه يجوز له، قال تعالى: ﴿ لاَ يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إلاَ مَن

ظُلِمَ ﴾ الآية.

391 من هدي القرآن للتي هي أقوم: نهي المؤمنين أن يجلسوا مع من ينتقص الدين ويزدري بأحكامه، قال تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِنَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ كِمَا وَيُسْتَهْزَأُ كِمَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ الآية، وقال: ﴿ وَإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكُفَرُ كِمَا وَيُسْتَهْزَأُ كِمَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ الآية، وقال: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرضْ عَنْهُمْ ﴾.

292- ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيان صفات المنافقين ليجتنبها المؤمنون، ويحذروا عنهم وعنها، فأولاً: الخداع، يخادعون الله والمؤمنين. ثانيًا: الكسل والتثاقل عند القيام للصلاة. ثالثًا: إنهم قليلو الذكر لله، فعلى المؤمن أن يكثر من ذكر الله ليسلم من صفتهم وينال الأجر العظيم. خامسًا: أنهم يراءون الناس بأعمالهم. خامسًا: أن إنفاقهم مع الكراهة أن أنفقوا. سادسًا: أنهم مضطربين مائلين تارة إلى المؤمنين وتارة إلى الكافرين، لا يخلصون لأحد الفريقين؛ لأنهم طلاب مادة ومنافع، ولا يدرون لمن تكون العاقبة فمتى ظهرت لأحد الفريقين ادعوا أنهم منه.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّاوِةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً \* مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَوُّلاءِ﴾، وقال عز من قائل: ﴿ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾. وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾.

393 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الله يبتلي العباد بالشدائد والمكاره ليعتبروا ويتعظوا ويشكروه على السراء والضراء، فإذا لم تجد معهم شيئًا نقلهم إلى حال هي ضدها، ففتح عليهم أبواب الخيرات، وسهل لهم أسباب الأرزاق والرخاء، فإذا فرحوا بذلك أخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة، وقال عز من قائل: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ

كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ)، وقال: ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمَّوْنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمَّ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ الآية.

394- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الإكثار من الأعمال الصالحة وتعويد الأولاد وحملهم عليها بالعمل والمران، وحسن التلقين والتعليم وهم في سن الصغر ليألفوها ويحبونها، فإن من اعتاد الشيء لو تركه زمنًا يرجع إليه غالبًا.

وقد ذكر الله جل وعلا موقفًا من مواقف المشركين يوم القيامة يدل على ذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ عَلَى ذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِب بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ \* بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ نُكَذِب بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِن المُؤْمِنِينَ \* بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ العَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمُ العَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُمُونَ ﴾ .

395 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير العظيم عن الكبر على الله ورسله وعباده المؤمنين، فإن من اتصف بذلك يمنع فهم الحجج والبراهين الدالة على عظمة الله وعلى ما في شرائعه من هدى وسعادة.

قال الله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً الحُقِّ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ اللَّهُ وَال : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾ الآية، وقال: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾، وقال: ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا فَلُوبَهُمْ ﴾، وقال: ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ﴾.

396- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى ما يدل على

ربوبية الله وقدرته وعظمته وألوهيته، وأنه لا معبود سواه، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ﴾ الآية.

1997 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر حالة المهملين المفرطين الناسين لوقوع ما أخبروا به على ألسنة الرسل، وأنهم يتندمون ويتأسفون ويتلهفون على النجاة، ويتمنون الخلاص إما بشفاعة أو رد إلى الدنيا وهيهات، وتلهفون على التّناؤش مِن مّكانٍ بَعِيدٍ).

قال الله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْقِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نَسُوهُ مِن قَبْلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ الآية، وقال: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَرُكُ فَنَعْمَلَ عَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ الآية، وقال: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّيمٌ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾.

398 من هدي القرآن للتي هي أقوم: سياق بعض الآيات للتيقظ والاعتبار والاجتهاد في الباقيات الصالحات، من ذلك بيان ما يكون بين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار من المناظرة والحوار بعد استقرار كل منهما بداره.

قال تعالى: ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ ﴾ ، وقال: ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ ﴾ ، وقال: ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ ، وقال: ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَتْكُمُ الأَمَانِ ﴾ الآية.

999- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن بعض الناس يكون منشأ تكذيبه العناد والجحود لإخفاء الدليل، قال الله تعالى لنبيه

عَلَىٰ: ﴿فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾، وقال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وَجَحَدُوا كِمَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا ﴾ الآية.

400 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تحذير العباد عن طاعة أكثر الناس؛ لأنهم منحرفون في أديانهم وأعمالهم وعلومهم وأخلاقهم.

قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

-401 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ضرب الأمثال، وقد ضرب جل وعلا مثلاً يستبين به الفرق بين المؤمنين المهتدين للاقتداء بهم، والكافرين الضالين للتنفير عن طاعتهم والحذر من غوايتهم.

قال الله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ الآية، وقال: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ الآية، وقال: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الظَّحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ﴾.

وقال: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال: ﴿مَثَلُ الفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيع ﴾ الآية.

-402 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، قال الله تعالى عن خليله إبراهيم -عليه السلام-: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَهَمُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا فَلَمَّا اعْتَزَهَمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا فَيَالًا .

403 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى اجتناب ما يؤدي إلى الشر، وإلى أن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾، وقال:

﴿ وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمَّ تَعْلَمُوَهُمْ أَن تَطَوُّوَهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

404- من هدي القرآن: ذكر بعض آيات الكون مع ذكر فائدتها للاهتداء بها والاعتبار والاستدلال بها على قدرة الله وحكمته ورحمته بخلقه، قال جل وعلا: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا هِمَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ الآية.

والاتعاظ والجد والاجتهاد، والإقبال على كتاب الله وتفهمه وتدبره والعمل به، والاتعاظ والجد والاجتهاد، والإقبال على كتاب الله وتفهمه وتدبره والعمل به، وكذلك سُنة النبي في وأنه ينبغي للمسلم أن يكون حيًا عالما عاملاً على بصيرة في دينه وأعماله، حسنًا في سيرته، وأن يكون القدوة والأسوة للناس في الفضائل والخيرات والحجة على فضل دينه على جميع الأديان.

وهذا يحصل بتفهم كتاب الله وسُنة رسوله على وتطبيقهما.

ثانيًا: التنفير والتحذير من فريق الكافرين الضالين.

قال تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

407، 408- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان علامة سعادة العبد وفلاحه وتيسيره لليسرى، وعلامة شقاوته وضلاله وانحرافه وتيسيره للعسرى، قال الله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن للعسرى، قال الله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَ \*

الجزء الثاني الجزء الثاني

## وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾.

409- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من الظلم والجور ومنع الحقوق الواجبة، وبيان أن الظانين يولى عليهم ظلمة من شكلهم وجنسهم، قال جل وعلا وتنزه وتقدس: ﴿وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

410 من هدى القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أصول المحرمات في الأقوال والأفعال، وأصول الفضائل، وأنواع البر، قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ الله إلاَّ بِالْحقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَمَا بَطُنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ الله إلاَّ بِالْحقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ﴾.

الهداية وإلى وجوب إتباعه، قال الله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ الهداية وإلى وجوب إتباعه، قال الله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وقال: ﴿قَالَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَاكِمًا مَّثَانِيَ﴾ الآية.

412 من هدى القرآن للتي هي أقوم: الإنذار والتخويف والحث على التوبة والاجتهاد في الأعمال الصالحة، قال تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ التوبة والاجتهاد في الأعمال الصالحة، قال تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ اللَّائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ الآية، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾.

413 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر العبر والمواعظ للمؤمنين تحذيرًا لهم من إتباع أهوائهم حتى لا ينزلقوا مثل ما انزلق من اتبع هواه، وركن

إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها الفانية الزائلة، قال الله جل وعلا: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللهِ جَلَ وَعَلا: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَكِينَاهُ إِنَ الْمَالِيَةِ مَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ إِن تَحْمِلْ لَوَفَعْنَاهُ كِمَثَلِ الكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ﴾ الآية.

414 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى سُنة الله في عباده، وهي أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، قال عز من قائل: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اللّٰكر، قال عز من قائل: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اللّٰهُوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾، وقال عن مؤمن السُّوءِ وَأَخَذْنَا اللّٰذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ مِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾، وقال عن مؤمن آل فرعون: ﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَابِ ﴾.

415 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان سُّنة الله في عقاب الأمم التي تفسق عن أمره وتخالف أوامر دينه؛ لما في ذلك من الموعظة والإنذار والذكر والاعتبار والانزجار عن المعاصي، قال الله جل وعلا في حق اليهود: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِ ﴾ الآية.

416 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان النهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس فيأخذ ما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق ويأمر بكل ما فيه الخير والصلاة وينهى عن الشر والفساد، قال الله تعالى: ﴿ فُلِهِ الْعُفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾، وقال: ﴿ وَقُل تَجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ .

الأمم الأمم القرآن للتي هي أقوم: بيان القرآن لقصص الأمم الماضية مع رسلهم للتيقظ والاعتبار والابتعاد عن الظلم والجد والاجتهاد

الجزء الثاني الجزء الثاني

والاقتداء برسل الله والإقبال على طاعة الله من ذلك ما ذكره الله في سورة هود بعد أن ذكر بعثة مُحَّد في وأثبت البرهان أنه رسول من رب العالمين، وأن القرآن الذي أعجز الخلق وحي من الله، قفى على ذلك بقصص الأنبياء قبل محجّد في ليبين لقومه أنه ليس ببدع من الرسل، وأنه إنما بعث بمثل ما بعث به من قبله من الدعوة إلى عبادة الله وحده، والإيمان بالبعث والجزاء، إلى أن قال جل وعلا: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾.

418 من هدى القرآن للتي هي أقوم: بيان الجزاء العام في الآخرة على الحسنات وهي الإيمان والأعمال الصالحات، وعلى السيئات وهي الكفر والفواحش والمعاصي، قال الله جل وعلا وتقدس: (مَن جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ وَالفواحش والمعاصي، قال الله جل وعلا وتقدس: (مَن جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمُن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُحْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ، وقال: (مَن جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَلاَ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ \* وَمَن جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُحْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).

419 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى التجرد الكامل، والإخلاص لله وحده لا شريك له في الصلاة والنسك والمحيا والممات، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاقٍ وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَاتٍي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾.

420- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد بضرب الأمثال لما في البشر من اختلاف الاستعداد لكل من الهدى والكفر، قال عز من قائل: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَغْرُجُ لِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ فَصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾.

421، 422، 423، 424- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد

العباد إلى أن تقوى الله في الأعمال العامة والخاصة تكسب صاحبها ملكة يفرق بها بين الحق والباطل، والخير والشر، والصلاح والفساد. ثانيًا: تكفير السيئات. ثالثًا: مغفرة الذنوب. رابعًا: الأجر العظيم. قال الله جل وعلا: ﴿يَا اللَّهِ عَنَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الفَصْل العَظِيم﴾.

425، 426 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان صفات المؤمنين الكمل وبيان جزاءهم فليزن المرء نفسه بهذا الميزان، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَهِّمْ يَتَوَكَّلُونَ \* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ \* أُوْلَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَجِّمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾.

427 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العبد المؤمن إلى أن يبادر إلى ما يأمر الله به ورسوله، وأن لا يغتر بعمله وطاعته، وأن لا يأمن مكر الله، فالقلوب بين أصابع الرحمن، قال عز من قائل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

428 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من الخيانة لما فيها من المفاسد والشرور وسوء العاقبة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، وقال عز من قائل: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُحبُّ الخَائنينَ ﴾.

429- من هدي القرآن للتي هي أقوم: تعليم المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ الآية.

430، 431 من هدي القرآن للتي هي أقوم: توجيه العبد إلى اكتساب المال من طريق الحلال وصرفه فيما أوجبه الله عليه، وفيما حث الشارع عليه كالمشاريع الخيرية. ثانيًا: تربية الأولاد وتعويدهم الدين والفضائل وتجنيبهم المعاصى؛ لأنهما للاختبار والامتحان.

قال جل وعلا: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ ﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾.

432 من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن التنازع؛ لأنه مدعاة للفشل، والخيبة، وتشتيت القلوب، وانحلال العزيمة، وذهاب القوة.

قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾.

433، 434- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر مقالة أهل الريب والنفاق تحذيرًا عنها وعنهم وعن أمثالهم. ثانيًا: الحث على الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله، وفعل الأسباب، وهذا معنى التوكل على الله.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوُلاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

من جمعوا بين الكفر بالله ونقض العهد. ثانيًا: ذكر ما يحب أن يعاملوا به من العقوبة التي تردعهم وأمثالهم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ \* فَإِمَّا تَثقَفَنَهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ \* فَإِمَّا تَثقَفَنَهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ \* فَإِمَّا تَثقَفَنَهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ

يَذَّكَّرُونَ ﴾.

437 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان ما يجب فعله مع من توقعت منه الخيانة والنكث للعهد بوجود أمارات ظاهرة وقرائن تنذر بحا وأن يقطع عليهم طريق الخيانة قبل وقوعها وأن يرمي إليهم عهدهم وتبين لهم أنك غير مقيد به بطريق واضح لا خداع فيه ولا خفاء.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنينَ ﴾.

438 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ترغيب المؤمنين في الإنفاق في سبيل الله ووعدهم بأن ما ينفقونه يوف إليهم، قال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾.

439 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن تأليف القلوب لا يقدر عليه إلا الله. ثانيًا: الإشارة إلى أن النصر ينال بأسباب منها: التآلف، والاتحاد بفضل مقدر الأسباب ورحمته جل وعلا وتقدس، قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوكِمِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوكِمِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

440 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمنين إلى أن اتخاذ الأسرى إنما يكون خيرًا ورحمة ومصلحة للبشر إذا كان الغلبة والظهور والتفوق لأهل الحق والعدل، وهم المؤمنون، أما ما دام للكفار شر وصولة، فالذي ينبغي والأوفق أن لا يؤسروا، بل يقتلوا.

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ

## سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

441 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمنين إلى أن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة يوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ الدم والمال إلا بما يوجب عليه الشرع من جناية تقتضي حدًا أو جريمة توجب تعزيرًا أو تغريمًا.

قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ الآية، وقال جل وعلا: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الآية.

442 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من الدنيا وحطامها الفاني الزائل وأخذه من غير طريق شرعي من طريق رشوة، أو إتجار بالدين، أو محاباة في الحكم، أو نحو ذلك. قال الله جل وعلا: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ الآية.

443 من هدى القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمن إلى أنه يجب عليه أن يكون أشجع الناس وأعلاهم همة وأقواهم عزيمة، وأن لا يخشى إلا الله، قال الله تعالى: ﴿ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾، وقال: ﴿ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾، وقال: ﴿ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾.

444، 445- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمنين إلى وجوب تقديم محبة الله على كل محبة، وعلى كل شيء، ثم محبة الرسول في فوق محبة جميع خلق الله، ثم محبة الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ثانيًا: التحذير من إيثار محبة غير الله على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيل الله.

قال عز من قائل: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ

وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَعْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾.

446 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير الشديد من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، أو بحملة القرآن لأجل حمله أو بحملة السُّنة لأجل حملها، قال الله جل وعلا: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ \* لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .

744- من هدى القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده يوفقه إلى حمد ربه وشكره على النعمة، وقد تكون نقمة يصيب الله بها عبدًا من عباده، فيتعب في تحصيلها ويخاف من زوالها ولا يتهنأ بها، وتلهيه عن الله والدار الآخرة فيموت وقلبه متعلق بها قد امتلأ من الحسرة والندامة، قال الله: ﴿ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَاهُمُ وَلاَ وَلا يُعَلِّبُهُم فِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾.

448 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض صفات المنافقين للابتعاد عنها، والحذر منها ومن أصحابها وهم متشابهون عصبة واحدة متضامنة رجالاً ونساءً في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والبخل بما في أيديهم ونسيانهم الله وحسابه، قال الله جل وعلا: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فَنسِيَهُمْ مِّنْ بَعْضٍ الله عَنْ بِالْمُنكرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فَنسِيهُمْ .

الذين زكت نفوسهم وطهرت سرائرهم للاقتداء بمم وسلوك طريقتهم، فالمؤمنون

المخلصون لله من رجال ونساء متضامنون متناصرون متكاتفون متعاونون على جميع ما فيه الخير والصلاح.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية.

450، 450 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر حال من كفر بالله وأعرض عن الحجج والبينات الدالة عليه، وركن إلى الدنيا وجعلها غاية أمره ونماية مقصده، وأكب على لذتما وشهواتها، فكأنه خلق للبقاء فيها، وذكر حال المؤمنين الذين يعملون الصالحات موقنين بلقاء ربهم فرحين بذلك. ثانيًا: ذكر جزاء كل من الفريقين.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا هِمَ وَالْدِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ \* أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ هِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَاهِمْ تَجْرِي مِن يَكْسِبُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَاهِمْ تَجْرِي مِن يَكْسِبُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَاهِمْ تَجْرِي مِن يَكْسِبُونَ \* إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَاهِمْ تَجْرِي مِن يَتْعِيمِ ﴾ الآيات.

452 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث والترغيب على التدبر والتفكر في مخلوقات الله، والنظر فيها بعين الاعتبار والاتعاظ، فإن بذلك تنفسح البصيرة، ويزداد الإيمان، والعقل، وتقوى القريحة.

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحُقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ لِتَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي الْحَتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا كَلَقُ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي الْحَرْضِ وَاللَّهُ لِيَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾، وقال: ﴿ أَوَلَمُ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾، وقال: ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا

وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ﴾.

453 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حال الناس في طلب الخير والشر ولطف الله بهم، فلو أن الله عجل لهم الشر بدرجة استعجالهم بالخير لكان في ذلك هلاكهم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرّ اسْتِعْجَالَهُم لِلنَّاسِ الشَّرّ اسْتِعْجَالَهُم لِلنَّاسِ الشَّرّ وَلَكُ عُلَاكُمُ الْإِنسَانُ بِالشَّرّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ﴾.

454 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حالة الإنسان حينما يمسه ضر من مرض، أو مصيبة، أو خطر على نفسه، وأنه يسرع بالاستغاثة إلى الله دون انقطاع في جميع أحواله، و هو واقف، وقاعد، ومضطجع، ملحًا بالدعاء ليكشف الله ضره، ولا ينسي حاجته إلى رحمة ربه ما دام يشعر بمس الضر، فإذا كشف الله الضر عنه مر ومضى في طريقه التي كان عليها من الغفلة عن ربه، وكأنه لم يدعه ولم يستغث به، قال جل وعلا: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمٌ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مُن قَبْلُ ﴾. وقال في الآية الأخرى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مُن قَبْلُ ﴾.

على الرجوع إلى الله عند الشدائد. ثانيًا: أن البغي الذي هو الفساد والتعدي على الرجوع إلى الله عند الشدائد. ثانيًا: أن البغي الذي هو الفساد والتعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم يرجع على صاحبه، قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطً وَفَرِحُوا الله عُنْكُونَنَ مِن الشَّاكِرِينَ \* وَفَرِحُوا الله عُنْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا بَغَيْكُمْ عَلَى فَلَمَّا أَنجَاهُمُ الآية.

الجنة ووصف حال المحسنين، وما أعد الله لهم والترهيب والتحذير من النار، الجنة ووصف حال المحسنين، وما أعد الله لهم والترهيب والتحذير من النار، ووصف حال أصحابها. قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* وَالّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلّةٌ مَّا هُم مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّا أُعْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّا أُعْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قَطَعًا مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّا أُعْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ

اليوم الذي يشيب مولوده الذي تختبر وتنفقد فيه كل نفس ما قدمت وتحصل اليوم الذي يشيب مولوده الذي تختبر وتنفقد فيه كل نفس ما قدمت وتحصل فيه على جزائها، قال الله جل وعلا: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا فِيه على جزائها، قال الله جل وعلا: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الحَقِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾. ثانيًا: بيان أن الدنيا التي غرت بمتاعها الحقير الزائل قصير الأمد ستزول، وسيقدرون يوم القيامة قصرها بساعة من النهار، قال جل وعلا: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾، وقال: ﴿ وَيَوْمَ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّن سَاعَةً مِّن نَهَارٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً ﴾.

461 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما في يوم القيامة من الأهوال للتيقظ والاعتبار والتحذير من الظلم والحث على الجد والاجتهاد في الباقيات الصالحات.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا العَذَابَ ﴾ الآية، وقال: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا

بَعِيدًا ﴾.

462 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ترغيب العباد في الإقبال على القرآن، وأنه موعظة، وشفاء للقلوب، وهدى إلى طريق الحق واليقين، ورحمة للمؤمنين.

قال الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

463 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على تقرير شمول علم الله وإحاطته بالدقيق والجليل والشاهد والغائب؛ ليكون العبد على حذر دائم مراقبًا لله مفتشًا على نفسه.

قال تعالى لنبيه على: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِعْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾، وقال: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَقُلْ الْعَيْبِ لاَ يَعْزُبُ وَلَا أَقْسِمُ مِنَ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي الْمَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾.

464 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التعريف بأولياء الله وأنهم المؤمنون المتقون، وإعلان البشرى لهم، وتطمينهم بأنهم لا خوف عليهم ولا حزن، والتنويه بذكرهم، قال الله جل وعلا: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ \* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ \* فَمُ البُشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ الآية.

465- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصص الأمم الماضية

والقرون السالفة مع الرسل الذين أرسلوا إليهم؛ لما في ذكرها من العظة والاعتبار والانزجار عن المعاصي والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله كما في سورة هود، قال تعالى في آخر السور: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ القُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾، وقال: ﴿ وَكُلاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَحَصِيدٌ ﴾، وقال: ﴿ وَكُلاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فالسامع لها والقارئ يلين وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فالسامع لها والقارئ يلين قلبه، ويقوى قلبه فيحمله ذلك على النظر والاعتبار بها والاتعاظ والجد والاجتهاد والاستعداد للقاء الله.

466، 466- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالاستقامة والتحذير من الركون إلى الظلمة وأعوانهم، قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن وَالتَحذير من الركون إلى الظلمة وأعوانهم، قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمُّ لاَ تُنصَرُونَ ﴾.

468 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أوقات الصلوات الخمس المفروضة وما يذهب السيئات، قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ الآية.

469-من هدي القرآن للتي هي أقوم: حث العباد على الإصلاح والابتعاد عن الظلم والفساد، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى وَالابتعاد عن الظلم والفساد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾، وقال: ﴿إِنَّا اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ﴾.

470 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمن إلى توصية أولاده إلى ما ينفعهم، والابتعاد عما يضرهم من حسد حاسد، أو كيد كائد، أو عين عاين، قال الله تعالى ذاكرًا لوصية يعقوب لبنيه: ﴿وَقَالَ يَا بَنِيَ لاَ تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴾ الآية، وقال: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا

حَسَدَ ﴾.

471 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إ رشاد العباد إلى مكارم الأخلاق ومقابلة الإساءة بالعفو والصفح عن المسيئ، قال جل وعلا عما قاله يوسف -عليه السلام- لإخوته: ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ الرَّامِ مِنْ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّامِ مِنْ ﴾.

472 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير عن اللهو والغفلة عن التفكر والتدبر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه، قال جل وعلا وتقدس: ﴿ وَكَأْيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَجِّمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَجِّمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾.

473 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان طريقة النبي التي التي هي التي هي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده، قال الله جل وعلا: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾.

474 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن الفرج يأتي بعد الشدة والكرب والضيق، قال الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاءُ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ القَوْمِ اللَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاءُ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ القَوْمِ اللَّجْرِمِينَ ﴾، وقال: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا الْمُعْرِمِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ العُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ نَصْرُ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ ، وقال: ﴿ وَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ﴾ .

475- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الترغيب في الإقبال على القرآن

وتدبره وتفهمه، والعمل به، والدعوة إليه، فإنه الحق المبين والصراط المستقيم، قال تعالى: ﴿ المر تِلْكَ آيَاتُ الْحَتَّابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ قَال تعالى: ﴿ المر تِلْكَ آيَاتُ الْحَتَّابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾.

476، 476 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض دلائل الوحدانية والقدرة، والحث على التفكر والتدبر والتفهم لها؛ لتثبيت الإيمان وتقويته وزيادته، قال الله جل وعلا: ﴿ اللّهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسمَّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُقَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾، ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ الآية.

478 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير البليغ من تغيير طاعة الله إلى معصيته كتحكيم القوانين والأنظمة بدل تحكيم الكتاب والسُّنة والعياذ بالله؛ لما في ذلك من الظلم والفساد والموبقات والشرور والمنكرات وسائر المعاصي، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ الآية.

479 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن الذين يتذكرون ويعتبرون ويتعظون بالأمثال أولوا الألباب، أولوا العقول السليمة والأفكار الراجحة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ)، وقال: ﴿إِنَّا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ)، وقال: ﴿إِنَّا فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي النَّهَى)، وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ).

480 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان صفات أولي الألباب لمن أراد الاتصاف بها، وهي ثمان، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنقُضُونَ اللهِ وَلاَ يَنقُضُونَ اللهِ وَالَّذِينَ يُصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ المِيثَاقَ \* وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

الحِسَابِ \* وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّمِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾.

481 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان هذه العقبي وإنها جنات إقامة مع من صلح من الآباء والأزواج والذرية، قال تعالى: ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّا تِمِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ \* سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾.

482 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على شكر الله والترغيب فيه لرضى الرب الكريم، والوعد عليه بالمزيد، قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾، قال: ﴿فَاذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ﴾.

248 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على كلمة إبليس يوم القيامة في محفل الأشقياء ليكون الإنسان على حذر دائم منه، ويعلم أنه مكار خداع غرار يورط ويتبرأ، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعُدَكُمْ وَعُدَكُمْ وَعُدَكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن وَعَدَّكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنهُ مَعْمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ وَمَا كَانَ إِي عَمَاهُمْ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ اليَّوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الفِئتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي اللَّهُمُ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ اليَّيْطَانِ إِذْ قَالَ اليَّيْطَانِ الْقُرْ فَلَمَّا كَفَر قَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنكُمْ إِنِي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ ، وقال تعالى: ﴿كَمَثُلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ الإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَر قَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنكُمْ إِنِي بَرِيءٌ مِنكُنْ .

484 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر الحوار الذي يقع بين التابعين والمتبوعين بين الضعفاء والمستكبرين للاتعاظ والحذر والاعتبار والجد والاجتهاد في طاعة الله وسلوك طريق الرسل –عليهم السلام–، قال جل وعلا: ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ

أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجُزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن عَجِيصٍ ، وقال: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ \* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ العِبَادِ ﴾.

485 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بشارة المؤمن بتثبيت الله له في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها ويثبته في الآخرة عند الموت وفي القبر عند سؤال الملكين، قال الله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الآخِرَةِ ﴾.

486- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر دعاء أبينا إبراهيم خليل الرحمن -عليه السلام- لنقتدي به، فنسأل الله تعالى أن يباعدنا وأبناءنا عن عبادة الأصنام، وأن يثبتنا على ما نحن عليه من التوحيد وملة الإسلام، قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾.

187 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث والترغيب في أن يسأل الإنسان الله المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين إقتداء بالخليل -عليه السلام-، قال الله جل وعلا عما قاله الخليل -عليه السلام-: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيّ وَلِوَالْمَوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابُ ﴾.

488- من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى أن تحصيل منافع الدنيا إنما هو ليستعان به على أداء العبادات وتحصيل الطاعات، قال الله جل وعلا عما قاله إبراهيم -عليه السلام-: ﴿وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

248 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر التهديد الشديد للظلمة في يوم يشيب من هوله المولود، ويتحير اللب، ويدهش العقل، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَتَعْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ ، وقال: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ \* فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ \* عَلَى الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ ، قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا العَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾ ، وقال: ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا العَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾ ، وقال: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهُ يَعْشَاهُمُ العَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهُ عَمَالُ الظَّالِمُونَ إِنَّا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُقْونِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ .

290 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على ما يكون في يوم القيامة من الأهوال المفزعة والتغيرات المزعجة للتيقظ والاستعداد والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله، ومما يحدث تغيير الأرض والسموات وبرزو الخلائق للعزيز الجبار، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ مُّورُ السَّمَاءُ مَوْرًا \* وَتَسِيرُ الجِبَالُ سَيْرًا ﴾، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَاحِدِ القَهَّارِ ﴾، وقال: ﴿ وَتَرَى الجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تُمُنُ مَرَّ السَّحَابِ ﴾.

بعض صفاقهم التي منها قرفهم في القيود وأن قمصهم من قطران دهن منتن بعض صفاقهم التي منها قرفهم في القيود وأن قمصهم من قطران دهن منتن يشبه الزفت، وتعلو وجوههم النار وتحيط بها، قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ﴾، وقال: ﴿إِذِ الْأَعْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ \* فِي الحَمِيمِ ثُمُّ فِي النَّارِ وَعَلَى اللَّهُم مِّن جَهَنَم مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾، وقال: ﴿وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا وَاللَّهُ مِّن جَهَنَّم مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾، وقال: ﴿وَإِذَا

أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ ﴾ الآية، وقال: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ هَمُمْ ثِيَابُ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ \* يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ \* وَهَمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾.

492 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض الآيات الكونية للاعتبار والإذكار وحصول اليقين وقوة الإيمان وزيادته، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ \* وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴾، وقال: ﴿إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الكَوَاكِبِ \* وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴾، وقال: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج ﴾.

493 من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن الرغبة في الدنيا، قال تعالى: ﴿لاَ تُمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ )، وقال: ﴿لاَ تُمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾.

494 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على ما امتن الله به على عباده مما خلقه لهم من الأنعام والخيل والبغال والحمير ليحبوه ويعظموه ويجلوه؛ لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وليعبدوه ويشكروه، قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

495 من هدي القرآن للتي هي أقوم: سياق الآيات الدالة على علم الله وعظمته وحكمته وقدرته ورحمته ولطفه بخلقه؛ لتثبيت الإيمان وتقويته وزيادته، والجد والاجتهاد في طاعة الله واجتناب مساخطه، قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ الآية، إلى

قوله: ﴿لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

296 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بشارة المؤمن الذي يعمل الصالحات بحياة طيبة كريمة حياة فيها سعادة راحة وقناعة، وغنى عن الغير، حياة فيها توفيق، واتجاه إلى الله، حياة لا ضنك فيها ولا تعب ولا نصب ولا لغب، قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ كَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، وقال: (لِلَّذِينَ عَمِلُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ المُتَقِينَ).

498 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه إلى عاقب من يكفر بنعم الله، وأنهم بعد الأمن والطمأنينة والرزق الرغد الواسع ذاقوا عاقبة كفران النعم، فعمهم الخوف والجوع وذاقوا مرارتها، قال الله جل وعلا: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الجُوعِ وَاخْوْفِ عِمَاكَانُوا يَصْنَعُونَ﴾.

299 من هدى القرآن للتي هي أقوم: النهي عن التحليل والتحريم من تلقاء النفس كذبًا وافتراءً على الله وتقولاً عليه، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ اللّهِ الكَذِبَ اللّهِ وَجُوهُهُم مُسْوَدّةً ﴾.

التوبة على التوبة القرآن للتي هي أقوم: الترغيب والحث على التوبة وإصلاح العمل، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ وإصلاح العمل، قال الله تعالى:

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهِ مَمْيعًا أَيُّهَا اللَّهُ مِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. وقال: ﴿ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهُ مِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

الدعوة، وهي أن تكون بالحكمة المقالة المحكمة المصحوبة بالدليل الموضحة اللحق المزيل للشبهة والموعظة الحسنة، المقالة المشتملة على الترغيب والترهيب، للحق المزيل للشبهة والموعظة الحسنة، المقالة المشتملة على الترغيب والترهيب، والمجادلة بالتي هي أحسن طرق المجادلة من إيضاح الحق بالرفق واللين والعدل والإنصاف، قال الله جل وعلا: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتي هِي أَحْسَنُ ﴾.

502 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالعدل، والحث على الصبر، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ هَوُ الصبر، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ هَوُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾. اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بَعْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾.

504 من هدي القرآن للتي هي أقوم: النبيه على كمال عدل الله وعلمه الحيط بكل شيء جل وعلا، قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَلْمَه الْحِيط بكل شيء جل وعلا، قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا \* اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا \* اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ

## عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾.

505 من هدى القرآن للتي هي أقوم: التحذير من إنكار البعث والجزاء على الأعمال، قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَالجزاء على الأعمال، قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوهِمْ أَكِنَّةً أَن وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا \* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَا هِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي القُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾.

506، 507- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من الحسد والكبر والعُجب، ومن إبليس وجنوده، قال الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ السُجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا \* قَالَ أَرَأَيْتَكَ السُجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا \* قَالَ أَرَأَيْتَكَ السُجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا \* قَالَ أَرَأَيْتَكَ لَمُنْ خَلَقْتَ طِينًا \* قَالَ أَرَأَيْتَكَ لَمُ اللّهِ عَلَى كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ إلى قوله: ﴿وَكِيلاً﴾.

508 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد الإنسان إلى أنه لا يمكنه أن يحترز بنفسه من مواقع الضلال، وإنما المعصوم من عصمه الله وليكثر من قول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، وقول: «يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك».

قال الله تعالى مخاطبًا لإبليس —لعنه الله-: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾، وقال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾.

القول بمشيئة الله وإلى ذكر الله إذا نسوا، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِي القول بمشيئة الله وإلى ذكر الله إذا نسوا، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِي القول بمشيئة الله وإلى ذكر الله إذا نسوا، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا \* إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا \* إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾، وقال موسى -عليه السلام-: ﴿ سَتَجِدُينِ يَهْدِينِ رَبِي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾، وقال موسى -عليه السلام-: ﴿ سَتَجِدُينِ

الجزء الثاني الجزء الثاني

إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ .

الصالح، والابتعاد عن جليس السوء، قال جل وعلا لنبيه على: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ الصالح، والابتعاد عن جليس السوء، قال جل وعلا لنبيه على: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴾.

الخوف من النار ويثمر الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ممن لا يخلف الخوف من النار ويثمر الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ممن لا يخلف وعده، قال تعالى: ﴿وَعْدَ اللّهِ لاَ يُحْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ ﴾، وقال: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ اللّهِ يَكُلُفُ اللّهُ وَعْدَهُ ﴾، وقال: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ اللّهِ يَكُلُونُ يَعْنَوْا يُعَاثُوا يُوعَدُونَ ﴾، قال تعالى: ﴿إِنّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ عِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا عِمَا لُم عُلْم عَالَم عَلَى الله عُوه بِئْسَ الشَّرَاب وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا \* إِنَّ اللّه نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً \* أُولَئِكَ إِنَّ اللّه نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً \* أُولَئِكَ فَيْ اللّه بُونَ فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ فَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾ الآيات، وقال: ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ الّتِي وَعَدُهُ مَأْتِيًا ﴾ الآية.

515 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان ما ينبغي التفاخر والتنافس فيه وما لا ينبغي، قال تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحِيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾، وقال: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عَندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ﴾ ، وقال: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ﴾ ، وقال: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ المُقْنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْمُنْ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ \* قُلْ أَوُنَبِّكُم بِغَيْرٍ مِّن وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ \* قُلْ أَوُنَبِّكُم بِغَيْرٍ مِّن

ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾.

516- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض أحوال يوم القيامة للاتعاظ والاعتبار والجد والاجتهاد، منها: تسيير الجبال من أماكنها، ومنها: بروز الأرض بادية ليس على وجهها شيء لا عمائر ولا فلل ولا أشجار ولا عوج ولا أمتا، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾، وقال: ﴿لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا﴾.

517 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على دقة الحساب يوم القيامة، وأن الكتاب لا يترك شاردة ولا واردة ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة، قال الله جل وعلا: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ عَلَى الله جل وعلا: ﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَبِيرةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾، وقال: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا كِمَا وَكَفَى بِنَا عَاسِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً فَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ عَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةً مَا يَرَهُ هُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالً وَلَا يَرَهُ \* وَمُن يَعْمَلُ مِنْ عَلَا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِنْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْ فَلَا عُلْهُ اللّهُ الْعَالَ لَا لَا اللّهُ اللّه

قصة موسى مع الخضر في المسائل الثلاث التي خلاصتها أنه حين يتعارض ضرران موسى مع الخضر في المسائل الثلاث التي خلاصتها أنه حين يتعارض ضرران يجب تحمل الأدنى لدفع الأعلى، فإنه لو لم يعب تلك السفينة بالتخريق لغصبها الملك، وفاتت منافعها على المساكين الذين يعملون في البحر، ولو لم يقتل ذلك الغلام لكان بقاؤه مفسدة لوالديه في دينهم ودنياهم، ولأن المشقة الحاصلة بإقامة الجدار أقل ضررًا من سقوطه، إذ بالسقوط يضيع مال أولئك الأيتام، قال تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ ﴾ إلى الأيتام، قال تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ ﴾ إلى

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

قوله: ﴿ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾.

العقيدة وزيادة الإيمان لمن وفقه الله من أول سورة مريم إلى قوله: ﴿ وَالْمُونُ وَلِهُ وَالْمُونُ وَلِهُ وَلِهُ اللهِ مِن العبر والمواعظ والأسوة الحسنة، ولما فيها من تقوية العقيدة وزيادة الإيمان لمن وفقه الله من أول سورة مريم إلى قوله: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴾.

522 من هدى القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة مريم وما فيها من العبر والمواعظ، ولما فيها من تقوية العقيدة وزيادة الإيمان لمن وفقه الله، وهي من قوله: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الَّذِي فِيهِ يَمْتُرُونَ ﴾.

523 من هدى القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة إبراهيم خليل الرحمن؛ لما فيها من العبر والمواعظ والأسوة الحسنة، وذلك ما جرى له مع أبيه آزر ووصفه له بالجهل وعدم التأمل في المعبودات التي يعبدها آزر من دون الله، ثم تحذيره لأبيه من سوء مغبة أعاله ورد أبيه عليه مهددًا له ومتوعدًا له بالرجم، قال تعالى: ﴿وَاذْكُوْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا \* إِذْ قَالَ لأبيهِ يَا قَالَ تعالى: ﴿ وَاذْكُو فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا \* إِذْ قَالَ لأبيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴾ .

524 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، قال الله جل وعلا في حق إبراهيم عليه السلام لله اعتزل قومه: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ السلام لله عن ذكر إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًا ﴾، ولما أتلف سليمان الخيل لما ألهته عن ذكر ربه، سخر الله له الربح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.

525- من هدي القرآن للتي هي أقوم: البشارة العظيمة السارة لمن

وفقه الله للجمع بين الإيمان بالله ورسله والعمل الصالح، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ عَالَى: ﴿إِنَّ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللَّهُ الرَّحْمَنُ وُدًا ﴾.

526 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة موسى كليم الرحمن؛ لما فيها من العبر والمواعظ والأسوة الحسنة في الدعوة إلى الله، والصبر على ما يحصل بسبب ذلك، قال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى \* إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لَا عَلَى اللهُ الله

527 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث والترغيب في سؤال الله الزيادة من العلم، قال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾.

528 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على قرب الحساب للاستعداد له والتحذير من الغفلة عنه، قال تعالى: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾، وقال: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾.

259 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على تدبر القرآن والتفكر فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ وقوارع الزواجر والوعد والوعيد، وما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق وفاضل الآداب وسديد الشرائع والأحكام مما فيه سعادة البشر في حياتهم الدنيوية والأخروية، قال الله تعالى: (لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ)، وقال: (وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكٌ أَنزَلْنَاهُ)، وقال: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ)، وقال: (أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا القَوْلَ)، وقال: (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ).

عليه -عليه -عليه القرآن للتي هي أقوم: أن في ذكر قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه وأصنامهم ما يحفز النفس الزكية على الأمر بالمعروف والنهي

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

عن المنكر، وأن الجهاد لنصرة الحق والدفاع عن الدين فيه الخير، كل الخير، وأنه مهما صادف المرء من آلام وأهوال وشدائد وكروب فهي هينة لينة في سبيل نصرة الحق، قال الله تعالى عن إبراهيم: ﴿إِذْ قَالَ لاَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ اللَّهِ أَنتُمْ لَمَا عَاكِفُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ ﴾.

السلام-؛ لما فيها من ذكر الصبر على البلاء والالتجاء إلى الله وسؤاله، والتنبيه السلام-؛ لما فيها من ذكر الصبر على البلاء والالتجاء إلى الله وسؤاله، والتنبيه على أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الواجب على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها، ويجتهد في القيام بحق الله، ويصبر في حالي السراء والضراء، قال الله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾.

- عليه السلام-؛ لأن فيها عبرة واتعاظ وتنبيهًا على جواز القرعة وبشارة لكل عليه السلام-؛ لأن فيها عبرة واتعاظ وتنبيهًا على جواز القرعة وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم وسأل الله تعالى أن ينجيه ويكشف عنه أن الله ينجيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي المُؤْمِنِينَ \* ، وقال في «سورة الصافات»: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ﴾ الآيات.

533 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمنين إلى الاستشفاء بالقرآن، قال الله جل وعلا: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِللّٰمُؤْمِنِينَ﴾، وقال: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِللمُؤْمِنِينَ﴾.

534 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الجمع في الدعاء بين الرغبة والرهبة؛ لأن الله أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾، وقال: ﴿تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

535 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن في القرآن كفاية تامة عن كل شيء، وأنه لا يستغنى عنه، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ فِي كفاية تامة عن كل شيء، وقال تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾، وقال: ﴿وَقُلُ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾.

536 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن الله أرسل محمدًا على رحمة للعالمين؛ لأنه جاء بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه، ومن خالفه ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة، قال الله جل وعلا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾.

537 من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن من الناس من ليس له ثبات في أمر دينه، بل هو مضطرب مذبذب يعبد الله على وجه التجربة إنتظارًا للنعمة والغنى والعافية، فإن أصابه خير بقي مؤمنًا وإن أصابه مكروه من سقم أو ضياع مال أو فقد محبوب ترك دينه وارتد كافرًا، قال الله جل وعلا وتقدس: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَيْرٌ الله عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنيا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ المُبِينُ ، وقال فِتْنَةُ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنيا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُو الْحُسْرَانُ المُبِينُ ، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ اللّهِ مَا لَا اللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْدَابِ اللهِ إللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْدَابِ اللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ قَالُوا كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُوا لَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَغَنْعُكُم مِّنَ اللّهُ فَانُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَغَنْعُكُم مِّنَ اللّهُ مِنْنَ .

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

538 من هدى القرآن للتي هي أقوم: تحذير الناس من الإقامة على المعاصي والمنكرات والاستعداد لما أمامهم، قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ \* وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ)، وقال تعالى: ﴿ وَمُمْ فِي غَفْلَةٍ وَمُمْ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾، وقال: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرضُونَ ﴾، وقال: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرضُونَ ﴾، وقال: ﴿ الشَّاعَةُ وَانشَقَ القَمَرُ ﴾.

939 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على الأمور والأحداث التي ستقع وتذهل الإنسان وتنسيه ما عداها، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا كِمَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾.

540 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض أحوال أهل النار وهم فيها، وذكر بعض أوصاف أهل السعادة للاعتبار والإتعاظ والحذر من النار والجد والاجتهاد فيما يرضي الله، قال تعالى في حق أهل النار: ﴿ فَهُمْ فِيهَا لِأَيْسُ مَعُونَ ﴾، وقال في حق السعداء: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ هَمُ مِنَّا الحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ \* لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ \* لا يَعْمُدُونَ \* لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ \* لا يَعْرُنُهُمُ الفَرَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ اللَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾.

541 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على تعظيم حرمات الله، كالحرم، والإحرام، والهدايا، والوفاء بالنذر، والطواف بالبيت، والعبادات التي أمر الله بها، ومن تعظيم حرمات الله اجتناب ما أمر الله باجتنابه في حال الإحرام تعظيمًا لحدود الله، قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمُ شُعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى لَعُظّمٌ شُعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ .

542 من هدي القرآن للتي هي أقوم: البشارة العظيمة والوعد الصادق للذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين بأن الله يدافع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار ويكلؤهم وينصرهم على أعدائهم، قال الله جل وعلا وتقدس: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا )، وقال: (إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ )، وقال: (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ )، وقال: (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو وقال: (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ )، وقال: (وَمَن يَتَوَكَّلُونَ ).

543 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى بيان صفات الذين وعدهم الله بنصره؛ لأنهم نصروا الله، فقال: ﴿ وَلَيَنصُرُنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقُويُ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكرِ ﴾.

544 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على السير في الأرض للاعتبار والاتعاظ والانزجار عن المعاصي والجد والاجتهاد فيما يرضي الواحد القهار، قال تعالى: (قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمُّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)، وقال: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ كِمَا أَوْ الْمُكَذِّبِينَ)، وقال: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ كِمَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ كِمَا)، وقال: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ).

545 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحكم بالفلاح لمن جمع سبع خصال، وهي علامات المؤمنين المفلحين الذين فازوا وظفروا بخير الدنيا والآخرة، فليتأمل اللبيب أول سورة المؤمنون، وليزن نفسه وغيرها بما ليعرف ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصانًا، قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ) إلى قوله: (يُحَافِظُونَ).

الجزء الثاني الجزء الثاني

546 من هدى القرآن للتي هي أقوم: بيان أنه عند البعث والحساب لا تنفع الأحساب ولا الأنساب، ولا يسأل القريب قريبه وهو يبصره، قال جل وعلا: (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ)، وقال: (يَوْمَ يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)، وقال: (وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا).

547 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أحوال السعداء والأشقياء، وأن من رجحت حسناته بسيئاته نجا من النار ودخل الجنة، ومن ثقلت سيئاته على حسناته فاتته الجنة، وهلك وأدخل النار خالدًا فيها، قال الله جل وعلا: ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الله جل وعلا: ﴿ وَلا تُكلِّمُونِ ﴾.

548 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حد الزانية والزاني، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾.

والاتعاظ والتفكر فيما خلق الله للعباد من النعم المختلفة التي هي من أعظم والاتعاظ والتفكر فيما خلق الله للعباد من النعم المختلفة التي هي من أعظم المدلائل على قدرة الخالق وحكمته ورحمته من ذلك الأنعام، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً (1) نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا (2) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةً لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً (1) فُسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا (2) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةً (3) وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (4)\* وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ(5))، وقال: ﴿أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ \* وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ \* وَفَلُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ﴾.

القرآن للتي هي أقوم: التحذير من أن يظن الإنسان النه على القرآن للتي هي أقوم: التحذير من أن يظن الإنسان أن سعة الرزق وبسطه في الدنيا علامة على رضا الله عن العبد، قال الله جل وعلا: ﴿ أَيُحْسَبُونَ أَمَّا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ هُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لاً

يَشْعُرُونَ)، وقال: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وقال: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ عَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ ﴾ الآية.

الخيرات، ومن هو جدير بها، قال جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَهِّمِ الخيرات، ومن هو جدير بها، قال جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَهِّم مُشْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِرَهِّمْ لاَ يُشْرِكُونَ \* مُشْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِرَهِّمْ لاَ يُشْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بَرَةِمُ لاَ يَسُارِعُونَ \* أَوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي النَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَهِمْ رَاجِعُونَ \* أَوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي النَّذِينَ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونَ ﴾.

252 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن ما كلفوا به المسارعين في الخيرات سهل يسير لا يخرج عن حد الوسع والطاقة، وأنه محفوظ عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾.

عفلة وإعراض عن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن قلوب المشركين في غفلة وإعراض عن هدي القرآن والاسترشاد به مما فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وبيان حال المترفين إذا حل بهم العذاب، وأنه لا يجدي فيه ضراعة ولا استغاثة ولا ينفع ولي ولا شفيع ولا عوين، قال الله جل وعلا: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَهُمُ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَمَا عَامِلُونَ \* حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجُأَرُونَ ﴾ الآيات.

وواسع علمه ورحمته وتنبيههم على ما امتن به عليهم بأن أعطاهم الحواس من الأسماع والأبصار والأفقدة وغيرها، ووفقهم لاستعمالها، وكان من حقهمن أن يستفيدوا بما ليستبين لهم الرشد من الغي، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ

الجزء الثاني الجزء الثاني المجازء المجازء الثاني المجازء المج

السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ)، ولكن المشركين لم تغن عنهم شيئًا، فكأنهم فقدوها، كما قال تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ شَيْعًا، فكأنه مِّن شَيْءٍ)، وقال: ﴿فَمُ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِمَا وَفَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُسْمَعُونَ بِمَا وَفَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُسْمَعُونَ بِمَا وَفَا أَنْ الله وَحدهم من العدم، وأن يُبْصِرُونَ بِمَا وَفَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِمَا ﴾. ثانيًا: أنه أوجدهم من العدم، وأن حشرهم إليه. ثالثًا: أنه هو الذي يحييهم ثم يميتهم. رابعًا: أنه هو الذي يولج الليل في النهار.

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْل وَالنَّهَارِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾.

التهديد التحذير العظيم والتهديد للقاذفين والذين يجبون إشاعة الفواحش في المؤمنين، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهٰ الله عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا اللَّهٰ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾.

9559 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الترغيب في العفو والصفح والحث على مكارم الأخلاق، قال الله جل وعلا: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وقال: ﴿الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ الآية.

النافعة في بقاء الود وحسن العشرة بينهم، من ذلك أن لا يدخلوا بيوت غيرهم النافعة في بقاء الود وحسن العشرة بينهم، من ذلك أن لا يدخلوا بيوت غيرهم إلا بعد الاستعلام والاستئذان حتى لا يطلعوا على عورات سواهم ولا ينظروا إلى ما لا يحل النظر إليه، ولا يقفوا على الأحوال التي يخفيها الناس في العادة، ولا يحبون أن يطلع عليها، قال الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾.

561، 562- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمنين إلى

غض البصر عن من لا يحل النظر إليه؛ لأنه ربما كان ذريعة إلى وقوع المفاسد وانتهاك الحرمات، قال الله جل وعلا: (قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)، ثانيًا: الأمر بحفظ الفروج، قال تعالى: (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ).

من هدي القرآن للتي هي أقوم: 1- التحذير الشديد عن التكلم بالباطل. 2- والقول بلا علم ولا روية أقوم: 1- التحذير الشديد عن التكلم بالباطل. 2- والقول بلا علم ولا روية ولا فكر. 3- واستصغار الذنب وحسبانه مما لا يؤبه له. 4- والتحذير من معاودة الذنب، قال تعالى ناهيًا ومحذرًا عن ذلك: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنًا وَهُوَ عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ .

568، 569- من هدى القرآن للتي هي أقوم: أن لا حرج على الإنسان أن يأكل من بيوت المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن الإنسان أن يأكل من بيوت المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تُلُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ مَمَّاتِكُمْ أَوْ مَديقِكُمْ .

570 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان من يجوز إبداء زينة المرأة له، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى له، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوهِينَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوانِينَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوانِينَ أَوْ بَنِي أَخُوانِينَ أَوْ بَنِي أَوْ لِسَائِهِنَّ أَوْ إِنْ اللَّهِينَ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّقْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾.

القرآن للتي هي أقوم: أمر الأولياء بتزويج من لهم عليه ولاية وأمر السادة بتزويج العبيد والإماء، قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 115

الذي به يتم النكاح بالاستعفاف وصون النفس عن المحرم، قال تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾.

573 من هدي القرآن للتي هي أقوم: أمر المؤمنين بأن يستأذنهم ماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم منهم ثلاثة مرات في ثلاثة أوقات من ساعات الليل والنهار: قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من المضاجع؛ لأن للنوم ثوبًا غير ثوب اليقظة غالبًا، وكذلك بعد صلاة العشاء، ووقت القيلولة وسط النهار.

وخص هذه الأوقات؛ لأنها ساعات الخلوة، ووضع الثياب، والالتحاف باللحاف، وأما من بلغ فلا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال، قال الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ وَيَابَكُم مِّن الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ العِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ ﴾، وقال: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

574- من هدي القرآن للتي هي أقوم: نفي الحرج في ترك الجهاد وما يشبهه عن الأعمى والأعرج والمريض لهذه الأعذار.

ثانيًا: أنه لا جناح على القواعد من النساء أن يخلعن ثيابهن الظاهرة كالخمار ونحوه، قال تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ الآية.

575 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان ما ينبغي رعايته عند دخول البيت، قال تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارِكَةً طَيّبَةً﴾.

576 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من مخالفة أمر النبي على الناس أن يزنوا أقوالهم وأفعالهم بأقواله وأفعاله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه، فهو مردود على فاعله كائنًا ما كان.

قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

577 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان نقص الآلهة التي يتخذها المشركون من دون الله:

فأولاً: أنما لا تخلق شيئًا، والإله قادرًا على الخلق والإيجاد.

ثانيًا: أنها مخلوقة والمخلوق محتاج.

ثالثًا: أنما لا تملك لنفسها ضرًا ولا نفعًا.

رابعًا: أنما لا تقدر على التصرف في شيء.

قال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آهِةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَعْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُورًا ﴾.

578 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإخبار عن عظمة يوم القيامة وأهواله وشدائده وصعوباته للاتعاظ، الاعتبار، والانزجار، والجد، والاجتهاد في الباقيات الصالحات.

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً \* الْمُلْكُ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإنسَانِ خَذُولاً ﴾.

979- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ثمانية أدلة يراها الخلق بالبصر والبصيرة تتوارد عليهم ليلاً ونهارًا، وهي دليل على وجود الإله وكمال

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ 117

قدرته وحكمته ولطفه بخلقه ورحمته بهم:

أولاً: مد الظل على العباد. ثانيًا: جعل الليل لهم لباسًا. ثالثًا: جعل النوم سباتًا. رابعًا: جعل النهار نشورًا. خامسًا: إرسال الرياح مبشرات. سادسًا: تصريف المطر بين الناس على أوضاع شتى. سابعًا: إجراء البحرين والتخلية بينهما، وجعل بين الملح والعذب حاجز يمنع أحدهما من إفساد الآخر. ثامنًا: خلقه الآدمى من ماء مهين.

قال تعالى: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ جَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾.

الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والاستسلام له، والصبر على ما نابه فيه وتنزيهه عما يقوله المشركون.

قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ لِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾.

القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد على عظمة الله وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتها، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾.

282 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الأدلة الدالة على وحدانية الله وقدرته وحكمته ورحمته، ومن ذلك سوق السحاب والجمع بين ما تفرق من أجزائه وجعل بعضه فوق بعض متراكمًا، قال الله جل وعلا: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمُّ يَجْعَلُهُ زُكَامًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَار ﴾.

583 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى تعظيم آيات الله وتفخيمها والحث على معرفة قدرها، والقيام بحقها، والحث على التفكر وأخذ والتدبر في أخبار الأمم السالفة؛ لما فيها من العبر والمواعظ والتذكر وأخذ الحذر.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

284 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان مقالات الكفار الطاعنين في القرآن، وفي رسالة النبي في والرد عليها، وقد قسموا مطاعنهم قسمين مطاعن في القرآن الكريم ومطاعن فيمن نزل عليه القرآن، وهو الصادق الأمين، قال الله جل وعلا: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا \* وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \* قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

285 من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً: التحذير الشديد من إنكار البعث والحساب والجزاء على الأعمال، ووصف ما أعد للكفار في يوم القيامة مما يشيب من هوله الولدان من نار تلظى يسمعون لها تغيطًا وزفيرًا، ووصفهم فيها بأنهم مقرنين في الأصفاد ونداءهم إذ ذاك بقولهم يا ثبوراه. ثانيًا: إتباع ذلك بما يؤكد حسرتهم وندامتهم بوصف ما يلقاه المتقون في جنات النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن هذا ما وعدهم به الذي لا يخلف وعده. قال جل وعلا: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا \* إِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَمَا تَعَيَّظًا وَزَفِيرًا \* وَإِذَا كُذَّبُ وِاللَّهُمُ مَن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا \* وَإِذَا أَلُقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُمَالِكَ ثُبُورًا \* لاَ تَدْعُوا اليَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا

الجزء الثابي \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثابي \_\_\_\_\_

وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا \* قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ هَمُ جَزَاءً وَمَصِيرًا \* هَمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولاً ﴾.

المشركين، وقصور إدراكهم، حيث قالوا أقوالاً كلها جهل وضلال وسعة، المشركين، وقصور إدراكهم، حيث قالوا أقوالاً كلها جهل وضلال وسعة، فذكروا خمس صفات في زعمهم أنها تمنع النبوة، قالوا: إنه يأكل الطعام، أي يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب. ثانيًا: أنه يمشي في الأسواق لابتغاء الرزق كما نفعل، فهو مثلنا. ثالثًا: قالوا هلا أنزل إليه ملك من عند الله يساعده ويعاونه. وابعًا: قالوا هلا ألقي إليه كنز، أي مال من غير تعب ولا نصب. خامسًا: قالوا: هلا كان له بستان يعيش من غلته كما يعيش المياسير.

قال جل وعلا: ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا \* أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ ، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالْهَا تَفْجِيرًا ﴾ إلى يَنْبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالْهَا تَفْجِيرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ قُلُ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ﴾.

787 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على سُنة الله في خلقه، وهي ابتلاء بعض الناس ببعض، فيبتلى الفقراء بالأغنياء والمرسلين بالمرسل إليهم، والمريض بالصحيح، وهكذا ليتبين أيهم يصبر وأيهم يجزع، وهو البصير بال الصابرين والجازعين، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ بَاللَّا الصابرين والجازعين، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾.

188 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من هجران القرآن الكريم، ومن هجرانه ترك الإيمان به، وترك التصديق به، وترك العمل به، وعدم امتثال أمره هجران له، وترك الحكم به هجران له، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ

الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾.

989 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان ضعف أفهام الكفار عن فهم أسرار القرآن حيث اقترحوا أن نزوله دفعة أحسن، فمن فوائد إنزاله بالتدريج، تثبيت قلب النبي الله به.

ثانيًا: أن ذلك أدعى إلى حفظه وفهمه فهمًا عميقًا.

ثالثًا: لو نزلت الشرائع دفعة واحدة لربما حصل في ذلك حرج على الخلق بكثرة التكاليف مرة واحدة.

رابعًا: أنه -عليه الصلاة والسلام- إذا شاهد جبريل الفينة بعد الفينة قوي قلبه على أداء ما حمل به، وعلى الصبر على أعباء الرسالة، وعلى احتمال أذى قومه، وقدر على الجهاد الذي استمر عليه طول حياته الشريفة.

خامسًا: أنه أنزل بحسب الوقائع، فكان في ذلك زيادة تبصر لهم في دينهم.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً \* وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً \* وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا هَمُ القَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

900 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التفكر والتدبر بعين الإنصاف والتأمل في بلاغة القرآن والتحذير من المعاصي وما تؤول إليه عاقبتها، قال الله جل وعلا: ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ عَاقبتها، قال الله جل وعلا: ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرًّا وَأَضَلُ سَبِيلاً ﴾، وقال: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ خُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًا مَسَّ سَقَرَ ﴾، وقال: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًا مَنْ اللهِ مَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾.

591، 592، 593، 594- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً:

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 121

الحث على التواضع. ثانيًا: النهي عن الكبر. ثالثًا: الحث على قيام الليل. وابعًا: الحث على الحلم ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا \* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَجِّمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾.

295 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التوسط في النفقة بين الإسراف والتقتير، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَتُولُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾.

596 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التوبة، وأنها إذا صحت مقبولة، وأن الله يبدل السيئات بحسنات لمن عمل بما ذكر الله. قال الله جل وعلا: ﴿إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّنَاتِيمْ حَسَنَاتِ ﴾ الآية.

797، 598، 599- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على البعد عن مجالس الزور، والتحذير من قول الزور، ومن شهادة الزور، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾.

900- الحث على إكرام النفس بالابتعاد عن سماع اللغو وما لا خير فيه، قال الله جل وعلا في مدح عباده: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾، وقال: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾.

الله ما تقر به أعينهم من الأزواج والذرية. ثانيًا: سؤال الله أن يجعلهم أئمة الله ما تقر به أعينهم من الأزواج والذرية. ثانيًا: سؤال الله أن يجعلهم أئمة للمتقين. قال الله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرُّةً أَعْيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾.

- 603 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على معاملة المؤمنين بالرفق واللين، قال تعالى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَالْحِيْمَ اللَّهِ لِنتَ هَمُ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ القَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾، وقال: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَقَال: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

604 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان صفات من تنزل عليهم الشياطين، وهم أولياء الشياطين، وأبرز صفاتهم الكذب والفجور والذنوب، قال الله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَقَاكٍ أَثِيم \* يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾.

605 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من إنكار البعث والحساب والجزاء على الأعمال، وبيان حال من لا يؤمن بالآخرة ويتماد في غيه ويعرض عن الذكر الحكيم، وأنه يبقى حائرًا مترددًا في ضلاله، فهو في عذاب شديد في دنياه لتبلبل فكره وقلقه واضطراب نفسه، وفي الآخرة له الخسران المبين.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ \* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ العَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴾.

606، 607، 606- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض المعجزات الدالة على قدرة الله، وصدق رسله، من ذلك:

1- قلب عصى موسى حية تسعى.

2- إخراج يده من جيبه بيضاء من غير نقص ولا برص، لها شعاع يبهر الناظرين.

3- البشارة العظيمة لمن تاب وأناب، فإن الله يتوب عليه، قال تعالى

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_ 123

لَكُلِيمِهُ مُوسَى: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ ﴾.

609، 609- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصص داود وسليمان، وما وفقهما الله له من علوم الدين والدنيا. ثانيًا: الحث على حمد الله وشكره، فعلم الله داود صنعة الدروع ولبوس الحرب، وعلم سليمان منطق الطير.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو الفَضْلُ المُبِينُ ﴾ ، وقال في حق داود: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ .

111- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض ما أوتيه سليمان للتدبر والتفكر والاعتبار، والجد والاجتهاد فيما يرضي الله من ذلك حشد عساكره وجنوده الكثير المتنوعة من الجن، ومن بني آدم، ومن الشياطين، ومن الطيور، قال تعالى: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾.

612، 613- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر كلمة النملة؛ لما فيها من الاعتبار والاتعاظ، وزيادة الإيمان التي ألقتها على بني جنسها متضمنة النصيحة والإنذار والاعتذار عن سليمان وجنوده.

ثانيًا: فهم سليمان لقولها وتبسمه ضاحكًا من حذرها وتحذيرها، والهداية التي غرسها الله فيها.

قال الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ غَلْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ الْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ \* فَتَبَسَّمَ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ \* فَتَبَسَّمَ

ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ﴾.

614 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة الهدهد مع سليمان، وما في القصة من العبر والحكم والفوائد والأعاجيب التي منها تنبيه الولاة على تفقد رعايهم وخصوصًا الجنود، ومنها: بلاغة الهدهد، فإنه بدأ كلامه بما يرغب في الإصغاء إلى عذره، واستمالة القلب إلى قبوله، ولبيان خطر ما شغله، وأنه أمر جليل الشأن لا يستهان به، ويجب أن يتدبر فيه، ومنها: تنبيه سليمان عليه السلام على أن في أدنى خلق الله من أحاط بما لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر عنده علمه، ويكون لطفًا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة عظيمة خصوصًا في حق العلماء، وطلبة العلم.

قال تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَائِبِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾.

تفصيل النبأ الذي جاء به الهدهد من ملكة اليمن بلقيس؛ لما في ذكر ما في تفصيل النبأ الذي جاء به الهدهد من ملكة اليمن بلقيس؛ لما في ذلك من العبر والمواعظ التي تقوي الإيمان وتزيده، فأخبر أولاً أنه وجد ملكتهم امرأة. ثانيًا: أنما أوتيت من الثراء وأبحة الملك، وما يلزم ذلك من عتاد الحرب والسلاح وآلات القتال الشيء الكثير. ثالثًا: أن لها سرير عظيم تجلس عليه، هذا ما يتعلق بالدنيا، قال تعالى مخبرًا عن ما قاله الهدهد: ﴿إِنِي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾.

617، 618- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان انتقاد الهدهد لهم وتبيينه لمعتقداتهم الدينية، فأولاً: أنه وجدهم ضالين يعبدون الشمس، وأن الشيطان زين لهم أعمالهم فظنوا حسنًا ما ليس بحسن، قال تعالى مخبرًا عما قاله الهدهد لسليمان: ﴿وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ هَمُهُ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_ 125

الشَّيْطَانُ أَعْمَاهَمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ \* أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يَخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ العَطِيمِ ﴾.

619- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التبيين والتثبيت في الأمور، كما في قصة سليمان مع الهدهد، فإنه اختبره، قال تعالى مخبرًا عما قاله سليمان للهدهد حين قص عليه الخبر: ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الكَاذِبِينَ \* اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾.

620، 621، 620- من هدي القرآن للتي هي أقوم الإرشاد إلى ما اشتمل عليه كتاب سليمان من الأمور التي منها إثبات الإله ووحدانيته وقدرته ورحمته.

ثانيًا: نهيهم عن إتباع الهوى ووجوب إتباع الحق.

ثالثًا: أمرهم بالمجيء إليه منقادين خاضعين.

رابعًا: الدعوة إلى الإسلام.

قال تعالى: ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ إِنِي أُلْقِيَ إِلَيَّ كَتِبَابٌ كَرِيمٌ \* إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾.

624- من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى عظم قدرة الله حيث حضر عرش بلقيس قبل ارتداد الطرف. ثانيًا: الحث على شكر الله.

قال الله تعالى: ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مَسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِي مَسْلِمِينَ \* قَالَ عَفْرِيتٌ مِّنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ \* قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الجَتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ \* قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الجَتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنَّ رَبِي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾.

625- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من المكر والغدر

والحداع والظلم؛ لأنه مرتعها وحيم، قال جل وعلا: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ \* قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ \* وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمُكَرْنَا مَكْرًا وَمُكَرُنَا مَكْرًا وَمُكَرُوا مَكْرُونَ \* فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾.

626، 627، 626، 629، 630، 640 من هدى القرآن للتي هي أقوم: ذكر خمسة أدلة جلية تدل على قدرة الله وحكمته ورحمته، وأنه الإله المعبود، وأن عبادته هي الحق، وأن عبادة غيره باطلة، أول الأدلة قوله تبارك وتعالى: ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

631 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى التعليم الحسن والأدب الجميل بأن يحمدوا الله شكرًا له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأن يسلموا على عباده الذي اصطفى.

قال تعالى: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾.

932، 632 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد على سعة جود الله وكثرة إفضاله والحث على شكره. ثانيًا: التحذير من معاصي الله الذي يعلم السر وأخفى.

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾.

القرآن للتي هي أقوم: هيمنته على الكتب السابقة -634

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 127

وتفصيله وتوضيحه؛ لما كان فيها من اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل، فقصه القرآن قصًا زال به الإشكال، وبين الصواب من المسائل المختلف فيها.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ اللهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ اللهِ عَنْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

263- من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى ما أمامهم في يوم القيامة وما فيه من الكروب، والشدائد، والأهوال العظيمة التي تزعج القلوب، وتدهش الأبصار والأسماع، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ \* وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ)، وقال: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ \* وَتَكُونُ الجَبَالُ مَن أَلُوهُ وَنُزِلَ المَلائِكَةُ تَنزيلاً). وقال: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ المَلائِكَةُ تَنزيلاً).

وكشفه لأمور الدين، وأخبار الأولين، ومن ذلك بعض أخبار موسى —عليه وكشفه لأمور الدين، وأخبار الأولين، ومن ذلك بعض أخبار موسى —عليه السلام — ومحاجته لفرعون وغلبة موسى له بالحجة والبرهان. ثانيًا: الإخبار عن فرعون وجبروته وطغيانه وفساده، وكيف قابل الحق بالباطل، ولم تجد معه البراهين الساطعة والمعجزات الباهرة؛ لما في ذلك من العظة والاعتبار والتذكر والانكفاف عن المعاصي. ثالثًا: إمهال فرعون وتمكينه بسبب ما بينه الله بقوله: (وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا) إلخ، فإنه فرقهم فرقًا مختلفة وأحزابًا متعددة، وأغرى بينهم العداوة والبغضاء كيلا يجتمعوا ويتفقوا، بل اشتغل بعضهم بالكيد لبعض، ومشى على هذا المنهج خلق كثير وعبروا عنه بقولهم: فَرِّقْ تَسُدُ.

قال الله تعالى: ﴿طسم \* تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ \* نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحُقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحُقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا

شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ ﴾.

639- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن العاقبة الحسنة لعباد الله الصالحين المتقين.

قال تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن ثَمَّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الوَارِثِينَ \* وَثُمَكِّنَ هُمْ فِي الأَرْضِ ﴾، وقال: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾، وقال: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ العَاقِبَةَ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالَ: فَيَهَا لَلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾.

ولادة موسى وإرضاته وتربيته في بيت فرعون؛ لما في ذلك من التنبيه: 1 - على قدرة موسى وإرضاته وتربيته في بيت فرعون؛ لما في ذلك من التنبيه: 1 - على قدرة الله. 2 - وعلى أن الحذر لا ينفع من القدر. 3 - وعلى أن الأمور تتمشى بالتدريج وعلى صدق وعد الله. 4 - وأن العاقبة قد تكون ضد ما قصدت له.

قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي اللَّهِ وَلاَ تَخْزِيْ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ \* فَالْتَقَطَهُ آلُ فِي اللَّهِ وَلاَ تَخْزَيْنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ \* فَالْتَقَطَهُ آلُ فِي اللَّهِ وَلاَ تَخْرُفُهُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾. فَوْحَوْنَ لِيَكُونَ هَمُ عَدُوا وَحَزَنًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

643 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن في عبادة الله، وأحسن إلى عباد الله آتاه الله حكمًا وعلمًا، قال الله تعالى في حق موسى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَلَّاكُ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾.

الحث -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646، -646،

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 129

يعرف من المؤمنين. 3- أن من عمل عملاً خالصًا لله، ثم حصل عليه مكافأة، فإنه لا بأس به، كما في قصة موسى مع صاحب مدين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُوغِمُ الْمَرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ إلى قوله: ﴿ رَبِّ إِنّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾.

647، 648، 649- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمن إلى تنبيه أخيه المؤمن بسرعة إذا أريد به سوء.

ثانيًا: أن الإنسان إذا خشي الهلاك فلا يستسلم، بل يفعل الأسباب التي يرى فيها السلامة.

ثالثًا: الالتجاء إلى الله دائمًا وسؤاله التخلص مما ألم به، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا المَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ المَلاَ وَعَلا وتقدس: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا المَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ المَلاَ يَتُرَقَّبُ يَتْعَرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ \* فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾.

-650 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر في متولي الأعمال، وهي خمسة: 1- القوة. 2- القدرة. 3- الأمانة. 4- الحفظ. 5- العلم.

قال تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ﴾، وقال عما قاله يوسف: ﴿إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾.

العذاب منحصرة في شيئًا تكذيب خبر الله وخبر رسله والتولي عن طاعته وطاعة رسله.

قال الله جل وعلا: ﴿لاَ يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾، وقال: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ العَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾.

من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الأسباب التي تدرك بما مغفرة الله، وهي التوبة، والإيمان، والعمل الصالح، والاستمرار عليه، قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾.

653 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى الأدلة والبراهين الواضحة كالشمس في رابعة النهار على رسالة مُحَد الله من ذلك إخباره بأمور غيبية ماضية لم يشاهدها، وقد قصها كالسامع والرائي لها، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نشأ بين قوم أميين لا يعرفون شيعًا من ذلك.

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن الشَّاهِدِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾ وقال: ﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبَتْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ .

التمسك بالقرآن والتحذير من إتباع الهوى، قال تعالى: ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ بِالقرآن والتحذير من إتباع الهوى، قال تعالى: ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾، وقال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ مَنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَمَّا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ النَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ فَاعْلَمْ أَمَّا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لِنَ اللهَ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ يَعْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾، وقال: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾.

656، 656 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حقارة الدنيا وما فيها، والحث على الزهد فيها. ثانيًا: التغريب في الآخرة وجعلها هي المقصد والمطلب لبقائها وبقاء نعيمها.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 131

قال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾، وقال: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾، وقال: ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلاَّبْرَارِ ﴾.

وعلا باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وعلا باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وليس لأحد من الأمر شيء. قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ فَلْمُ الْخِيرَةُ ﴾، وقال لرسوله على: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾.

الله على نعمه التي لا تحصى التي منها: أن الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على مر الزمان، و المرء في حاجة شديدة إليهما، إذ لا غنى له من الكدح ي الحياة لتحصيل القوت، ولا يتسنى له ذلك على الوجه المرضي إلا بالنهار، كما لا يكمل له السعي على الرزق إلا بعد الراحة والسكون بالليل، ولا يقدر على يكمل له السعي على الرزق إلا بعد الراحة والسكون بالليل، ولا يقدر على ذلك إلا الله الواحد القهار، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ وَلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ \* وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

المعنيان البغي والطغيان والطغيان البغي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من البغي والطغيان والجبروت، فقد أهلك قارون بالخسف، وزلزلت به الأرض وهوت من تحته، ثم أصبح مثلاً يضرب للناس في ظلمه وعتوه، قال تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴾ إلخ.

662 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر نصائح قوم قارون له؛ لما فيها من الفوائد والعبر والتذكير والإتعاظ فأولاً نحوه عن الفرح المذموم، فرح البطر والأشر والكبر والإعجاب.

ثانيًا: قالوا له استعمل ما وهبك الله من المال الجزيل فيما يقرب إلى الله والدار الآخرة.

ثالثًا: لا تترك نصيبك من الدنيا، اجمع بينهما، واسلك الطريق الوسط تمتع بلا إسراف ولا تقتير.

رابعًا: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بمذا المال العظيم.

خامسًا: لا تبغ الفساد في الأرض، ثم اتبعوا هذه المواعظ بعلتها، فقالوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ ﴾، فلم يقبل هذه النصائح الثمينة؛ لأنه لم يوفق، بل ردها وزاد في كفران النعمة، كما يعلم من الآيات.

قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ \* وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ﴾.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 133

664 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التواضع والتحذير من العلو في الأرض والفساد، قال الله جل وعلا وتقدس: (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ كَعُلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).

العامل بما يرضي الله، فإن لقاء الله آت مؤملاً الوصول إليه، قال تعالى: ﴿فَمَن الْحَب للقاء الله العامل بما يرضي الله، فإن لقاء الله آت مؤملاً الوصول إليه، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾، قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾.

-666 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن من بذل جهده في جهاد العدو، وجهاد النفس والهوى، فإنما جهاده لنفسه؛ لأن نفعه راجع إليه وثمرته عائدة إليه، والله غني عن جميع الخلق.

قال تعالى: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾، وقال: ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لَأَنفُسِكُمْ ﴾.

667 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى التفكر والتدبر والإتعاظ في بدئ الخلق ليقوى الإيمان بالبعث، ولزيادته وللاستدلال به على الإعادة عند من لم يؤمن بها أو عنده شك فيها، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾، وقال: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾، وقال: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ اللَّهُ الْحَلْقَ ثُمُّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلَائُونَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلَائُونَ كَيْفَ بَدَأَ الخَلْقَ ثُمُّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴾.

- عليه السلام - 669 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة نوح - عليه السلام - أطول الأنبياء عمرًا دعا قومه ليلاً ونهارًا، وقد لون لهم الدعوة، وفاوت بين الأساليب، فمرة يخوف، ومرة يبشر، مرة يشتد، وأخرى يلين، ومرة يعدهم

بنعمة الله، ومرة يذكرهم بآيات الله في الآفاق وفي أنفسهم، فلم تنفعهم مع ذلك موعظة ولم تفدهم الذكرى، ومكروا بدعوته وأصروا على عصيانه ومخالفته ووصى بعضهم بعضًا بالباطل، وقالوا: ﴿لاَ تَذَرُنَّ آهِٰتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾، ولم يؤمن معه إلا قليل مع طول الزمن في نصحهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَعْوِق وَنسْرًا ﴾ ولم يؤمن معه إلا قليل مع طول الزمن في نصحهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ إلى منتهى السورة، وجاءت في «سورة الأعراف»، وفي يأتِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وسورة «قد أفلح المؤمنون»، و «الشعراء»، وبعد أن عيل صبره ونفدت أساليب الدعوة إلى الله أخذ يدعو عليهم، فقال: ﴿رَّبِ لاَ عَلَى الأَرْض مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾.

670، 671 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الاستعانة بالله، وذكر اسمه عند ركوب المركوب، قال تعالى: ﴿وَقَالَ ازْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ عَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾.

ثانيًا: التنبيه على الدعاء بالبركة في نزول المنازل، قال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ النَّالِينَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُحَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

672، 673- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير الشديد من الكفر بآيات الله الكونية والآيات التي أنزلها على رسله الدالة على توحيده.

ثانيًا: التحذير من جحد لقاء الله والورود عليه يوم تقوم الساعة.

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ هَمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا كِمَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ \* أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ عِاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾.

674- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة هود -عليه السلام-

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_ 135

مع قومه عاد؛ لما فيها من العبر والمواعظ والتذكير، ودَعْوَته إياهم إلى عبادة الله وحده، وردهم لدعوته وتسفيهه، ورده عليهم ردًا لطيفًا، ونهيه إياهم أن يتخذوا في كل مكان مرتفع من الأرض بناء شائحًا، وأنهم لم يبنوا أولئك الأبنية لأغراض صحيحة ومصالح تعود عليهم بالنفع، وإنما كانوا عابثين لاعبين، فكانوا سفهاء في بعثرة المال وإضاعة الثروة، وما أكثر أمثال هؤلاء في زمننا، فما أكثر البانين للعبث واللعب والمشيدين القصور للرياء والمفاخرة، وما أضيع المال في أيدي أولئك السفهاء العابثين، وما أحوجهم إلى أوصياء يحولون بينهم وبين ذلك العبث، ففي الدعوة تنبيه إلى الاقتصاد، وتوفير المال ووضعه حيث يفيد ويثمر.

وتنتهي القصة بنجاة هود والذين آمنوا معه واستئصال دابر الذين جحدوا بآيات الله، قال الله جل وعلا وتقدس في «سورة الأعراف»: (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ إلى قوله: (فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾، وفي «سورة الشعراء» يقول: (كَذَّبَتْ عَادٌ المُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ إلى قوله: (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ﴾، وجاء أيضًا في «سورة هود».

675، 676- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه إلى أن اتخاذ الأبنية الفخمة للفخر والخيلاء وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة كما في القصة، قوله: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ قَلْدُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ قَلْدُونَ \* وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ \* فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴾.

677 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من جحود آيات الله، وتكذيب رسله وكتبه، وبيان أن القلوب والأسماع والأبصار لا تغني الجاحدين لآيات الله شيئًا، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا فَهُمْ

سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِمِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَنُونَ ﴾.

678 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة نبي الله صالح -عليه السلام- مع ثمود؛ لما فيها من العبر والعظات، فقد دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدونه من دون الله وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله، وأتاهم بآية عظيمة، وقال: هذه ناقة الله لكم آية، وحذرهم أن يتعرضوا لها بسوء، ثم ذكرهم بنعم الله بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد.. إلخ.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَإِلَى ثَمُّودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكِن لاَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾.

وجاءت القصة في سورة «هود»، و «الأحقاف»، و «الشعراء»، وسورة «النمل».

679 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن العقائد الباطلة الراخسة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء وأجداد وغيرهم من أعظم الأسباب المانعة من قبول الحق، قال الله جل وعلا: ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا الله عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ ﴾ فليس لهم مستند على ما هم عليه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد الجهلة مثلهم.

ومثل هذا المقال السخيف المتناهي في الشناعة قالت الأمم الماضية، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن تَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾.

-680 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة شعيب عليه

الجزء الثاني الجزء الثاني

السلام-؛ لما فيها من العبر والتذكير والاتعاظ وتقوية الإيمان وزيادته، وهذا في كل قصص الأنبياء -عليهم السلام-، بدأ كغيره أولاً بالدعوة إلى التوحيد، ثم طالب قومه بإيفاء الكيل والميزان؛ لأن التطفيف كان شائعًا فيهم، وقد توعد الله المطففين بالويل، والقصة مبسوطة في «سورة الأعراف»، وفي «سورة هود»، وفي «سورة الشعراء».

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا ﴾.

188- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان الأشياء التي نهاهم عنها شعيب -عليه السلام-:

أولاً: نهاهم عن قعودهم في الطرقات التي توصل إليه مخوفين من يأتي إليه ليرجع عنه قبل أن يراه ويسمع دعوته.

ثانيًا: صدهم من وصل إليه وآمن به بصرفه عن الثبات على الإيمان.

ثالثًا: ابتغاؤهم جعل سبيل الله المستقيمة معوجة الطعن، وإلقاء الشبهات والتشكيكات المشوهة لها.

قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾.

682، 682- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الترهيب والتحذير من تطفيف الكيل والوزن والإفساد في الأرض.

قال تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوَهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

684- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على أن المعصية الصادرة

ممن عدم منه الداعي إليها أو ضعف الداعي عنده تكون أعظم ممن قد توفرت عنده الدواعي، ولهذا قال شعيب لقومه: (إِنِيّ أَرَاكُم بِخَيْرٍ) أي أي أراكم بثروة وسعة رزق تغنيكم عن الدناءة في بخس حقوق الناس.

285 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن مما يعين على التوكل على التوكل على الله معرفة أنه الرزاق ذو القوة المتين وأنه تكفل بأرزاق جميع الخلق، قال تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَقُرُهَا وَمُسْتَقُودَعَهَا)، وقال: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ)، وقال: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ).

686 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدنيا، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُوْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

687 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان تناقض المشركين وأنهم إذا ركبوا في الفلك وأصبحوا على وجه البحر كاللعبة تتقاذفها الأمواج لم يذكروا إلا الله، ولم يلجأوا إلا إليه، فإذا نجاهم رجعوا القهقرى، وعادوا إلى سيرتهم القبيحة، وجعلوا مع الله شركاء.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمّا نَجَّاهُمْ إِلَى البَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾، وقال: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي البَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى البَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا ﴾، وقال: ﴿هُوَ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى البَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا ﴾، وقال: ﴿هُوَ اللّهِ عُلُومُ مِن يُلِم فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ هِم بِرِيحٍ طَيّبَةٍ وَفَرِحُوا هِمَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ وَفَرِحُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾.

688، 689- من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى تسبيح

الجزء الثاني الجزء الثاني

الله وقت المساء حين إقبال الليل وظلامه وحين الصباح حين إسفاره وضيائه، ووقت العشي ووقت الظهيرة. ثانيًا: أنه الذي له الحمد في السموات والأرض، قال الله تعالى: ﴿ فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ \* وَلَهُ الحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾.

الدالة على أنه الإله القادر على ما يشاء من إنشاء وإفناء وإيجاد وإعدام وهو الدالة على أنه الإله القادر على ما يشاء من إنشاء وإفناء وإيجاد وإعدام وهو خلقهم من تراب، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشُرٌ تَنتَشِرُونَ﴾.

- 691 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الآية الدالة على قدرته ولطفه ورحمته وعنايته بعباده أن خلق لهم أزواجًا من جنسهم ليأنسوا بهن، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

692، 692 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن من الأدلة على عظمة سلطان الله وكمال إقتداره وحكمته وواسع علمه ورحمته خلق السموات والأرض وما فيهما.

ثانيًا: اختلاف الألسن والألوان والأنواع والأشكال اختلافًا به أمكن التمييز بين الأشخاص في الألوان والأصوات.

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَنُوانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِّلْعَالِمِينَ ﴾.

694، 695- من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى آيتين من علامات قدرة الله ولطفه ورحمته:

أولاً: المنام بالليل والاستقرار فيه حتى لا تكون حركة ولا حس، فيستريح

البدن برهة من الزمن.

ثانيًا: السعى للأرزاق نهارًا بمزاولة أسباب المعاش.

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾.

696 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التفكر في آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ولطفه ورحمته التي منها أنه يري عباده البرق خوفًا وطمعًا، قال الله جل وعلا: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيى بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِمًا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

797 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على الآية العظيمة الدالة على قدرة الله وقوته وحكمته، وهي قيام السموات والأرض واستمساكهما واستقرارهما وثباتهما بلا عمد ترى، (الله الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا).

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾.

698 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من المعاصي التي منها الظلم، وانتهاك الحرمات، وعدم مراقبة الله، وطرح الأديان وراء الظهر، ونسيان يوم الحساب.

قال الله جل وعلا: ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ الآية.

الأدلة على قدرة الله ووحدانيته، وإمكان البعث والنشور، من ذلك ما يشاهد في

الجزء الثاني الجزء الثاني المحراء المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء المحراء الثاني المحراء المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء الثاني المحراء المحراء

الآفاق، وبما يرى في الأرض الموات من إحيائها بالمطر، وهو دليل واضح يشاهدونه، ولا يغيب عنهم الحين بعد الحين.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ اللهُ الَّذِي يُوْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ٍ قَدِيرٌ ﴾ الآية.

700 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد وتذكيرهم بأطوار خلق الله لهم، فقد خلقهم ضعافًا أولاً وذلك زمن الطفولة، ثم جعلهم أقوياء، وذلك زمن شبابهم وكهولتهم، ثم جعلهم بعد القوة وشيبًا، وذلك زمن الشيخوخة والهرم، قال الله جل وعلا: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوةً ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ العَلِيمُ القَدِيرُ ﴾.

701 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من شر ما يلهي القلب ويصده عن ذكر الله، وعن الصلاة، ويقتل الوقت ولا يثمر خيرًا، ولا يحصل منه على حصيلة تليق بوظيفة الإنسان الذي خلقه الله لعبادته، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَمُو الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾.

702 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه فاسمعها وتدبرها، فإنها وصية حكيم لابنه، والأب يحب الخير لابنه جدًا، فإذا كان عاقلاً حكيمًا كانت وصيته أولى بالإتباع، وكان في ذكرها تحريض، وحث لكل من يسمعها ليعمل بها ويتفانى في تحقيقها، قال الله جل وعلا وتقدس: (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَى لا تُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)

إلى قوله: ﴿إِنَّ أَنكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾.

703، 704، 705- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أقوم تنبيه العباد إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، والحث على شكرها.

ثانيًا: التحذير من جحود نعم الله وإنكارها وعدم شكرها.

ثالثًا: التحذير من التقليد الجامد تقليد المنحرفين من آباء وأجداد وغيرهم من المنحرفين عن دين الله.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿ وَإِذَا قِيلَ هَمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿ وَإِذَا قِيلَ هَمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾.

706 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر حال المسلم المستسلم العامل عالى الله الله تعالى: العامل عما يرضي الله المفوض أموره إلى الله وبيان عاقبته ومآله، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾.

707- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أمر العباد بتقوى الله، والحث على الاستعداد ليوم القيامة والتحذير من غرور الدنيا والشيطان.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ اللَّهِ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْعَرُورُ ﴾. اللَّذُنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم باللَّهِ الْعَرُورُ ﴾.

708 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر مفاتح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الغَيْثَ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾.

709 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حال المشركين حين معاينة العذاب ووقوفهم بين يدي الله أذلاء ناكسي الرءوس من الخجل والحياء طالبي الرجوع إلى الدنيا لتحسين أعمالهم ولا سبيل إلى ذلك، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَجِّمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِب بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾.

710، 710 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر علامة أهل الإيمان من تذللهم لربحم وخضوعهم له وتسبيحهم بحمده ومجافاة جنوبهم عن المضاجع ودعائهم ربحم خوفًا وطمعًا.

ثانيًا: ذكر ما يلاقونه من النعيم المقيم والعيش السليم ما لا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا هِمَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَهِّمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ \* تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ \* فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ هُمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ \* فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي هُمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ \* فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي هُمُ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَوْاءً هَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

712، 713- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر حال من قابل آيات الله بالإعراض بعد بيان حال من قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد والخضوع لرب العالمين، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمُّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ الآية.

714- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد، وحثهم على

الصبر على مشاق التكاليف، والدعوة إلى الله، والتدبر، والتفكر في آيات الله وتفهمها، والعمل بها، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾.

715، 716- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير عن التكلم بما لا حقيقة له في الأقوال.

ثانيًا: إرشاد العباد إلى قول الحق واجتناب قول الباطل والزور.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَذْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ فَوْلُكُم فَوْلُكُم فِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾.

717- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر غزوة الأحزاب؛ لما فيها من العبر والتذكير، وقوة الإيمان وزيادته.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمَّ تَرَوْهَا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ وَأَرْضًا لَمَّ تَطَوُّوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾.

718 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان بعض صفات المنافقين؛ لاجتنابها والتحذير منها: أنهم يتبطون الناس عن رسول الله ويصدونهم عنه، وعن شهود الحرب معه نفاقًا منهم وتخذيلاً وأرجافًا.

ثانيًا: أنهم لا يأتون الحرب إلا زمنًا قليلاً ليراهم المخلصون ثم يتسللون. ثالثًا: أنهم بخلاء بالنفقة والنصرة.

رابعًا: أنهم إذا بدأ الخوف رأيتهم تدور أعينهم في رؤوسهم خوفًا وفرقًا من القتل كدوران عين الذي قرب من الموت.

خامسًا: أنهم إذا ذهب الخوف آذوا المؤمنين بألسنة سليطة ذربة.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 145

قال تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لَإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ البَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

719، 720- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بتقوى الله.

ثانيًا: القول السديد وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾.

721 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان عظم شأن الأمانة والطاعة والفرائض، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْفِرائض، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾، وقال: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لآمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾، وقال: ﴿وَاللَّهُ مِنْ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾.

722 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى تعظيم الله وإجلاله بذكره والتسبيح له بكرة وأصيلا، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \* هُوَ الَّذِي يُصَلِّي الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \* هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾.

723 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالصلاة على النبي رَبِّ الله لله على النبي رَبِّ الله لله على النبي الله على الثواب العظيم والأجر الجزيل، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾.

724، 725- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من إيذاء الله ورسوله لئلا يبوء المرء بالطرد والإبعاد من رحمة الله.

ثانيًا: التحذير من إيذاء المؤمنين.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ نِيَ اللَّهُ نِيَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيَا وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ اللَّوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾.

726 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد النساء إلى الحجاب، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ﴾.

727 من هدى القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى أن من مخلوقات الله ما هو أصغر من الذرة، قال جل وعلا وتقدس: ﴿عَالِم الغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْ فَالِ مَنْ الذرة، قال جل وعلا وَقَدَسُ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي مِنْ فَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُّبِينٍ﴾.

728 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما من الله به على داود تعليه السلام من النبوة والملك والجنود والعدد ومنحه الصوت الرخيم، فكان إذا سبح تسبح معه الجبال، وفي تسبيح الجمادات حث وترغيب على منافستها في ذلك، قال تعالى: ﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الحَدِيدَ》، وقال: ﴿وَسَحَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾.

729، 730- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه والإغراء بإصلاح العمل والإخلاص فيه، قال تعالى: ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

731 إرشاد العباد إلى ما تفضل الله به على سليمان بن داود من تسخير الريح، والجن، وإذابة النحاس على ما كان لداود من إلانة الحديد؛ لما في ذلك من العبر والاتعاظ وزيادة الإيمان وقوته، قال تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرّبِيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القِطْرِ وَمِنَ الجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقّهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾.

الجزء الثاني الجزء الثاني

732 من هدى القرآن للتي هي أقوم: بيان الحكمة في إعادة الأجسام، وإدخال الأرواح فيها، وأنه للجزاء على الأعمال، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴾.

733 من هدى القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الجن لا يعلمون الغيب، قال تعالى: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَارِيبَ وَمَّاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجُوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ \* فَلَمَّا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ \* فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَهَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الجِنُّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي العَذَابِ المُهِينِ ﴾.

734، 734 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة سبأ، وسيل العرم؛ لما فيها من العبر والمواعظ والتذكير وزيادة الإيمان، قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ \* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِمِ الى قوله: (إِنَّ فِي بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ \* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِمِ الى قوله: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾.

736 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الناس فريقان، مؤمن بآيات ربه: يرى أنها الحق وأنها تعدي إلى الصراط المستقيم، وفريق معاند: جاحد بها يسعى في إبطالها ومآله إلى العذاب الأليم، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَّكُمْ عَالِم الغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَّكُمْ عَالِم الغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إلى قوله: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الحَقَّ مُبِينٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُو الحَقَّ وَيَهُدِي إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾.

737- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما سيكون من الحوار بين

الضالين والمضلين لهم من الكفار وما يلقونه من الحسرة والندامة والحزن الطويل والإهانة، ووضع الأغلال في أعناقهم، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ القَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا أَنَّنُ السَّتُضْعِفُوا أَنَّنُ السَّتُضْعِفُوا أَنَّنُ السَّتُضْعِفُوا أَنَّنُ السَّتُضْعِفُوا أَنَّنُ السَّتُضْعِفُوا أَنَّنُ مَعْرِمِينَ اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُوا أَنَّنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ اللَّ قوله: ﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ اللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

738- بيان أن أموال المترفين المكذبين وأولادهم ليست تقريمم إلى الله زلفى، وإنما الذي يقرب منه زلفى الإيمان بما جاء به المرسلون والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ هُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾.

739 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه والإنذار إلى ما سوف يكون من حال الكفار حينما يحل بهم وعد الله، فإن في ذلك عظة وتذكر واعتبار وارتداع عن المعاصي، قال جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ \* وَقَالُوا آمَنّا بِهِ وَأَنّى هَمُ التَّناوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ \* وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ \* وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا في شَكِّ مُّريب ﴾.

740 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر مطالبة الكفار المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق وتكذيبه بأن يحكموا عقولهم وينظروا ببصائرهم ويتجردوا من الهوى، ثم يتفكر كل واحد لنفسه أو كل اثنين لحدتهما معًا فيما يدعوهم النبي على إليه حيث يتأكدون أن صاحبهم ليس بمجنون، بل هو أعقل خلق الله وأنصح خلق الله، وأتقى خلق الله، وأخشى خلق الله، وأعلم خلق الله، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمُّ الله، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمُّ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾.

741 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد، وحثهم على الإقبال على الله، والتوجه إليه في قضاء الحوائج والشئون، والتوكل عليه في جميع المآدب، والافتقار إليه من جميع الوجوه، وأن لا يدعي إلا هو، ولا يخاف إلا هو، والإعراض عمن سواه، قال تعالى: (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُسْكَ لَمَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ)، وقال: (وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ)، وقال: (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ).

742 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى الاعتراف بنعم الله والشكر عليها لاستدامتها، وطلب المزيد منها، قال الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾.

743، 744، 745 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التهيؤ والاستعداد للبعث والنشور، ومبادرة الأوقات وقطعها بالأعمال الصالحات.

ثانيًا: التحذير من الدنيا وغرورها.

ثالثًا: التحذير من العدو المبين ووساوسه، فإنه عدو لبني آدم، ولا يدلهم إلا على الذنوب والآثام والمعاصى.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الغَرُورُ \* إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّا الثَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾.

746 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى الفرق العظيم بين من زين له سوء عمله، فرأى الباطل حقًا واتبعه، والهدى ضلالاً واجتنبه،

وبين من هداه الله ووفقه، فرأى الحق حقًا واتبعه، ورأى الباطل باطلاً واجتنبه، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾.

747 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى دليل حسى على إمكان البعث وتحققه لا محالة، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النّشُورُ﴾.

748 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى ما يطلب به العزة في الدنيا والآخرة، وأنه الإيمان بالله و العمل الصالح، قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَوْفَعُهُ ﴾.

والأدلة المختلفة الدالة على وحدانية الله، وعظيم قدرته بخلقه الأشياء المتحدة والأدلة المختلفة الدالة على وحدانية الله، وعظيم قدرته بخلقه الأشياء المتحدة في الجنس المختلفة في المنافع، فهذا ماء عذب زلال يجري في الأقاليم، والأمصار، والبراري، والقفار يستقي منه الإنسان والحيوان، وينبت النبات الذي فيه غذاء لهما، والثاني ملح أجاج تسير فيه السفن والمراكب ويستخرج منه اللؤلؤ والمرجان، وهذا ليل ونهار، ضياء وظلام فيهما منافع كثيرة، وسخر الشمس والقمر والنجوم كل يجري بمقدار، ففي كل هذه دلائل باهرة على أن الشمس والقمر والنجوم كل يجري بمقدار، ففي كل هذه دلائل باهرة على أن الشمس والمرب المألوه المعبود الذي له الملك والحكم وحده، قال تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي البَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ) إلى قوله: (وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ حَبِيرٍ)، والثالث: أنه يوم القيامة يتبرؤون منهم، ففي هذا اتعاظ واعتبار لمن بصره الله وتدبر كتاب الله.

الجزء الثاني الجزء الثاني

752 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان بعض أحوال يوم القيامة للاتعاظ والاعتبار والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، من ذلك أنها لو دعت نفس مثقلة بالذنوب نفسًا أخرى إلى حمل شيء من ذنوبها معها لم تحمل المدعوة من الذنوب شيئًا، ولو كانت قريبة لها بالنسب فكيف بغيرها ممن لا قرابة بينها وبين الداعية، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى )، وقال: ﴿ لاَ يَجْزِي وَالِدُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَازِرَةٌ وَزْرَ وَازِرَةٌ وَازَرَةٌ وَالْرَهُ وَالْ وَالْ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾، وقال: ﴿ أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اللهِ اللهُ الله

753 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على أنه لا يستوي الأعمى عن دين الله الذي ابتعث الله به نبيه محمدًا والبصير الذي فقه الله فأبصر رشده، فاتبع محمدًا وصدقه وقبل عن الله ما ابتعثه به، قال الله جل فأبصر رشده، فاتبع محمدًا وصدقه وقبل عن الله ما ابتعثه به، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ \* وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ \* وَلاَ الظِّلُ وَلاَ الحَرُورُ \* وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ إِنَّ اللّه يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا الظِّلُ وَلاَ الْمُورِ \* .

من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يرى من المشاهدات الكونية المختلفة الأشكال والألوان، لعل ذلك ينبه العقول إلى الاعتبار والاتعاظ والانزجار عن المعاصي والإقبال على ما يرضي الله.

كَذَلِكَ إِنَّا يَغْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً \* وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾، وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ آدَمَ وَمِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِيَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًا ﴾، وقال تعالى: ﴿وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ وَعَنَاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ وَعَنَاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ وَعَنَاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان مراتب المؤمنين الثلاث: ظالمون لأنفسهم، وهم الذي خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيمًا، القسم الثاني: المقتصدون، وهم الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، القسم الثالث: السابقون بالخيرات، وهم الذين تقربوا إلى الله بالواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا وَرَكُوا الْحُرمات والمكروهات، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾.

757 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان جزاءهم وما يقولون حينئذ، قال تعالى: ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ \* وَقَالُوا الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ \* الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْقُامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾.

758 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر حال الكفار، وما أعد لهم من العذاب الدائم، وما يصيبهم من القلق والفزع والاضطراب وعدم الاستقرار

الجزء الثاني الجزء الثاني

ونحو ذلك، مما يزيد المؤمنين سرورًا مقابل ما قاسوا في الدنيا من الكفار من التكبر عليهم والفخار بما استدرجوا به من نعيم زائل وحبور لا يدوم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا هَٰمُ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَاهِمَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ \* وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ) إلى قوله: ﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾.

759 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى عظمة الله، وكمال قدرته، وتمام رحمته، وسعة حلمه، وأنه تعالى هو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا فَلُ رَبِن اللَّه يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾، وقال: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَع على الأَرْض إِلاَّ بإِذْنِهِ ﴾، وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾.

760 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من المعاصي: الشرك، والظلم، والفساد، والبغي، والزنا، والربا، والعقوق، والقطيعة، وجميع الذنوب والآثام، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى وَالآثام، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ فَكُلاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرَقْنَا ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾.

761 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان من ينتفع بالإنذار، وهو الذي يؤمن بالقرآن ويتبع ما فيه من أحكام، ويخشى عقاب الله قبل حلوله ومعاينة أهواله، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾، وقال: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّمْ ﴾.

762، 762 من هدي القرآن للتي هي أقوم: توجيه العباد إلى المسابقة إلى طاعة الله وما يقرب إليه من الباقيات الصالحات، وكل الآثار الحسنة التي تبقى لصاحبها حيًا وميتًا من بناء مساجد، وعلم ينتفع به، ووقف على ما يقرب إلى الله، وتوجيه جيل يغرس فيه معاني الإسلام غرسًا صحيحًا، وماء يشرب منه وينتفع به، وأمر بمعروف، ونمي عن منكر، والسعي في إزالة المنكر ومواضعه ونحو ذلك.

ثانيًا: التحذير العظيم عن الآثار السيئة والسعي فيها والإعانة عليها، والحرص على البعد عنها، وإبعاد العباد عنها، ومن الآثار السيئة ابتداع المظالم، وإحداث ما يضر بالمسلمين ويقتدى به أهل الجور والحيف، ويعملون عليه من مكس، ومواضع للملاهي، والمنكرات، وإفساد الأخلاق، وإضاعة الصلاة، والصد عن ذكر الله، وكتوريد آلات وكتب هدامة للأديان والأخلاق، وكنشر بدع في الدين ودعاء الناس إليها، وكل آثار الشر التي يكون الإنسان هو السبب في إيجادها في حياته وبعد وفاته، وكل الأعمال التي تنشأ عن أقواله وأحواله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّا نَعْنُ ثُعْيِي المَوْتَى وَنَكْتُ مُا وَقَعَالُه وأحواله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّا نَعْنُ ثُعْيِي المَوْتَى وَنَكْتُ مَا

764 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون لما فيها من العظة والاعتبار، وزيادة الإيمان وقوته لمن وفقه الله لتدبر كتابه وتفهمه، قال جل وعلا: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا المُرْسَلُونَ》.

765 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الحق لا يعدم نصيرًا وناصحًا، وأن الله يقيض له من يدافع عنه، قال تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ وَناصحًا، وأن الله يقيض له من يدافع عنه، قال تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ وَخُلُ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ \* اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 155

مُّهْتَدُونَ﴾ إلى قوله: ﴿إِنِيّ آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾، وقال: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِيّ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ﴾.

766، 766- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن الجنة قد خلقها الله وأعدها لعباده المؤمنين. ثانيًا: الحث على النصيحة، والابتعاد عن الحسد، وتمني استنفاذ الناس من شرك الشيطان.

قال جل وعلا وتقدس: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

768، 769، 769- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الترغيب في الإنفاق في وجوه البر من نشر علم، وبناء مساجد، وإنفاق على فقراء ونحو ذلك.

ثانيًا: التحذير من ترك إمتثال الأمر.

ثالثًا: الحث على الشفقة على عباد الله، وذم من لبس به شفقة.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾.

771، 772- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر الأدلة والبراهين الواضحة على التوحيد، وعلى البعث، والحشر، والحساب، والجزاء على الأعمال.

ثانيًا: تعداد النعم، والحث على شكرها.

قال تعالى: ﴿ وَآيَةٌ هَّمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ \* وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيِل وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ العُيُونِ \* يَأْكُلُونَ \* وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ العُيُونِ \*

لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ \* سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

773 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد وتذكيرهم للاستعداد ليوم ينفخ فيه في الصور يخرجون فيه من الأجداث حفاة عراة غرلا، قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ \* قَالُوا يَا قَالُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ \* إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾، وقال: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \* فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾، وقال: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \* فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾.

774، 775- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما للمحسنين من نعيم مقيم واجتماع بالأحباب والإخوان والأزواج في جنات النعيم.

ثانيًا: ذكر حال المجرمين، وأنهم في ذلك اليوم يطلب منهم أن ينعزلوا وينفردوا عن المؤمنين، ثم يوبخون ويؤنبون، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الجُنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُعُلٍ فَاكِهُونَ \* هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾ إلى قوله في في شُعُلٍ فَاكِهُونَ \* هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾ إلى قوله في حق المجرمين: ﴿اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾.

776 من هدى القرآن للتي هي أقوم: بيان أن المجرمين في يوم القيامة تشهد عليهم أعضاؤهم التي كانت أعوانًا لهم في المعاصي في الدنيا، والأعضاء هي الأيدي والأرجل، واللسان، وكذا تشهد عليهم الأسماع والأبصار والجلود؛ لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصي، قال الله جل وعلا وتقدس: (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم عِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)، وقال جل وعلا وتقدس: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم عِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)، وقال جل وعلا وتقدس: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم عِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ).

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 157

777، 778- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن القرآن ذكر يتذكر به أولوا الألباب جميع المطالب الدينية ويرشدهم إلى ما فيه نفعهم وهدايتهم في معاشهم ومعادهم.

ثانيًا: بيان من ينتفع بنذارته وهو من كان حي الضمير مستنير البصيرة يعرف مواقع الهدى والرشاد، فيسترشد بهديه ويستنير بنوره، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ \* لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًا وَيَحِقَّ القَوْلُ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾.

779، 780- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التفكر والنظر فيما سخر الله لعباده من الأنعام.

ثانيًا: الحث على شكر الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾، قال تعالى: ﴿ وَوَلَا أَنْ عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَمَا مَالِكُونَ \* وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ \* وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ \* وَلَمُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴾.

781، 782 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يفيد التعجب من حال الإنسان وبيان جهله بالحقائق وإهماله التفكر في نفسه فضلاً عن التفكر في سائر مخلوقات الله. ثانيًا: سياق ثلاثة براهين تدل على قدرة الله التي لا يعجزها شيء: فأولاً: خلق الإنسان من نطفة من نقطة ماء، فمن قدر على الابتداء، فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى، الدليل الثاني مما يرفع الاستبعاد ويبطل الإنكار: إخراج النار من الشجر الأخضر على ما فيه من المائية المضادة للاحتراق، فهو أقدر على إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها، الدليل الثالث: أن من قدر على خلق السموات والأرض، وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل

ضعيف القوة.

قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَى وَهُو الْحَلَاقُ الْعَلِيمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَوَلا يَذْكُو الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُعْيِي المَوْتَى المَوْتَى المَوْتَى اللّهَ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُعْيِي المَوْتَى المَوْتَى اللّهَ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُعْيَى المَوْتَى المَوْتَى اللّهُ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

783، 484- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر موقف من مواقف المشركين يوم القيامة للاتعاظ والاعتبار والتفكر والتدبر ولقوة الإيمان وزيادته، ففي ذلك اليوم الشديد الهول يحشر الظالمون مع أشباههم ونظرائهم وأتباعهم، فعابد الوثن مع عابد الوثن، والزاني مع الزاني، واللوطي مع اللوطي، واليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، وشارب الخمر مع شارب الخمر، وهكذا كل يضم إلى من يجانسه في العمل.

ثانيًا: أنهم يتلاومون فيما بينهم حينئذ ويتخاصم الأتباع والرؤساء فيلقى الأولون تبعة ضلالهم على الآخرين فيجيبونهم بأن التبعية عليكم أنفسكم دوننا إذ كنتم ضالين وما ألزمناكم بشيء.

قال الله جل وعلا: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ \* مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾.

785 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يلقاه عباد الله المخلصين من النعيم المضاعف المقيم الذي يجمع كل مظاهر النعيم، نعيم تستمتع به الخس، وتجد فيه كل نفس ما تشتهيه من أنواع النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال تعالى:

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

﴿ إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ \* أُوْلَئِكَ هَمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ \* فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ \* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ \* عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ \* يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ \* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾.

786- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر جزاء أهل النار للاتعاظ والاعتبار والانزجار عن الذنوب والمعاصي، والإقبال على الطاعات والجد والاجتهاد فيها والاستعداد للقاء الله، وذكر ما يلاقيه الكفار في جهنم من العذاب الأليم الدائم الذي لا يجدون عنه محيصًا وهو عذاب في مآكلهم ومشاركم وأماكنهم فطعامهم الزقوم شديد المرارة منتن الرائحة كريه المنظر وشراكم الحميم عزق لحوم الوجوه، ثم يقطع الأمعاء ومقرهم نار تتأجج وجحيم تتوقد، وسعير تتوهج، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ أَذَلِكَ حَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ \* إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ \* إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ \* الزَّقُومِ \* إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ \* إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ \* ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الجَحِيمِ )، وقال: ﴿ وَإِنْ فَلُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ \* ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الجَحِيمِ )، وقال: ﴿ وَإِنْ فَلُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ \* ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الجَحِيمِ )، وقال: ﴿ وَإِنْ فَلُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ \* ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الجَحِيمِ )، وقال: ﴿ وَإِنْ فَلُمْ عَلَيْهُا لَشُوبًا مِنْ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ).

787، 887- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة إبراهيم الخليل -عليه السلام- مع قومه ودعوتهم إلى الله وتصلبه في دين الله وإنكاره عليهم عبادة الأصنام وتكسيره لها وجعلها جذاذًا.

ثانيًا: كيدهم له ونجاة الله له وجعل النار بردًا وسلامًا، قال الله جل وعلا: ﴿إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ \* أَيْفُكًا آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ ﴾.

789- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن الإنسان إذا لم يتمكن من

إقامة الدين على الوجه المرضي في أرض ينبغي أن يهاجر إلى أرض أخرى يتمكن بها من إقامة دينه، قال الله إخبارًا عما قال الخليل: ﴿وَقَالَ إِنِيّ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِي سَيَهْدِينِ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿عَفُوا غَفُورًا ﴾.

790 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة إبراهيم الخليل -عليه السلام - مع ابنه إسماعيل؛ لما فيها من العظة والاعتبار وتقوية الإيمان وزيادته، قال الله جل وعلا: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ \* فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنِيً قَالَ الله جل وعلا: ﴿فَبَشَرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ \* فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنِيً قَالَ الله بَنْ أَرَى فِي المَنَامِ أَيِّ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِن الصَّابِرِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ ﴾.

791 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر طرف من قصة موسى وهارون، وما منَّ الله به عليهما من الخير الكثير من النبوة والرسالة والدعوة إلى الله ونجاتهما من عدوهما فرعون ونصرهما عليه، وإنزال التوراة عليهما وهدايتهما إلى الطريق المستقيم، وإبقاء الذكر الجميل عليهما – والسلام عليهما -، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ \* وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ ﴾.

792 من هدى القرآن للتي هي أقوم: ذكر من قصة إلياس ودعوته قومه إلى التوحيد، واستنكاره لعبادتهم لبعل وتركهم عبادة الله، وإنذاره لقومه وتحذيره إياهم بأس الله، فكذبوه، واستمروا في غوايتهم، قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ \* أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ ﴾.

793 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر طرف من قصة لوط وقومه أهل سذوم، ودعوته إياهم إلى توحيد الله ونهيه إياهم عن الشرك وفعل

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 161

الفاحشة، فلم يقبلوا نصحه، فأهلكهم الله، ونجاه الله وأهله من بين أظهرهم، الله امرأته أهلكت مع من هلك، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلاَّ عَجُوزًا فِي الْعَابِرِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَبِاللَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾.

794 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر طرف من قصة يونس ابن متى حيث أثنى الله عليه، كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله وترك عبادة الأصنام، ثم ذهب فركب مع قوم في سفينة، ولما جاوزا الساحل هاجت الأمواج، وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون به، فوقعت القرعة على يونس، فأبوا أن يلقوه، ثم أعاودها، فوقعت عليه، فقام يونس فألقى نفسه، فالتقمه الحوت وهو مليم، قال تعالى: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ \* إِذْ أَبقَ إِلَى الفُلْكِ المَشْحُونِ \* فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) إلى قوله: (فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ )، وقال: (فَاصْبِرْ حِكْم رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ \* لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنْبِذَ لَبِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ).

795 من هدي القرآن للتي هي أقوم: تنبيه العباد إلى ذكر الله والإكثار مما يقرب إليه في أوقات الرخاء، قال تعالى في قصة يونس: ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾.

296 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وعظمته، قال الله جل وعلا وتنزه عما يقولوا الظالمون علوًا كبيرًا: المبنّحَانَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحُمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحُمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ \* وَالْحُمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ \* وَالْحُمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾.

797 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة داود —عليه السلام – للاتعاظ والاعتبار والاقتداء به، ومن صفاته أن الله وصفه بالعبودية، وأنه صاحب الأيدي والقوة على العبادة، وأنه أواب رجاع إلى الله كثير التوبة والرجوع إليه، وأن الله سخر له الجبال تسبح معه، وسخر الطير محشورة معه، وأنه قوي ملكه بالقوة المادية والأدبية، وآتاه الحكمة والنبوة والعلم وإصابة الغرض والعدل في الأحكام، وقال الله جل وعلا وتقدس: ﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ \* إِنَّا سَخَّرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ \* وَالطَيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ \* وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحِكْمَةُ وَفَصْلَ الجِطَابِ﴾.

798 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر القصة الواقعة لداود؛ لما فيها من الأخبار العجيبة، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ الْغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحُقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ \* إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّين فِي الْخِطَابِ \* قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ﴾ الآية.

799 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أنه ينبغي للمسلم أن يطمئن أخاه إذا حصل عنه خوف وفزع. ثانيًا: أنه ينبغي للقاضي والعالم أن لا يشمئز ويغضب إذا نصح وطلب منه العدل كما في قصة الخصمين لما فزع منهما داود، قالا: (لاَ تَحَفُّ)، وقالا: (فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحُقِّ وَلاَ تُشْطِطْ).

800- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن كثيرًا ممن يتعاملون ويتشاركون يجور بعضهم على بعض إلا الذين يؤمنون بالله، ويعملون

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

الصالحات، فإن نفوسهم تعزف عن الظلم؛ لما عندهم خوف الله وخشيته، وما أقلهم عددًا وأندرهم وجودًا، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾.

801، 802، 801 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد والتنبيه إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده؛ لما فيه من المصلحة لهم في الدنيا والآخرة.

ثانيًا: النهي عن إتباع الهوى في الحكومة، وغيرها من أمور الدين والدنيا. ثالثًا: التحذير من سوء عاقبة إتباع الهوى.

قال جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾.

804 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى قدرة الله وتمام حكمته في خلق السموات والأرض وما بينهما، وأنه لم يخلقهما عبثًا ولعبًا، بل لفوائد ومصالح، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً﴾، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ \* مَا خَلَقْنَاهُمَا إلاً بإَخْقٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾.

205 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن مقتضى عدل الله وحكمته ألا يساوي بين الذين أحسنوا، فعملوا الصالحات، والذين اجترحوا السيئات، ودسوا أنفسهم بكثير الآثام والمعاصي والذنوب، قال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللَّهِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتّقِينَ كَالْهُجْرَوُو السّيّئَاتِ أَن نَجْعَلُ المُتّقِينَ كَالْهُجْرِمِينَ \* مَا كَالْهُجْرِمِينَ \* مَا الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الآية، وقال: ﴿أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الآية، وقال: ﴿أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحِاتِ الآية، وقال: ﴿أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا

## لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾.

806، 807، 808- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على التدبر والتفكر في معاني القرآن.

ثانيًا: إرشاد العباد إلى أن القرآن كثير الخيرات عظيم البركات، فيه الهدى من الضلال، وشفاء من كل داء، ونور يستضاء به في الظلمات، وموعظة للمؤمنين، وفيه كل حلم يحتاج إلى المكلفون.

ثالثًا: تنبيه العباد إلى أن القرآن من أفضل الأعمال، وأن القراءة بالتدبر أفضل من السرعة بالقراءة.

قال تعالى: ﴿كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا اللَّهْرَانَ﴾. وقال تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ﴾.

809- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى استعمال الأدب في الدخول على الناس، وبالأخص الحكام والرؤساء، ولذلك الخصمان لما دخلا على داود في غير وقت الجلوس للخصوم، ودخلوا بغير إذنه، ولم يدخلوا من الباب، بل تسلقوا سور الغرفة، خاف منهم وشق عليه ذلك، كما يفهم من القصة، قال تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾.

ثانيًا: أن سوء أدب الخصم لا يمنع من بيان الحكم كما تفيده الآية ثانيًا: أن سوء أدب الخصم لا يمنع من بيان الحكم كما تفيده الآية الكريمة، فإن داود -عليه السلام- استعمل الحلم وبين الحكم مع سوء أدب الخصمين ولا وبخها ولا انتهرهما، ولنا بأنبياء الله ورسله أسوة، قال الله لرسوله: ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾.

812، 813- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على كثرة الصلاة خصوصًا عندما يصدر من الإنسان بعض الذنوب، قال تعالى: ﴿وَأَقِم

الجزء الثاني الجزء الثاني

الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَثَمَّا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ \* فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾.

814- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن ما ألهى وأشغل عن طاعة الله لا ينبغي إبقاؤه اقتداء بسليمان -عليه السلام- لما ألهته الخيل عن الصلاة أتلفها، قال الله جل وعلا إخبارًا عن سليمان: ﴿إِنِي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ \* رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ).

158، 815 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه إلى أن القضاء بين الناس مرتبة شريفة تولاها رسل الله، ولا بأس بما لمن اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وكذلك الفتيا، بل ربما وجبا على العالم إذا لم يوجد من يقوم بمما غيره.

ثانيًا: بيان أن الناس يتفاوتون في أفهامهم، قال تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾.

ثالثًا: الأمر بالحكم بالحق والتحذير من إتباع الهوى، قال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحُقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيل اللَّهِ﴾.

817- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمن إلى أن يكون قويًا في طاعة الله، وأن لا يركن إلى العجز والكسل، فقد مدح الله داود على قوته.

قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ أي القوة على عبادة الله.

818- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة أيوب -عليه السلام- للاعتبار والاتعاظ والاقتداء به في صبره على البلاء، قال الله جل وعلا: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾، وقال: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾.

919 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن من صبر ولم يتضجر والتجأ إلى الله يعوضه ويثيبه، قال تعالى مخبرًا عن أيوب: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَى وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾ .

820- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى قدرة الله، حيث نبع الماء بسرعة لأيوب -عليه السلام-، قال تعالى: (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ) فاغتسل وشرب، فذهب عنه الضر والأذى، وقال تعالى: (إنَّا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ).

822- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الإكثار من تذكر

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

الآخرة؛ لما في ذلك من الحث على طاعة الله والجد والاجتهاد فيها، والاستعداد للقاء الله، قال تعالى عن المخلصين من عباده: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم وَالاستعداد للقاء الله، قال تعالى عن المخلصين لماعتنا عاملين بأوامرنا وغالصة في ونواهينا لاتصافهم بخصلة جليلة الشأن، لا يساويها غيرها من الخصال، وهي تذكرهم الآخرة، فهي مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم في كل ما يأتون وما يذرون ليفوزوا بلقاء ربمم، وينالوا رضوانه في جنات النعيم.

823 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يحفز عزائم المؤمنين ويقوي رغباتهم مما أعد الله لأهل الجنة من النعيم المقيم والعيش السليم، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ خُسْنَ مَآبٍ \* جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً هَّمُ الأَبْوَابُ \* مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ \* وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّهَادٍ ﴾.

824 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر مآل الطاغين، وما أعد الله لهم من العذاب الأليم، وهو وصف قوي رهيب يثير الرعب والفزع في قلوب الطغاة المجرمين الجاحدين؛ ليرعوا، ويقوى عزائم المتقين في الجد والاجتهاد في الباقيات الصالحات، قال الله جل وعلا: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ \* الباقيات الصالحات، قال الله جل وعلا: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ \* مَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَبِئْسَ المِهَادُ \* هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ \* وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ .

825 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يكون بين الكافرين في النار من حوار وعتاب وتلاوم وتحمل كل فريق مسئولية المصير السيئ الذي صار إليه على الفريق الآخر، وهي تتضمن تقريع الكفار وإنذارهم وتخويفهم، قال الله جل وعلا: ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّار \*

قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ القَرَارُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾.

266 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إيذان الناس بأن النبي الله الله نذيرًا يحذر من شر المصير إذا تمسكوا بالضلال، وينبههم إلى ما فيه الهدى والخير، ويدعوهم إلى الإقرار بأن لا إله إلا الله رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ اللهُ الوَاحِدُ القَهَارُ \* رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيزُ الغَفَّارُ ﴾.

827 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قصة خلق آدم وسجود الملائكة له بأمر الله تعالى وتمرد إبليس على هذا الأمر، والعبرة منها التحذير عن الحسد والكبر؛ لأن إبليس العنه الله إنما وقع فيما وقع فيه بسببهما، والكفار إنما نازعوا النبي على بسببهما، وكرر ذكرهما ليكون زاجرًا عنهما، وتكرير المواعظ للمبالغة في النصح والإرشاد، قال الله جل وعلا: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ \* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ \* فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِن الكَافِرِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ لِأَمْلاَنَ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

828- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الله غني عما سواه من المخلوقات، فهو لا يريد بعبادته جر منفعة ولا دفع مضرة، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر، بل يرضى لهم الشكر، فأمره ونهيه محض فضل وإحسان على العباد، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَيْيُّ الحَمِيدُ)، وقال: (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا وَقال: (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا لَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ يَرْضَهُ لَكُمْ)، وقال موسى: (إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنِيٌّ حَمِيدٌ).

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

829 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر مقابلة بين العامل بطاعة الله القانت في جوف الليل ساجدًا وقائمًا يدعو ربه، ويحذر حسابه، ويخشى عقابه، ويرجو رحمته، أيستوي هذا ومن أشرك بالله وجعل له أندادًا لا يستوون عند الله، قال جل وعلا: ﴿وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ عَند الله، قال جل وعلا: ﴿وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ \* أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِهِ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ الآية.

عدة نصائح أمر الله نبيه أن ينصح بما المؤمنين، وهي مشتملة على فوائد عديدة، ومصالح عظيمة دنيا وأخرى، منها: الأمر بتقوى الله وطاعته، ومنها: أنما إذا تعذرت طاعة الله في بلد يتحولوا عنه إلى بلد يتمكنون فيه من إظهار الدين والاشتغال بعبادة الله وطاعته، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّارِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنًا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمٌ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾.

ومنها: أنه الله على الله على الله على الله على الله على الله الدين، فيجب على جميع العباد أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، ومنها: أنه أمر الله على الله جل وعلا: أخاف عذاب يوم القيامة، ففي ذلك زجر عن المعاصي، قال الله جل وعلا: (قُلْ يَا عِبَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إلى قوله: (قُل اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيني).

834- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان الخاسرين حقيقة وأنه لا خسران يساوي خسرانهم ولا عقوبة تدانيه، فالخاسر حقيقة هو الذي يخسر نفسه وأهله؛ لأنهم إن كانوا من أهل النار، فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم،

وإن كانوا من أهل الجنة، فقد ذهبوا عنهم ذهابًا لا رجوع بعده، قال الله جل وعلا: ﴿ قُلْ إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ المُبِينُ ﴾.

835 من هدي القرآن للتي هي أقوم: وصف شدة عذاب أهل النار للتخويف والاتعاظ والانزجار والجد والاجتهاد في الباقيات الصالحات، قال الله جل وعلا: ﴿ فَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُحَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾.

وقال: ﴿ فَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾.

وقال: ﴿سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ﴾.

وقال: ﴿ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَخْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾.

وقال: ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ﴾ الآية.

836 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر البشارة والثناء و المدح لعباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن القول على الإطلاق كلام الله، وكلام رسوله في قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ يُوحَى ﴾، قال تعالى: ﴿ فَيشِرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ وَحْيُ يُوحَى ﴾، قال تعالى: ﴿ فَيشِرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ﴾.

837 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن من سبق عليه القضاء، وحقت كلمة الله عليه لا يقدر الرسول ولا غيره من الخلق أن يجعله مؤمنًا فينقذه من النار، قال الله جل وعلا: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ فينقذُه مَن النار، قال الله جل وعلا: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ﴾، وقال: ﴿ مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴾، وقال: ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴾، وقال: ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُّرْشِدًا ﴾.

النفرة منها، كسرعة زوالها وتقضيها وشيكا تحذيرًا من الاغترار بها والركون إلى النفرة منها، كسرعة زوالها وتقضيها وشيكا تحذيرًا من الاغترار بها والركون إلى زخارفها ولذاتها، فالمعتمد عليها معتمد على أوهى من بيت العنكبوت، فمثل حالها بحال نبات يسقى بماء المطر، فيخرج به زرع مختلف الأصناف والأنواع، وبعد قليل يجف وييبس ويصير فتاتًا متكسرًا، فما أسرع زواله، قال الله جل وعلا: ﴿ أَلَمٌ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَا اللهُ فَيْ الأَنْبَابِ)، وقال: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ لَيْ الأَنْبَابِ)، وقال: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ لَيْ الأَنْبَابِ)، وقال: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ لَيْ اللَّامُوا أَنَّا لَعْبُ اللهُ عَيْثِ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَهِيجُ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمُ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا ﴾.

289 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر حال من يقي نفسه بوجهه الذي هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة، لكون يده قد صارت مغلولة إلى عنقه ويقرع ويبكت، ويقال له ولأمثاله من الظالمين: (ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ)، كمن يأتي آمنا يوم القيامة، قال تعالى: (أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ)، وقال: (فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا)، وقال تعالى: (أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم فَن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ القِيَامَةِ).

840 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ضرب الأمثال، أي تمثيل حال عجيبة بأخرى مثلها؛ للاتعاظ، والتذكر، والاعتبار، ومن ذلك ما ضربه الله مثلاً للكافر الذي يعبد غير الله، والمؤمن الموحد المخلص لله الذي لا يشرك بعبادة ربه أحدًا، فمثال الكافر كعبد يملكه شركاء متنازعون مختلفون يخاصم

بعضهم بعضًا وهو بينهم موزع، ولكل منهم فيه توجيه، ولكل منهم عليه تكليف، وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق، ولا يقدر أن يرضي الجميع، ومثال الموحد كعبد يملكه سيد واحد لا مشارك له فيه، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَعْلَمُونَ﴾.

المشركون الظالمون لأنفسهم يوم القيامة، حيث يعرضون لعذاب يكون من المشركون الظالمون لأنفسهم يوم القيامة، حيث يعرضون لعذاب يكون من الشدة ما يهو عليهم معه أن يفتدوا منه بما في الأرض ومثله معه لو يملكونه، وحيث ظهرت لهم مساوئ أعمالهم، ففي ذكر مثل هذا أبلغ تذكير، وأبلغ وعظ، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ العَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ \* وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ \* وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ \* وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ \* وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ \* وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا وَحَاقَ كِيم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَئُونَ \* .

المشركين، وهي أغم يشمئزون وينقبضون، وتمتلئ قلوبهم غيظًا وغمًا، وينفرون المشركين، وهي أغم يشمئزون وينقبضون، وتمتلئ قلوبهم غيظًا وغمًا، وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد: ﴿لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ عكس ما عليه المؤمنون الموحدون المحبون لله ورسله وأوليائه الفرحون المستبشرون بكلمة التوحيد، وإذا ذكرت المعبودات من دون الله من أصنام ونحوها، إذا هم يسرون ويفرحون ويستبشرون والاستبشار أن يمتلئ القلب سرورًا وفرحًا، فتنسبط له بشرة الوجه، وهذه حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات والأزمان، فمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم عندما يسمعوا تلاوة كلام الله، وأكثر ما يكون ذلك عند من عنده مذياع إذا فتحه، فإن كان قرآنًا اشمئز، وإن كان غناء انبسط، وكذا عندما يسمعوا ذكر الله أو يروا أهل الدين والصلاح، وعندما يسمعوا أغاني الصادين يسمعوا ذكر الله أو يروا أهل الدين والصلاح، وعندما يسمعوا أغاني الصادين

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

عن ذكر الله المطربين والمطربات، والبحث حول الملاهي والمنكرات يهشون ويبشون ويرحبون، ويسرون، ويفتحوا صدورهم ويبسطوا ألسنتهم للأخذ والرد، نعوذ بالله من هذه الحالة الزائغة، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحُدَهُ الثّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ وَحُدَهُ الثّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبّكَ فِي القُرْآنِ وَحُدَهُ وَلّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾، وقال: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمٌ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي اللهُ يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيُلُ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ \* يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمٌ يَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيُلُ لِكُلِ آفَاكٍ أَقِيمٍ \* يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمٌ يَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيُلُ لِكُلِ آفَاكٍ أَقِيمٍ \* يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمُ يَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيُلُ لِكُلِ آفَاكٍ أَقِيمٍ هُ يَسْمَعُ آيَاتٍ أَلِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيُلُ لَا إِلَهُ إِلاَ الللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾.

843 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن المعبودات من دون الله لا تقدر أن تكشف ضرًا أراد الله به أحدًا ولا تقدر أن تمسك رحمة أراد الله بها أحدً، قال الله جل وعلا: ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كُاشِفَاتُ صُرّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ كُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾، وقال: بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرّةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ كُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾، وقال: ﴿ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ هَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ فَلاَ مَنْ بَعْدِهٍ ﴾.

844 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حالة الإنسان وطبيعته، فأمره عجيب يدعو إلى الدهشة والحيرة، وذلك أنه إذا مسه ضر فقر أو مرض أو شدة أو كرب جأر إلى الله، واستعان به ليكشف ما نزل به من الضر، وإذا تغيرت الحال ونال شيئًا من الرخاء أو أزال عنه ما به من علة بغى وطغى، وقال: إنما أوتيته على علم من الله أي له أهل وأي مستحق له، قال الله جل وعلا: ﴿ فَإِذَا مَسَ الإنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمُ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّا أُوتِيتُهُ

عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْ َةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

وتقتيره بيد الله يبسطه تارة ويقبضه أخرى، وله في ذلك حكم تخفى على كثير وتقتيره بيد الله يبسطه تارة ويقبضه أخرى، وله في ذلك حكم تخفى على كثير من الناس، وليس ذلك لسعة الحيلة، وحسن التدبير، فإنا نرى كثيرًا من العقلاء المفكرين أصحاب التدبير للمال وحسن تصريفه في ضيق شديد، ونرى كثيرًا من الجهلاء والحمقى والمغفلين في بحبوحة من العيش ورغد عظيم منه، قال الله حل وعلا: ﴿ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ حَلَى لَا يَتَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾.

246 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إخبار العباد المسرفين على انفسهم بسعة كرمه وجوده ولطفه بعباده، وحثهم على التوبة والإنابة، قال جل وعلا: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه ﴾ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالْحَقِ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيّئَاهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

847 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على المبادرة إلى العمل والتحذير البليغ عن التحسر والندامة، قال الله جل وعلا: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ \* أَوْ تَقُولَ لَوْ حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ \* أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً أَنَّ اللَّهَ هَذَانِي لَكُنتُ مِنَ المُتَّقِينَ \* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَا اللهَ هَذَانِي لَكُنتُ مِنَ المُحْسِنِينَ \* بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا الْكَافِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا

الجزء الثاني -----

فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ، وقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّيم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ ، و قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

24. الذين الذين الله بالشرك حيث تسود وجوههم وتعلوها غبرة ترهقها قترة، كذبوا على الله بالشرك حيث تسود وجوههم وتعلوها غبرة ترهقها قترة، فيتميزون بذلك، فيعرهم أهل الموقف، وبيان مصير السعداء المؤمنون المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون الذي عاشوا في حذر من الآخرة، وفي طمع في رحمة الله، فهم اليوم يجدون النجاة والفوز والأمن والسلامة، قال الله حل وعلا: ﴿وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَجُوهُهُم مُسْوَدَّة أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ \* وَيُنَجِّي الله الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَةِمْ لا يَمَسُهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِعِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ فَهُمْ يَعْزَنُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِعِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ فَطُعًا مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَثَى أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا وَلَاللهُ أَنْ فَيْهَا خَالِدُونَ ﴾.

وقال في السعداء: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ قَالُ ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ نَاظِرَةٌ \* فَا نَظِرَةٌ \* وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ \* قَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ \* أَوْلَئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ مُسْتَبْشِرَةٌ \* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ \* أَوْلَئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ النَّعِيمِ ﴾.

849 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الله جل وعلا هو خالق الأشياء كلها وهو ربحا ومليكها والمتصرف فيها، وكل تحت تدبيره وقهره وكلأته وهو الحافظ لها، قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُولًا \* لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ الآية.

850-من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن المشركين لم يعظموا الله حق التعظيم، ولم يقدروه حق قدره إذ عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته، قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوبِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرُوا اللّهَ عَلَى بَشَر مِن شَيْءٍ ﴾.

851 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر مقدمات يوم القيامة؛ للاتعاظ، والتذكر، والاعتبار، والاستعداد، والجد، والاجتهاد في الأعمال الصالحات، قال الله جل وعلا: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾.

128، 853، 854، 855- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان إشراق الأرض بنور ربحا أرض الساحة التي يتم فيها الاستعراض.

ثانيًا: وضع الكتاب الحافظ لأعمال العباد.

ثالثًا: مجيء النبيين ليكونوا شهداء على أممهم.

رابعًا: مجىء الشهداء الحفظة من الملائكة على أعمال العباد.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ ﴾، فتبين بهذا أنه يحضر في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في فصل الحكومات وقطع الخصومات.

856- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أنه يوصل إلى كل أحد حقه كاملاً غير منقوص، ودل على ذلك بأربع عبارات:

1- أنه يقضى بين العباد بالعدل والصدق.

2- لا زيادة في عقاب ولا نقص في ثواب.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

3- أنه يعطى كل نفس جزاء ما عملت جزاء كاملاً.

4- أن الله عالم بما فعلوا في الدنيا دون حاجة إلى كاتب أو حاسب، فلا يفوته شيء من أعمالهم، ومن ثم حكمه بينهم بالعدل والإنصاف، قال الله جل وعلا: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحُقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ \* وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾.

نفس عملها، أما الكفار فلا تسأل عن فظاعة ما يحل بحم من الأهوال والشدائد والكروب والمخاوف والمزعجات والتأنيب والتوبيخ من خزنة جهنم، وسياقهم لهم بعنف وغلظة وشدة، قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ وَسياقهم لهم بعنف وغلظة وشدة، قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَتُهَا أَمَّ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الكَافِرِينَ \* قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِعْسَ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الكَافِرِينَ \* قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِعْسَ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الكَافِرِينَ \* قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِعْسَ مَثْوَى المُتَكَبِّرِينَ ﴾، وقال في الآية الأخرى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا﴾، وقال في الآية الأخرى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾، وقال في الآية الأخرى: ﴿كُلَّمَا مَوْجَبًا بِكِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ وقال في الآية الأخرى: ﴿ فَالَوْ النَّارِ عَلَيْسُ القَرَارُ ﴾، وقال: ﴿ يَوْمُ مُقَامُوهُ لَنَا فَيِعْسَ القَرَارُ ﴾، وقال: ﴿ يَوْمُ مُقَافُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾.

وأما المتقون الموحدون الذين عملوا بطاعة الله، فلا تسأل عن أحوالهم وما يلاقونه إذ ذاك من الحفاوة والإكرام والنعيم المقيم، وما يقال لهم وما يقولون، قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الجُنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ قَال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الجُنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ \* وَقَالُوا الحَمْدُ البُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ \* وَقَالُوا الحَمْدُ اللّهِ اللّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوّاً مِنَ الجُنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ العَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ العَامِلِينَ \* وَتَرَى المَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ العَامِلِينَ \* وَتَرَى المَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ

بَيْنَهُم بِاخْقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، وقال: ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً هَّهُمُ الأَبْوَابُ ﴾، وقال: ﴿وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ \* سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَوْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾.

959، 860، 869- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر الجمع بين الترغيب والترهيب.

ثانيًا: الحث على التوبة.

ثالثًا: ذكر ما يدل على تفضل الله وإحسانه.

قال الله جل وعلا: ﴿غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾.

862-862 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الملائكة المقربين حملة العرش ومن حوله يحبون المؤمنين، ويطلبون لهم ولآبائهم وأزواجهم وذريتهم المغفرة.

ثانيًا: التنبيه على لطف الله بعباده المؤمنين حيث قيض لأسباب سعادتهم أسبابًا خارجة عن قدرتهم من استغفار الملائكة لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم.

ثالثًا: الحث على التوبة.

رابعًا: الحث على التمسك بدين الإسلام؛ لأنه هو سبيل الله.

خامسًا: التحذير البليغ عن السيئات؛ لأنها سبب لمنع الرحمة، قال الله جل وعلا: (الَّذِينَ يَخْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِّمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيمِ إلى قوله: (وَمَن تَقِ السَّيِئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ).

الجزء الثاني الجزء الثاني المجازء المجازء الثاني المجازء المج

867 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حال الكفار بعد دخولهم النار، وما يقال لهم وهم في موقف الذل بعد الاستكبار، وموقف الرجاء ولات حين رجاء، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴾.

868، 869- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الله يُري عباده آياته الكونية، وآياته القرآنية الشاهدة له بالوحدانية والقدرة والعلم والحكمة والرحمة.

ثانيًا: بيان أنه ما يعتبر بآيات الله ويستدل بما على عظمة الله إلا من نور الله بصيرته، ورجع إلى الله في جميع أموره، فدلائل التوحيد مركوزة في العقول لا يحجبها إلا الاشتغال بعبادة غير الله والانكباب على الدنيا وزخارفها وملاذها، قال الله جل وعلا: (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ ورْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مُن يُنِيبُ)، قال تعالى: (وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ)، وقال: (وَلِيَذَكَّرُ إِلاَّ مُن يُنِيبُ)، فهؤلاء هم المتعظون هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال.

870- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على دعاء الله وإخلاص العمل له ولو كره الكافرون والمنافقون، قال الله جل وعلا: ﴿فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ﴾.

871 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الاستعداد ليوم التلاق الذي يتلاقى فيه الخلائق كلهم، ويلاقي الناس فيه أعمالهم التي قدموها في الحياة الدنيا، ويتلاقى الناس والملائكة والجن، وتشهد جميع الخلائق ذلك اليوم العظيم، قال تعالى: ﴿ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ \* يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ لِلّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ \* الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ لِلّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ \* الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا

كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ اليَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسَابِ)، وقال: ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾، وقال: ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ ﴾، وقال: ﴿ وَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾. يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾.

872 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر أوصاف هائلة في يوم القيامة تصطك منها المسامع وتشيب من هولها الولدان، يوم يعظم فيه الخوف تصل القلوب فيه إلى الحناجر من الروع والفزع والكرب والدهشة، وهم كاظمون لأنفاسهم وآلامهم ومخاوفهم، والكظم يكريهم ويثقل صدورهم، قال الله جل وعلا: (يَكَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَبْصَارُ)، وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ القُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ)، وقال جل وعلا: ﴿ وَعَلا: ﴿ وَعَلا الله عَلَى مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿ وَعَلَا اللهُ عَلَى الْوَلْدَانَ شِيبًا \* السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً ﴾، وقال: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن الولْدَانَ شِيبًا \* السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً ﴾، وقال: ﴿ إِنَّا نَعُمْ يَوْمَ اللهُ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَلِي النَّاقُورِ \* فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴾.

873 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر الأدلة والبراهين على شمول علم الله بالدقيق والجليل والتنبيه على مقام المراقبة، فيكون على حذر من المعاصي، وللاجتهاد فيما يرضي الله، قال الله تعالى: (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)، وقال: (وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا)، وقال: (أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا)، وقال: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، وقال: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ عَابِس إِلاَّ فِي كِتَابِ مُّبِينٍ).

874، 875، 876- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على السير في الأرض؛ للاعتبار، والتذكير، والانزجار عن المعاصي.

الجزء الثاني الجزء الثاني

ثانيًا: بيان السبب في أخذ الله الأمم المتقدمة، وذلك لكفرهم وتكذيبهم للرسل.

ثالثًا: التحذير من عذاب الله، فإنه إذا حل ليس له دافع.

قال الله جل وعلا: ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾.

877، 878، 879- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإرشاد إلى قاعدة يكثر مرورها في القرآن، وهي ما إذا كان السياق في قصة معينة، أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام؛ ليكن أعم وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين، قال تعالى: (وَمَا كَيْدُ الكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ)، فلم يقل: وما كيدهم إلا في ضلال، ومثل قوله: (مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحِسَابِ) فلم يقل من فرعون، بل أتى بالوصف.

ثانيًا: التنبيه على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله.

ثالثًا: الإرشاد إلى سلوك طريق التعريض عما سيعرض من الأذى؛ ولهذا قال: (مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ)، ولم يقل من فرعون، قال الله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون: (وَمَا كَيْدُ الكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ)، وقال موسى: (إِنِي عُذْتُ بِرَيِي وَرَبّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحِسَابِ).

880، 881، 881 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الله قيض لموسى إنسانًا من آل فرعون حتى دافع عن موسى،

وذب عنه على أحسن الوجوه، وبالغ في تسكين الفتنة، واجتهد في إزالة الشر. ثانيًا: إرشاد العباد إلى الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر.

ثالثًا: التنبيه على أن الدين والعقيدة سبب قوي لجمع القلوب والتكاثف ضد أعداء الإسلام.

رابعًا: إرشاد العباد إلى مناصحة ولاة الأمور، وتبيين الحق لهم ومنعهم من الظلم حسب القدرة والاستطاعة.

خامسًا: إرشاد العباد إلى الأخذ على يد الظالم ومنعه من الظلم حسب القدرة.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴾.

885، 886، 887، 888-من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً: التحذير من الإسراف والكذب.

ثانيًا: التحذير من كفران النعم والتعرض لبأس الله وعذابه.

ثالثًا: إرشاد الواعظ والناصح أن يأتي بكلام يطيب القلوب، ويلينها، ويهيئها لقبول الحق، ويؤذن بأنه ناصح لهم؛ ليتأثروا بنصحه.

رابعًا: التنبيه على أنه ينبغي للواعظ والمرشد والناصح أن يجعل نفسه كأحد المنصوحين أو الموعوضين؛ تطبيبًا لقلوبهم وإيذانًا بأنه ناصح لهم ساع في تحصيل ما ينفعهم ودفع ما يضرهم؛ لأن ذلك أقبل وأوقر في القلوب، كما يعلم من قوله: (يَنصُرُنَا)، وقوله: (إن جَاءَنَا)، قال الله جل وعلا إخبارًا عما قاله مؤمن آل فرعون: (إنَّ الله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ \* يَا قَوْمِ لَكُمُ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ 183

المُلْكُ اليَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنا ﴾، فيقول مثلاً المرشد أو الواعظ: ينبغي لنا أن نتجنب هذا العمل المنكر، وأن نسعى في إزالته، وينبغي أن نقوم بهذا العمل الطيب، وأن نسعى في نجاحه، وإن كان متجنبًا للأول وساعيًا في الثاني.

989 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر الدليل على عذاب القبر، قال الله جل وعلا في حق آل فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ)، وقال: ﴿ مِمَّا خَطِيئَا تِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾.

890، 891، 892- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بدعاء الله.

ثانيًا: أن في أمره بذلك ما يدل على لطفه بعباده حيث دعاهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة.

ثالثًا: التحذير البليغ، والوعيد الشديد لمن استكبر عن عبادة ربه.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾، وقال: ﴿ وَالْمُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾، وقال: ﴿ وَالْمُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾، وقال: ﴿ وَالْمُعُوهُ خُوْفًا وَطَمَعًا ﴾، وقال: ﴿ وَالْمُعُولُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾.

1893، 894- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض نعم الله على عباده؛ ليحمدوه ويعبدوه.

ثانيًا: الحث على شكر الله، وبيان أن الكثير من العباد لا يشكرون.

قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ

عِبَادِيَ الشَّكُورُ)، وقال: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴾.

الله في الآفاق، وفي الأنفس، قال تعالى مع ما تقدم: ﴿ الله اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الله فِي الآفاق، وفي الأنفس، قال تعالى مع ما تقدم: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطّيّبَاتِ ذَلِكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطّيّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾، وقال: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾، وقال: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾.

897، 898- التنبيه على الوحدانية والإخلاص والحمد والشكر لله، قال تعالى: ﴿ هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

الله وحده لا شريك له، وبيان مراتب عمر الإنسان: 1 الطفولة. 2 بلوغ الأشد. 3 الشيخوخة.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي غُيِتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ البَيّناتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ العَالَمِينَ \* هَوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾ الآية.

900، 901- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التعجب من أحوال الكفار المجادلين في آيات الله، ومكابرتهم فيها، وتكذيبهم لكتاب الله ورسله، وما أرسلوا به من رسالة الحق والهدى.

ثانيًا: وصف ما سوف يلقونه يوم القيامة من نكال، وعذاب، وخزي، وخذلان.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ \* الَّذِينَ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 185

كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ \* فِي الحَمِيم ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾.

902 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان سُنة الله في عباده، وهي أن حكم الله في جميع من تاب حين معاينة العذاب ألا تقبل منه توبة، قال الله جل وعلا: ﴿ فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللّهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرُونَ ﴾.

903 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر حال الكفار حين يساقون إلى النار، ويحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا، حتى إذا وردوا عليها وقام الحساب إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم في حساب، فإذا بأسماعهم وأبصارهم وجلودهم تشهد عليهم، وتروي عنهم ما حسبوه سرًا، وقد كانوا يستخفون ويستترون بجرائمهم عن الناس، ولم يكونوا ليستخفوا عن أسماعهم وأبصارهم وجلودهم؛ لأنها متصلة بهم، وها هي تفضحهم وتبين ما ظنوه مستورًا عن الخلق.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَى الْذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا جَلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَمَا هُم مِّنَ المُعْتَبِينَ ﴾.

904 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الله جل وعلا قيض، أي هيأ ويسر للمشركين قرناء من الشياطين، فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا من الضلالة والكفر وإتباع الشهوات، وما خلفهم من أمر الآخرة، فألقوا إليهم أن لا جنة ولا نار، قال الله جل وعلا: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾، وقال: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَالَّهُمُ الْخَذُوا ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًا ﴾، وقال: ﴿ إِنَّهُمُ الْخَذُوا اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾. الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾.

905 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من مشابحة الكفار في التخليط والتشويش على من يقرأ القرآن، قال الله جل وعلا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهِلَا القُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾.

906 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر طلب الكفار حينما يرون تحقيق وعيد الله فيهم أن يريهم الذين أضلوهم من الجن والإنس، حتى يجعلوهم تحت أقدامهم في النار انتقامًا منهم لشدة حنقهم وغيضهم، وعداوتهم لهم، وبغضهم إياهم؛ لأنهم كانوا سبب المصير الرهيب الذي صاروا إليه، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاّنَا مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْجَنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾.

907، 908- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أحوال المؤمنين الذين اعترفوا بربوبية الله، وأقروا بوحدانيته واستسلموا لأمره، ثم ثبتوا على ذلك، فاستقاموا على الصراط المستقيم أن لهم البشارة العظيمة بحصول الأمن والجنة، ونفي الحزن، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

909 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر البشارة التي أعظم من الأولى، وهي قول الملائكة لهم مبشرين ومثبتين: ﴿ فَكُنُ أَوْلَيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلاً مِّنْ غَفُور رَّحِيم ﴾.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 187

910، 911، 912، 913، 914، 915- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أنه لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا، وقال: إنني من المسلمين، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب إليه.

ثانيًا: الحث والترغيب في الدعوة إلى الله.

ثالثًا: الحث على مقابلة المسيء بالإحسان.

رابعًا: أنه لا يوفق لمقابلة الإساءة بالإحسان إلا من له حظ وافر من السعادة.

خامسًا: الحث على الصبر.

سادسًا: الحث على الحلم.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيم ﴾.

916- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر الطريق الوحيد لمنع تمييج الشر، ودفع الغضب إذا بدت، وظهرت بوادره، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾.

917 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض الآيات الدالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وسعة سلطانه، وبديع حكمته، وسعة رحمته وعلمه، وأنه وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ ﴾.

918- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى أن الله غني عن العالمين، ف إن كفر به بعض خلقه، فهناك بعض آخر يؤمنون به

ويلازمون طاعته دائمًا لا يفترون، قال الله جل وعلا: ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ ﴾، وقال: ﴿فَإِن يَكْفُرْ هِمَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا هِمَا قَوْمًا لَّيْسُوا هِمَا بِكَافِرِينَ ﴾، وقال: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾.

919- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر آية من آيات الله تدل على كمال قدرته، وإنفراده بالملك والتدبير وإحيائه الموتى بعد البلى، وإعادتما لهيئتها كما كانت من بعد فنائها، وهي: أنك ترى الأرض هامدة يابسة غبراء، لا نبات فيها، ولا زرع، فإذا نزل عليها الماء تحركت، واهتزت وانتفخت، وأخذت تتكشف عن أنواع النبات من زروع وثمار.

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا اللهَ الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَتِهِ أَنْكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

920، 921، 920- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً: التحذير الشديد لمن يلحد في آيات الله.

ثانيًا: التنبيه على أن المؤمنين يأتون آمنين، وأن الكفار الملحدين يلقون في النار.

ثالثًا: الإنذار والتهديد للملحدين، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْقِى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ لِلْحِدُونَ فِي آئِينَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ القِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

923 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو وبيان أنه لا يمل من دعاء الخير لنفسه، وجلبه إليه، فتجده دائمًا يدعو ويسأل الله المال والعافية والعز والرفعة والجاه، وعندما يصيبه الشر بلاء شدة مرض، فقر، تجده يؤسًا م روح الله قنوطًا من رحمته، وهذه الصفات لا

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ 189

يخفف من حدتها أو يعدل من سورتها، أو يقلبها بالمرة إلا إتباع الكتاب والسُّنة، قال تعالى: (لاَ يَسْأَمُ الإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ) إلى قوله: (وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ).

924- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر خمسة أوصاف للإنسان: أولاً: أنه لا يمل من طلب الخير.

ثانيًا: أنه إذا مسه الشر يؤس قنوط.

ثالثًا: أنه إذا أذاقه الله رحمة من بعد ضراء مسته نسي ما كان عليه أولاً. رابعًا: إعراضه عن شكر ربه.

خامسًا: أنه عندما يمسه الشر يطيل الدعاء، والتضرع إلى الله.

925- من هدي القرآن للتي هي أقوم: لفت أنظار العباد وحثهم إلى التأمل والتفكر والتدبر في آيات الله الدالة على كمال قدرته ولطيف صنعته وبديع حكمته، وواسع علمه، قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ فَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ ، وقال تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾.

926 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن ما أوحي إلى مجمّد على من الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر، والتزهيد في جمع حطام الدنيا والترغيب فيما عند الله، وتجميل النفس بفضائل الأخلاق وإبعادها عن رذائل الخلال مثل ما أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على ذلك، قال الله جل وعلا: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ مِن اللهُ المُرسُلِ المُشتملة على ذلك، قال الله جل وعلا: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلاّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرّسُلِ مَن قَبْلِكَ اللَّهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ ، وقال تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلاّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرّسُلِ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ ، وقال: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنّبِيّينَ مِنْ مِن قَبْلِكَ ﴾ الآية، وقال: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنّبِيّينَ مِنْ مَعْدِهِ ﴾.

927، 928 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن إجماع الأمة

حجة قاطعة.

ثانيًا: الرد على القوانين الوضعية.

قال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾، وقال جل وعلا وتقدس: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾، وقال: ﴿ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾، وقال: ﴿ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾.

930,929 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده، وهي أنه شرع لعباده من الدين ما وصى به نوحًا، وما أوحى به إلى مُحَد، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، وهو دين الإسلام والثبوت عليه.

ثانيًا: النهي عن التفرق والاختلاف.

ثالثًا: الحث على الاجتماع.

قال الله جل وعلا: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾.

932، 933، 934، 935، 936- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الأمر بالدعوة إلى الملة الحنيفية ملة إبراهيم.

ثانيًا: الأمر بالاستقامة والثبات على عبادة الله كما أمر.

ثالثًا: النهى عن إتباع أهواء المشركين.

رابعًا: الأمر بالإيمان بكتب الله.

خامسًا: الأمر بالعدل.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

قال جل وعلا: ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَيْهُ اللَّهُ عَمْلُنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾.

937، 938- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان إمتنان الله على عباده بقبول توبتهم إذا تابوا ورجعوا إليه.

ثانيًا: الحث على لزوم الحذر من الذنوب، والحث على الإخلاص لله وحده.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾.

939 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان ما سوف يكون من أمر الظالمين في ذلك اليوم، حيث يستولى عليهم الخوف من نتائج تمردهم، وسوء أعمالهم التي هي واقعة عليهم حتمًا، في حين يكون الذين آمنوا بالله وحده وصدقوا المرسلين وقدموا صالح الأعمال منعمين في روضات الجنات، يتمتعون بما يشاءون، قال تعالى: ﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعٌ كِيمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الجُنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَكِيمٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الجُنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَكِيمٍ فَيُورٌ شَكُورٌ ﴾.

940 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير عن صد المؤمنين عن سبيل الله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّمِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَهَمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾.

941 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى العمل بكتاب الله، والحث على العدل والإنصاف، قال الله جل وعلا: ﴿ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الله والْحِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾، وقال: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾، وقال:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾.

942 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان موقف المؤمنين من الساعة، وبيان موقف غير المؤمنين منها، أما المؤمنون فهم خائفون وجلون منها، وجلون من مجيئها؛ لأنهم لا يدرون ما يهجمون عليه، وهم موقنون أنهم معاسبون ومجزيون على أعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، كما أنهم يعلمون أن مجيئها حق لا ريب فيه، ولذاتما وطيباتما يؤتى منها ما قسمه الله له، وليس له في ثواب الآخرة حظ، قال تعالى: (مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن تَصِيبٍ)، وقال: (مَن كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن تَصِيبٍ)، وقال: (مَن كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَمُن كَانَ يُرِيدُ الدِّينَ لَيْسَ هُمُهُ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

943، 944- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من الجراءة على الله في شرع ما لم يشرعه الله من تحريم ما أحل، وتحليل ما حرم.

ثانيًا: الرد على القوانين الوضعية، قال الله تعالى: ﴿أَمْ هَمُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾.

945 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى صدق النبي وأن ما جاء به حق؛ لأن من سنن الله إبطال الباطل، ونصرة الحق، وقد أيد الله النبي الله بالنصر والقوة، قال الله جل وعلا وتقدس: (أمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ البَاطِلَ وَيُحِقُ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)، وقال: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ \* لأَخَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ)، وقال تعالى: (إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)

الجزء الثاني الجزء الثاني

إلى قوله: ﴿ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾، وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وأما غير المؤمنين فيطلبون تعجيلها لشدة إنكارهم لها ولتكذيبهم بحا، وعنادهم، وأما غير المؤمنين فيطلبون تعجيلها لشدة إنكارهم لها ولتكذيبهم بحا، وعنادهم، وتعجيزهم لربهم، قال الله جل وعلا وتقدس: (يَسْتَعْجِلُ بِمَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الحَقُّ أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يُعَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ)، وقال: (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ)، وقال: (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ)، وقال تعالى في صفة المؤمنين: (الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ)، وقال: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِيِّمْ رَاجِعُونَ)، وقال تعالى: (وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)، وقال: (إِنَّا يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)، وقال: (إِنَّا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا)، وقال: (يَعَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ فَيْ مَن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا)، وقال: (يَعَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَى السَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ مَعِيرًا).

948- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على لطف الله بعباده، ورزقه لمن يشاء دون مانع ولا حائل، قال الله جل وعلا: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ القَوِيُّ العَزِيزُ﴾.

949 من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً: التنبيه على أن الذين يبتغون الآخرة بإيمانهم، وأعمالهم الصالحة يضاعف الله لهم ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من كان يريد بأعماله وكسبه حرث الدنيا وهو متاعها أخلاق الناس بصورة عامة، وهو ميلهم إلى تجاوز الحد والظلم والبطر، إذا ما بسط الله لهم الرزق ووسع عليهم أسبابه.

ثانيًا: تقرير بأن حكمته تعالى اقتضت من أجل ذلك أن تكون أرزاقهم

بأقدار معينة، وفقًا لما يعلم من أحوالهم وأخلاقهم فهو الخبير البصير بعباده.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾.

950 من هدى القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر بعد ما يكون الناس قد يئسوا وانقطعت أمالهم، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الوَلِيُّ الحَمِيدُ ﴾، وقال: ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ \* فَانظُرْ إِلَى آثَارِ وَقَال: ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ \* فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمة الله كَيْفَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ رَحْمة الله كَيْفَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ﴾.

952- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إخبار العباد أن ما يصيبهم من

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

مصائب في أبدانهم أو أولادهم وأموالهم إنما هو نتيجة لما قدمت أيديهم، ومع ذلك فإنهم لا يصابون إلا بقليل مما يستحقون؛ لأن الله يعاملهم بالعفو، والتجاوز عن الكثير، قال الله جل وعلا: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾، وقال: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ﴾.

المخاطبين السامعين على أن العباد ليسوا معجزي الله حيثما كانوا، فما قدره للمخاطبين السامعين على أن العباد ليسوا معجزي الله حيثما كانوا، فما قدره وقضاه عليهم واقع لا محالة ولا مفر منه، فلا ينبغي لهم أن يغتروا فهو محيط بهم قادر عليهم، وليس لهم من دونه ولي ولا نصير يحميهم ويمنع عنهم ما يضرهم، وقال الله جل وعلا: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلا نصير عَميهم وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِن وقال الله عَلَيْ عَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُعْزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُعْزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُعْزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْض وَلا فِي السَّمَاءِ ).

واستحقاقه للعبادة وحده، من ذلك: 1 - السفن ورحمته بعباده، وعنايته بحم، واستحقاقه للعبادة وحده، من ذلك: 1 - السفن والمراكب فيه، ومنها: أن تتحرك الريح فتجري السفن أو تسكن فتقف والكدة على ظهر البحر كالجبال، ففي كل هذا آيات ربانية جديرة بالتدبر، والتفكر، والشكر لله على ذلك.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ \* إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿ وَآیَةٌ هَمْ أَنَّ حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ \* وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّشْلِهِ مَا یَوْكَبُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَتَاعًا إِلَى حِین ﴾ ، وقال: ﴿ وَأَنْجَيْنَاهُ وَحَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّشْلِهِ مَا یَوْکَبُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَتَاعًا إِلَى حِین ﴾ ، وقال: ﴿ وَأَنْجَيْنَاهُ

وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا اللَّهُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيمَا أُذُنُ وَاعِيَةً ﴾ ، وقال: ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى الجَودِيّ ﴾ .

957، 958 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على الزهد في الدنيا، والتنفير منها وزخرفها؛ لأن المانع من النظر في الأدلة إنما هو الرغبة في الدنيا طلبًا للرياسة والجاه، فإذا صغرت الدنيا في عين الإنسان لم يلتفت إليها، وانتفع بالأدلة ووجه نظره إلى ملكوت السموات و الأرض، وبان له أن ما أوتي العباد من وسائل الرزق وأسباب الحياة ليس إلا متاعًا قصير الأمد، لن يلبث أن يزول.

ثانيًا: الترغيب في الإقبال على الآخرة، والاستعداد لها ببيان أن ما عند الله خير وأبقى للذين يؤمنون به، ويتوكلون عليه، قال الله جل وعلا وتقدس: (فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)، وقال: (بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)، وقال تعالى: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلاَ تَظْلَمُونَ فَتِيلاً).

959- 966- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان صفات المؤمنين التي ينيلهم الله بما الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فمن أراد الاتصاف بما، فهي فيما يلي:

أولاً: الإيمان الله وتصديق رسله.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

ثانيًا: أنهم يتوكلون على الله.

ثالثًا: أنهم يجتنبون كبائر الإثم، والفواحش كالقتل، والزنا، واللواط، والسرقة ونحو ذلك مما ينكره الشرع، والعقل، والطبع السليم.

رابعًا: أنهم إذا غضبوا كظموا غيظهم.

خامسًا: أنهم أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه، وانقادوا لطاعته.

سادسًا: أنهم أقاموا الصلاة.

سابعًا: أنهم إذا حزيهم أمر يتشاورون فيما بينهم.

ثامنًا: أنهم ينفقون مما آتاهم الله.

تاسعًا: إذا بغي عليهم باغ ينتصرون منه.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَجِّمِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* وَالّذِينَ يَغْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ \* وَاللّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَجِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وُاللّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَجِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنتَصِرُونَ ﴾.

967، 968، 969- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر مراتب العقوبات، وهي ثلاث مراتب: عدل، وفضل، وظلم.

فالعدل: جزاء سيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص.

الثانية مرتبة الفضل، والإصلاح، والصفح عن المسيئ.

الثالثة: مرتبة الظلم، وهي مقابلة الجاني بأكثر من جنايته.

قال الله جل وعلا: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾.

970، 971، 972 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن من انتصر ممن ظلمه بعد ظلمه إياه لا حرج عليه ولا لوم ولا عقوبة ولا أذى.

ثانيًا: بيان من عليه الإثم والعقوبة، وهو الذي يبدؤ الناس بالظلم والعدوان، ويبغي، ويفسد في الأرض بغير حق.

ثالثًا: الترغيب في الصبر والعفو.

قال جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ \* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

973، 974، 975- من هدي القرآن للتي هي أقوم: 1- الحث على انتهاز الفرص، وتدارك الوقت. 2- التحذير من التسويف. 3- طول الأمل. 3- الأمر بإجابة داعى الله إلى امتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

قال تعالى: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴾.

976 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان سعة ملك الله تعالى ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء، والتدبير لجميع الأمور، وأن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ثانيًا: بيان قسم هبته لعباده في النسل إلى أربعة أقسام: فمنهم من وهب له الإناث، ومنهم من وهب له الذكور، ومنهم من أعطي الصنفين، ومنهم العقيم الذي لا نسل له.

قال تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَاتًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَاتًا وَيَهْبُ لُمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾

977- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أقسام كلام الله لرسله وأنبيائه، وأنحا ثلاثة أقسام: إما بطريق الوحي، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولاً:

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾.

978 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على لطف الله ورحمته بخلقه، وذلك أنه لا يترك دعاء عباده إلى الخير، وتذكيرهم بالقرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه، بل يأمر به ليهتدي من قدر له الهداية، وتقوم الحجة على من كتب له الشقاوة، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ اللهُ كُن مَن كُتُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾.

979- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً: ذكر الأدلة على كمال نعمة الله واقتداره بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارًا للعباد.

ثانيًا: إنزال الماء من السماء فأحيا به الأرض.

ثالثًا: خلق الأزواج.

رابعًا: جعله للعباد من الفلك والأنعام ما يركبون.

قال تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْدَو فَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُغْرَجُونَ ﴾ .

980، 981، 980، 982 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد وتعليمهم ما يقولونه إذا ركبوا الدواب وإذا ركبوا السفن، ومثلها سائر المركبات من قطارات، وطائرات، ومراكب، وسيارات ونحو ذلك.

ثانيًا: التنبيه إلى أنه ينبغي للراكب حين ركوبه أن يتأمل فيما يلابسه من السير، ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى وتقدس، فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة، ولا يأتي بما ينافيها، ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع.

ثالثًا: الإشارة إلى أن الركوب مخطرة، فلا ينبغي أن يغفل فيه عن تذكر الآخرة، فيذكر عند مراكب الدنيا آخر مركوب يركب عليه، وهو النعش.

رابعًا: إرشادهم إلى ما يقولونه عند نزول المنزل، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمُّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَحَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾، وقال: ﴿وقُل رَبِّ لَعُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وقال: ﴿وقُل رَبِّ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وقال: ﴿وقُل رَبِّ أَنْنَ خَيْرُ المُنزِلِينَ ﴾.

184، 985- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر الدليل على أن المتصدين للصد والحجاج مع النبي الله هم الأغنياء والرؤساء والزعماء وأصحاب الوجاهة، والقوة من المشركين.

ثانيًا: التنبيه على أن الترف والتنعم هو سبب إهمال النظر، وسبب التمسك بالتقليد.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَمَا قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَالَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾.

986- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن حكمة الله اقتضت أن يتفاوت الناس في شئون الدنيا، فمنهم الغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، والقوي والضعيف، والعالم والجاهل، والغبي والنبيه، والشهرة والخمول، والذكي والبليد، والعيي والفصيح، وأن هذا التفاوت هو الذي يتم به نظام المجتمع والسير به على النهج القويم، وبه يحصل تبادل قضاء المصالح والحاجات، فيستخدم بعضًا في المال والحرف والصنائع، فيستخدم الغني الفقير ولو تساووا لم

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 101

يحتج بعضهم إلى بعض، وتعطل كثير من المصالح.

قال الله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾، وقال: ﴿ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ﴾، وقال: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض فِي الرِّزْقِ ﴾.

987 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حقارة الدنيا، وعظم شأن الآخرة، وأنه لولا أن يجتمع الناس على الكفر ميلاً منهم إلى الدنيا وزخرفها إذا رأوا الكفار في سعة من الرزق لجعل لمن يكفر بيوتاً مسقوفة من فضة، ومصاعد يصعدون عليها، ولبيوتهم أبوابًا من فضة، وسررًا من فضة ومن ذهب.

ثانيًا: الترغيب في الآخرة والحث على مؤهلاتها ببيان أن كل ما يمكن أن يتمتع به الكفار من بهارج الدنيا وزخارفها وذهها وفضتها ليس إلا متاعًا قصير الأمد، قاصر على الدنيا، والمتعة الحقيقية إنما هي متعة الآخرة للمتقين عند الله؛ لأنها المتعة الخالدة.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً جَّعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ \* وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

988، 989، 999- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن توفر النعم، ودخول الترف، والإنحماك في الملاذ والشهوات يشغل وينسي طاعة الله.

ثانيًا: التذكير بطريقة الآباء الموحدين المخلصين.

ثالثًا: التنبيه على بقاء كلمة التوحيد في عقب إبراهيم -عليه السلام-.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرِينِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِين \* وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \* بَلْ

مَتَّعْتُ هَوُّلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّى كِمَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾.

991 التنبيه على أن الاشتراك في عذاب الآخرة لا يخفف العذاب كما كان يخففه في الدنيا، إذ يتعاونون في الدنيا في تحمل أعبائها ويتقاسمون شدتما وعناءها، وأما في الآخرة فإن لكل منهم من العذاب ما لا تبلغه طاقته، ولا قدرة له على احتماله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظُلَمْتُمْ أَنكُمْ في العَذَاب مُشْتَركُونَ ﴾.

992 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإخبار بأن كل صداقة وخلة، فإنها تنقلب إلى عداوة إلا ما كانت في الله وفي سبيله، فإنها تبقى في الدنيا والآخرة، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌ إِلاَّ اللَّهَ عَلَ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّقَينَ ﴾.

993- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يستحث المؤمن ويرغبه في التمسك بالقرآن. ثانيًا: التنبيه على أن في القرآن شرف وكرامة للرسول ولقومه؛ لأنه نزل بلغة العرب على رجل منهم، فهم أفهم الناس للقرآن العظيم.

قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ \* وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾، وقال: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ 
ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾.

994، 995- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على أن قاصر الأفهام والإدراك تنطلي عليهم الخدع، والشبه، والحيل، وتسحر ألبابهم فيستجيبون بسرعة لسوء تفكيرهم وسخافة عقولهم كقوم فرعون.

ثانيًا: الإشارة إلى أن من تعزز بشيء دون الله أهلكه الله به.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

قال الله جل وعلا وتقدس عن فرعون: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ \* فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ففرعون تعزز بالماء فأهلكه الله به.

996، 997، 996 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يتلقى به الله عباده الذين آمنوا به وأسلموا نفوسهم إليه وأخلصوا دينهم له وحده تشريفًا لهم وتكريمًا، وتثبيتًا وتطمينًا وتسكينًا لروعهم من الأهوال، والمزعجات، والشدائد، والكروب في يوم القيامة.

ثانيًا: ما يقال لهم على سبيل البشرى بدخول الجنة.

ثالثًا: ذكر طرف مما ينعمون به من النعيم المقيم.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ وَأَزُوا جُكُمْ تَخْرُنُونَ \* الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ \* ادْخُلُوا الجُنَّةَ أَنتُمْ وَأَزُواجُكُمْ تُخْبُرُونَ \* يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ تُخْبُرُونَ \* يُطَافُ عَلَيْهِمْ وَلِدُونَ ﴾ الآيات، وقال تعالى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَدُونَ \* بِأَكْوَابٍ وَأَبْرِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴾ الآيات، وقال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ \* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّ اللّهِ ثُمَّ السَّتَقَامُوا فَلاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ اللَاثِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَخْزَنُوا لِأَ اللّهِ مُ اللّهِ عَلَى الآيات، وقال: ﴿ إِنَّ اللّهُ مُ اللّهُ مُ السَّتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ اللَلاثِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَخْزُنُوا لِا اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى الأَرائِكِ مُتَكِفُونَ ﴾ الآيات، وقال: ﴿ إِنَّ اللّهِ مُ عَنْهُ وَأَزُواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرائِكِ مُتَكِفُونَ ﴾ الآيات، وقال شَعُلُو فَاكِهُونَ \* هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ ﴾ الآيات، وقال شَعُلُو فَاكِهُونَ \* هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ ﴾ الآيات، وقال فَاكِهُونَ \* هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ ﴾ الآيات، وقال قَالَ هَمْ خَزَنتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ الآيات. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ هَمُ خَزَنتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ الآيات.

999- من هدي القرآن للتي هي أقوم: وصف مصير المجرمين المنحرفين عن طريق الحق والهدى، فالمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يخفف ولا

ينقطع، ولسوف يستغيثون بمالك كبير الخزنة ليتوسط لهم عند الله لا في طلب النجاة، ولا في طلب الغوث، فهم مبلسون آيسون، إنما يطلبون الهلاك السريع ليستريحوا، وهيهات، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* لاَ ليستريحوا، وهيهات، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* لاَ يُفتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴾ الآيات.

ومرة يطلبون تخفيف العذاب لو يومًا واحدًا، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴾ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴾ الآيات.

الظلمة والطغاة وبيان من كانت لهم العاقبة؛ للاتعاظ، و الاعتبار، والانزجار الظلمة والطغاة وبيان من كانت لهم العاقبة؛ للاتعاظ، و الاعتبار، والانزجار عن المعاصي، والحث على طاعة الله في الجد والاجتهاد في الباقيات الصالحات، قال الله جل وعلا وتقدس عن فرعون وقومه: (كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ \* كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ \* فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ \* فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ وقال: (وَأَوْرَثْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرَشُونَ فَ اللهَ فَولَه: (وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ وقال: (وَأَوْرَثْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعُفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ إلى قوله: (وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾.

1002، 1002 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان الوقت المجعول لتمييز المحسن من المسيء، والمحق من المبطل، وهو يوم القيامة يفصل الله فيه بين الخلائق الأولين والآخرين.

ثانيًا: وصف أهوال ذلك اليوم، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ يَوْمَ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

الفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ \* يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ الآية، وقال: (لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلادُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾، وقال: (وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ الآية، وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾، وقال: (يَوْمَ لاَ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾، وقال: (يَوْمَ لاَ يَغْغُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ \* إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيم).

1004، 1005- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان طعام أهل النار. ثانيًا: ذكر ما يقال لهم على وجه التبكيت والتوبيخ والتقريع إهانة لهم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الأَثِيمِ \* كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي البُطُونِ \* كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي البُطُونِ \* كَالْمُهْلِ اللهِ عَلْي فِي البُطُونِ \* كَالْمُهْلِ الحَمِيمِ \* خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الجَحِيمِ \* ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ كَعْلَي الحَمِيمِ \* ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ ، وقال: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُهَا الضَّالُونَ عَذَابِ الحَمِيمِ \* ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ »، وقال: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُهَا الضَّالُونَ اللهَ البُطُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ \* فَمَالِئُونَ مِنْهَا البُطُونَ » الآيات.

1006، 1007 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر حال عباد الله المتقين السعداء بما يلاقونه في جنات النعيم من ضروب التكريم في المسكن والملبس والزوجات والمآكل والمشارب. ثانيًا: بيان أن هذا النعيم أبدي خالد لا يعقبه موت ولا تحول ولا انتقال، وقد ذكر الله جل وعلا من أقسام هذا النعيم خمسة:

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ \* فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ \* كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ \* يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ \* لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا المَوْتَ إِلاَّ المَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ \* لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا المَوْتَ إِلاَّ المَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ \* فَصْلاً مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾، وقال: ﴿مَثَلُ الجَنَّةِ الَتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن لَا يَتُعَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن لَا يَتَعَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن

خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفَّى وَهَمُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَجِّمْ﴾.

الأدلة على القرآن للتي هي أقوم: ذكر بعض الأدلة والحجج الباهرة الدالة على قدرة الله وحكمته ورحمته، وعلى صدق القرآن وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام والفوائد والآداب، وهي تنقسم إلى قسمين: أدلة في الآفاق، وأدلة في الأنفس، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿حم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الحَكِيمِ \* إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ \* وَاحْتِلافِ اللَّيْلِ لَلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ \* وَاحْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِمًا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

1010، 1011، 1010 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر الوعيد الشديد لمن يسمع آيات الله تقرأ عليه المشتملة على الوعد والوعيد والإنذار والتبشير، والأمر، والنهي، والحكم، والآداب، ثم يصر مستكبرًا كأن لم يسمعها؛ لأنها لا توافق هواه، ولا تسير مع مألوفه، ولا تعينه على باطله، ولا تقره على شره، ولا تتمشى له مع اتجاه.

ثانيًا: ذكر ما يصيب من هذا شأنه عند تلاوة آيات الله.

ثالثًا: التنبيه إلى آيات الله التي تتلى على الناس هدى لكل من حسنت نيته وسلم قلبه وأراد الحق يهديه إلى معرفة ربه بصفته المقدسة، وأفعاله الحميدة، ويهديه إلى معرفة رسل الله وأوليائهم وأعدائهم، ويهدي إلى كل خير وينهى عن كل شر.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحُقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ \* وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ \* يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 105

عَلَيْهِ ثُمُّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمَّ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اثَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ هُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ \* مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُغْنِي عَنْهُم مَّا شَيْئًا اثَّخَذَهَا هُزُوا أَوْلَئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* هَذَا هُدًى كَسَبُوا شَيْئًا وَلاَ مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ وَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّيمٌ هُمُ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ ، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَالْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَالْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَالْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عِلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ عَنَاهُم بِكِتَابِ اللّهُ مَنِ اللّهُ نُورُ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ النَّهُ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ . وقال السَّلامِ وَيُعْدِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ .

1013، 1014- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على فضائل الأخلاق: الحلم، الصبر، حسن الخلق، كظم الغيظ، إزاء الكفار الذين يتجاهلون بطش الله وانتقامه.

ثانيًا: تقرير بأن الذي يعمل العمل الصالح إنما يعمله لنفسه، والذي يعمل العمل السيئ إنما يتحمل التبعية بنفسه، ومرد الجميع إلى الله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿قُل لِللَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيّامَ اللهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾.

1015- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً: ذكر ما امتن الله به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية.

ثانيًا: التحذير من سلوك مسلكهم، والسير على نمجهم:

1 إنزال التوراة على موسى فيها معالم للهدى، وشرائع للناس تقديهم إلى سواء السبيل.

- 2- إرسال الرسل.
- 3- القضاء بين الناس والفصل في حكوماتهم.
  - 4- إيتاؤهم من طيبات الأرزاق.
- 5- تفضيلهم على العالمين، ويخرج من هذا العموم هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس.
  - 6- إيتاؤهم أحكامًا ومواعظ مؤيدة بالمعجزات.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ \* وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ الآية.

1016 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى تباين ما بين من اكتسب السيئات وبين من كسب الحسنات، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً عَيْاهُمْ وَهَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾، وقال: ﴿ لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ البَّلَةِ هُمُ الفَائِزُونَ ﴾، وقال: ﴿ الْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن وَأَصْحَابُ الجُنَّةِ هُمُ الفَائِزُونَ ﴾، وقال: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ﴾، وقال: ﴿ أَفْنَ عَالُمُ هُرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ﴾، وقال: ﴿ أَفْنَجُعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَخْكُمُونَ ﴾، وقال: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فَي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ

1017 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإخبار بأن الله خلق السموات والأرض بالحق والعدل، ومن العدل المخالفة بين المحسن الذي قام به أوجبه عليه ربه، واجتنب ما نهاه ربه عنه، وبين المسيء الذي اقترف الآثام والذنوب والمعاصي، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿وَخَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالدُنوب والمعاصي، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿وَخَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالدُنوب بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾، وقال تعالى: والأَرْضَ بِالْحُقِّ وَلِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾، وقال تعالى:

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ \* مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، وتقدمت الأدلة على التباين.

الله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ الله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَ هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ وقال: ﴿ وَلَا تَتَبعِ الْهُوى فَيُضِلَّكُ وقال: ﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ وقال: ﴿ لاَ تَتَبعِ الْهُوى فَيُضِلَّكُ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوى \* فَإِنَّ الْجُنَةُ هِيَ اللَّهُ ﴾ وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوى \* فَإِنَّ الْجُنَّةُ هِيَ اللَّهُ ﴾ وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوى فَيْضِلَكُ فَإِنَّ الْجُنَّةُ هِيَ اللَّهُ ﴾ وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوى فَإِنَّ الْجُنَّةُ هِيَ الْمُؤْوى ﴾ .

2019 - ذكر بعض أحوال يوم القيامة وبيان أحوال الأمم، وما تلاقيه من الشدائد انتظارًا لفصل القضاء، وذلك أن كل أمة تجثوا على ركبها مستوفزة على هيئة الخائف المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء، وكل أمة تدعى إلى صحيفة أعمالها التي كتبتها الحفظة، وأحصوا فيها الأعمال؛ لتحاسب عليها، قال الله حل وعلا وتقدس: ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَاكِمًا اليَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحِقِّ إِنَّا كُنًا نَسْتَنسِخُ اليَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحِقِ إِنَّا كُنًا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وُضِعَ الكِتَابُ فَتَرَى المُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَهِذَا الكِتَابِ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا ﴾، وقال: ﴿ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَخُولِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَتُلَيَّ بَنِهُ سِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُودٍ رَبِّمًا وَوْضِعَ الكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِينِ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُودٍ رَبِّمًا وَوْضِعَ الكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِينِ ﴾ الآية، وقال عالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُودٍ رَبِّمًا وَوْضِعَ الكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِينِ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُودٍ رَبِّمًا وَوْضِعَ الكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِينِ وَعَنِ الشِمَالِ قَعِيدٌ \* مَا يَلْفُطُ مِن قَوْلٍ إِلاَ لَدَيْهِ مُ يَكْتُبُونَ ﴾، وقوله: ﴿ وَال: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ خَافِطِينَ \* كِرَامًا

كَاتِبِينَ﴾، وقال: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾.

1020 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الحشود العظيمة والأمم المختلفة ينقسمون إلى قسمين: حزب الله، وحزب الشيطان، وبعد انتهاء الموقف يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعيم، فيستريحوا من طول الارتقاب، ومن القلق ومن الاضطراب، وأما الفريق الثاني، وهم الكافرون فيلقون الخجل والخزي والتقريع والتوبيخ على ما فرط منهم في الدنيا، ويقال لهم: لا عذر لكم في الإعراض عن آيات الله حين كانت تتلى عليكم إلا الاستكبار والعناد، ويذكرون بما كانوا يقولونه في جحود الساعة، وشكهم فيها، وبما كانوا يقابلون به آيات الله من الهزء وباغترارهم بالدنيا وحطامها الفاني وزخارفها، ونسيانهم يوم القيامة، وتركهم في العذاب مقابل ذلك، فالجزاء من العمل.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ الْمُبِينُ \* وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾.

1021، 1022، 1022 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على حمد الله وتعظيمه وطاعته، قال الله تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

1024 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أنه لا أحد أضل ولا أجهل ممن يدعو من دون الله أصنامًا ويتخذهم آلهة، وهم إذا دعوا لا يسمعون ولا يجيبون إلى يوم القيامة إذ هم في غفلة عن دعائهم؛ لأنهم أحجار ونحوها.

الجزء الثاني الجزء الثاني

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ الآيات.

وقال الخليل -عليه السلام- لأبيه: ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُسْمَعُ وَلاَ يُسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴾.

وقال الله جل وعلا: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ حَبِيرٍ ﴾، وقال: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُكُفُرُونَ بِشِرْكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُكُفُلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آهِةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ آهِةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ آهِةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِن الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾.

موقف الكفار من رسول الله وما جاءهم به من الحق الواضح المبين، وهو المحقم المعوا القرآن سحرًا، وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج ويصدق به ألهم سموا القرآن سحرًا، وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج ويصدق به إلا سخفاء العقول عمي البصائر، وإلا فبين ما جاء به النبي وي وبين السحر من المخالفاة والمنافاة أبعد مما بين السماء والأرض، وكيف يقاس الحق الذي علا وارتفع ارتفاعًا على الأفلاك، وفاق بضوئه ونوره جميع الأنوار، بالباطل الذي هو السحر الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم، خبيث النفس، خبيث العمل مبهرج.

ثانيًا: كذبهم على النبي على وهو قولهم: أنه افتراه واختلقه من عند نفسه، ونسبه إلى الله.

ثالثًا: الإرشاد إلى جوابهم عما رموا به النبي على من الكذب.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ \* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلاَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا مَلْكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الحَقُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴾، وقال عنهم: ﴿ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَنَّ بِهِ كَافِرُونَ ﴾، وقال عنهم: ﴿ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾، وقال الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ \* لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ وَلُونَ اللّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ الْوَتِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرِينِ مِنَ اللّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ الْوَتِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجْرِئِنِ مِنَ اللّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ الْوَتِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأَ اللّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَحْحُ اللّهُ البَاطِلَ وَيُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾.

1028 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر قول من أقوال الكفار للتحذير من الكبر الذي هو بطر الحق، وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس، وهو أن الكفار قالوا في القرآن العظيم والمؤمنين به لو كان القرآن خيرًا ما سبقنا هؤلاء إليه، وهذه عادة الجاهل الغبي المعاند، إذا سمع شيئًا لم يفهمه ولم يعلمه عابه، فإذا عاب إنسان قولاً صحيحًا، فذلك لسوء فهمه، فإنه إنما أتى من قبل قريحته.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾، وقال تعالى عن الكفار في احتقارهم للمؤمنين: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا الله بِعَضْهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُلاءِ مَنَّ اللّه عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّه بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَاهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجُنَّةَ لاَ إِلشَّاكِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَاهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجُنَّةُ لاَ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَعْزَنُونَ)، وقال: ﴿وَإِذَا مَرُّوا هِمْ يَتَعَامَزُونَ)، وقال: ﴿وَإِذَا مَرُّوا هِمْ يَتَعَامَزُونَ)، وقال: ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ)، وقال: ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ)، وقال: ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنْ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكُنتُم مِنْهُمْ تَصْحَكُونَ ﴾.

1029، 1030، 1039- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الوصية بالوالدين بالإحسان إليهما، والحنو عليهما، والبر بحما في حياتهما وبعد مماتهما.

ثانيًا: ذكر سب التوصية بالوالدين.

ثالثًا: بيان مدة حمل الإنسان وفصاله.

رابعًا: الإيماء إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن أكثر مدة الرضاع حولان كاملان.

الأدلة على ما تقدم: قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حُوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾.

1033، 1034، 1035- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث والترغيب لمن بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من سؤال الله أن يلهمه شكر ما أنعم به عليه من الهداية.

ثانيًا: يطلب العون من الله للتوفيق إلى عمل صالح يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه، فرضا الله هو الغاية التي يتطلع إليها أولوا الألباب.

ثالثًا: يسأل الله أن يتصل عمله الصالح في ذريته، وأن يؤنس قلبه وشعوره بأن في عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه، والذرية الصالحة أحد الثلاث التي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا منها.

رابعًا: بيان جزاء أصحاب الأوصاف الجليلة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ الَتِي الْإِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ الَتِي الْإِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ الَتِي الْإِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي الْإِنَّ عَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِي النَّعُمْتَ عَلَي وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِي النَّعُمْتُ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلُ اللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَهُمْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيّئَاتِمِمْ فِي أَصْحَابِ الجُنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾.

1037، 1038، 1039- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من العقوق وإنكار البعث وبيان سوء عاقبتهما. ثانيًا: نصيحة الأولاد. ثالثًا: بيان أن لكل من أهل الخير والشر درجات عند ربهم في الدار الآخرة على حسب أعمالهم من خير وشر، وسيجزون عليها الجزاء الأوفى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ولا يظلمون شيئًا.

الأدلة على ما تقدم: قال الله جل وعلا: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ القُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ \* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الجِنِّ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ عَلَيْهِمُ القَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الجِنِّ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ \* وَلِكُلّ دَرَجَاتٌ مِّمَا عَمِلُوا وَلِيُوقِيهُمْ أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلِكُلّ دَرَجَاتٌ مِّمَا عَمِلُوا وَلِيُوقِيهُمْ أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلِلاّخِرَةُ أَكْبَرُ تَفْضِيلاً ﴾. دَرَجَاتٌ مِمَلُوا وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ تَفْضِيلاً ﴾.

1040، 1041- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون ويؤنبون. ثانيًا: الإشارة إلى التقلل من الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذها.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم كِمَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ الآية،

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_ 215

وقال تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِاخْقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾.

1042 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الله جل وعلا خلق الخلق فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير، فريق اتبع الحق من ربه ومولاه، وفريق اتبع الباطل وهواه، فالذين كفروا بالله ورسوله، وأعرضوا عن النور الذي أنزل على رسوله وصدوا غيرهم عن سبيل الله الذي هو سبيل الحق والعدل والكرامة، هؤلاء أضل الله أعمالهم وأبطلها، وجعل لا أثر لها ولا خير فيها، وسواء كانت حسنة كصلة الرحم، وإطعام الطعام، وحماية الجار، وسقي الحجاج، وقري الضيف، وفك الأسارى، أو سيئة كالكيد لرسول الله والكيد لأصحابه، ولأولياء الله ونحو ذلك، فلا قيمة لعمل بلا إيمان بالله ورسله، فالأولى يبطل ثوابها، والثانية يمحو أثرها، وهكذا كل من قاوم عملاً شريفًا يُواد به وجه الله.

وأهل الإيمان بالله ورسوله الذين أصلحوا أعمالهم، وقاموا بحقوق الله، وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم يغفر الله لهم سيئات أعمالهم ويوفقهم في الدين والدنيا.

قال الله جل وعلا: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَاهُمْ \* وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الحَقُّ مِن رَجِّمِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا البَاطِلَ وَأَنَّ كَفَرُوا البَّاطِلَ وَأَنَّ كَفَرُوا البَّاطِلَ وَأَنَّ كَفَرُوا البَّاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البَّعُوا البَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البَّعُوا البَاطِلَ وَأَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا التَّبَعُوا البَاطِلَ وَأَنَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَاهُمُ ﴾.

الله والوعد الحق بالنصر لمن نصروا دين الله.

ثانيًا: التحذير الشديد من كراهة ما أنزل الله والابتعاد عن ما يسبب ذلك، وأكثر من يخاف عليه من كراهة ما أنزل الله من عنده مذياع، وذلك أنه إذا فتحه إما أن يأتي كلام أو غناء أو قرآن فتجد بعض الناس إذا سمع كلام الله كرهه وأغلقه —والعياذ بالله— وإذا كان غناء أبرقت أسارير وجهه وارتاح.

قال الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا هَمْ وَأَضَلَّ أَعْمَاهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَاهُمْ \*) وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّهَ وَكَرِهُوا اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَاهُمْ \*) وقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ رِضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَاهُمْ \*) وقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَا ذِكْرًا \* مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ القِيَامَةِ وِزْرًا \* خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ هُمُ يَوْمَ القِيَامَةِ حِمْلاً \*) وقال: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ كَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ هُمُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى \*) الآيات.

1045، 1046- من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد المؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع الكفار.

ثانيًا: أن الكفار إذا أسروا، فالمؤمنون بالخيار بين الفداء والمنَّ عليهم والمنَّ عليهم والملاقهم بلا مال.

قال الله جل وعلا: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ الآية.

1047، 1048، من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حالي المؤمنين والكافرين دنيا وأخرى، فأما المؤمنون الذي عملوا بطاعة الله، وعرفوا الدنيا على أنحا خيال باطل، ونعيم زائل، فجدوا واجتهدوا وتفرغوا للعمل بالباقيات الصالحات، فكانت عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم، وأما الكفار فتمتعهم وأكلهم في الدنيا لا يعد إلا تمتع الأنعام، فليس لهم هم سوى ملء بطونهم

الجزء الثاني الجزء الثاني

وقضاء شهوة فروجهم.

1049، 1050- من هدي القرآن للتي هي أقوم: شرح محاسن الجنة. ثانيًا: بيان كيفية أنهارها التي أشير إلى أنها تجري من تحتها، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ مَثَلُ الجُنَّةِ الَتِي وُعِدَ المُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّا يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَهَمُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ الآية.

1051، 1052، 1054- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على تعلم العلم.

ثانيًا: أنه لابد من تقديم العلم على القول والعمل.

ثالثًا: التنبيه على النصيحة للمؤمنين.

قال الله جل وعلا: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾.

من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله الله الله.

ثانيًا: النهي عن إبطال الأعمال من صلاة وزكاة وصيام وحج، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾، وقال: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾.

1057 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير العظيم من طاعة من يكرهون ما أنزل الله للوعيد الشديد على ذلك، قال الله جل وعلا: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِسْرَارَهُمْ \* فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾.

الزهد الحث على الزهد في الدنيا بالإخبار عن حقيقتها، وأنها لعب ولهو، لعب في الأبدان، ولهو في القلوب، فلا يزال العبد لاهيًا في ماله وأولاده وزينته ولذاته من المآكل والمشارب، والنساء والفلل والعمائر والمناظر والرياسات، مشتغلاً في كل عمل لا فائدة فيه إلى أن تفاجئه المنية، أغفل ما كان وهناك، يندم ولات ساعة مندم، فإذا هو الخسران المبين والندامة العظيمة.

ثانيًا: الترغيب في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقيام بتقوى الله.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوَّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ ﴾.

1060 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان شح الإنسان على ماله وحبه له وحرصه عليه مع علمه بأنه مفارقه، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلاَ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ \* إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾، وقال يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ \* إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبًا جَمًا ﴾ وقال: ﴿ وَإِنَّهُ خِبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ ، وقال: ﴿ قُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَيِي وقال: ﴿ وَأَنْ مَا لَكُمُ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُورًا ﴾ ، وقال: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ .

1061، 1062، حث هدي القرآن للتي هي أقوم: حث العباد على الإنفاق في سبيل الله ليكون رصيدًا لهم مذخورًا يجدونه يوم يحتاجون إلى الرصيد يوم يحشرون مجردين من كل ما يملكون، فلا يجدون إلا ذلك الرصيد المذخور.

الجزء الثاني الجزء الثاني

ثانيًا: التحذير من البخل؛ لأن ضرره يعود على الباخل.

ثالثًا: بيان أن الله غني عن الخلق والخلق فقراء إليه في كل لحظة، والإنفاق الذي يدعوهم إليه لمصلحتهم لينالوا به الأجر والثواب.

أدلة لما تقدم: قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿هَا أَنتُمْ هَوُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ الغَنِيُّ وَأَنتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ وقال: ﴿وَللَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ .

1064 من هدى القرآن للتي هي أقوم: أن من تولوا عن طاعة الله وإتباع شرائعه يستبدل الله قومًا غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم، بل يطيعون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمُّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ الآية، وقال: ﴿ إِنَّا لَقَادِرُونَ \* عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ الآية، وقال: ﴿ إِنَّا لَقَادِرُونَ \* عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾.

من هدي القرآن للتي هي القرآن للتي هي أن الله غفر له ما أقوم: ذكر منقبة من مناقب النبي الله على وكرامة من كرامته، وهي أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

ثانيًا: إتمام نعمة الله عليه.

ثالثًا: الهداية إلى الصراط المستقيم.

رابعًا: المنعة والعزة ونفاذ الكلمة ورهبة الجانب وحمى الذمار.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا \* وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾. 1070، 1070، 1079 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على حمد الله وشكره حيث لطف بعباده المؤمنين، وأنزل في قلوبهم السكينة، وهي الطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور العويصة الصعبة التي تشوش القلوب وتشتت الأفكار.

ثانيًا: ما وهبهم من زيادة الإيمان.

ثالثًا: التنبيه إلى أن الله عز وجل الذي له جنود السموات والأرض قادر على تحقيق ما وعدهم به.

رابعًا: إرشاد العباد إلى أن الله جل وعلا عليم بمصالح عباده.

الأدلة لما تقدم: قال الله جل وعلا: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِيمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِيمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )، وقال تعالى: (أَمُّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ )، وقال: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ )، وقال: (فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِيمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ).

1073، 1074، 1073 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يستحقه المنافقون والمشركون للعظة والاعتبار والابتعاد عن قربهم ومن يتصل بحم.

ثانيًا: الإيماء إلى أن عذاب المنافقين أعظم من عذاب المشركين، وأحق منهم بما وعدهم الله به؛ لتقديم المنافقين على الكافرين، وذلك أنهم أشد ضررًا على المؤمنين من الكفار المجاهدين؛ لأن المؤمن يتوقى الكافر المجاهد —بفتح الهاء في هذه والتي قبلها ويخالط المنافق لظنه إيمانه، وكان يفشي إليه سره.

ثالثًا: التنبيه على أن المنافقين والمشركين كلهم مشتركون في سوء الظن بالله، وفي عدم الثقة بنصرة المؤمنين، وفي أنهم جميعًا عليهم دائرة السوء، وفي

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

غضب الله عليهم ولعنته لهم وفيما أعده الله لهم من سوء المصير.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الطَّاتِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُشْرِكَاتِ الطَّاتِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُرْضِ وَكَانَ وَلَكَنَهُمْ وَالْمَرْضِ وَكَانَ وَلَكَنَهُمْ وَالْمَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾.

1076 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى ختام الكلام بما يناسبه، فقد ختم جل وعلا وتقدس الآية (4) بقوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ الآية التي بعدها آية (7) بقوله: ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾؛ لأن المقصود أولاً التدبير التام لأمر الخلق، فيناسبه العلم والإحاطة، وأما الآية الأخيرة فالمراد تقديد المنافقين والمشركين فيناسبه العزة والغلبة.

الله على أمته ومبشرًا لها بالثواب، ومنذرًا لها بالعقاب. الله على أمته ومبشرًا لها بالثواب، ومنذرًا لها بالعقاب.

ثانيًا: بيان فائدة الرسالة.

ثالثًا: بيان حق الله.

رابعًا: بيان الحق المشترك.

خامسًا: بان حق الرسول رضي الله عبادته وحده لا شريك والتسبيح والتقديس، والحق المشترك: هو الإيمان بهما والتصديق والحب لهما، والحق الخاص بالرسول التعزير والتوقير والتبجيل.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾.

1083، 1084، 1085- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر بيعة الرضوان التي بايع فيها الصحابة رسول الله على أن يفروا

عنه؛ لما فيها من الحث على الجهاد في سبيل الله، والقيام بنصر دين الله.

ثانيًا: التنبيه على أهمية العهد وخطورته.

ثالثًا: بيان أن من نكث عن بيعته وفعل ما ينقصها، فإنما يكون ذلك قد أضر نفسه.

رابعًا: أن من أوفى بما عاهد عليه الله يحظى بعظيم الأجر.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكُثُ فَإِنَّا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَيْدُونَا عَظِيمًا ﴾.

سوء التحذير من سوء -1090 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من سوء الظن بالله.

ثانيًا: التنبيه على مقام المراقبة.

ثالثًا: دليل على علم الله بما لم يكن لو كيف يكون.

رابعًا: إرشاد العباد إلى أن الضر والنفع بيد الله وحده.

الأدلة لما تقدم: قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوهِمِ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ قُلُوهِمِ قُلُ فَمَن يَمْلُونَ خَبِيرًا \* بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا \* بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ الآية.

1091 - 1093 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من عدم الإيمان بالله ورسوله.

ثانيًا: الحث على ما تحصل به مغفرة الله ورحمته.

ثالثًا: ذكر الدليل على أن النار موجودة ومعدة لمن كفر بالله.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 223

الأدلة لما تقدم: قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا \* وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾، وقال: ﴿ وَاتَّقُوا النّارَ الّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَاتَّقُوا النّارَ الّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَاللّهُ وَقَالَ: ﴿ النّارُ اللّهُ عَلَيْهَا خَدُوا وَعَشِيبًا ﴾. وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيبًا ﴾.

1094، 1095- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من المعاصي وبيان صورة من صور الأعراب في مطامعهم وتناقضهم، حيث يتخلفون حين الخطر عن إتباع النبي في والمسلمين، ويعتذرون بالأعذار الكاذبة، ثم يطلبون منهم إتباعهم فيما تكون فيه الغنائم والسلامة مضمونتين.

ثانيًا: أفهم إذا منعوا من ذلك سخطوا واتهموا مانعيهم بالحسد، وفي هذا ما يدل على جهلهم وقلة شعورهم، وقلة حيائهم من الله ومن رسوله ومن المؤمنين.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾.

ويقوي العزائم، ويشوق النفوس إلى الجهاد في سبيل الله، من ذلك الإخبار بأن ويقوي العزائم، ويشوق النفوس إلى الجهاد في سبيل الله، من ذلك الإخبار بأن الله رضي عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله على تحت الشجرة لما علم جل وعلا من صدق إيماهم وإخلاصهم في بيعتهم، وأنزل عليهم طمأنينة ورباطة جأش وجازاهم بمغانم كثيرة، أخذوها من خيبر بعد عودتهم من الحديبية، قال الله جل وعلا: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فَيُ قُلُومِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا \* وَمَعَانِمَ كَثِيرةً يَأْخُذُونَهَا فِي قُلُومِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا \* وَمَعَانِمَ كَثِيرةً يَأْخُذُونَهَا

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾.

1097، 1098، 1099- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإخبار بامتحان المخلفين من الأعراب المذكورين سابقًا.

ثانيًا: ذكر ما يدل على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين إلى جهاد أهل البأس من الناس.

ثالثًا: ذكر ما يدل على وجوب طاعة الخلفاء في ذلك.

قال الله جل وعلا: ﴿ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

1100 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد، ومنها ما هو لازم كالعمى والعرج، ومنها ما هو عارض يطرأ ويزول كالمرض.

1101، 1102، 1103 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر البشرى التي تسر المؤمنين وهو أن الله وعدهم مغانم كثيرة.

ثانيًا: أن الله كف أيدي الناس عنهم فليشكروه على ذلك.

ثالثًا: أن ذلك علامة على صدق خبر الله ووعده أنه ينصر رسله والمؤمنين ويهديهم صراطًا مستقيمًا.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾.

المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو ناجزهم المشركون لنصر الله

المؤمنين عليهم، وانهزم جيش الكفرة فارًا مدبرًا، لا يجد وليًا يكلؤه ويحرسه ولا ناصرًا يساعده.

ثانيًا: بيان أن هذه سُّنة الله في الأمم السالفة أن حزب الله هم الغالبون كما نصر يوم بدر أولياءه من المؤمنين.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الأَدْبَارَ ثُمُّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًا وَلاَ نَصِيرًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ خَلَا فَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ اللَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾، وقال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾، وقال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾، وقال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾، وقال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾، وقال: ﴿ إِن تَنصُرُوا اللّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾.

وحكمته، وهي أنه منع المؤمنين عن قتال الكافرين لوجود مؤمنين مختلطين وحكمته، وهي أنه منع المؤمنين عن قتال الكافرين لوجود مؤمنين مختلطين بالكفار غير متميزين منهم، ويؤخذ من ذلك أن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمٌ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَنَيَّلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُوا الله عَدُوا بِغَيْر عِلْمٍ ﴾ .

1107 – 1109 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر امتنان الله على رسوله وعلى المؤمنين بإنزال السكينة عليهم.

ثانيًا: أنه ألزمهم كلمة التقوى.

ثالثًا: ثناء الله عليهم بأنهم كانوا أحق بها وأهلها.

قال الله جل وعلا: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

بالبشرى بتصديق رؤيا النبي الله وتحقيق وعد الله بدخولهم المسجد الحرام.

ثانيًا: الإخبار بتحليقهم وتقصيرهم.

ثالثًا: أنهم لا يخافون.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ ﴾.

من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإخبار بما يؤكد صدق الرسول في أرسَلَ رَسُولَهُ على الله على وعلا: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ عِلَى الله على وعلا: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ عِلَى الله عَلَى الله عَ

ثانيًا: الإخبار بأن الله مظهر هذا الدين على الأديان كلها.

قال الله جل وعلا: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾.

فأولاً: حالتهم مع الكفار، أشداء عليهم.

ثانيًا: حالتهم مع بعضهم، رحماء بينهم.

ثالثًا: حالتهم في عبادتهم، أن الصلاة والإخلاص ديدنهم في أكثر أوقاتهم.

رابعًا: أنهم يرجون بعملهم وجه الله.

خامسًا: أنهم لهم سيما يعرفون بها، أثر العبادة والتوجه إلى الله ذلك مثلهم في التوراة.

الأدلة لما تقدم: قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 227

مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ﴾ الآية.

1121 – 1126 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد للأدب مع الله ورسوله يتمثل هذا الأدب فيما يلي:

أولاً: أن لا يقولوا حتى يقول.

ثانيًا: أن لا يأمروا حتى يأمر، فلا يسبق العبد المؤمن إلهه في أمر أو نهي، وهذا حقيقة الأدب مع الله ورسوله.

ثالثًا: أن لا يقترح عليه في حكم أو قضاء.

رابعًا: أن لا يتجاوز ما يأمر به ولا يقصر عنه.

خامسًا: تقرير أصل من أصول الدين المهمة، وهو أن الحكم لله وحده: ﴿ إِنِّ الحُكُمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾، ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾.

سادسًا: التحذير من تحكيم القوانين الوضعية.

الأدلة لما تقدم: قال الله جل وعلا وتقدس: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، وقال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا فَيَ تَعْتَدُوهَا)، وقال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا)، وقال: (فَالْيَحْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ وقال: (فَمَن لاَ يَحْكُم عِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ)، وقال: (وَمَا اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ)، وقال: (وَمَا اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ)، وقال: (وَمَا للهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، وقال: (وَمَن لاَ يَحْكُم عِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ)، وقال: (وَمَن لاَ يَحْكُم عِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، وقال: (وَمَن لاَ يَحْكُم عِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، وقال: (وَمَن لاَ يَحْكُم عِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، وقال: (وَمَن لاَ يَحْكُم عِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، وقال: (وَمَن لاَ يَحْكُم عِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، وقال: (وَمَن لاَ يَحْكُم عِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

1127، 1128- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه للأدب مع رسول الله على في خطابه وهو أن لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته.

ثانيًا: التحذير من حبوط العمل والمرء لا يشعر.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَخْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ ﴾ .

الله على أن الله على الأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه، وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض للتقوى، وصار قلبه صالحًا، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى.

ثانيًا: الترغيب في لين القول وأدب الحديث.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ اللَّهِ مُّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾.

على أن تدبير رسول الله على فيه الخير لهم والرحمة واليسر، وأنه لو أطاعهم يما يظهر لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر.

ثانيًا: توجيههم إلى نعمة الإيمان الذي هداهم الله إليه وزينه في قلوبهم. ثالثًا: أنه من لطف الله بهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 229

الكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ \* فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

1134 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى تحنب ما هو سبب لإثارة العداوة والبغضاء، والأحقاد بين المؤمنين بعد أن جمعتهم الإخوة الإيمانية:

فأولاً: النهي عن السخرية بالناس.

ثانيًا: التنبيه على سبيل توكيد النهي أنه قد يكون المسخور به خيرًا من الساخر عند الله.

ثالثًا: النهى عن غمز بعضهم بعضًا بأسماء وألقاب مكروهة.

رابعًا: النهي عن التنابز بالألقاب.

خامسًا: التنبيه إلى أن في ذلك فسقًا.

سادسًا: إنذار للذين لا يرتدعون ولا يتوبون وبيان أنهم ظالمون.

الأدلة لما تقدم: قال الله جل وعلا: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخُرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ تَنابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾، وقال: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِعِينَ مِن المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ وَيَلْ لِكُلِ هُمَنَوْ الْخَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ مَنْ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ التَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾، وقال: ﴿ وَيْلُ لِكُلِ هُمَنَةٍ هُمْ اللَّا لِيمَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ وَيْلُ لِكُلِ هُمُنَوْ الْقِيَامَةِ ﴾ ، وقال: ﴿ وَيْلُ لِكُلِ هُمُنَوْ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ ، وقال: ﴿ وَيْلُ لِكُلِ هُمُنَوْ

القرآن للتي هي أقوم: إرشادات -1140، 1141، 1140 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشادات لل ينبغي مراعاته في حق المسلم إذا غاب:

أولاً: اجتناب كثير من الظن السيئ بالمؤمنين.

ثانيًا: النهي عن التجسس والبحث والتفتيش عن عورات المؤمنين؛ لما في ذلك من المفاسد والأضرار والشرور.

ثالثًا: النهى عن الغيبة؛ لما ينشأ عن المفاسد والآثام.

قال جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثَّ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ خَصَ الظَّنِ إِثْمُ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ خَمْ الظَّنِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ خَمْ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾، وقال: ﴿ وَمَا هَمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا ﴾.

1143 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الناس كلهم من أب واحد وأم واحدة.

ثانيًا: أن تفرقهم إلى شعوب وقبائل للتعارف وليس للتفاضل ولا للتفاخر.

ثالثًا: بيان أن أكرمهم عند الله هو أتقاهم بالإقبال على صالح الأعمال، واجتناب الآثام.

رابعًا: دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة؛ لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل لأجل ذلك.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾، قال: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ ، وقال: ﴿ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ ، وقال: ﴿ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ ، وقال: ﴿ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ ، وقال: ﴿ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ .

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 131

1147، 1148، من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على أن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن.

ثانيًا: بيان حقيقة الإيمان الذي لا يحتمل ترددًا ولا ارتيابًا، ولا أمل منفعة مادية دنيوية، ولا قصدًا لها، فالمتحقق به يقدم على الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه، ويتحمل التضحيات والمشقات برضا نفس وطمأنينة قلب.

الأدلة لما تقدم: قال الله جل وعلا: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِثْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ اللّهِ وَالَّذِينَ اللّهِ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهِ وَالّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* اللّهِ وَلِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* اللّهُ مِنُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾.

1149، 1150، 1149 من هدي القرآن للتي هي أقوم: النهي عن تزكية النفس بالكذب.

ثانيًا: التنبيه على مقام مراقبة الله الذي يعلم السر وأخفى.

قال جل وعلا: ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّمَ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ فَلاَ تُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ ﴾. وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ ﴾.

1151، 1152- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى أن الإيمان هو المنة التي لا يطلب موليها ثوابًا ممن أنعم بما عليه.

ثانيًا: التنبيه على مقام المراقبة وأخذ الحذر من السيئات.

قال الله تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَّ تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ اللهَ مَوْنَ \* إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ اللهَ مَوْنَ \* إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ اللهَ مَوْنَ \* اللهَ مَوْنَ \* إِنَّ اللهَ مَوْنِ وَمَا اللهَ مَوَاتِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وقال: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وقال: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . ثَغْفِي الصَّدُورُ ﴾.

الله العظيمة وحكمته وعلمه المحيط بكل شيء.

ثانيًا: الحث على النظر في آيات الله الأفقية، السماء والأرض، والتأمل في إتقافهما وإحكامهما لا ترى فيهما عيبًا ولا فروجًا ولا خللاً.

والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسل الله من البعث و الحساب والجزاء على الأعمال.

قال الله جل وعلا: ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَاتِيَّاهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ \* وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَوْجٍ جَيِجٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَاللَّمَاءُ سَقْفًا خُفُوطًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾، وقال: ﴿ أَأَنتُمْ تَعَالى: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءُ سَقْفًا خُفُوطًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾، وقال: ﴿ اللَّذِي حَلَقَ سَبْعَ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴾، وقال: ﴿ وَالَّذِي حَلَقَ سَبْعَ الْمَصَرَ هَلْ تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰ فِي قَوْلِ خُلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴾، وقال: ﴿ وَاللَّذِي حَلَقَ سَبْعَ فُطُورٍ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ السَّمَاءَ اللَّنْظِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَبُكِ \* إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ خُعَلْنَاهَا رُجُومًا لِللَّاظِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَبُكِ \* إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ خُعَلْنَاهَا رُجُومًا لِللَّاظِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَاللَّمُ اللَّهُ وَالَٰ فَوَقَكُمْ لَنِي السَّمَاءِ بَرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَاظِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَٰ الْمَاعِ فَيْعَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَٰ الْمَعْمَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهُارًا وَمِن كُلِّ الشَّمَاتِ جَعَلَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ مَا الْأَرْضِ وَوَالِي وَالْنَ مُولِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ مَالِنَا فَي فَالَ : ﴿ وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ مُولَا لَلْقَالَ اللَّهُ مُولَا لَنَا عَلَى فَيهَا مِن كُلِ قَلْهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ مُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَاقًا مِن كُلِ الثَّمَواتِ جَعَلَ فِيهَا مِن كُلِ دَابَةً وَاللَّهُ اللَّهُ مُولَا لَكُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ وَاللَّ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولًا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّٰ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الل

الجزء الثاني الجزء الثاني

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ الآية، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾.

من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من التكذيب بالحق: القرآن.

ثانيًا: التنبيه على أن من فارق الحق لا يثبت، بل يضطرب، فتتقاذفه الأهواء، وتتخاطفه الهواتف، وتمزقه الحيرة، وتقلقه الشكوك، ويضطرب سعيه، فهو في أمر مريج.

قال الله جل وعلا: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴾ ، وقال: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّكَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ .

من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإنكار على من ينكر البعث.

ثانيًا: البرهنة على قدرة الله عليه.

ثالثًا: الإنذار بعلم الله بكل ما يدور في نفوس الناس.

رابعًا: بيان أن الله أقرب إلى الإنسان من حبل وريده.

خامسًا: التنبيه على مقام المراقبة، فيستحي من الله أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره.

سادسًا: بيان أن لله على الإنسان رقباء يحصون كل ما يقول، ويشهدون على كل ما يفعل.

قال تعالى: ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ \* خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ \* إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيَانِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ \* مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيَانِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ \* مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ

رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، وقال: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ خَافِظِينَ \* كِرَامًا كَاتِبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

الاستعداد للموت وما بعده من الشدائد والكروب والأهوال.

ثانيًا: التنبيه على أن الإنسان عند الموت يظهر له الحق، ويتضح له الأمر، ويدرك مكانه، ويرى عمله، وأن ما جاء به الرسل من الأخبار بالبعث والوعد والوعيد حق لا مرية فيه.

ثالثًا: التنبيه على اعتناء الله بأعمال العباد وحفظه لها.

رابعًا: بيان عدل الله وصدق وعده.

خامسًا: بيان أن كل نفس تأتي ومعها سائق يسوقها إلى نتيجة عملها وشاهد يشهد بعملها.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنتَ مِنْهُ تَحِيدُ \* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ مِنْهُ تَحِيدُ \* وَنَفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدِ \* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كِرَامًا كَاتِبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كِرَامًا كَاتِبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِ عَلَيْهَا الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴾ وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَتَوَقَى اللَّهُ يَتَوَقَى اللَّهُ يَتَوَقَى اللَّهُ مَنامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُنْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسْمًى ﴾.

القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يقال -1168 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما يقال للغافل عن أهوال يوم القيامة وشدائدها وكروبها.

ثانيًا: بيان ما يقول قرينه، وهو الملك الموكل بعمل ابن آدم.

ثالثًا: بيان نعوت من سيلقى في جهنم.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ \* وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ \* أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ \* مَّنَاعٍ لِّلْحَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ \* الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ \* مَّنَاعٍ لِلْحَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ \* الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي العَذَابِ الشَّدِيدِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلاَمٍ لِللَّعَبِيدِ ﴾.

1172 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من جهنم وما تقول وما يقال لها، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَّتِ وَمَا يقال لها، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾، وقال: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَرَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾، وقال: ﴿وَإِذَا الجَحِيمُ للْغَاوِينَ﴾، وقال: ﴿وَإِذَا الجَحِيمُ للْغَاوِينَ﴾، وقال: ﴿وَإِذَا الجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾.

المتقين إكرامًا لهم واطمئنانًا لنفوسهم، فيرون ما أعد الله لهم من نعيم وحبور ولذة وسرور، لا نفاد له ولا فناء.

ثانيًا: بيان المستحق للنعيم المقيم.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ \* هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ \* مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴾، وقال: ﴿ وَأَزْلِفَتِ الجُنَّةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَإِذَا الجُنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴾.

القرآن للتي هي أقوم: بيان ما يقال -1175 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان ما يقال الجنة.

ثانيًا: بشارتهم العظيمة بما يسرهم وتقر به أعينهم وهو الخلود.

ثالثًا: زيادة في البشرى وهي أن لهم ما يشاءون.

رابعًا: زيادة في البشرى أعظم مما تقدم، وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا وتقدس.

قال الله تعالى: ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ \* مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ

بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ \* ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ \* لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، وقال: ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ تَعَالَى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، وقال: ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾.

من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن ما مر من الزواجر والآيات لا ينتفع بما إلا ذووا الألباب.

ثانيًا: الإخبار عن علم الله الواسع وحكمته وقدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد بها السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو القادر على خلقها في لحظة.

ثالثًا: إرشاد العباد إلى الرفق في الأمور.

رابعًا: ذكر الرد على اليهود وهو أنه خلقها من غير تعب، ولا نصب، ولا لغوب، ولا إعياء، كما أخبر جل وعلا وتقدس، وهو أصدق القائلين.

خامسًا: ذكر الدليل على البعث.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْح بِالْبَصَرِ ﴾ .

عبس النفس على ما تكره تقربًا إلى الله.

ثانيًا: الحث على تسبيح الله والاعتناء بالصلوات الخمس والنوافل، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الله جل وعلا وتقدس: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ)، وقال تعالى: الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ فِصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ فَرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_ 137

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ، وقال: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ، وقال: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ ، وقال: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ ، وقال: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فِأَلُهُ السَّاجِدِينَ ﴾ ، وقال: ﴿ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالإِبْكَارِ ﴾ .

التبيه هي أقوم: التنبيه القرآن للتي هي أقوم: التنبيه لتوقع الأمر الهائل المتوقع في كل لحظة من لحظات الليل والنهار، ولا يغفل عنه إلا الغافلون وهو صيحة القيامة والبعث والنشور.

ثانيًا: الإخبار بأن الله هو الذي يحيى الخلق بعد أن كانوا أمواتًا، وهو الذي يميتهم ثم يحييهم يوم القيامة.

ثالثًا: بيان حالهم بعد البعث.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ \* يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْحُرُوجِ \* إِنَّا نَحْنُ نَحْيِي وَغَيِتُ وَإِلَيْنَا المَصِيرُ \* يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ وقال: ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ \* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصبٍ يُوفِضُونَ \* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ فَلَكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ وقال: ﴿ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ وقال: ﴿ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ عَرَادٌ مُنْتَشِرٌ \* مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ \* مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴾ وقال: ﴿ وَالْفِحَ فِي عَسِرٌ ﴾ ، وقال: ﴿ وَالْفِحَ فِي عَسِرٌ ﴾ ، وقال: ﴿ وَالْفِحَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ الآيات.

1189 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التذكير بعظمة الخالق وقدرته على تحقيق ما وعد به.

ثانيًا: تأكيد كون ما يوعد به الناس من البعث والحساب والجزاء على

الأعمال والجنة، والنار، هو وعد صادق وأمر واقع حتمًا.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا \* فَاخْامِلاتِ وَقْرًا \* فَاجْامِلاتِ وَقْرًا \* فَاجْارِيَاتِ يُسْرًا \* فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا \* إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ \* وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالطُّورِ \* وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ \* فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ \* وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ \* وَالسَّقْفِ المَرْفُوعِ \* وَالْبَحْرِ المَسْجُورِ \* إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ \* مَا لَهُ مِن دَافِع ﴾.

الله.

ثانيًا: بيان أن في الجنة عيونًا.

ثالثًا: بيان أن العمل سبب لثواب الله للعبد.

رابعًا: الحث على الإحسان بِنَوْعَيه.

خامسًا: ما يدل على أن الجزاء من جنس العمل.

وكل هذا مما يرغب في الآخرة، ويثير العزائم ويقويها، ويحثها على الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة التي ترضي الله.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾.

1200 – 1206 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الحث على قيام الليل.,

ثانيًا: الحث على حفظ الوقت.

ثالثًا: الحث على الاستغفار في السحر.

رابعًا: الحث على الصدقة.

خامسًا: تقديم حاجة الفقير السائل على المحروم.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* وَفِي أَمْوَالْهِمْ حَقُّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، وقال: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ﴾.

1201، 1202- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: لفت أنظار الخلق إلى ما في الأرض من دلائل على وجود الخالق وعظيم قدرته وحكمته البالغة؛ ليستبين لمن فكر وتدبر في هذا الكون وبديع صنعه مما يشاهد من صنوف النبات والحيوان والمهاد والجبال والقفار والبحار.

ثانيًا: التنبيه على ما في تكوين الإنسان الجسماني والعقلي، فمن ذلك اختلاف الألوان، واختلاف الألسن، والتفاوت في العقول والأفهام، واختلاف الأعضاء، وتعدد وظائف كل منها على وجه يحار فيه اللب ويدهش منه العقل.

قال تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ \* وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾. 1203، 1204، 1205 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: إرشاد العباد إلى أن رزقهم في السماء.

ثانيًا: أيضًا في السماء ما يوعدون من الجزاء في الدنيا والآخرة.

ثالثًا: التحذير الشديد من إنكار البعث والحساب والجزاء على الأعمال، فقد أقسم رب العزة والجلال إنه لحق، قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾.

1206- 1221- بيان قصة ضيف إبراهيم الخليل -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم- لما فيها من الآداب والفوائد والحكم والأحكام، ففيها: أولاً: مشروعية الضيافة.

ثانيًا: التنبيه على أنه ينبغي للمضيف أن يقدم ما تيسر عنده.

ثالثًا: أنه ينبغي للإنسان أن يتعرف على من جاء إليه أو صار له نوع اتصال به.

رابعًا: البداءة بالسلام قبل الكلام.

خامسًا: أنه ينبغي أن يؤتى لمثل هذه القصة وما قاربها بأسلوب الاستفهام تفخيمًا لشأن الحديث وتوجيهًا للأنظار حتى يصغى إليه، ويهتم بأمره، ولو جاء على صورة الخبر لم يكن له من الروعة والجلال مثل ما كان وهو بهذه الصورة.

سادسًا: أنه ينبغي أن يباشر هو تقديم قرى الضيف بنفسه اقتداءًا بالخليل.

سابعًا: أنه ينبغي أن يكرم الضيف بأنواع الإكرام القول والفعل.

ثامنًا: أن يستعمل معهم اللطف، فيعرض عليهم الأكل بأن يقول كما قال الخليل: ألا تأكلون.

تاسعًا: إن ينتقى أحسن ما تيسر عنده فيقدمه.

عاشرًا: التنبيه على أن أكل الضيف أمنة، ودليل على سرور وانشراح صدر.

الحادية عشر: أن الإعراض عن الأكل من الضيف ونحوه يوقع وحشة موجبة لسوء الظن، وقد جاء في «سورة هود»: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾.

الثانية عشر: أنه ينبغي تطمين المؤمن وتسكين روعه بسرعة.

الثالثة عشر: تبشير المؤمن بما يسره.

الرابعة عشر: دليل على قدرة الله التي لا يعجزها شيء.

الخامسة عشر: التنبيه على هذه المعجزة، فإبراهيم شيخ كبير، وسارة

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

عجوز كبيرة، فلهذا استغربت، وقالت: ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾.

السادسة عشر: وصف إسحاق بالعلم؛ لأن العلم هو الصفة التي يمتاز بها الإنسان الكامل.

## الأدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ \* فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ \* فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ \* فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ \* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ \* فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ \* فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾.

1222- 1227- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: إرشاد العباد إلى ما يدل على قوة الله وقدرته العظيمة.

ثانيًا: لفت أنظار العباد إلى الأرض وفرشها وبسطها؛ ليستقروا عليها ويعيشوا فوقها وجعلها صالحة لسكني الإنسان والحيوان.

ثالثًا: إرشاد العباد إلى جميل صنع الله في الأرض والسماء.

رابعًا: ذكر الدليل على وحدانية الله وقدرته وصدق وعده ووعيده، وهو أنه من كل شيء خلق زوجين، أي صنفين ذكر وأنثى، وأرض وسماء، وليل ونمار، وبر وبحر، وسهل وجبل، وإيمان وكفر، وموت وحياة، وشقاء وسعادة، وجنة ونار، وحلو ومر، ونور وظلمة، وجن وإنس، وخير وشر، وهدى وضلال، وشتاء وصيف.

خامسًا: الأمر بالالتجاء إلى الله والاعتماد عليه في جميع الأمور.

سادسًا: النهي عن الشرك بالله.

الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ \* وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ المَاهِدُونَ \* وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* فَفِرُوا فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ المَاهِدُونَ \* وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* فَفِرُوا إِلَى اللّهِ إِنّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ أَبِينٌ \* وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَى آخَرَ إِنّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ \* وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَى آخَرَ إِنّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبينٌ ﴾.

1228- 1230- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الدليل على أن النبي رضي أدى ما أمر به وبلغ الرسالة.

ثانيًا: الحث على التذكير ليخرج الإنسان من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويقوم بالنيابة عن الرسل في إقامة الحجة على الخلق.

ثالثًا: بيان من ينتفع بالذكرى وهم المؤمنون الذين في قلوبهم استعداد للهداية والإرشاد.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ ﴾ ، وقال: ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ ، وقال: ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ ، وقال: ﴿ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ .

1231- 1234- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان الغاية التي خلق الجن وا لإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون اليها وهي عبادة الله المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه، والإقبال عليه والإعراض عما سواه.

ثانيًا: إرشاد العباد إلى أن الله غني عن الخلق.

ثالثًا: بيان أنه هو الرزاق لا غيره لا رازق سواه ولا معطى غيره.

رابعًا: بيان أن الله هو الذي له القوة والقدرة ومن قوته أنه يمسك السموات والأرض أن تزولا، ومن قوته أن السموات مطويات بيمينه، ومن

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 145

قدرته أنه خالق كل شيء، وأنه يبعث الأموات بعدما أكلتهم الأرض. الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ وَقال تعالى: ﴿ وَاللهُ الغَنِيُ وَأَنتُمُ الفُقَرَاءُ ﴾، وقال: ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ المِخَالِ ﴾.

1235- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: التحذير والإنذار للمكذبين ببيان مصيرهم يوم القيامة.

ثانيًا: ذكر ما يحصل في ذلك اليوم من التغيرات والأهوال المزعجات، من ذلك: أن السماء ذات الحبك تضطرب وتمور، والجبال الراسيات تسير خفيفة رقيقة كالعهن المنفوش، وكالهباء المنبث، لا ثبات لها ولا استقرار، أمر مذهل مزلزل، فكيف تكون حالة الإنسان الضعيف أمام هذه الشدائد والكروب والأهوال؟!

ثالثًا: الوعيد بالويل لمن كذب الله ورسله.

رابعًا: وصف المستحق لهذا الوعيد.

خامسًا: ما يقال لهم توبيحًا وتقريعًا قرب إلقائهم في جهنم.

الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا \* وَتَسِيرُ الجِبَالُ سَيْرًا \* فَوَيْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ \* يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ

جَهَنَّمَ دَعًا \* هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم هِمَا تُكَذِّبُونَ \* أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ \* أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ \* اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

1239- 1243- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: التنويه بمصائر المؤمنين الذين اتقوا الله بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن المعاصى والآثام.

ثانيًا: ذكر ما يتمتعون به في ذلك اليوم من صنوف اللذات في المساكن والمآكل والمشارب والفرش والأزواج.

ثالثًا: بيان أنهم تمتعوا بنعمة أخرى قبل هذه.

رابعًا: ذكر ما يقال لهم حينئذ.

خامسًا: بيان السبب الذي نالوا به هذا النعيم.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ \* فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

1244، 1245، 1244- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: ذكر ما زاد الله به المؤمنين من الفضل والإكرام، وهو أنه ألحق بمم ذريتهم المؤمنة في المنازل والدرجات؛ لتقر بمم أعينهم إذا رأوهم في منازلهم على أحسن الأحوال.

ثانيًا: التنبيه على الزيادة في العناية والرعاية، وهي أن إلحاق الذرية بالآباء لا ينقص من نعيم الآباء وحظهم شيئًا.

ثالثًا: بيان عدل الله وهو أنه لا يعذب أحدًا إلا بذنب، ولا يحمل أحدًا ذنب أحد، ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَخْفْنَا

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 245

هِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾.

1247، 1248، 1249- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: وصف حال المؤمنين وما أمدهم الله به من الطعام والشراب، والفاكهة حالاً بعد حال، وأنه ما من فاكهة أو طعام يطلبونه إلا وجدوه.

ثانيًا: بيان عظيم حبورهم وسرورهم وزيادة الإيناس واللذة والنعيم لهم، وهو أنهم يتجاذبون كأسًا ليست كخمر الدنيا تحمل شاربها على الهذيان واللغو.

ثالثًا: الإخبار عن خدمهم وحشمهم وأنهم شباب في غاية الحسن والجمال.

الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَخُمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ \* يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لاَّ لَغُوٌ فِيهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هَّمُ كَأَنَّهُمْ لَوْلُو مَّكْنُونٌ ﴾ ، وقال: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ \* بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ لَوْلُو مَّكْنُونٌ ﴾ ، وقال: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴾ ، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴾ ، وقال: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَّنثُورًا ﴾ .

1250، 1251، 1252- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الحث على الخوف من الله والإشفاق من عذابه.

ثانيًا: الترغيب في دعاء الله والتضرع إليه.

ثالثًا: ذكر سؤال أهل الجنة بعضهم بعضًا عن أعمالهم وأحوالهم في

الدنيا، وماكانوا فيه من التعب والخوف.

رابعًا: الحث على شكر الله والاعتراف له بالفضل والإحسان. الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ \* فَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ \* فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابِ السَّمُومِ \* إِنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو البَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو البَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَجِّيمٌ مُشْفِقُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَجِّيمٌ وَالْحَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا رَاجِعُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَاللّذِينَ يَخُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمُمَّا رَوْقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ وقال: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ وقال: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ وقال: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ وقال: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَالذِينَ إِذَا ذُكِرَ وَاللّذِينَ يَغَافُونَ أَن يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ وقال: ﴿ وَالَذِينَ إِذَا ذُكُورَ اللّذِينَ يَغَافُونَ أَن يُخْشَرُوا إِلَى رَبِهِمْ ﴾ وقال: ﴿ وَالَذِينَ إِذَا ذُكُورَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ .

1254، 1255- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الحث على التذكير والوعظ والثبات عليه، وأن لا يثنيه سوء أدب الظالمين والمنافقين وسوء اتهامهم؛ ليكون له أسوة برسول الله وصحابته.

ثانيًا: نفي ثلاث صفات رمى به المشركون النبي على وهي: الكهانة، والجنون، والشعر.

قال الله جل وعلا: (فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ \* أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المَنُونِ)، وقال: (مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ)، وقال: (مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ)، وقال: (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ \* وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذْكُرُونَ)، وقال: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ)، وقال: (وَمَا صَاحِبُكُم بِعَبُونٍ)، وقال: (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِاخْقِ).

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

1256- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: تحدي المشركين وغيرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال الله جل وعلا: ﴿ فَلْ يَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ وعلا: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّشْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾، وقال: ﴿ فَلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ فَلُ لَئِنِ هَفَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ ﴾، وقال: ﴿ قُلُ كَانَ الْحُتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْحِنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِشْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ الْحُتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْحِنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ اللّهَ مُنْ لَهُ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾.

الذي لا يمتري فيه إلا سخيف العقل مكابر؛ لأنه متقرر عقلاً وشرعًا أن الذي لا يمتري فيه إلا سخيف العقل مكابر؛ لأنه متقرر عقلاً وشرعًا أن الأمور ثلاثة: إما أنهم خلقوا من غير شيء، فهذا محال أمر تنكره الفطرة ابتداءً، ولا يحتاج إلى جدلٍ كثيرٍ ولا قليل، وإما أنهم أوجدوا أنفسهم، فهذا أيضًا محال؛ لأنه يلزم من هذا أن الشيء يكون مقدمًا في الوجود على نفسه، وهذا لا يتصور أن يوجد أحد نفسه، فإذا بطل هذان القسمان، فإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي برهن عليها القرآن، وهي أنهم جميعًا من خلق الله الواحد القهار الذي لا يشاركه أحد في الخلق والإنشاء، قال الله جل وعلا: (أم خُلِقُوا مِنْ غيرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ)، وقال تعالى: (الله خَالِق كُلِّ شَيْءٍ)، وقال: (وَخَلَق كُلُ شَيْءٍ)، وقال:

اقوم: من هدي القرآن للتي هي أقوم: -1261 من هدي القرآن للتي

أولاً: بيان استهانة الكفار بما ينذرون من عذاب الله حتى إنهم لو رأوا قطعة ساقطة من السماء، لقالوا إنها ليست إلا سحابًا متراكمًا.

ثانيًا: التحذير من الظلم وإنذار للظالمين، فإن لهم عذابًا إضافيًا آخر يتناسب مع عظم جرمهم، ولو لم يحسبوا حسابه ويوقنوا به.,

ثالثًا: الحث على الصبر والثبات انتظارًا لأمر الله وحكمه.

رابعًا: الحث على حمد الله وتسبيحه والتمسك بحبله والاعتماد عليه في جميع الأوقات حين القيام من الليل وحين القيام من المجلس، ومن بعض الليل، وفي كل الأوقات.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾، وقال: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾، فقبل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾، وقال: ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾.

1262، 1263- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: ذكر القسم الرباني في معرض التوكيد بأن النبي الشر واشد تابع للحق غير ضال، مهتد غير غاوي، مخلص غير مغرض، مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا مبتدع، ولا ناطق عن هوى، وما أخبر به فهو وحي أُوحي إليه يبلغه إلى الناس كاملاً موفورًا من غير زيادة ولا نقصان.

ثانيًا: بيان بطلان ما عليه المشركون من عبادة من لا ينفع ولا يضر. الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى \* عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ كِمَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهُ إِنَّكَ إِنَّكَ لَعَلَى عَلَى الْحَقِّ المُبِينِ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى عَلَى الْحَقّ المُبِينِ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا تَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ ومن قبيل الرد على المشركين ، وتوبيخهم، وتقريعهم، وتجهيلهم وبطلان ما هم عليه.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

قال الله جل وعلا عن ما قاله الخليل لأبيه: (ل َ مَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا)، وقال: (اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)، وقال تعالى: (وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنَ يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ تَعالى: (وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنَ يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ)، وقال: (يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَعْمُرُهُ وَمَا لاَ يَعْمُرُهُ وَمَا لاَ يَعْمُدُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ البَعِيدُ)، وقال تقدس اسمه: (وَقِيلَ هُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ يَعْبُدُونَ \* مِن دُونِ اللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ).

1264، 1265- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإنكار على من عبد غير الله من الملائكة وغيرهم، وزعم أنها تشفع له عند الله يوم القيامة أو زعم أنها تنفعه.

ثانيًا: بيان قيود الشفاعة النافعة، وهي إذن الله للشافع أن يشفع الثاني رضاه عن المشفوع له.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ ، وقال: ﴿ يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾ ، وقال: ﴿ لاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾ ، وقال: ﴿ لاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ مَنْ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ ، وقال: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ .

1266، 1267 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الأمر بالإعراض عمن أعرض عن القرآن وجعل وجهته الحياة الدنيا وحدها، واقتصر على شئونها، ورضى بزخارفها واطمأن بها.

ثانيًا: بيان أن همة من أعرض عن الذكر مقصورة على الحياة الدنيا، فلا

ينظر إلى شيء وراءها ولا يؤمن بالآخرة، ولا يحسب حسابها، ويرى أن حياة الإنسان على هذه الأرض هي غاية وجوده، لا غاية بعدها ويقيم منهجه على هذا الاعتبار في هذه الحياة، قال الله جل وعلا وتقدس: (فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الحَيَاةَ الدُّنْيَا \* ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ العِلْمِ)، وقال: (وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)، وقال: (إِنَّ اللَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُوا بِمَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا عَافِلُونَ \* أُولْئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ).

1268- 1272- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: إرشاد العباد إلى أن الله هو مالك السموات والأرض وما فيهما وما بينهما.

ثانيًا: تقرير لشمول علم الله وحكمته وإحاطته بأحوال الخلق منذ بدء خلقهم محسنهم ومسيئهم.

ثالثًا: أنه يجازي كلاً منهم على حسب عمله، فيجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه.

رابعًا: بيان وصف المحسنين وأنهم الذين يبتعدون عما عظم شأنه من كبائر الذنوب، كالشرك، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكالزنا واللواط، وشرب الخمر، وأكل الربا، ولا يقع منهم إلا اللمم، وهي من صغائر الذنوب.

خامسًا: النهي عن تزكية النفس.

أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى \* الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ اللَّهِمُ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ اللَّهُمْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 251

الأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ، وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ » وقال: ﴿ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ » وقال تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم فَدْخَلاً كَرِيمًا » وقال: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ ﴾ .

1273- من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما تضمنته صحف إبراهيم وموسى:

فأولاً: أنه لا يؤخذ امرؤ بذنب غيره.

ثانيًا: أن لا يثاب امرؤ إلا بعمله.

ثالثًا: أن العامل يرى عمله في ميزانه خيرًا كان أو شرًا.

رابعًا: أن الله خلق الموت والحياة.

خامسًا: أن العباد كلهم راجعون يوم الميعاد إلى ربهم ومجازيهم بأعمالهم.

سادسًا: أنه تعالى هو الذي أضحك وأبكى.

سابعًا: أنه هو الذي أغنى وأقنى.

ثامنًا: أنه هو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة تصب في الأرحام.

تاسعًا: أنه هو الذي يجازي العبد على سعيه الجزاء الأوفي.

عاشرًا: وأنه هو رب الشعرى، النجم المعروف.

حادي عشر: وأنه هو الذي أهلك عادًا الأولى، فما أبقاهم، بل أخذهم.

ثاني عشر: وأنه أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، وقد كانوا أظلم وأطغى.

ثالث عشر: وأنه أهلك المؤتفكة، وهي قرى لوط وقد قلبت بأهلها

وألبسها من العذاب ما ألبسها.

1287، 1288، 1289- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: التنبيه على قرب القيامة ودنو وقتها، والحث على الاستعداد ليوم القيامة قبل مجيئها.

ثانيًا: الإنكار على المشركين في تعجبهم من القرآن واستهزائهم به وإعراضهم عنه، والأولى بهم أن يخافوا ويبكوا من هول ما ينذرون به.

ثالثًا: الأمر بالسجود لله وعبادته، قال الله تعالى: ﴿أَزِفَتِ الآزِفَةُ \* لَيْسَ فَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةٌ \* أَفَمِنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ \* فَأَنتُمْ سَامِدُونَ \* فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا ﴾.

1290- 1294- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإخبار عن اقتراب يوم القيامة، وفراغ الدنيا وانقضائها.

ثانيًا: بيان أن الكافرين المكذبين لله ورسله إذا رأوا آية من آيات الله أنكروها، وقالوا: إنها سحر مألوف مستمر.

ثالثًا: التوبيخ والتقريع على إتباع الأهواء وإنكار الحق والمراء فيه، وعدم الاعتبار بالأحداث الزاجرة والاقتناع بالحق الذي تؤيده الحكمة البالغة والحجة الدامغة.

رابعًا: دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال.

خامسًا: وصف خروجهم من القبور وما سوف يلقونه في يوم القيامة، حيث يدعوهم منادي الله فيخرجون من قبورهم مسرعين، كالجراد المنتشر كثرة واضطرابًا وأبصارهم خاشعة من الخوف والفزع وشدة الهول الذي لا مثيل له، وحيث يتيقنون أن يومهم يوم عسير جدًا.

قال الله جل وعلا: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ \* خُشَّعًا

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 253

أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ \* مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَجِّمْ يَنسِلُونَ ﴾.

1295، 1296، 1297- أولاً: بيان أن سبب نجاة المؤمنين هو شكرانهم لنعمة الله.

ثانيًا: أنه ما أهلك الله من أهلك إلا بعد أن أنذرهم عذابه وخوفهم بأسه وعقابه.

ثالثًا: بيان جرمهم الذي استحقوا به العذاب، فليحذر.

رابعًا: بيان وقت مجيء العذاب لقوم لوط.

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَّجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ \* نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ \* وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ اَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ ﴾.

1299- 1304- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان ما سيناله المجرمين من النكال والوبال في الآخرة وأنهم يسبحون على وجوهم إلى جهنم سحبًا.

ثانيًا: يعنفون ويوبخون، يقال لهم: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾.

ثالثًا: بيان أن كل شيء، فهو بقضاء الله وقدره.

رابعًا: بيان أن مشيئة الله نافذة في خلقه.

خامسًا: تنبيه من هو في غفلة وعماية عن الحق بعد وضوحه.

سادسًا: بيان أن كل أعمالهم محصاة عليهم، وسيحاسبون على النقير والقطمير.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ \* يَوْمَ

يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ \* إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ \* وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ وَقَال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ وَقَال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَخَلُقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرً ﴾ ، وقال: ﴿ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ ، وقال: ﴿ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عَمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًا مَّأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرً ﴾ ، وقال: ﴿ وَنَاهُمْ سَعِيرً ﴾ ، وقال: ﴿ وَلَا يَكُمُ اللَّهِ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمُ أُولَئِكَ شَرُ مَّكَانًا وَأَصَلُ سَبِيلاً ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ﴾ .

1305 بيان ما يناله المتقون من الكرامة عند ربحم، وما يحظون به من الشرف والزلفى، قال تعالى: ﴿إِنَّ المُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ الشرف والزلفى، قال تعالى: ﴿إِنَّ المُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾.

وعموم الله وعموم -1306 أولاً: ذكر ما يدل على سعة رحمة الله وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله.

ثانيًا: ذكر بعض نعمه التي أجلها وأعظمها وأنفعها تعليم الإنسان القرآن، وتعليمه مصدر السعادة الدينية والدنيوية، وهو مصدق للكتب السماوية ومهيمن عليها، وفيه الخبر الصدق والتشريع الححكم والقضاء العدل، والقصص المملوءة عبرة وعظة، وفيه الإرشادات إلى الخلق الكامل، والمثل العليا، والدعوة الصريحة لتنظيف القلوب من الكبر، والعجب، والحسد، والرياء، وأدران الدنيا، وأكدار النفس، والدعوة إلى خلق المسلم الصحيح، والإنسان الكامل السعيد في الدنيا والآخرة، ومع هذا فأكثر الخلق عنه معرضون يا للأسف.

ثالثًا: أنه جل وعلا خلق الإنسان على أحسن تقويم. رابعًا: أنه كمله بالعقل والمعرفة. الجزء الثاني ------

خامسًا: أنه علمه النطق وإفهام غيره.

سادسًا: أنه سخر له الشمس والقمر والنجوم على نظام بديع، ووضع أنيق لحاجته إليها في دينه ودنياه.

سابعًا: أنه سخر له النجم وهو ما لا ساق له من النبات والشجر يقتات منهما.

ثامنًا: أنه رفع السماء وأقامها بالحكمة.

تاسعًا: أنه أوجد الأرض ووضعها للعباد.

عاشرًا: أنه أوجد فيها ما يتفكه به من ألوان الثمار.

الحادي عشو: ما فيها من النخل... إلخ.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ الرَّحْمَنُ \* عَلَّمَ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ \* عَلَّمَ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ \* عَلَّمَهُ البَيَانَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْعَانُ ﴾.

1317- 1323- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان خلق الإنسان الأول، وهو آدم من طين يابس، له صلصلة وصوت إذا حرك.

ثانيًا: بيان خلق الجان من لهب خالص لا دخان فيه.

ثالثًا: لفت نظر السامعين إلى ما يرونه من دقة سير كل من الشمس والقمر شروقًا وغروبًا، وما في ذلك من مشاهد قدرته وبديع صنعه وباهر حكمته.

رابعًا: بيان نعم الله التي في البحر.

خامسًا: دليل على علم الله وقدرته وعظمته.

سادسًا: لفت الأذهان إلى ما يشاهدونه من اختلاط مياه البحار والأنهار بعضها في بعض، وقد حجز بينهما ربحما بحاجز، وهو البرزخ حتى لا

يبغي أحدهما على الآخر، ويحصل النفع بكل منهما.

سابعًا: لفت أذهان العباد إلى بعض نعم الله عليهم؛ لعلهم يشكرون، من ذلك السفن يركبها الناس، ويحملون عليها أمتعتهم، وأنواع تجارتهم ونحو ذلك، مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم.

قال الله جل وعلا: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ \* وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ ﴾.

1324، 1325، 1326 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان أن كل من على الأرض يفني ويبيد، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت.

ثانيًا: بيان أن الله هو الغني بذاته، وهو واسع الجود والكرم والإحسان.

ثالثًا: بيان أن الخلق مفتقرون إليه يسألونه جميع حوائجهم بلسان الحال، أو بلسان المقال سؤالاً مستمرًا، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه.

قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ إلى قوله: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ ، ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ ﴾ ، وقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ يَمُوتُ ﴾ ، وقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ يَمُوتُ ﴾ ، وقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ .

1327 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر التحذير والتخويف ممن لا يشغله شأن عن شأن وإذا أراد شيئًا قال له كن فكان، ممن الأرض قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه جل وعلا وتقدس.

ثانيًا: الوعيد والتحدي للجن والإنس أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض، وأنى لهم بذلك! لا مهرب في هذا اليوم من جزاء كل عامل على عمله.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ \* فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ ﴾ الآيتين.

1328 من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه إلى صفة الكون يوم القيامة، من ذلك أن السماء تنشق ويحمر لونها وتصير مذابة غير متماسكة، والكواكب تنتثر، والشمس تكور، والأرض ترج، والجبال تبس بسًا، والبحار تفجر، والوحوش تحشر، والعشار تعطل، وهذه تشير إلى ذلك الحادث العظيم الهائل في الكون كله.

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾، وقال: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ \* وَإِذَا الكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ \* وَإِذَا البِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ إلى آخر السورة، وقال: ﴿إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًا \* وَبُسَّتِ الجِبَالُ بَسًا \* فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَقًا﴾، وقال: ﴿ فِإِذَا بَرِقَ البَصَرُ \* وَحَسَفَ القَمَرُ \* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ \* يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ المَفَرُّ﴾، وقال: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورِتْ \* وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتْ﴾ إلى قوله: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾.

1329، 1330، 1339 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان موقف من مواقف يوم القيامة يكون للمجرمين فيه علامات يمتازون بها عن غيرهم، منها: الغبرة التي ترهق وجوههم، ومنها: سواد الوجوه، ومنها: زرقة العيون فلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؛ لأن السيمات ميزت كل مجرم.

ثانيًا: بيان صفة أخذ المجرمين وأنه يجمع بين الناصية، والقدم، ويلقى في النار.

ثالثًا: ذكر ما يقال لهم على جهة التقريع والتوبيخ والإهانة والذل. رابعًا: أن في وصف أهوال القيامة، وعقاب العصاة نعمة عظيمة، وفيها فوائد جمة، منها: الزجر عن المعاصي، ومنها: الترغيب في الطاعات، ومنها: الاستعداد للقاء الله.

خامسًا: أنهم يتراوحون بين جهنم وبين الحميم الذي انتهى حره.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ فَيَوْمَئِدٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانَ \* فَبَأَيِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي فَبِأَيِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ هِمَا المُجْرِمُونَ \* وَالأَقْدَامِ \* فَبِأَيِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ »، وقال: ﴿ إِذِ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمٍ آنٍ \* فَبِأَيِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ »، وقال: ﴿ إِذِ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمٍ آنٍ \* فَبِأَيِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ »، وقال: ﴿ إِذِ اللَّا عُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

هي القرآن للتي هي أقوم: ذكر ما أعده الله تعالى من النعيم الروحي والجسماني لمن خافه وراقبه في أعماله في السر والعلانية، وأيقن أنه مجازية عليها يوم العرض، وذلك أن له جنتان.

ثانيًا: من أوصافهما أنهما ذواتا أفنان، أنواع وألوان من الأشجار والثمار.

ثالثًا: أن فيهما عينان إحداهما يقال لها التسنيم، والأخرى السلسبيل. رابعًا: أن فيهما من جميع أصناف الفواكه.

ففي ذكر هذه الأشياء تبشير للمؤمنين وتشويق لهم.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴾.

1337، 1338، 1339، 1340- من هدي القرآن للتي هي

الجزء الثاني ------

أقوم: ذكر فرش أهل الجنة وصفة الفرش، وصفة الجلوس عليها.

ثانيًا: أن تمرهما، أي الجنتين قريب إليهم متى شاءوا.

ثالثًا: ذكر أوصاف نساء أهل الجنة.

رابعًا: ذكر السبب في هذا الجزاء، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الجُنَّتَيْنِ دَانٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾.

1341 - 1346 - من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر وصف آخر الجنان خصصت لأصحاب اليمين، وما قبل كان وصفًا لجنان السابقين المقربين من ذلك أن فيهما عينان نضاختان.

ثانيًا: أن فيهما فاكهة ونخل ورمان.

ثالثًا: أن في تلك الجنان خيرات الأخلاق حسان الوجوه.

رابعًا: أنهن مقصورات في الخيام.

خامسًا: أنمن أبكار لم يمسهن قبل أزواجهن إنس ولا جان.

سادسًا: ذكر فرش أهل هذه الجنة وصفة جلوسهم عليها.

قال تعالى: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾.

1347- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنويه بخطورة القيامة، وتوكيد وقوعها دون كذب ولا تكذيب.

ثانيًا: وصف هذه الواقعة بأنها تخفض أقوامًا وترفع آخرين.

ثالثًا: أن الأرض تزلزل وتمز هزًا شديدًا، فيندك ما عليها.

رابعًا: أن الجبال تتفتت، وتكون هباءًا منبثًا.

خامسًا: أن الناس إذ ذاك ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بحسب أعمالهم:

أولاً: أصحاب الميمنة، وهم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وهم في غاية حسن الحال، ثانيًا: أصحاب المشأمة، وهم في نهاية سوء الحال يأخذون كتبهم بالشمال، ثالثًا: السابقون الذين سبقوا غيرهم في الأعمال الصالحة.

سادسًا: بيان قدرهم عند ربهم فهم في أعلى مكانة في أعلى عليين.

أدلة لما تقدم: قال الله جل وعلا: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ \* لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَانَتْ كَاذَبَةٌ \* خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ \* إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًا \* وَبُسَّتِ الجِبَالُ بَسًا \* فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَقًا \* وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً \* فَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ \* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ وَأَصْحَابُ المَشْأَمَةِ \* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ المُقرَّبُونَ \* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ .

1351- 1359- ذكر ما يتمتع به السابقون من النعيم في فرشهم وطعامهم وشرابهم ونسائهم وأحاديثهم التي تدل على صفاء النفس وأدب الخلق وسمو العقل.

فأولاً: أنهم على سرر موضونة منسوجة بالذهب.

ثانيًا: ذكر ما يدل على أنهم في راحة وسرور واستقرار، وعيش رغد، وحسن معاشرة ينظر بعضهم إلى وجوه بعض.

ثالثًا: ذكر ما هم فيه من ترف ونعيم، وأنهم مخدمون في شرابهم وطعامهم وحوائجهم.

رابعًا: التنبيه على أن ما في الجنة من لذائذ ومتع خالصة مما في مثيلاتها الدنيوية من نقائص وعيوب ومشاهد بغيضة ومؤلمة، فلا يحدث من شرب خمر الجنة صداع ولا نزيف ولا ذهاب عقل.

خامسًا: لهم فاكهة مما يتخيرون.

سادسًا: أن لهم لحم طير مما يشتهون.

الجزء الثاني الجزء الثاني

سابعًا: أن لهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.

ثامنًا: بيان السبب في متعتهم في كل هذا النعيم، وهو أنه جزاء بما عملوا.

تاسعًا: أنهم لا يسمعون في الجنة ما يكدرهم، ولا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيمًا، لكن يسمعون فيها قولاً سالمًا من كل عيب، وهو قول بعضهم لبعض على وجه التحية سلامًا سلامًا.

## أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا: ﴿عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ \* مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ \* يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ \* بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ \* لاَ يُصدَّعُونَ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ \* بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ \* لاَ يُصدَّعُونَ عَينٌ عَنهَا وَ لاَ يُنْزِفُونَ \* وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ \* وَخُمْ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ \* وَحُورٌ عِينٌ \* كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو المَكْنُونِ \* جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَلاَ تَأْثِيمًا \* إِلاَّ قِيلاً سَلامًا سَلامًا ﴾.

1360- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حال أصحاب اليمين وما يتمتعون به من النعيم في فرشهم وطعامهم وشرابهم ونسائهم.

فأولاً: ذكر ما يفيد التفخيم والتهويل والتعجب من حالهم.

ثانيًا: أنهم في سدر مخضود.

ثالثًا: طلح منضود.

خامسًا: ماء مسكوب.

سادسًا: فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.

**سابعًا**: فرش مرفوعة.

ثامنًا: نساء مرتفعات الأقدار والمنازل كاملات في باب النساء، أنشئن

لأصحاب اليمين، قال الله جل وعلا: ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ \* فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ \* وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ \* وَظِلِّ مَّدُودٍ \* وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ \* وَفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍ \* لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مُمُنُوعَةٍ \* وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ \* إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً \* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً \* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَأَنَاهُنَّ إِنشَاءً \* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَأَرًا \* عُرُبًا أَتْرَابًا \* لأَصْحَابِ اليَمِينِ ﴾ فكل ما ذكر يحتوي على التبشير والتشويق للمؤمنين، ويثير الرغبة الشديدة في إحرازه.

1368- 1375- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حال أصحاب الشمال ووصف منازلهم وعذابهم و مصيرهم الرهيب بأسلوب هائل ورائع.

فأولاً: أنهم في سموم ربح حارة.

ثانيًا: أنهم في ظل دخان أسود ليس بطيب الهبوب ولا حسن المنظر.

ثالثًا: بيان السبب في تعذيبهم.

رابعًا: أنهمن كانوا يصرون على الذنب العظيم.

خامسًا: أنهم ينكرون البعث والنشور والثواب والعقاب.

سادسًا: بيان ما يلقاه أصحاب الشمال في مآكلهم.

سابعًا: بيان مشاربهم.

ثامنًا: بيان ضيافتهم.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ \* فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ \* وَظِلٍّ مِّن يَخْمُومٍ \* لاَ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيمٍ \* إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ فَي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ \* وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الحِنثِ العَظِيمِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ هَذَا نُزُهُمُ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ .

الأدلة على إثبات قدرة الله الكاملة على البعث.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

ثانيًا: الأدلة على الألوهية من خلق ورزق لطعام وشراب.

ثالثًا: الرد على المكذبين بالبعث المستبعدين له من أهل الزيغ والإلحاد.

رابعًا: ذكر نعمة الله على عباده بالطعام.

خامسًا: ذكر نعمته على عباده بالشراب العذب الذي منه يشربون.

سادسًا: ذكر نعمته على عباده بالنار التي يورون.

سابعًا: إرشاد العباد إلى أنها تذكرة ومتاع للمنتفعين.

ثامنًا: أنما تذكرة بنار جهنم ليحذروها، ويستدلوا بما على البعث.

تاسعًا: الحث على تنزيه الله وتقديسه عما يقوله المكذبون تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿غَنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلاَ تُصَدِّقُونَ \* أَفَرَأَيْتُم مَّا تُعْنُونَ \* أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالِقُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ لَمُنُونَ \* أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالِقُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 74].

1385، 1386- التنبيه على قدرة الله وعظمته وكبريائه وتوحيده.

ثانيًا: إرشاد العباد إلى أن القرآن كرمه الله وأعزه، ورفع قدره على جميع الكتب وكرمه عن أن يكون سحرًا أو كهانة أو كذبًا، ولا قول كاهن، ولا قول مجنون، ولا قول شاعر، ولا تنزلت به الشياطين إلى آخر هذه الأقاويل الباطلة، وإنما هو قرآن عزيز كريم؛ لما فيه العلم الغزير، والخير الكثير، ولما فيه من كرم الأخلاق، ومعالي الأمور، وكل خير وعلم، فإنما يستفاد ويستنبط منه.

## أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ \* لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ \* تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ \* لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ \* تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مِّنِ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ تَعْزِيلٌ مِّن اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ

من هدي القرآن للتي هي أقوم: التحذير من التكذيب بالقرآن.

ثانيًا: الإنكار على من سمع أحدًا يتكلم في القرآن بما لا يليق به ثم لا يجاهره بالعداوة.

ثالثًا: التحذير من وضع التكذيب موضع الشكر.

رابعًا: الترهيب من نسبة الرزق إلى الأنواء، وقول مطرنا بنوء كذا، بل يقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته، وسقينا بفضل الله ورحمته.

خامسًا: بيان أن ما يصيب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الله الوسائط التي أجرى الله العادة بأن تكون أسبابًا، بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

سادسًا: الحث على مقابلته بالشكر، إن كان نعمة، وبالصبر إن كان مكروهًا.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ \* وَتَجْعَلُونَ وَالَ : ﴿ وَفَبِأَيِّ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾، وقال: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾، وقال: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

1392، 1394، 1395- من هدي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه على حالة الاحتضار.

ثانيًا: التحدي للمكذبين المنكرين للبعث والحساب والجزاء على الأعمال بإرجاع الروح التي بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول، ومقرها من الجسد.

ثالثًا: ذكر حال الخلق بعد الوفاة، وقسمها أزواجًا ثلاثة.

رابعًا: بيان ما لكل قسم من الجزاء.

# أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ فَلَوْلاً إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ \* وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ \* فَكُولاً إِن كُنتُمْ غَيْرَ تَنظُرُونَ \* فَكُولاً إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدينِينَ \* وَخُونَ هَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ مَدينِينَ \* تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ \* وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ \* فَسَلامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ \* وَرَيْحَانِ اليَمِينِ \* وَرَيْحَابِ اليَمِينِ \* وَاللَّوْلِينَ \* وَاللَّهُونِ خَوْلُ اللَّهُمُ وَيَعْلِيمٍ \* وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُكَذِّبِينَ الطَّالِينَ \* فَنُزُلُ مِنْ جَمِيمٍ \* وَتَصْلِيمَ \* وَتَصْلِيمَ \* وَاليَقِينِ \* فَسَيِّحْ بِاسْم رَبِّكَ العَظِيمِ \* .

نظر اللَّهِ على أقوم: أولاً: لفت نظر الإنسان وإيقاظ ضميره وتوجيهه نحو الله.

ثانيًا: الحث على تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته.

ثالثًا: التنبيه على قدرة الله.

رابعًا: إرشاد العباد إلى إثبات جميع صفات الكمال لله، ونفي كل عيب ونقص؛ لأن التسبيح يقتضى ذلك.

خامسًا: إرشادهم إلى إثبات الملك لله وحده.

سادسًا: إرشاد العباد إلى أن الله هو الذي يحي ويميت، وهو الذي خلق الموت والحياة.

قال الله جل وعلا: ﴿ يُسَبِّحُ لله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴾. والأَرْضِ المَلِكِ القُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾.

1402 من هدي القرآن للتي هي أقوم: إرشاد العباد إلى إثبات أولية الله وسبقه لكل شيء.

ثانيًا: إرشادهم إلى إثبات دوامه وبقائه وأنه لا شيء بعده.

ثالثًا: إرشادهم إلى إثبات علوه على خلقه.

رابعًا: إثبات قربه ودنوه وإحاطته سبحانه مع أنه فوقهم بذاته.

خامسًا: التنبيه على مقام مراقبة الله، والخوف منه، والاستعداد للقائه.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾، وقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾، وقال: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾.

1407- 1411- من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً: بيان المدة التي خلق الله فيها السموات والأرض، وأنها ستة أيام وهو القادر على خلقها في لحظة.

ثانيًا: ذكر هذه المدة لإرشاد العباد إلى التأني والتثبت والرفق في الأمور،

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾، وقال: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْح بِالْبَصَرِ﴾.

ثالثًا: إرشاد العباد إلى الدليل على سعة علم الله.

رابعًا: التنبيه على ما يبعث الخوف من الله والحذر من المعاصي.

خامسًا: التنبيه على حلم الله على عباده حيث لم يعاجل العاصين بالعقوبة.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

1412، 1413، 1412 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان شمول ملك الله وعلمه وقدرته وإحاطته بجميع ما في الكون من مخلوقات، وما يقع من هذه المخلوقات من أعمال وحركات ظاهرة وخفية وباطنة.

ثانيًا: تقرير كون مرد كل شيء إليه أولاً وآخرًا.

ثالثًا: التحذير من المعاصي.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأَمُورُ \* يُولِجُ اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللَّمُورُ \* يُولِجُ اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ، وقال: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ الصُّدُورِ ﴾ ، وقال: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ ، وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا ﴾ ، وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا ﴾ ، وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا ﴾ ، وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا ﴾ ، وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا ﴾ ، وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا ﴾ . وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا ﴾ . وقال: ﴿ أَلَهُ مَا يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَلْمًا ﴾ .

1415- 1423- من هدي القرآن للتي هي أقوم: الأمر بالإيمان بالله

وبرسله، وبما جاءوا به، والاستمرار عليه والزيادة منه.

ثانيًا: الأمر الإنفاق في سبيل الله.

ثالثًا: بيان أن المال عارية مستردة.

رابعًا: التنبيه على أنهم لا ينفقون من عند أنفسهم، وإنما ينفقون مما جعلهم الله خلفاء عليه من ملكه، وهو الذي له ملك السموات والأرض.

خامسًا: الحث على استيفاء الحظ منه قبل أن يصير لغيرنا.

سادسًا: بيان ثواب من فعل ذلك بأن له أجرًا كبيرًا.

سابعًا: ذكر سؤال استنكاري على سبيل الحث والعتاب عما يمنعهم عن الإيمان بالله ورسوله يدعوهم إلى ذلك، وقد أخذ عليهم ميثاقًا به إن كانوا مؤمنين.

ثامنًا: التنبيه على أن الله تعالى إنما ينزل على عبده مُحَّد آيات بينات ليخرجهم بها من ظلمات الكفر، والجهل إلى نور الإيمان والعلم، ومن ظلمات الشك والحيرة إلى نور الهدى واليقين والطمأنينة.

تاسعًا: ذكر رأفة الله ورحمته بعباده.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِاَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِاَ تُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُحْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾.

1424 من هدي القرآن للتي هي أقوم: ذكر سؤال استنكاري على سبيل الحث والعتاب عما يمنعهم عن إنفاق أموالهم في سبيل الله، والحال أن ميراث السموات والأرض ملك لله وراجع إليه.

ثانيًا: تقرير على سبيل الحث والبيان بأن هناك فرقًا عظيمًا بين الذين أنفقوا أموالهم، وقاتلوا قل الفتح، وبين الذين فعلوا ذلك بعده.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

ثالثًا: التنبيه على فضل الصحابة كلهم حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم الجنة.

رابعًا: الحث على الإخلاص في العمل.

خامسًا: التنبيه على مراقبة الله بالإقبال على طاعة الله، والابتعاد عن المعاصي.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ اللهُ الْخُسْنَى وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ دَرَجَةً مِّنَ اللهُ الْخُسْنَى وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

الحِيل من الرب الكريم بالمضاعفة لمن فعل ذلك. الإنفاق في سبيل الله. ثانيًا: ذكر الوعد الجزيل من الرب الكريم بالمضاعفة لمن فعل ذلك.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرةً ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

1431 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حال المؤمنين يوم القيامة حيث يسعى النور بين أيديهم و بأيمانهم.

ثانيًا: أنهم يبشرون بالجنات والخلود فيها، وفي ذلك ما فيه من الفوز العظيم.

ثالثًا: بيان حال المنافقين إذ ذاك وهم في حيرة وضلال وظلمة يطلبون من المؤمنين شيئًا من النور يستنيرون به ليهديهم سواء السبيل.

رابعًا: بيان ما يقال لهم على سبيل الزجر والتهكم بهم، والتذكير بما كان

منهم من نفاق ودس في الضلال ارجعوا وراءكم وابحثوا عن نور.

خامسًا: الإخبار بأنه يضرب بين الفريقين حاجز منيع في إحدى ناحيته، وهي التي تلي المؤمنين الرحمة والنعيم، وفي الناحية الثانية، وهي التي تلي المنافقين العذاب الشديد.

سادسًا: ذكر نداء المنافقين للمؤمنين قائلين لهم: ألم نكن معكم نصلي ونصوم... إلخ.

سابعًا: بيان جواب المؤمنين لهم بذكر السبب فيما صاروا إليه، وهو أنهم أهلكوا أنفسهم بالنفاق والمعاصى.

**ثامنًا**: التحذير من النفاق والشك في أمر الدين والتربص بالمسلمين الدوائر وغرور الأماني لما تقدم.

تاسعًا: بيان أن لا أمل في النجاة لهم إذ ذاك فلا تجدي الفدية كما كانت تنفع في الدنيا.

#### أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَا فِيمِ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا فَتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ \* يُنَادُونَهُمْ أَلُمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَكَرَّتُكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَكَرَّتُكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَكَرَّتُكُمْ فَلَاللهِ الْغَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ لاَ يُورِي اللّهِ الْغَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ لاَ يُحْرِي الللهُ النّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكُمْ وَبِأَيْمُ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنُونَ وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

الجزء الثاني -----

القوم مؤمنين فترت همهم عن القيام بما ندبوا له من الخشوع ورقة القلوب لذكر الله وما نزل من الحق.

ثانيًا: الحث على الخشوع والإقبال على طاعة الله.

ثالثًا: التحذير من التشبه بأهل الكتاب الذين قست قلوبهم بمرور الزمن، فانحرف كثير منهم عن جادة الحق وتمردوا على أوامر الله.

رابعًا: التنبيه لما يغشي القلوب من الصدأ حين يطول بها الزمن بدون جلا.

خامسًا: بيان ما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذكر الله الذي هو جلاؤها.

سادسًا: التنبيه إلى أنه لابد من تذكير القلب حتى يرق ويخشع، ولابد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلد والقساوة.

سابعًا: التنبيه على مقام المراقبة.

ثامنًا: الحث على محاسبة النفس.

## أدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ أَلُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَمَا أَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ لَرَايْنَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ لَرَايْنَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ عَلَيْهِمْ يَحِرُّونَ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَحِرُّونَ لِيَتَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِنَا لَمَفْعُولاً \* وَيَحَرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِنَا لَمَفْعُولاً \* وَيَحَرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِنَا لَمَفْعُولاً \* وَيَحُرُونَ لَا لَمُنْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّمْنَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ وقال: ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّمْنَ لللَّذُقَانِ يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ وقال: ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّمْنَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ وقال: ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّمْنَ

خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا ﴾.

1449 ضرب الأمثال لتأثير المواعظ، وتلاوة القرآن في القلوب، فالله القادر الذي يحيى الأرض بعد موتها بما ينزله من السماء من ماء، هو الذي يحيى الناس بما ينزله من آيات بينات يهتدون بما إلى طريق السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة بعد الجهالة والظلمات، وهو الذي يحييهم بعد موتهم لمناقشة الحساب، قال الله جل وعلا وتقدس: (اعْلَمُوا أَنَّ الله يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، وقال: (أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج).

المتويه والإخبار عما يثيب الله به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقراء والمسكنة والمقرضين لله ورضًا حسنًا.

ثانيًا: وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون.

ثالثًا: بيان أن العاملين أقسام، فمنهم النبيون، والصديقون، والشهداء، والصالحون.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ \* وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ، وقال: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّهُمْ ) ، وقال: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّهُمْ ) وقال: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّاطِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا ﴾.

هي القرآن للتي هي القرآن للتي هي أقوم: التنبيه بأن الحياة الدنيا إنما هي لعب ولهو وزينة وتفاخر، وتكاثر في الأموال والأولاد، وهذا مما يزهد فيها ويهون من شأنها ويرفع النفوس عنها،

الجزء الثاني -----

ويرغب في الآخرة، والإقبال عليها.

ثانيًا: ضرب الله لها مثلاً يبين أنما زهرة فانية ونعمة زائلة.

ثالثًا: ذكر ما أعده الله للعصاة في الدار الآخرة.

رابعًا: ذكر ما أعده الله لأهل طاعته.

أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ)، وقال جل وعلا وتقدس: (إِنَّمَا وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ وَقَالَ: (وَاضْرِبْ هَمُ مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ وَاللَّ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَقَالَ اللَّمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ إِلَا لَكُنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْمُنْنَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَقُولُ )، وقال: (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ فَقُ وَلَعِبٌ)، وقال: (وَلَا لَوْلَا الْمَالَةُ اللَّوْنَ وَلَعِبٌ )، وقال: (وَلَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ فَقُ وَلَعِبٌ )، وقال: (وَلَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَكُمْ وَلَوْرَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ فَقُ وَلَعِبٌ )، وقال: (وَلَا عَلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلاَّ فَيَا إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلاَ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْحَيَاةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا الْمُلَالَا أَلُولُوا الْمُلَالُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْعُلَالَةُ الللْعُولُ الْمُولَا الْمُولِعُ الْمُعْ

1457- الأمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته.

ثانيًا: بيان المستحقين للجنة.

ثالثًا: الإرشاد إلى أن هذا فضل من الله واسع العطاء عظيم الفضل.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ ﴾، وقال جل وعلا: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن

رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ إلى آخر صفات أهلها، وهو قوله: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

1458، 1459، 1469 من هدي القرآن للتي هي أقوم: الإخبار عن عموم قضاء الله وقدره، وبيان أن كل ما يقع على الأرض وما يصيب نفوس الناس، فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه.

ثانيًا: إرشاد العباد إلى أن ذلك سهل على الله.

ثالثًا: تقرير بأن الله تعالى يبين لهم هذه الحقيقة حتى لا يداخلهم الحزن والأسى مما يفوقهم من خيرات ولا يبطرهم الفرح بما ينالونه من خيرات.

رابعًا: التنبيه على أن الله تعالى لا يحب المتكبرين المباهين بما قد يحرزونه من مال أو جاه.

قال الله جل وعلا: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَحُورٍ ﴾ الآية، وقال: ﴿ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَمَا لَكُمْ مُلِيهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ ، وقال: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ .

الله على صدقهم المؤيدة لبعثهم من عند ربهم.

ثانيًا: بيان أن الله أنزل عليهم الكتب التي فيها هداية البشر وصلاحهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم.

ثالثًا: الأمر بالعدل؛ ليعملوا به فيما بينهم في الأقوال والأفعال، ولا يظلم بعضًا.

رابعًا: بيان أن إقامة دين الإسلام تنبني على أمرين، أحدهما: إقامة البراهين والأدلة على الحق، وإيضاح الأمر والنهي، والثواب والعقاب، فإذا أصر الكفار على الكفر، وتكذيب الرسل، فإن الله أنزل الحديد أي خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين، وهو قتلهم إياهم بالسيف ونحوه.

خامسًا: التنبيه إلى أن إنزال الكتب والحديد للاختبار ليتبين من ينصر الله ورسله.

سادسًا: الإشارة إلى أن تكليفهم الجهاد، وتعريضهم للقتال ليس عن حاجة له سبحانه، ولكن لينتفعوا هم بالجهاد، كما قال تعالى: ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكّتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

1468- 1473- من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن الله شرف نوحًا وإبراهيم -عليهما السلام- بالرسالة.

ثانيًا: أن الله جعل في ذريتهما النبوة والكتاب، فما جاء أحد بعدهما بالنبوة إلاكان من سلائلهما.

ثالثًا: النهي عن الابتداع في الدين.

رابعًا: النهي عن الغلو في العبادة.

**خامسًا**: بيان أن المرسل إليهم انقسموا قسمين: قسم مهتدي، وقسم فساق.

سادسًا: بيان صفات أتباع عيسى -عليه السلام- منها: الرأفة، ومنها: الرحمة، ومنها: الرهبانية المبتدعة.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا

النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾.

1474 - 1479 من هدي القرآن للتي هي أقوم: أولاً: الأمر بتقوى الله.

ثانيًا: الأمر بالإيمان برسوله.

ثالثًا: بيان ما وعد الله به المؤمنين به وبرسله، وهو ثلاثة أمور: 1 مضاعفة الأجر. 2 أن يجعل لهم نورًا يمشون به. 3 أن يغفر لهم ما اجترحوا من الذنوب والآثام، وهو الغفور الرحيم.

رابعًا: تنبيه لأهل الكتاب حتى يعلموا أنهم غير قادرين على منع فضل الله عن أحد ولا محتكريه، فالله تعالى هو مولى الفضل والإحسان، وهو يتصرف فيما تقتضيه حكمته وعدله فيؤتيه من يشاء ويصرفه عمن يشاء.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* لِئَلاَّ يَعْلَمَ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْل العَظِيم ﴾.

الله الله على العظة والاعتبار والتذكر والجد والاجتهاد.

ثانيًا: تحريم الظهار.

ثالثًا: وجوب الكفارة عند العود قبل المسيس بأحد ثلاثة أمور على الترتيب:

1- تحرير رقبة.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_

2- صوم شهرين متواليين إن لم يجد ما يعتقه.

3- إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم.

رابعًا: التحذير من انتهاك حدود الله.

قال الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \* الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَا يَعْمُ إِنْ أُمَّهَا تُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ القَوْلِ وَزُورًا ﴾ الآية.

1485- 1490- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: التحذير من محادة الله ورسوله، ومشاقتهما، ومخالفة أمرهما.

ثانيًا: بيان جزاؤهم في الدنيا.

ثالثًا: بيان جزاؤهم في الآخرة.

رابعًا: إرشاد العباد إلى التدبر والتفهم فيما ينزله الله من الآيات البينات والبراهين التي تبين الحقائق وتوضح المقاصد.

خامسًا: بيان مصير الذين يحادون الله ورسوله.

سادسًا: التنبيه على مقام المراقبة والتفتيش على النفس.

قال جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ \* يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ ﴾.

1491، 1492، 1494- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإخبار بإحاطة علم الله بخلقه، وإطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا، وأين كانوا.

ثانيًا: النهى عن التناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.

ثالثًا: الأمر بالتناجي بالبر والتقوى.

رابعًا: بيان الباعث على التناجي بالإثم والعدوان وأنه الشيطان.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ وقال: ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ الآية، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجُواْ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُواْ بِالإِثْم وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُواْ بِالْبِرِ وَالنَّقُوى وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ \* إِنَّا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ وَالنَّقُوى وَاتَقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* إِنَّا اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ المُؤْمِنُونَ ﴾ .

1495- 1149- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الأمر بالتفسح في المجالس؛ لأن ذلك يدخل السرور والمحبة في القلوب.

ثانيًا: دليل على أن الصحابة كانوا يتنافسون في القرب من رسول الله على السماع حديثه، لما فيه من الخير العميم والفضل العظيم.

ثالثًا: دليل أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة، وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة.

رابعًا: التنبيه على إعظام مناجات الرسول الله على.

خامسًا: تمييز المنافقين الذين يحبون المال ويريدون عرض الحياة الدنيا من المؤمنين حق الإيمان، الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

1500، 1501، 1500 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: التنبيه على أن القلب الذي ينسى ذكر الله يفسد ويتمحض للشر. ثانيًا: التحذير من الكذب ومن طريقة المنافقين في اتخاذهم الأيمان جنة، ووقاية من لوم الله ورسوله والمؤمنين.

ثالثًا: التحذير من تولي أعداء الله.

قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يُتَوَهَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ حَبَالاً وَدُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ البَعْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ مَا عَنتُمْ قَدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ \* هَا أَنتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُجِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ اللهَ عَلَيْ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَصُّوا عَلَيْكُمُ الأَنكَمُ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ لَو عَلَى اللهَ يَا يَعْمَلُونَ عُيطٌ ﴾ إلى الآيَاتِ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ \* هَا أَنتُمْ أُولاءِ تُحَبُّونَهُمْ وَلاَ يُجُونِكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ لَو كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَصُّوا عَلَيْكُمُ الأَنكِمُلُ مِنَ الْعَيْظِ ﴾ إلى تَقَلُونَ \* هَا أَنتُمْ أُولاءِ تُحَبُّونَهُمْ وَمَا يُضِكُمُ وَلَا يَعْمَلُونَ بِالْكِتَابِ لَو وَلَا الله تعالى: ﴿ إِلَا اللّهُ عَلَوْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلاَ وَمُعْمُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى اللّهَ يَعْمُلُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَهُمْ يَعْلُونَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ هُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ مَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَهُمْ يَعْلُونَ عَلَى اللّهُ هُمُ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ مَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الشَيْولِ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والسَّيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ الْكُولُونَ ﴾ والسَّي مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

1503- 1507- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان أن الإيمان الحق لا يجتمع مع موالاة أعداء الله مهما قرب بهم النسب، أو بعبارة أخرى تنزيه قوي لصادق الإيمان، بأنه لا يمكن أن يقف قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانًا صادقًا موقف الموالاة والموادة لمن يشاقق الله

ورسوله، ويحاددهم ويناصبهم العداء، ولو جمعت بينهم أشد روابط القربى كالأبوة أو البنوة، أو الأخوة، أو العصبية الرحمية؛ لأن المحادين كتبت عليهم الذلة، وأولئك كتبت لهم العزة، وقواهم ربهم بالطمأنينة والثبات على الإيمان وهم جند الله وناصروا دينه وحزبه المفلحون.

ثانيًا: بشرى للمؤمنين بأنهم سيظهرون على عدوهم، ويكتب لهم الفوز، ويكونون هم الأعزاء وسواهم الأذلاء.

ثالثًا: المبالغة في الزجر عن موالاة أعداء الله.

رابعًا: ذكر سبب آخر يمنع من موادة أعداء الله.

خامسًا: ذكر ما أعده الله للمؤمنين من النعيم المقيم.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي اللَّهَ فَرِينٌ \* كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ \* لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنَّانَهُمْ أَوْ اللهِ وَالْيَوْمِ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ الآية. إخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوكِمِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ الآية.

1508- 1514- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: ذكر حادث بني النضير -حي من أحياء اليهود- في السنة الرابعة من الهجرة تصف كيف وقع؟ ولماذا وقع؟ وقد جاءت القصة للعظة والاعتبار.

ثانیًا: تذکیر المسلمین بما یسر الله لهم بحیث لو لم یکن تیسیره لما تم لهم ما تم.

ثالثًا: التنبيه على غدر اليهود ومحالفتهم لقريش.

ثالثًا: ذكر عظيم منة الله بإخراج اليهود من ديارهم.

رابعًا: بيان ما جرأهم على مشاكسة النبي على وتأليب المشركين عليه حيث ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_

خامسًا: التنبيه على أن من وثق بغير الله، فهو مخذول، ومن ركن إلى غير الله كان وبالاً عليه، فقد اعتمدوا على الحصون، فقذف الله في قلوبهم الرعب الذي لا ينفع معه عدد، ولا عدة، ولا قوة، ولا شدة.

سادسًا: بيان مدى مالحقهم من الهلع والجزع والذعر، وكيف حاروا في الدفاع عن أنفسهم.

سابعًا: ذكر ما يجب أن يجعله العاقل نصب عينيه من عظة واعتبار.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ الكَّتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُومِمُ الرُّعْبَ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُومِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾.

1515، 1516، 1515- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان الفيء ما هو؟

**ثانيًا:** بيان صفته.

ثالثًا: بيان حكمه.

رابعًا: بيان أنه يجب على المؤمنين أن يسمعوا ويطيعوا الله ورسوله، فما آتاهم الرسول أخذوه، وما نهاهم عنه ينتهوا عنه، وعليهم بتقوى الله، والوقوف عند أوامره، فإنه شديد العقاب على من يخالف ويتجاوز حدوده.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رَكَابٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ .

1519- 1525- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان المستحقون للفيء من الفقراء.

ثانيًا: ذكر السبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له.

ثالثًا: ذكر الصفات السامية والمناقب الرفيعة للمهاجرين.

رابعًا: مدح الأنصار.

خامسًا: ذكر فضائلهم التي منها: محبتهم للمهاجرين، ومنها: أنه ليس في قلوبهم حقد ولا حسد، ومنها: أنهم يفضلونها على أنفسهم ويعطونهم ما هم في أشد الحاجة إليه.

سادسًا: بيان أن الشح هو المعوق عن الفلاح.

قال الله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ \* يَبْتَعُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ فِي وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صَلَورَهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحُ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾.

1526- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الحث على الدعاء للصحابة را

ثانيًا: الحث على الدعاء لسائر المسلمين.

ثالثًا: أنه ينبغى للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

رابعًا: بيان أن من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض، ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الإخوة بين المؤمنين.

خامسًا: التنبيه على الاعتراف بالذنوب والاستغفار منها.

سادسًا: الحث على الاجتهاد في إزالة الحقد والغل لإخوانه المسلمين.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_

سابعًا: الإرشاد إلى محبة الصحابة.

ثامنًا: التنبيه على الاجتماع والنهى عن التفرق.

تاسعًا: الإرشاد إلى البداءة بالنفس بالدعاء.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾.

1535- 1545- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

ثانيًا: إخبار من أخبار الغيب ودليل من دلائل النبوة، ووجه من وجوه الأعجاز، فإنه وقع الأمركما أخبر الله قبل وقوعه.

ثالثًا: بيان السبب في عدم نصرة المنافقين لليهود، والدخول مع المؤمنين في قتال.

رابعًا: ذكر سبب رهبتهم لهم من دون الله.

خامسًا: تأكيد جبن اليهود وشديد خوفهم.

سادسًا: ذكر أسباب الجبن وأنه التخاذل وعدم الاتحاد حين اشتداد الخطوب.

سابعًا: أن في هذا عبرة وعظة للمؤمنين في كل زمان ومكان.

ثامنًا: أن من رأى اليهود والمنافقين مجتمعين ظنهم متفقين، وهم مختلفون غاية الاختلاف لما بينهم من إحن وعداوات.

تاسعًا: أن في معرفة ضعفهم وتفككهم تشجيع للمؤمنين على قتالهم،

وحث للعزائم الصادقة.

عاشرًا: بيان أسباب نفرت بعضهم من بعض.

الحادي عشر: ضرب مثلاً لليهود والمنافقين كمثل الشيطان يوقع الإنسان في المعصية، ويبرأ منه.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَاضِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَهُلِ الكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن لَنَصُرُونَكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن لَنَصُرُونَكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُولِهِ قُوتِلُوا لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأَذْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَهُمْ وَلَئِن تَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأَذْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾.

1546- 1559- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الأمر بتقوى الله.

ثانيًا: التنبيه على قرب الساعة.

ثالثًا: الحث على مراقبة الله.

رابعًا: الحث على محاسبة النفس وتفقدها.

خامسًا: الحث على الإكثار من الأعمال الصالحة.

سادسًا: ضرب الأمثال تحذيرًا وإنذارًا.

سابعًا: الترهيب من نسيان الله.

ثامنًا: أن من نسى الله أنساه الله نفسه.

تاسعًا: بيان أن الجزاء من جنس العمل.

عاشرًا: التنبيه على عدم استواء أصحاب الجنة، وأصحاب النار؛ لشدة غفلة الناس عنهم.

الحادي عشر: التنبيه على علو شأن القرآن، وقوة تأثيره في القلوب.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

الثاني عشر: توبيخ الإنسان على قسوة قلبه، وقلة خشوعه حين قراءة القرآن، وتدبر ما فيه من الزواجر والمواعظ التي تذل لها الجبال الراسيات.

الثالث عشر: ضرب الأمثال للتفكر.

الرابع عشو: أن الجمادات تخشع لعظمة الله وجلاله.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ \* لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ \* لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا أَصْحَابُ الجُنَّةِ هُمُ الفَائِزُونَ \* لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾.

-1560 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء.

ثانيًا: بيان ما يمنع من اتخاذهم أولياء، وهو كفرهم بما جاء من الحق.

ثالثًا: إخراجهم الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد، وإخلاص العبادة لله وحده.

رابعًا: تهييج المؤمنين على عداوة الكافرين وعدم موالاتهم.

خامسًا: توعد من يوالي الكفار وأنه يكون قد ضل عن سبيل الحق، وانحرف عنه؛ لأنه سلك مسلكًا مخالفًا للشرع والعقل والمروءة الإنسانية.

سادسًا: ذكر أمور أخرى تمنع من موالاة الكفار: 1 - أنهم إن يظفروا بكم يكونون حربًا على المؤمنين. 2 - أنهم يمدون أيديهم وألسنتهم بالسوء. 3 - أنهم يتمنون لو تكفروا بربكم.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الحَقِّ يُخْرِجُونَ

الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ الآيات إلى قوله: ﴿لَن تَنفَعَكُمْ الرَّيات إلى قوله: ﴿لَن تَنفَعَكُمْ الرَّيات إلى قوله: ﴿لَن تَنفَعَكُمْ الرَّعَامُكُمْ ﴾.

1568، 1569- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان موقف إبراهيم والذين معه من قومهم، فقد أعلنوا جهرًا ومواجهة براءتهم من قومهم وما يعبدونه من دون الله وعالنوهم العداء والبغضاء إلى الأبد ما داموا كفارًا.

ثانيًا: الإخبار عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم ولجؤا إلى الله وتضرعوا إليه طالبين منه المعونة، ملتمسين منه أن لا يجعلهم موضع فتنة الكفار وأذاهم، وأن يغفر لهم هفواتهم وذنوبهم.

قال الله جل وعلا: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبُكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ وَبُدَا وَ وَلَا اللهِ وَحْدَهُ ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ إِنَّكُ مُ الْعَذِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

-1570 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان من يجوز بره من الكفار، ون لا يجوز بره.

ثانيًا: أمر المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات، فلا يرجعوهن إلى الكفار.

ثالثًا: بيان العلة في النهى عن إرجاعهن إلى الكفار.

رابعًا: الدليل على أن المؤمنة لا تحل للكافر.

خامسًا: دليل على أن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها الكافر لا مجرد الهجرة.

سادسًا: دليل على أن الكافرة لا تحل للمسلم ما دامت على كفرها غير

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

نساء أهل الكتاب.

سابعًا: سؤال المسلمين الكفار مهور النساء المهاجرات إذا ارتددن ولحقن بالكفار.

ثامنًا: سؤال الكفار المسلمين ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرون إلى المسلمين، والمراد أن عليكم أن تؤدوا ذلك.

تاسعًا: بيان أن من فاتت زوجته وذهبت إلى الكفار، فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق.

عاشرًا: التحذير من التعرض لشيء مما يوجب العقوبة.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَا يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ \* إِنَّا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَهَّمُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَهَّمُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَاضِنَ فَإِنْ عَلَيْكُمْ المُؤْمِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌ لَمُّمُ وَلاَ هُمْ يَكِلُونَ فَلْنَ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌ لَمُّمُ وَلاَ هُمْ يَكِلُونَ فَلْنَ وَلاَ عُلَمُ مِلَا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلاَ عُلَمُ مَا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلاَ عُضَمَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّهِ عَلَيم حَكِيمٌ اللّهِ عَلَيم حَكِيمٌ اللّهِ عَلَيم حَكِيمٌ اللّهُ عَلِيم حَكِيمٌ الآبِياتِ إِلَى قوله: ﴿ وَاتَقُوا اللّهُ اللّهِ الّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾.

1580، 1581، 1580 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان مبايعة النساء اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات.

ثانيًا: العناية بالمرأة المسلمة وتقرير شخصيتها وأهليتها للتكليف

والخطاب والتعامل.

ثالثًا: النهي عن موالاة الكافرين اليهود والنصارى، وسائر الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد، فغدوا يائسين من ثواب الآخرة وخيرها، وكان مثلهم في ذلك كمثل يأس الكفار الأموات من رحمة الله ورضاه في الآخرة أو كيأس الكفار الأحياء من بعث موتاهم؛ لأنهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور —والعياذ بالله.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَوْسِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ يَغْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ يَغْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ اللَّهَ اللَّهُ الآية إلى آخر السورة.

1583- 1591- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: التوبيخ والإنكار على ترك فعل الخير لمن وعد بفعله.

ثانيًا: الحث والترغيب في الوفاء بالوعد.

ثالثًا: التنبيه إلى ما في عدم تنفيذ الوعد بالفعل من العتب والتنديد الموجه إلى من اتصف بذلك.

رابعًا: التنبيه إلى ما فيه من موجبات مقت الله الكبير وغضبه.

خامسًا: ذم الكذب.

سادسًا: إرشاد المؤمنين إلى أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله.

سابعًا، وثامنًا: بيان أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد، وجاهدا في سبيل الله وحل العقاب بمن خالفهما.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمُ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ \* إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي

سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ \* وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ الآية، وقال عما قال موسى حين ندبهم موسى لقتال الجبارين: (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ )، وقال عن إسماعيل: (إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ).

1592 من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أن من عدل من إتباع الحق مع علمه به أزاغ الله قلبه عن الهدى، وأسكن قلبه الشك والحيرة والخذلان، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾، وقال: ﴿ وَنُقَلِّبُ وَالحَدُلان، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾، وقال: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْكَدَتُهُمْ وَابْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَاضِمْ يَعْمَهُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبِيلِ وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾، وقال: ﴿ فِي قُلُوكِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾، وقال: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ ﴾، وقال: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾، فالجزاء من ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾، فالجزاء من العمل: ﴿ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾.

1593 – 1597 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان أن الأذى والتكذيب ينال الرسل ويصبرون.

ثانيًا: تسلية لمن أوذي في سبيل الله من المؤمنين حيث أن له أسوة بالرسل -عليهم السلام- الذين أوذوا في الله وصبروا.

ثالثًا: بيان تأكيد رسالة النبي، وقوة ما فيها من الحق والنور الإلهي، وحمل المؤمنين بها على الثبات والتأييد إلى ماكان من بشارة عيسى بالنبي على حيث بينت قوله لبني إسرائيل إنه رسول الله إليهم مصدقًا للتوراة التي أنزلت من قبل، ومبشرًا برسول بعده اسمه أحمد.

رابعًا: الإخبار بأنه لا أحد أشد ظلمًا وعدوانًا ممن اختلق على الله

الكذب، والحال أنه يدعى إلى دين الإسلام الذي هو خير الأديان.

خامسًا: التحذير من الظلم حيث أخبر جل وعلا أنه لا يهدي من اتصف به.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْدُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَيِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ \* وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصدِقًا الفَاسِقِينَ \* وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم إِلْبَيّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ \* وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُو بِالْبَيّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ \* وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُو يَلْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ \* وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُو يَلْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ \* وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُو يَلْبَعْنَى إِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مُنْ فَيْرُكُ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ﴾.

1598، 1599، 1600، 1600– من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان جد المشركين واجتهادهم في أن يطفئوا نور الله بأفواههم ومواقفهم وأقوالهم، وهذا في منتهى السخف والبذاء والقحة.

ثانيًا: بيان أن مثلهم في ذلك كمثل من ينفخ في الشمس بفيه ليطفئ نورها، ويحجب ضياءها عن الناس.

ثالثًا: الإخبار بأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح.

رابعًا: الإخبار بأن الله قد تكفل بنصر دينه وإعلائه على سائر الأديان رغم أنوف الكافرين، قال الله جل وعلا: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ \* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ \* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِين كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْركُونَ ﴾، وقال في «سورة براءة»: ﴿ يُريدُونَ لَيُويدُونَ الْمُسْرِكُونَ ﴾، وقال في «سورة براءة»: ﴿ يُريدُونَ اللّهُ عَلَى الدّين كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْركُونَ ﴾، وقال في «سورة براءة»: ﴿ يُريدُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 191

أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ \* هُوَ النَّادِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾.

1602، 1603، 1604- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإخبار ببشارتين للمؤمنين ذكرًا بأسلوب يفيد التشويق، والترغيب، والاهتمام بما يأتي بعده، أولى البشارتين أخروية، وهي رضى الله ومغفرته وجناته، وقد قدمت في الذكر؛ لأنها خير وأبقى.

ثانيًا: دنيوية مما يحبونه، وهي النصر في الجهاد الذي يدعون إليه والفتح السهل القريب الذي سوف ييسره الله لهم.

ثالثًا: تذكير وحث ودعوة إلى التأسي، فالمؤمنون مدعوون إلى أن يكونوا أنصار الله وعليهم أن يتأسوا بالحواريين الذين استجابوا لعيسى بن مريم —عليه السلام— حينما هتف من أنصاري إلى الله، فأعلنوا أنهم أنصار الله، وكانت النتيجة لذلك أن آمنت من بني إسرائيل طائفة، وكفرة طائفة، فأيد الله المؤمنين على عدوهم، فظهروا عليهم وانتصروا.

قال جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُلُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُلُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ فَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ \* وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ ﴾ الآيات إلى آخر السورة.

1605- 1612 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان عناية الله ولطفه بعباده، وخاصة العرب ببعثه فيهم رسولاً

منهم.

ثانيًا: أنهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة، وأخلاقه الفاضلة وصدقه وأمانته.

ثالثًا: أنه أنزل عليه كتابه يتلو عليهم آياته التي فيها هدايتهم وإرشادهم لخير الدارين مع أنه أمى لا يقرأ ولا يكتب.

رابعًا: أنه يطهرهم من أدناس الشرك وأخلاق الجاهلية.

خامسًا: أنه يعلمهم الكتاب والحكمة.

سادسًا: بيان أنهم كانوا قبل بعثته في في ضلال مبين، يعبدون الأصنام، ويأكلون الميتة، ويأتون الفواحش، ويقطعون الأرحام، ويسيئون الجوار، ويأكل القوي الضعيف.

سابعًا: التنبيه على منة الله على آخرين لم يلحقوا بهم في الزمان وهم من جاءوا بعد الصحابة.

ثامنًا: إرشاد العباد إلى أن إرسال هذا الرسول فضل من الله ورحمة.

قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ \* وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا هِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّى قوله: ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ وقال: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ الْعَظِيمِ ﴾ وقال: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِيهِمْ ﴾ الآية، وقال: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِيَّ الأُمِّيَ اللَّمِي اللَّهِمَ اللَّهُمْ عَلِيهُمْ النَّيْقَ اللَّمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُوهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُوهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُوهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ اللَّيْكُولُ وَيُحِلُّ مُكْتُوبًا عِندَهُمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ﴾ الآية.

1613- 1616- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: ضرب الأمثلة للاتعاظ والاعتبار والانزجار عن المعاصي والجد

الجزء الثاني -----

والاجتهاد فيما يرضي الله، ومن ذلك ما ضربه الله مثلاً لليهود الذين حملوا التوراة وكلفوا القيام بها، والعمل بما فيها، فلم يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمروا به فيها، فمثلهم كمثل الحمار الذي يحمل كتبًا؛ لأنه مثلهم لا ينتفع بما فيها، وإنما نصيبه منها التعب والمشقة.

ثانيًا: أن في ذكر هذا المثل تحذير الأمة مُجَّد الله عَن أن يكونوا كاليهود والنصارى يدعون والا يعملون، ويحملون والا ينتفعون.

ثالثًا: أمر للنبي على فإن كانوا صادقين في زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس فليتمنوا الموت.

رابعًا: تقرير بحقيقة واقعهم، فإنهم لا يتمنون الموت أبدًا، قال الله جل وعلا: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ الآية إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾.

1617- 1623- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الأمر بترك البيع وبالسعي إلى ذكر الله في المساجد حينما ينادى للصلاة في يوم الجمعة، والمراد به الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة للخطبة؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله على نداء سواه.

ثانيًا: بيان أن الجمعة فريضة على المؤمنين.

**ثالثًا**: أن الخطبتين فريضة يجب حضورهما.

رابعًا: مشروعية الأذان للجمعة.

خامسًا: معاتبة المنصرفين عن خطبة الجمعة إلى التجارة.

سادسًا: الترغيب في سماع المواعظ.

سابعًا: التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن

يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهِ وَاذْكُرُوا اللهِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهِ مَن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهِ وَانْتُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهِ وَانْتُوا مِن فَصْلِ اللهِ وَانْتُوا مِن فَاسْلِ اللهِ وَانْتُوا مِن فَصْلِ اللهِ وَانْتُوا مِن فَصْلِ اللهِ وَانْتُوا مِن فَانتَوْمِ اللهِ وَانْتُوا مِن فَانْتُوا مِن فَانْتُوا مِن فَانْتُوا مِن اللهِ وَانْتُوا مِن اللهِ وَانْتُوا مِن فَانْتُوا مِن اللهِ وَانْتُوا مِن وَانْتُوا مِن اللهِ وَانْتُوا مِنْ اللهِ وَانْتُوا مِنْ اللهِ وَانْتُوا مِنْ اللهِ وَانْتُوا مِن اللهِ وَانْتُوا مِنْ اللهِ وَانْتُوا مِنْ اللهِ وَانْتُوا مِنْ اللهِ وَانْتُوا اللهِ وَانْتُوا مِنْ اللّهِ وَانْتُوا اللّهِ وَانْتُوا مِنْ الللّهِ وَانْتُوا مِنْ اللّهِ وَانْتُوا مِنْ

-1624 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: وصف طريقة المنافقين في ما دار في قلوبهم من الكفر وإعلانهم الإسلام والشهادة بأن النبي الله رسول الله.

ثانيًا: حلفهم كذبًا ليصدقهم المسلمون واتخاذهم هذه الأيمان وقاية يخفون وراءها حقيقة أمرهم من النفاق.

ثالثًا: أنهم صدوا عن سبيل الله وصدوا الناس عن الإيمان والجهاد، وأعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم من التشكيك والقدح في النبوة والقرآني وما سيأتي بيانه في آيات.

رابعًا: تقبيح مغبة ما يعلمون ووبال ما يصنعون.

خامسًا: أنهم لهم منظر وليس لهم مخبر، فهم رغم ما هم عليه من جسامة ووسامة تروقان للناظر إليهم، وما يقولونه من أقوال تعجب السامع لها، كالخشب المسندة التي لا حراك بها مطروحة بجانب الجدار لا تفهم ولا تعلم، وهم كذلك لخلوهم عن الفهم النافع والعلم الذي ينتفع به صاحبه.

سادسًا: أنهم لفرط جبنهم ورعب قلوبهم وذلتهم، وسوء ظنهم كلما نادى مناد في العسكر أو انفلتت دابة أو سمعوا حركة أو صوت يحسبونه يطلبهم؛ لما في قلوبهم من الريب والفزع، فهم يخافون أن تمتك أستارهم وتكشف أسرارهم ويتوقعون الإيقاع بهم في كل ساعة.

سابعًا: التحذير من المنافقين لشدة عداوتهم، فهو العدو الحقيقي، العدو الكامن داخل المعسكر المختبئ في الصف، وهو أخطر من العدو البارز

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

المتميز.

قال الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ إِنَّهُمْ اللهِ إِنَّهُمْ اللهِ إِنَّهُمْ اللهِ إِنَّهُمْ اللهَ إِنَّهُمْ اللهَ إِنَّهُمْ اللهَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى قُلُوهِمِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ \* وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا عَلَى قُلُوهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ \* وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا عَلَى قُلُوهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ \* وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ العَدُوثُ وَاللهُ فَاخَذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾، وقال: ﴿وَيَعْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَاللهُ وَنَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَللهُ وَمَنَاكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُنَّهُمْ قَوْمٌ يَفُرَقُونَ ﴾ الآيات، وقال: ﴿وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ﴾ وقال: ﴿وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الْحَرِ ﴾ وقال: ﴿ وَقَالُوا كَلِمَهُ وَلَكُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ ﴾ وقال: ﴿ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

فليحذر المؤمنون من المنافقين دائمًا، فقد فشوا في زمننا وكثروا وصاروا يتكيفون في البلدان والمجتمعات.

1631- 1636- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: ذكر ما صدر من المنافقين مما يثبت كذبهم ونفاقهم بما لا يدع شبهة لمن يلتمس لهم المعاذير ويبرؤهم من النفاق.

ثانيًا: أنهم إذا دعوا لمصلحتهم أن يتقدموا إلى رسول الله على ليستغفر لهم على ما فرط منهم من الذنوب، لووا رؤوسهم وأعرضوا استكبارًا وأنفة عن الحق.

ثالثًا: بيان عدم جدوى الاستغفار للمنافقين.

رابعًا: ذكر بعض مقالات المنافقين القبيحة.

خامسًا: بيان سعة ملك الله، وأنه هو الرزاق الذي بيده خزائن السموات

والأرض.

سادسًا: ذكر مقالة شنعاء من مقالات المنافقين، والرد عليها ببيان أن العزة لله ولرسوله، ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحي عباده لا لغيرهم.

-1637 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: التحذير للمؤمنين من إلهاء أموالهم وأولادهم لهم عن ذكر الله، وفرائض الإسلام، وجميع طاعات الله.

ثانيًا: بيان أن من يشغله ماله وولده عن ذكر الله هو الخاسر.

ثالثًا: الحث على الإنفاق.

رابعًا: التذكير بمصدر هذا الرزق، وأنه من عند الله الذي آمنوا به.

خامسًا: التنبيه للمبادرة بالإنفاق قبل أن يدهمهم الموت فيندموا، ويتمنوا على الله أن يؤخر أجلهم حتى يتصدقوا ويكونوا من الصالحين.

سادسًا: التنبيه لهمن بأن الندم والتمني لن يجدياهم شيئًا؛ لأن الله لن يؤخر نفسًا إذا جاء أجلها.

سابعًا: التحذير والإنذار بأن الله رقيب على عباده في كل ما يأتون وما يذرون.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلاَ

أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \* وَأَفِقُوا مِن مَّا وَرَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْقِيَ أَحَدَكُمُ المُوْتُ فَيقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخْرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ \* وَلَن يُوَجِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا فَأَصَّدُقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَلَن يُوَجِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ اللَّهُ اللَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدًى خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ﴾ ، وقال: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ اللَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدًى خَيْرٌ عَندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ﴾ ، وقال: ﴿ وَيُولِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَندَ وَ اللَّهُ عَندَ وَ اللَّهُ عَندَ وَ اللَّهُ عَندَ وَ اللَّهُ عَندَهُ حُسْنُ اللَّاسِ \* قُلْ اللَّسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَندَهُ حُسْنُ اللَّآبِ \* قُلْ اللَّسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَندَهُ حُسْنُ اللَّابِ \* قُلْ اللَّسُومَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّانِيَ وَاللَّهُ عَندَهُ حُسْنُ اللَّابِ \* قُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَندَهُ عُمْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ ، وقال: ﴿ وَمَا أَفُولُكُمْ وَلا أَوْلا دُكُمْ فِلْا وَلا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَالًا وَلاَ بَنُونَ \* إِلاَّ مَنْ آتَى اللَّهُ فَاللَّهُ مَالًا وَلاَ بَنُونَ \* إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهُ فَاللَّهُ مَالًا وَلاَ بَنُونَ \* إلاَ مَنْ أَتَى اللَّهُ اللَّهُ مُولُكُمْ وَالْدُكُمْ فِنْنَةً ﴾ ، وقال: ﴿ وَهُمْ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ \* إلاَ مَنْ أَتَى اللَّهُ اللَّهُ مَالِي وَلا أَنْ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ مَالُ وَلاَ بَنُونَ \* إلاَ مَنْ أَتَى اللَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْ وَلاَ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَهُ الللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ الللَهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

-1645 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: ذكر آيات مشتملة على كثير من صفات الله الدالة على عظمة ملكه وقدرته وسعة غنائه، وافتقار جميع الخلائق إليه.

ثانيًا: بيان أنه خلق العباد، وجعل منهم المؤمن والكافر.

ثالثًا: إرشاد العباد إلى أنه خلق السموات والأرض بالعدل والحكمة البالغة المتضمنة لمنافع الدارين الدنيا والآخرة.

رابعًا: تذكير الإنسان بما ميزه الله به على غيره من خلقه بالمميزات المتنوعة.

خامسًا: التنبيه على شكر الله والاعتراف بفضله والاستجابة إلى دعوته. سادسًا: بيان شمول علم الله لكل شيء من الظواهر والسرائر والغيب والشهادة.

سابعًا: التنبيه على مقام المراقبة لله الذي لا يعزب عن علمه شيء.

قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ للله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [التغابن: 1-4].

وقال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)، وقال تعالى: (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم وَنَ الطَّيِبَاتِ) الآية، وقال: (وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وقال: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وقال: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) إلى قوله: (وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً).

الكفار بعثهم بعد الموت، وأمر النبي الله بالرد عليهم بتوكيد ذلك وسهولته على الله تعالى، فأكد تكذيبهم بقوله: ﴿ بَلَى الله على الله تعالى، فأكد تكذيبهم بقوله: ﴿ بَلَى الله على الله والنون.

ثانيًا: تعقيب بالدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله والاهتداء بالنور الذي أنزل عليه.

ثالثًا: تذكير بيوم القيامة وما سوف يظهر فيه للكافرين من الغبن العظيم الذي وقعوا فيه في الدنيا بإصرارهم على الكفر، وعدم الاستجابة لدعوة الحق، ويغبن فيه أهل الطاعة أهل المعصية، ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

رابعًا: تفصيل التغابن المذكور.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتُبْعَثُنَ ثُمُّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ الآيات إلى قوله: ﴿ وَبِعْسَ المَصِيرُ ﴾، وقال تعالى في البعث: ﴿ وَقَالَ التَّعَابُنِ الآيات إلى قوله: ﴿ وَبِعْسَ المَصِيرُ ﴾، وقال تعالى في البعث: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَنْ أَعَى اللَّهُ عَنْ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

-1656 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: تقرير بأن ما يصاب به أحد من مصيبة في نفس أو مال أو أرض فإنه بإذن الله العليم بكل شيء.

ثانيًا: إرشاد العباد إلى أن من يؤمن بالله تعالى ويفوض الأمر إليه يرزقه هداية القلب والطمأنينة والسكينة فيتقبل الأمر الواقع الذي لابد له فيه بالرضا والصبر.

ثالثًا: الأمر بوجوب طاعة الله ورسوله في كل حال ودون أن يمنعهم أي شيء عن هذا الواجب.

رابعًا: الأمر بالتوكل على الله الذي لا إله إلا هو.

قال الله جل وعلا: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا يَهُدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا البَلاغُ المُبْينُ \* اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ ﴾، عَلَى رَسُولِنَا البَلاغُ المُؤْمِنُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي كَتَابٍ مِن

قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ﴾ الآية.

-1660 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: تنبيه للمؤمنين بأن من أزواجهم وأولادهم من يكون عدوًا لهم يجب الحذر منه.

ثانيًا: وصية للمؤمنين بالعفو والصفح والغفران تأسيًا بالله الغفور الرحيم، فمن عفا عفا الله عنه؛ لأن الجزاء من جنس العمل.

ثالثًا: تنبيه المؤمنين أن أموالهم و أولادهم هي بوجه عام امتحان لهم بين واجبهم نحو الله وبين أموالهم وأولادهم، فكثير من الأزواج والأولاد يحولون بينهم وبين الطاعات التي تقرب إلى الله، وربما حملوهم على اكتساب الحرام، واقتناء الملاهى والمنكرات، وهذا واقع بكثرة.

رابعًا: بيان أن ما عند الله من الأجر العظيم هو أعظم وأجدى، وبأن مصلحتهم أن يختاروا ما فيه رضى الله حتى ينالوا ما عنده من الثواب الجزيل.

خامسًا: الحث على تقوى الله في إتباع أوامره واجتناب نواهيه جهد استطاعتهم.

سادسًا: الحث على السمع والطاعة لله ورسوله.

سابعًا: الترغيب في الإنفاق في الواجبات والمستحبات.

ثامنًا: زيادة في الحث على الإنفاق وبيان أن الفوز العظيم بالمطلوب والنجاة من المرهوب في السلامة من الشح.

تاسعًا: ترغيب أيضًا في النفقة، ودليل على كرم الله وجوده يجزي على القليل بالكثير.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

رَّحِيمٌ \* إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ \* فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ إلى آخر السورة.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلادُكُمْ عَن فِعْل فَلْ أَنْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلادُكُمْ عَن فِغُونَ وَمَن يَفْعُلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُم بِاللّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَهِّمِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ أَمْوَاهُم بِاللّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَهِّمِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِمِينَ ﴾ الآيات. فيتُقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِمِينَ ﴾ الآيات.

-1669 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: ذكر قاعدة عامة، وهي أن تقوى الله تفتح السبل للمرء وتخرجه من كل ضيق وتمديه إلى الطريق المستقيم في دينه ودنياه.

ثانيًا: إرشاد العباد إلى أن من توكل على الله يكفه ما أهمه، ويفرج عنه كربه.

ثالثًا: بيان أن أمور الحياة جميعًا بقضاء الله وقدره.

رابعًا: الأمر بإسكان المطلقة الرجعية، وكذا النفقة حتى تنقضي عدتها، وكذلك للحامل النفقة والسكنى حتى تضع ، ثم بعد ذلك إن أرضعت فلها الأجرة.

خامسًا: النهى عن مضارة الزوجات قولاً وفعلا بقصد التضييق عليهن.

سادسًا: التنبيه على أن تكون النفقة متناسبة مع حالة الزوج المالية سعة وضيقًا.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾.

1675- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: التحذير الشديد والوعيد لمن خالف أمر الله، وكذب رسله وسلك غير ما شرعه.

ثانيًا: الإخبار عما حل بالأمم السالفة بسبب ذنوبهم للاتعاظ والاعتبار والانزجار عن المعاصى؛ لأنها سبب العقوبات.

ثالثًا: بيان ما يكون مذكورًا وداعيًا لتقوى الله والتزام الحدود التي بلغها رسوله للمؤمنين في مسائل الطلاق والعدة والرضاع والرفق بالمرأة، ورعاية حقوقها، والحرص على الرابطة الزوجية.

رابعًا: تذكير العباد بأعظم منة الله، وهو إخراجهم من ظلمات الكفر والجهل والشكوك والمعصية إلى نور الإيمان والعلم واليقين والطاعة.

خامسًا: بيان جزاء الإيمان والعمل الصالح ليجتهد المؤمن.

سادسًا: بيان عظمة قدرة الله وإحاطة علمه بجميع الأشياء.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَهِّمًا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا \* فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا \* أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ عَقْوا اللهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \* رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ النَّورِ ﴾ إلى آخر السورة.

1681- 1689- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: ذكر سؤال للنبي على فيه معنى العتاب لتحريمه على نفسه ما أحله له مرضاة لزوجاته، وفيه رد على من قال أن القرآن كلام مُجَّد.

ثانيًا: تطمين النبي على بغفران الله ورحمته، وهو الغفور الرحيم.

ثالثًا: بيان أن الله قد شرع كفارة اليمين للمسلمين لتكون وسيلة للرجوع

الجزء الثاني الجزء الثاني

عما أقسموا الأيمن عليه من أمور يحسن الرجوع عنها، وهو العليم بأعمال عباده الحكيم فيما يأمر به ويرسمه.

رابعًا: دليل على علم الله بكل شيء.

خامسًا: فيه إيماء إلى أنه لا مانع من الإباحة بالأسرار إلى من تركن إليه من زوجة أو قريب أو صديق.

سادسًا: أنه يجب على من استكتم الحديث أن يكتمه.

سابعًا: أنه يحسن التلطف مع الزوجات في العتب والإعراض عن الاستقصاء في الذنب.

ثامنًا: لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله.

تاسعًا: التنبيه على أكبر فضيلة وشرف للنبي على حيث أخبر الله أنه مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كلهم أعوان له.

قال الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لِل قوله تعالى: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَالْمَلائِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارتُهُ إِللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارتُهُ إِللَّهُ مَا وَحَمْونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَنَاكُمْ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانِكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

1690 - 1697 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من نار وقودها الناس والحجارة، فالنار شديدة وحراسها أقوياء من الملائكة يسارعون إلى تنفيذ ما أمرهم الله به، ولا يعصونه في شيء، فعلى المؤمن أن يقى نفسه وأهله من هذه

النار.

ثانيًا: ذكر ما سوف يقال للكافرين في ذلك اليوم العظيم.

ثالثًا: أمر المؤمنين أن يقلعوا عن زلاتهم وذنوبهم، وأن يتوبوا توبة نصوحًا، فيندموا على ما فرط منهم من الهفوات، ويعزموا على عدم العودة إلى الذنب.

رابعًا: الوعد بتكفير السيئات لمن تاب وأناب.

خامسًا: الوعد بالثواب الجزيل والأجر العظيم لمن تاب وأقبل على طاعة الله.

سادسًا: بيان ما يكون في ذلك اليوم من علامات الظفر والفوز بالمطلوب للنبي الله والذين آمنوا معه.

سابعًا: ذكر ما يطلبونه من ربهم.

ثامنًا: ذكر ما يطعمهم في الإجابة.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ فَأَوْلُولُمُ اللهُ جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا اليَوْمَ إِنَّا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ وَيَفْعَلُونَ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ تَعْمَلُونَ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنَّكُمْ سَيِّبَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ عَنَى كُلْ شَيْءَ وَلُونَ رَبَّنَا أَيُّمْ لَنَا نُورَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَافِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَيُّمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَا هِم بَشْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَا هِم بَشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العَظِيمُ \* يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن لَفُوزُ العَظِيمُ \* يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن لَفُورُكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ لَيُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ

الجزء الثاني الجزء الثاني

الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العَذَابُ ﴾ الآيات.

1702 - 1698 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الأمر بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم.

ثانيًا: الإنذار بمصيرهم الأخروي المحتم وهو جهنم.

ثالثًا: بيان أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئًا مع قيامه بالواجب عليه، وأن اتصال الكافر بالمؤمن لا يفيده شيئًا، وهذه حال الكافرين الذين لم ينتفعوا بعظات المؤمنين الصادقين المخلصين من النبيين والمرسلين، فامرأة نوح رمت زوجها بالجنون، وامرأة لوط جاسوسة نمامة تخبر قوم لوط بضيوفه لمآرب خبيثة.

رابعًا: ضرب مثل للذين آمنوا بامرأة فرعون حيث لم تؤثر عليها صولة الكفر، فهي كانت تحت مدعي الربوبية الكافر المسرف المتكبر فرعون -لعنه الله- وطلبت النجاة منه ومن عمله.

خامسًا: ضرب مثل للذين آمنوا في مريم بنت عمران في حالها وصفتها حيث جمع الله لها بين كرامة الدنيا والآخرة، واصطفاها على نساء العالمين مع أن أكثر قومها كانوا كفارًا، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ المَصِيرُ \* ضَرَبَ اللهُ مَثلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ \* وَضَرَبَ اللهُ مَثلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ﴾ إلى آخر السورة.

1703- 1711- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: إخبار عن عظمة الله وعلو شأنه وكمال قدرته، ومن عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي وما بينهما، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما

شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته.

ثانيًا: تفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة.

ثالثًا: الإشارة إلى حكمته في خلق الناس وموتهم وبعثهم.

رابعًا: الترغيب في الطاعات والزجر عن المعاصى.

**خامسًا**: الحث على إحسان العمل وإتقانه وأحسن العمل أخلصه وأصوبه.

سادسًا: توجيه العباد إلى النظر في خلق السموات وما فيها من الحسن والإتقان وتناسبها من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها، وما فيها من الشمس والكواكب والقمر.

سابعًا: تحدي الإنسان هل يرى الناظر إلى السماء تفاوت أو تناقض أو صدوع أو شقوق أو خلل أو اضطراب.

ثامنًا: إرشاد العباد إلى الرد على المنكرين للسماء القائلين ما فيه إلا فضاء مهما ارتفعت.

تاسعًا: التنبيه على أن الله بالمرصاد لكل من يجرؤ على حدوده ويقف منه موقف المتمرد مهما خيل للناس أنه قوي شديد كشياطين الجن والإنس.

قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ ، وقال تعالى مخبرًا عن مقال الجن: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا \* وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَوْبَدُ اللَّهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الكَوَاكِبِ \* وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ \* لاَ يَسَمَّعُونَ إِلَى المَلاِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب \* دُحُورًا وَهَمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَالِ تعالى: ﴿ وَاللَّ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ فُونَ مِن كُلّ جَانِب \* دُحُورًا وَهَمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ \* وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾.

1712 - 1723 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإنذار للكافرين بالله وآياته بأن لهم عذاب جهنم وبئست هي مصيرهم.

ثانيًا: وصف جهنم وهي تستقبل الكفار بأوصاف تشيب من هولها الولدان، وتصطك لسماعها الأسنان، حالة تبعث الفزع والرعب والقلق والذعر في قلب الإنسان، منها: 1 أنه يسمع لها شقيق وتغيض. 2 أنها تفور كما يفور المرجل حين يغلي. 3 تكاد تشقق وتتفجر من الغليان. 4 أنها شديدة الغيظ والحنق على من فيها.

ثالثًا: دليل أن جهنم تعرف ربما وتغضب لغضبه.

رابعًا: أن خزنة جهنم يسألون داخليها سؤال توبيخ وتقريع أمام عباد الله.

خامسًا: أنهم يجيبون إجابة المتحسر النادم في ذلة وانكسار واعتراف بالحمق والغفلة بعد التبجح والإنكار واتهام الرسل بالضلال، فيقولون: (بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ) فوقفنا منه موقف المكذب، وسفهناه، وأنكرنا أن يرسل الله رسلاً للناس، وقلنا له: إنه في دعواه في ضلال مبين.

سادسًا: الدعاء عليهم بالبعد بعد اعترافهم بذنوبهم بالموقف الذي لم يؤمنوا به، ولم يصدقوا بوقوعه.

## أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ اللهِ عَلَا الله عَلَا وَهِي تَفُورُ \* تَكَادُ تَكَدُ مَنَ الغَيْظِ كُلَّمَا الْمَصِيرُ \* إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ \* تَكَادُ تَكَدُ مَنَ الغَيْظِ كُلَّمَا

أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ \* وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ \* فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ﴾ الآية.

وقال تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾.

1724- 1729- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بشارة للمؤمنين الذين يتقون الله ويخشونه، وتطمين لهم وتثبيت، وفوز بغفران من الله، وأجر كبير.

ثانيًا: التنبيه على أن الله مطلع على السرائر وما تخفيه الضمائر، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾.

ثالثًا: الدليل على إحاطة علم الله بجميع الأشياء.

رابعًا: التنبيه على بعض نعم الله على عباده من تسخيره الأرض وتيسيره الانتفاع بخيراتها.

خامسًا: الإيماء إلى ندب التجارة والتكسب بجميع ضروبه.

سادسًا: تقرير أن مرجع الناس إلى الله فليكونوا على حذر من المعاصي والذنوب وليجتهدوا فيما يقرب إلى الله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَكْشُوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ هَمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ \* وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ اللَّهِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ \* أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ \* هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾.

1730 – 1734 من هدي القرآن للتي هي أقوم ما يلي:

أولاً: ترهيب وتخويف بأسلوب سؤال إنكاري بأنهم لا يأمنون أن يحل بحم في الدنيا مثل ما حل بالأمم المكذبين للرسل من قبلهم من خسف عاجل

الجزء الثاني الجزء الثاني

تمور به الأرض مورًا.

ثانيًا: الإرشاد إلى علو الله على خلقه.

ثالثًا: ضرب المثل بما حل بالأمم قبلهم من ضروب البلايا والمحن.

رابعًا: الحث على شكر نعم الله التي منها تذليل الأرض وبسطها، وجعلها فراشًا للخلق يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وغير ذلك.

خامسًا: ذكر دليل لمن يرى ثبوت الأرض وسكونها، وهو مؤيد بأدلة كثيرة نذكر ما تيسر منها:

قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ والميد: هو الحركة، وكذلك المور، وقال تعالى: ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾.

وقال: ﴿أُمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا ﴾ أي ساكنة ثابتة، لا تميد ولا تتحرك بأهلها.

وقال تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا ﴾ ، وقال: ﴿ أَلَمُ نَجْعَلِ الأَرْضَ مَهْدًا ﴾ ، وقال: ﴿ أَلُمُ نَجْعَلِ الأَرْضَ قَرَارًا ﴾ مِهَادًا \* وَالجُبِالَ أَوْتَادًا ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا ﴾ أي قارة ساكنة إلى غير ذلك من الأدلة التي هذا غير موضع استقصائها.

1735- 1738- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: لفت أنظار العباد إلى باهر قدرة الله ولطفه بخلقه، فهذه الطيور التي تطير في السماء فتبسط أجنحتها تارة وتظمها أخرى في جو السماء، وما يمسكها عن السقوط إلا الله الذي سخرها، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

ثانيًا: ضرب مثال للكافر والمؤمن، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبًا على وجهه يتعثر في كل خطوة يخطوها، تائه في الضلال، غارق في الكفر، قد انتكس قلبه، فصار الحق عنده باطلاً، والباطل حقًا، أما المؤمن فهو

كالسائر على طريق مستقيم، وهو منتصب القامة معتدل في المشي، يرى ما أمامه ويهتدي إلى ما يريد.

ثالثًا: التقرير والتذكير بأن الله هو الذي خلقهم في البدء، ووهبهم نعمة السمع والبصر والعقل، وهو الذي بثهم ونشرهم.

رابعًا: الحث على شكر الله على هذه النعم العظيمة.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ لِلْ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ \* قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ .

القرآن للتي هي أقوم ما يلي: -1748 - 1739

أولاً: بيان أنه لا حامى ولا ناصر ولا رازق إلا الله جل وعلا.

ثانيًا: الإشارة إلى أنه برحمته أبقى الناس في الأرض مع ظلمهم وجهالتهم وعتوهم وتمردهم وطغيانهم، إذ رحمته وسعت كل شيء البار والفاجر، والطيور، والأنعام وغيرها، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾، وقالت الملائكة: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾.

ثالثًا: ذكر تساؤل الكفار تساؤلاً يتضمن معنى الإنكار والاستخفاف، والاستهزاء، والتعنت عن موعد تحقيق وعد البعث والحساب، والجزاء على الأعمال.

رابعًا: أمر النبي على بإجابتهم بأن علم ذلك عند الله، وأنه ليس إلا نذيرًا للبيان والتبليغ.

الجزء الثاني الجزء الثاني

خامسًا: ذكر تحقيق وعد الله.

سادسًا: وصف حال الكفار حين نزول ذلك الوعد الموعود، وهو أن وجوههم تسود وتعلوها الكآبة والحزن وتغشاها الذلة.

سابعًا: توجيه التقريع والتوبيخ لهم، فيقال: هذا ما كنتم تطلبون إتيانه.

ثامنًا: الحث على مقام الخوف والرجاء.

تاسعًا: التهديد الشديد للكفار.

عاشرًا: التنبيه على شكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى التي منها أنه تفضلاً منه، وكرمًا أنبع لعباده الماء وأجراه في سائر الأقطار.

## أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ \* أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ لَوْنِ الرَّحْمَنِ إِنِ الكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ \* أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَ جُنُوا فِي عُتُو وَنُفُورٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ إِنَّا العِلْمُ عِندَ اللهِ وَإِنَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ إلى آخر السورة.

1749- 1759- من هدي القرآن للتي هي أقوم ما يلي:

أولاً: ذكر إقسام الله بالقلم، وما يسطر به من أنواع الكلام، وذلك أن القلم وما يسطر به من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون.

ثانيًا: بيان أن له أجرًا دائمًا من الله على قيامه بمهمته العظمى، وما يتحمله في سبيلها.

ثالثًا: الإخبار من الله بأنه على خلق عظيم.

رابعًا: الإشارة إلى أن الأخلاق الفاضلة لا تكون مع الجنون، وكلما كان الإنسان أحسن أخلاقًا كان أبعد من الجنون.

خامسًا: دليل على أن الحق لابد من ظهوره مهما حاول الأعداء إخفاءه.

سادسًا: الإيماء إلى ما سيكون من النصر المبين للنبي على وللمؤمنين.

سابعًا: الإشارة إلى ما سيكون من الذل والخزي والهوان، وذهاب صولة المشركين.

ثامنًا: التهديد للضالين عن سبيل الله.

تاسعًا: الوعد للمهتدين.

عاشرًا: بيان لحكمة الله التي بها يهدي من يصلح للهداية دون غيره.

أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَخْنُونٍ \* وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَسَتُبْصِرُ وَيُكَ بِمَخْنُونٍ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَسَتُبْصِرُ وَقَ \* وَيُبْصِرُونَ \* بِأَيِّكُمُ المَفْتُونُ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾.

1760 – 1764 – من هدي القرآن للتي هي أقوم ما يلي:

أولاً: النهي عن طاعة المكذبين.

ثانيًا: التنبيه على المراد من هذا النهى وهو التهييج.

ثالثًا: الترهيب من المداهنة في الدين.

رابعًا: النهى عن طاعة من ذكرت أوصافه، وهي مجموعة فيما يلي:

-1 (مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ). -2 (مَّهَازٍ). -4 (مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ). -1

5- (مَنَّاعِ لِّلْخَيْرِ). 6- (مُعْتَدِ). 7- (أَثِيمٍ). 8- (عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ).

9- ﴿زَنِيمٍ﴾.

خامسًا: ذكر ما يدل على أن الذين وقفوا من النبي على هذا الموقف،

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 313

وطلبوا منه المداهنة ووصفوه بالجنون والضلال هم من ذوي اليسار، وهكذا بادرة طبقة الزعماء والأغنياء المترفين إلى الوقوف من النبي في موقف المناواة منذ بدء الدعوة.

قال تعالى: ﴿ فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \* وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ \* هُمَّادٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ \* مَنَّاعٍ لِّلْحَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ \* أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ \* إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾.

القرآن للتي هي أقوم ما يلي: -1776 - 1765

أولاً: ذكر قصة جماعة كان لهم بستان أقسموا على قطف ثمره دون أن يقولوا إن شاء الله، وصمموا على حرمان المساكين من ثمره، وغدوا مصبحين إلى تنفيذ عزيمتهم معتمدين على قدرتهم، فسلط الله على الثمر عذابًا نزل عليه، وهم نائمون فأبادها وأتلفها عقابًا لهم على سوء نيتهم، ولما رؤوا البستان على هذه الحال كالصريم، ذهلوا حتى لقد ظنوا ألهم ضلوا عنه، ثم عرفوا الحقيقة فأدركوا ألهم قد خسروا ثمرهم، وكان فيهم رجل هو أعدلهم وخيرهم، وكان ينصحهم بالاعتدال وطلب منهم أن يسبحوا الله ويعترفوا بذنبهم، فأخذ بعضهم يلوم بعضًا وسبحوا الله، واعترفوا بظلمهم وطغياتهم وأعلنوا توبتهم، وإنابتهم إلى الله راجين منه أن يعوضهم خيرًا منها.

هذا ملخص القصة سقناها للاتعاظ والاعتبار والتذكير:

أولاً: بيان أن الله يبتلي عباده بالنعم.

ثانيًا: الحث على الاستثناء في اليمين.

ثالثًا: الحث على شكر الله على نعمه.

رابعًا: الحث على قبول النصيحة.

خامسًا: الحث على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

سادسًا: الحث على إصلاح النية.

سابعًا: الحث على العطف على المساكين.

ثامنًا: الحث على الاعتراف بالذنوب والندم على ما فرط منها.

تاسعًا: بيان أن المكر السيئ يحيق بأهله.

عاشرًا: التحذير من عذاب الآخرة.

الحادي عشو: التحذير من البخل.

الأدلة على ما تقدم:

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّا بِلَوْنَاهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْحَابَ الجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلاَ يَسْتَثْنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفُ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفُ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا \* فَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

1777 – 1784 – من هدي القرآن للتي هي أقوم ما يلي:

أولاً: تقرير التبشير بما للمتقين المصدقين عند ربهم من النعيم المقيم في جناته.

ثانيًا: الاستفهام الإنكاري على من يزعمون المساواة بين المسلمين والمجرمين في الآخرة.

ثالثًا: التوبيخ على هذا الحكم الأعوج من الكفار.

رابعًا: سد طريق القول عليهم وقطع عليهم كل حجة يستندون إليها فيما يدعون.

خامسًا: هل بأيديهم كتاب نزل من السماء يدرسونه يتضمن حكمًا كما يدعون أن لهم ما يختارون.

سادسًا: أمعهم عهود ومواثيق من الله أنه سيحصل لهم ما يريدون وما

الجزء الثاني الجزء الثاني

يشتهون.

سابعًا: أمر النبي الله أن يسألهم على طريق التوبيخ والتقريع من الكفيل بذلك.

ثامنًا: تحدي الكفار بالإتيان بشركائهم إن كانوا صادقين، وقصارى ما تقدم نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في دعواهم الباطلة الفاسدة.

الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَهِّمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ \* أَفْنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ \* أَمْ لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ \* أَمْ لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ \* أَمْ لَكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيْكُانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لِذَرُسُونَ \* إِنَّ لَكُمْ فَيهِ لَمَا تَحْتُكُمُونَ \* سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ \* أَمْ فَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾.

1785 – 1789 من هدي القرآن للتي هي أقوم ما يلي:

أولاً: ذكر ما سوف يكون من أمر الكفار والمنافقين يوم القيامة على سبيل الإنذار والتحدي والتبكيت فحينما يشتد خطب ذلك اليوم عليهم، ويكشف الله عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ويرى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، يدعون إلى السجود فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا طوعًا واختيارًا ومحبة واشتياقًا، ويريد الفجار والمنافقون السجود فلا يقدرون عليه، وتطون ظهورهم كصياصي البقر لا يستطيعون الانحناء؛ لأنهم أضاعوا الفرصة التي سنحت لهم حينما كانوا يؤمرون بالسجود في الدنيا، وهم في متسع في الوقت والسلامة.

ثانيًا: بيان هيئة الكفار والمنافقين في ذلك اليوم العظيم، تكون أبصارهم خاشعة من الرعب والقلق والخوف، وقد حاقت بهم الذلة والحسرة والندامة

والهوان.

ثالثًا: التحذير من المعاصي والتدارك لمدة الإمكان في الباقيات الصالحات.

رابعًا: التوبيخ والتهديد المزلزل لمن يكذب بالقرآن.

خامسًا: بيان كيف يكون ذلك التعذيب المستفاد إجمالاً من الكلام السابق، وذلك بمدهم في الأموال والأولاد والإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة من حيث لا يعلمون أنه استدراج، ثم يؤخذون على غفلة.

## أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ لَيُوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ \* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ \* فَدَرْيِي وَمَن يُكَذِّبُ فِعَذَا الحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ \* وَأَمْلِي هُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِينَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِي هُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِي فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِي فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِي فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِي فَلَمُ وَقَالَ : ﴿ وَقَلْعَ دَابِرُ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيَكُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَقَلْ وَلَا عَالَى: ﴿ وَالَّهُمُ مِن مَّالٍ وَبَينَ وَقُلْا فَيَعْمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ أَيُعْمَلُونَ أَلَمُ لُهُمْ مِن مَّالٍ وَيَتَمَتَّعُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيَعَمُ وَلَكُ اللَّهُ مُلْمُونَ اللَّهُ مُلِي فَمُ اللَّهُ مُلِي وَقُلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولَى النَّعْمَةِ وَمَهِلُهُمْ حَيْلًا اللَّهُ مَنْ إِنَّا مُهُونَ اللَّهُ وَلَى النَّعْمَةِ وَمَهِلُهُمْ عَيْلًا ﴾ الآيات، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَعْمَلُوا أَلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْكُولُو الْعَلَى الْمُولِي النَّعْمَةِ وَمَهُلُهُمْ خَيْلُ الْفُولُولُ الْمُعْرَولَ أَنَّمُ اللَّهُ وَلَى الْفُولُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَولُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ وَلَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الْع

1790 – 1795 من هدي القرآن للتي هي أقوم ما يلي:

الجزء الثاني الجزء الثاني المجارء الثاني المجارء الثاني المجارع المجار

أولاً: بيان أن الرسل لا يسألون أجرًا على أداء الرسالة والدعوة إلى الله فينبغى الاقتداء بهم لمن سلك سبيلهم.

ثانيًا: الحث على الصبر لحكم الله.

ثالثًا: النهي عن الغضب وعدم الصبر.

رابعًا: الإرشاد إلى ذكر الله في الرخاء.

خامسًا: الإرشاد إلى أن العين حق، والرد على من أنكر ذلك.

سادسًا: بيان أن القرآن هدى للعالمين ومنبه ومذكر لهم.

قال تعالى: ﴿ أَمْ تَسْأَفُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ \* أَمْ عِندَهُمُ الغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ \* فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ ﴾ إلى آخر السورة، فَهُمْ يَكْتُبُونَ \* فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾، وقال عن يونس: ﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ وَقال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾، وقال عن يونس: ﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾، وقال عما قاله يعقوب كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾، وقال عما قاله يعقوب لبنيه: ﴿ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴾، وقال: ﴿ وَمِن شَرّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾.

1896 - 1796 من هدي القرآن للتي هي أقوم ما يلي:

أولاً: ذكر يوم القيامة وأنه حق لاشك فيه يتحقق فيه الوعد والوعيد.

ثانيًا: لفت النظر إلى خطورة الحاقة.

ثالثًا: بيان مصارع المكذبين للرسل وأنواع العذاب الذي حل بهم.

رابعًا: التحذير من المعاصى؛ لأنها أسباب المصائب والهلاك.

خامسًا: تذكير العباد بحادثة الطوفان والسفينة، وما امتن الله به على عباده حيث حملهم فيها، ونجاهم من الغرب.,

سادسًا: ذكر ما في هذه النجاة من العبرة التي يعيها ويعقلها أولوا العقول الرزينة ويعرفون المقصود منها بخلاف أهل الإعراض والغفلة والبلادة

وعدم الفطنة فإنهم ليس لهم انتفاع لعدم وعيهم عن الله، وإعراضهم عن التفكير بآياته.

# الأدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ الْحُاقَةُ \* مَا الْحَاقَةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ \* كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ \* فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ إلى آخر السورة، وقال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكُلا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ﴾ الآية.

1802- من هدي القرآن للتي هي أقوم ما يلي:

أولاً: بيان تفاصيل أحوال يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال وشدائد وكروب ومزعجات فأول الأمور الهائلة نفخ إسرافيل في الصور.

ثانيًا: حمل الأرض والجبال ودكهما ومد الأرض مد الأديم العكاضي لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا، هذا ما يصنع بالأرض.

ثالثًا: بيان ما يحدث بالسماء، وهو انشقاقها وضعفها.

رابعًا: بيان أن الملائكة بعد ذلك يكونون على جوانب السماء.

خامسًا: الإخبار بمجيء الله لفصل القضاء بين العباد.

سادسًا: ذكر عدد حملة العرش وأنهم ثمانية.

سابعًا: التحذير الشديد والزجر العظيم عن معاصي الذي لا تخفى عليه خافية.

### أدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ \* وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَاجْبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً \* فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ \* وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

وَاهِيَةٌ \* وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ \* يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ \* يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ \* يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ \* وقال: تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ \*، وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ \*، وقال: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ \* وَأَذِنَتْ لِيَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ الآية، وقال: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ \* وَأَذِنَتْ لِرَبِيّا وَحُقَتْ \* وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ \* وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾.

1809- 1814- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان نتيجة العرض والحساب.

ثانيًا: ذكر ما يأخذ به السعداء كتبهم بعد العرض على الجبار، وهو أنهم يأخذونها بأيمانهم تمييزًا لهم، وتنويهًا بشأنهم، ورفعًا لمقدارهم، فيبتهجون ويسرون بالله ولقائه وحسابه.

ثالثًا: ذكر ما يقوله أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله به عليه من الكرامة هاؤم، أي خذوا اقرؤوا كتابيه، فإنه يبشر بالجنات من الله وأنواع الكرامات من فاطر الأرض والسموات.

رابعًا: بيان العلة في حسن حاله.

خامسًا: بيان عاقبة أمره وأنه يدخل الجنة فيمتع فيها بالعيشة الراضية والقطوف الدانية.

سادسًا: ذكر ما يقال لهم إكرامًا وتقديرًا.

أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ \* إِنّي ظَنَنتُ أَنِي مُلاقٍ حِسَابِيَهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْحَالِيَةِ ﴾، وقال عاليَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْحَالِيَةِ ﴾، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا \* وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾.

1815- 1826- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر ما يأخذ به الأشقياء كتبهم بعد العرض، وذلك أنهم يأخذونها بالشمال.

ثانيًا: أنهم يعتريهم الرعب والفزع ويستشعرون الندم والحسرة والغم والخزي والعار والفضيحة.

ثالثًا: وضع الأغلال والقيود في أعناقهم.

رابعًا: أن طعامهم طعام الأثيم، فأحيانًا من الزقوم، وتارة من الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وتارة من الغسلين، وكذلك الشراب ينوع لهم، فأحيانًا من الحميم، وأحيانًا من الغساق.

خامسًا: الإخبار بأنه يتمنى أنه لم يبعث ولم يحاسب إذ كله وبال ونكال. سادسًا: أنه يتحسر أن لا شيء نافعه مماكان يعتز به ويجمعه، فلا المال أغنى أو نفع، ولا السلطان بقى أو دفع.

سابعًا: بيان سوء المنقلب، وهو أنه يقال لزبانية جهنم خذوه فضعوا الغل في عنقه.

ثامنًا: أمر الزبانية بإدخاله جهنم وتقليبه على جمرها ولهبها.

تاسعًا: إدخاله في السلسلة التي ذرعها سبعون ذراعًا.

عاشرًا: بيان السبب الذي أوصله إلى هذا المحل، وهو كفره بالله وإشراكه به سواه، وخلو قلبه من الرحمة والعطف على المساكين، لا ينفق من ماله ولا يحض غيره.

حادي عشر: أنه لن يجد صديقًا حميمًا ولا ناصرًا معينًا.

أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 321

لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ القَاضِيةَ \* مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهُ \* هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ \* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمُّ الجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمُّ فِي سِلْسِلَةٍ فَرَعُهَا سَبْعُونَ فِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ العَظِيمِ \* وَلاَ يَحُنُ عَلَى فَرَعُهَا سَبْعُونَ فِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ العَظِيمِ \* وَلاَ يَحُنُ عَلَى فَعُم المِسْكِينِ إلى قوله: ﴿ لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الحَاطِئُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِذِ الأَغْلالُ فَهِي إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِي إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغُلالاً فَهِي إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغُلالاً فَهِي إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغُلالاً فَهِي إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ سَجَوْنَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ سَعَاقًا ﴾ ، وقال : ﴿ وَقَالَ : ﴿ هَذَا وَلاَ شَوْرَةُ مُنَاقًا ﴾ ، وقال : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَلْ اللَّهُ وَعَمَاقً ﴾ ، وقال : ﴿ وَقَالَ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ فَعَمَاقً \* وَآخَرُ مِن شَكُلِهِ أَزُواجٌ ﴾ ، وقال : ﴿ وَقَلْ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعُونِ \* كَعَلْي الْمُونِ \* كَعَلْي الْحَمِيمِ ﴾ .

1827- 1837- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر القسم الرباني بما يراه السامعون وما لا يرونه من التوكيد بصدق رسالة النبي على وأن هذا القرآن كلام الله، ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله، وإضافته إلى النبي على معنى التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل.

ثانيًا: تنزيه النبي على عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر والرد عليهم في ذلك.

ثالثًا: تنزيهه على عما رموه به من الكهانة والسحر، وأن هذا ليبدو حقًا واضحًا ساطعًا لكل من تدبر في الأمر وتروى فيما سمعه من الأقوال، وكان قلبه واعيًا نقيًا من الخبث مستعدًا لتسليم الحقيقة راغبًا في الهدى والحق؛ لأن ما يقوله يعلو كل العلو عن متناول الخلق كلهم الشعراء، والكهان وغيرهم.

رابعًا: الإخبار بأنه تنزيل من رب العالمين.

خامسًا: بيان أن القرآن تذكرة للمتقين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم، يذكرهم العقائد الدينية، والأخلاق المرضية، والأحكام الشرعية، والأعمال الصالحة.

سادسًا: الرد على من قال أن القرآن كلام مُحَّد.

سابعًا: التهديد والوعيد للمكذبين.

ثامنًا: بيان أنه حسرة على الكافرين في الدنيا والآخرة.

تاسعًا: بيان أن القرآن حق اليقين، ومراتب اليقين ثلاث كل واحدة أعلى مما قبلها، فأولها: علم اليقين، ثانيها: عين اليقين، ثالثها: حق اليقين، وهذا القرآن بهذا الوصف.

عاشرًا: الحث على تنزيه الله عما لا يليق جلاله وعظمته.

الحادي عشر: الرد على من قال إن القرآن مخلوق، أو أنه كلام مخلوق، والأدلة على أنه كلام الله جل وعلا وتقدس، وأنه منزل من عند الله كثيرة، وإليك طرفًا منها، قال تعالى: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ \* إِنَّهُ وَإِلِيكَ طرفًا منها، قال تعالى: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ \* وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَؤْمِنُونَ \* وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ \* تَنزِيلُ مِّن رَّبِ العَالَمِينَ \* وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ \* لاَّحَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ \* فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ \* وَإِنَّهُ لَمَتَقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِبِينَ \* وَإِنَّهُ لَمَتَقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِبِينَ \* وَإِنَّهُ لَمَتَقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِبِينَ \* وَإِنَّهُ لَمَتَقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِبِينَ \* وَإِنَّهُ لَمَتَقِينِ \* فَسَبَحْ بِاسْم رَبِكَ العَظِيم ﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ》 الآية، وقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اللَّهِ وقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ القُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحُقِّ﴾، وقال تعالى: ﴿تَنزِيلَ العَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾، وقال: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقّ نَزَلَ﴾، وقال: ﴿وَبِالْحَقّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقّ نَزَلَ﴾،

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

وقال: (اخْمُدُ لِلهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ)، وقال: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ وَالَّ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْ اللللَّهُ اللللْ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللَّهُ اللللللِهُ اللللللللِهُ اللللللَّهُ الللللللِهُ الللللِهُ

القرآن للتي هي أقوم، ما يلي: -1847 - 1838

أولاً: التحذير من الاستفتاح بالشر.

ثانيًا: تحذير الكفار وإنذارهم.

ثالثًا: التنبيه على حلم الله على عباده.

رابعًا: إرشاد العباد إلى علو الله على خلقه.

خامسًا: الحث على الاستعداد ليوم القيامة وأهواله.

سادسًا: بيان أن العذاب واقع بالكافرين استعجلوا أو لم يستعجلوا.

سابعًا: ذكر وقت حدوثه.

ثامنًا: ذكر ما يقع في ذلك اليوم من عظائم الأمور والأهوال والشدائد والكروب عند تغيير الوضع، واختلال المحال.

تاسعًا: بيان حالة السماء والأرض في ذلك اليوم وأن السماء تكون كالمهل، كعكر الزيت، أو كالفضة إذا أذيبت قتامًا أو ميوعة، وأن الجبال

تكون كالصوف المنفوش ليونة وتناثرًا.

عاشرًا: بيان حالة الناس، وأنهم في شغل شاغل مما نزل بهم من شدة الأهوال التي أذهلت القريب عن قريبه والخليل عن خليله، وفر كل منهما عن الآخر.

# الأدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ ، وقال: ﴿ وَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ .

1848- 1868- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان شدة هول يوم القيامة على المجرم حتى إنه ليود من صميم قلبه لو يفتدي نفسه من العذاب النازل به بأحب الناس إليه وأعزهم عليه ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة، ويناضل عنهم ويعيش لهم، وهم أولاده وزوجته وإخوته وعشيرته التي تؤديه، وكل من في الأرض جميعًا ليتمكن من النجاة من ذلك العذاب، ولكن لا نجاة، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا آمَنًا بِهِ وَأَنَى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ﴾.

ثانيًا: ذكر ما يجعل المجرم ييأس ويقنط من كل بارقة أمل، أو كل حديث خادع من النفس: ﴿كُلاً﴾ في ردع عن تلك الأماني المستحيلة في الافتداء بالمذكورين.

ثالثًا: إرشاد العباد أن لظى تتكلم ﴿ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَكَّى ﴾، وتقول: ﴿ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾، وتبصر: ﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾. رابعًا: أنها تلتقط الأطراف وتنزع البشرة.

الجزء الثاني الجزء الثاني

خامسًا: التحذير من الإعراض والإدبار عن كتاب الله وسُّنة رسوله الله عن الترهيب من منع الزكاة والحقوق الواجبات.

سابعًا: الإشارة إلى ما انطبع عليه الإنسان من الأنانية وحرصه وسرعة تأثره، فهو سريع التهيج مما يلم به وهو أناني لا يفكر إلا في نفسه، فإذا أصابه شر جزع واضطرب، وإذا انفرجت أموره وناله خير أمسك وبخل.

ثامنًا: بيان أن الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه، وهم المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون.

تاسعًا: الحث على المحافظة على الأوقات الواجبات والخشوع فيها.

عاشرًا: الحث على الصدقة على السائل والمحروم.

الحادي عشو: الحث على التصديق بيوم الدين والترهيب من إنكاره.

الثاني عشر: الحث على خشية الله والخوف من عذابه.

الثالث عشر: بيان أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله مهما جد واجتهد في الطاعة.

الرابع عشر: الحث على حفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك الأيمان. الخامس عشر: التحذير من مجاوزة حدود الله.

السادس عشر: التحذير من الزنا واللواط.

السابع عشر: الدليل على تحريم نكاح المتعة لكونه غير زوجة ولا ملك

يمين.

الثامن عشر: التحذير من الاستمناء باليد.

التاسع عشر: الحث على حفظ الأمانة، والتحذير من إهمالها.

العشرون: الحث على الوفاء بالعهد، والتحذير من نقضه.

الحادي والعشرون: الحث على القيام بالشهادة، والتحذير من كتمانها.

الثاني والعشرون: تكرار التنويه بالدوام على الصلاة والمحافظة عليها في أول المجموعة من صفات المداومين عليها وفي آخرها؛ لكون الصلاة مظهر من مظاهر الإيمان الرئيسية، أولاً: وصلة بين العبد وبين ربه، ووسيلة للتذكير بالله وأوامره التي فيها كل خير ونواهيه التي تنهي عن كل شر. ثانيًا: وهذا مما يجعل المصلي يندفع في عمل الحق، والعدل، والخير، ويمتنع عن الإثم والفواحش.

الأدلة لما تقدم:

326

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ \* وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ \* كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى \* نَزَّاعَةً لِلشَّوَى \* تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى \* وَجَمَعَ فَأَوْعَى \* إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَرُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعًا \* إِلاَّ المُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ \* وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ \* وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْلَئِكَ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ \* وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْلَئِكَ وَعَالَى اللَّهُ مَعَهُ لِيَعْمُ وَلَهُ مَعْ كَنَى عَمْرُومِ الدِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْلَئِكَ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ \* وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِينِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْلَئِكَ فِي جَنَاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ هُمُ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ القِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَهُمُ عَذَابٌ مَنْهُمْ وَهُمُ عَذَابٌ مَنْهُمْ وَهُمُ لَوْعَلَا لاَ قُرْنِي نَقُولُ مِنْهُمْ وَهُ لَا فُتَدَوْا بِهِ ﴾ الآية. وقال: ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَسُعُونُ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثُلُهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ ﴾ الآية.

1869- 1876- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: التحذير من الاستهزاء بكتاب الله والإعراض عنه.

ثانيًا: التنبيه على الاستعداد ليوم القيامة.

ثالثًا: بيان صفة الكفار حين خروجهم من القبور: وجوه سود، وأعين

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

زرق، وتغشاهم مذلة، قد ملك الخوف والقلق قلوبهم، واستولى على أفئدتهم.

رابعًا: إرشاد العباد إلى ما يدل على عظمة الله وقدرته على تبديل أمثالهم، وخير منهم يسمعون دعوة الداعي ونصح الناصح.

خامسًا: التنبيه على اضطراب الكفار وتناقضهم وسخافة عقولهم، ينكرون البعث ثم يطمعون في دخول الجنة.

سادسًا: التهوين من شأنهم والتهديد المثير للخوف والترقب.

سابعًا: التسلية للنبي على عما يقولون ويفعلون.

أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ \* عَنِ الْمَيْمِنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ \* أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ \* كَلاَّ الْمَيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ \* فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ \* إِنَّا خَلْقُنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ \* فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ \* عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ \* فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّ يَلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَغَشُرُ اللَّجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرُقًا ﴾، وقال يَعالى: ﴿ وَفَحُومُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً \* تَرْهَقُهَا قَتَرَةً \* أَوْلَئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ لَكُونَ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ \* عَلَى أَن الْمَجَرَةُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَيْ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ . المَوْتَ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ \* عَلَى أَن لَبْبَدِلَ أَمْثَالُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

1877- 1884- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر قصة نوح -عليه السلام- مع قومه ودعوته إياهم إلى عبادة الله وحده، ونميه عن الشرك، لما في القصة من التذكر والاعتبار والانزجار عن المعاصي، والإقبال على طاعة الله.

ثانيًا: التنبيه على عناية الله بعباده ولطفه بمم في إرسال الرسل لدعوة البشرية إلى الهدى ودين الحق.

ثالثًا: دليل على نصح الرسل وإخلاصهم وصبرهم وحرصهم على هداية الخلق، وهم لا مصلحة لهم في القضية من قبل الخلق، ولا أجر يتقاضونه من المهتدين على الهداية، ولا مكافأة، ولا جعل يحصلونه على حصول الإيمان، بل أجرهم على رب العالمين، كما صرحوا بذلك للمدعوين.

رابعًا: تفصيل ما أمرهم به نوح -عليه السلام-، وهو ثلاثة أشياء: 1 عبادة الله وحده. 2 - الأمر بتقوى الله. 3 - الأمر بطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله.

خامسًا: بيان ما وعد به إن امتثلوا ذلك، وهو شيئان: 1 - غفران الذنوب. 2 - يمد في أعماركم إلى أجل مسمى.

سادسًا: دليل على أن الطاعة تزيد في العمر حقيقة.

سابعًا: بيان أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر عن ميقاته.

ثامنًا: الزجر لهم عن حب الدنيا والتهالك عليها، والإعراض عن أوامر الدين ونواهيه.

## أدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ يَا قَوْمِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ \* أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ يَا قَوْمِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ \* أَنِ اعْبُدُوا اللّه وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَعْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَاءَ لاَ \* يَعْفِرْ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

1885- 1898- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر مناجاة نوح ربه وشكواه إليه متذمرًا مما كان من قومه من الإعراض والتباعد عن الدعوة والتصامم بالرغم مما كان منه من تكرير للدعوة وإلحاح في السر والعلانية، والإنفراد والاجتماع والترغيب والترهيب.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

ثانيًا: دليل على أن الاستغفار من أعظم الأسباب لحصول أنواع الأرزاق وكثرتها، وكذلك الأولاد.

ثالثًا: الحث على تعظيم الله والخوف من بأسه ونقمته.

رابعًا: بيان أن نوحًا -عليه السلام- وجه قومه إلى النظر في الكون السموات، والقمر والشمس.

خامسًا: توجيههم إلى النظر في نشأتهم من الأرض وعودتهم إليها بالموت؛ ليقرر لهم حقيقة إخراجهم بالبعث.

سادسًا: تذكيرهم بنعم الله عليهم في تيسير الحياة على هذه الأرض وتذليلها لسيرهم ومعاشهم، وانتقالهم وطرائق حياتهم.

سابعًا: بيان أن نوحًا -عليه السلام- بعد جهده النبيل وجهاده الطويل وصبره الجميل على الدعوة إلى الله وبعد إنذاره وإطماعه لهم، والوعد والوعيد بالمال والبنين والرخاء والجنات والأنمار، بعد هذا كله كان العصيان من قومه فيما أمرهم به واتبعوا رؤساءهم وأشرافهم الذين بطروا بأموالهم واغتروا بأولادهم فلم يزدهم إلا خسارا.

ثامنًا: ذكر التشابه الكثير بين مواقف قوم نوح وتصاممهم ومكر زعمائهم وتحريضهم الناس على عدم الاستماع والتشويش على المستمعين له، وصد الناس عنه وإغرائهم بأذى نوح —عليه السلام— وبين ما ذكر في آيات كثيرة، وسور عديدة من مواقف كفار العرب وزعمائهم من دعوة النبي

تاسعًا: التسلية للنبي على والمؤمنين، بأن موقف كفار العرب ليس بدعًا، فإن قوم نوح أيضًا وقفوا نفس الموقف، فكانت عاقبتهم الهلاك والدمار.

عاشرًا: بيان أن مكر قوم نوح كان من أعظم المكر ومتناهيًا في الكبر، مكروا لإبطال الدعوة، وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس، ومكروا

بتزيين الكفر والضلال، وكان من مكرهم التوصية بالاستمساك بالأصنام التي يسمونها آلهة.

حادي عشر: الإرشاد إلى تقديم الدعاء للنفس ثم للوالدين، ثم للمؤمنين إقتداءً بنوح وإبراهيم، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

ثاني عشر: أن الخطايا هي أسباب الهلاك والدمار، وسائر المصيبات. أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْبِي وَاتَّبَعُوا مَن لَمٌ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا \* وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا \* وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِمَتَكُمْ وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا \* وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلاَ تَزِدِ تَذَرُنَّ وَدًا وَلاَ سُواعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا \* وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً \* ثِمَّا خَطِيئَاهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا فَهُم مِّن دُونِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً \* ثِمَّا خَطِيئَاهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا فَهُم مِّن دُونِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً \* وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن اللهِ أَنصَارًا \* وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّرًا \* إِنَّكَ إِن اللهِ أَنصَارًا \* وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّرًا \* إِنَّكَ إِن اللهِ أَنصَارًا \* وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا \* رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخُلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِوَالِمَالِمِينَ إِلاَ تَبَارًا ﴾ السورة.

1899- 1913- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن الله جل وعلا وتقدس أمر رسوله ولله أن يخر الناس بما أوحى به إليه من أنه استمع للقرآن نفر من الجن، حينما كان يتلوه الله.

ثانيًا: الإخبار بأنهم تعجبوا من هذا القرآن وعظموا شأنه؛ لأنه مباين لكلام البشر في بلاغته وفصاحته ونظامه وأسلوبه وأغراضه ومعانيه، لا يقدر أحد على الإتيان بمثله، بل ولا بسورة، وقد تضمن أخبار الأولين والآخرين، وماكان وماكان وما يكون.

ثالثًا: الدليل على أنه على كما بعث إلى الإنس فقد بعث إلى الجن.

الجزء الثاني الجزء الثاني

رابعًا: الدليل على أن الجن مكلفون كالإنس.

خامسًا: الدليل على أن المؤمن من الجن يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان.

سادسًا: الدليل على أن الجن عقلاء مخاطبون وبلغة العرب عارفون.

سابعًا: الدليل على أنهم يميزون بين المعجز وغير المعجز، وأنهم أخبروا قومهم بإعجاز القرآن، وأنه كلام الله جل وعلا وتقدس؛ لأن كلام الخلق لا يتعجب منه.

ثامنًا: الدليل على أن الجن مستعدون لإدراك القرآن سماعًا وفهمًا وتأثرًا.

تاسعًا: الدليل على أنهم قابلون بخلقهم لتوقيع الجزاء عليهم، وتحقيق نتائج الإيمان والكفر فيهم.

عاشرًا: الدليل على أنهم لا ينفعون الإنس حين يلوذون بهم، بل يضرونهم ويرهقونهم.

الحادي عشو: الدليل على أنهم لا يعلمون الغيب، ولم تعد لهم صلة بأخبار السماء.

الثاني عشر: الإخبار بأن الجن نزهوا الله عن الصاحبة والولد.

الثالث عشر: الدليل على أن هؤلاء الجن كانوا مقلدة حتى سمعوا الحجة، وانكشف لهم الحق، وظهر لهم الدليل ظهورًا بينًا، فرجعوا عما كانوا عليه، ففي ذلك إشارة إلى بطلان التقليد ووجوب إتباع الدليل.

الرابع عشر: التنبيه على أدب الجن الذي استمعوا للقرآن، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، والخير أضافوه إلى الله.

الخامس عشر: الدليل على أن السماء حقيقة موجودة محسوسة، والرد على من قال: ما فيه سماء، ما فيه إلا فضاء، قال الله جل وعلا وتقدس لنبيه

عَجْبًا \* وَقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا \* وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَخَدَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا \* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا \* وَأَنَّا ظَنَنَا أَن لَن تَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا \* وَأَنَّا ظَنَنَا أَن لَن تَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا \* وَأَنَّا طَنَنَا أَن لَن تَقُولَ الإِنسُ وَاجْنِ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا القَاسِطُونَ فَكَانُوا جَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: 15].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ \* قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجُرْكُم مِّن مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجُرْكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولِيَاءُ أُولِيَاءُ أُولِيكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾.

1914- 1925- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان أن الجن لا قوة لهم ولا قدرة، ولا حيلة مع قوة الله، فالله قادر على كل شيء لا يفوته أحد هربًا.

ثانيًا: الإخبار بأن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به من غير تلعثم ولا تردد. ثالثًا: بيان أنهم اعترفوا بعدل الله ونزهوه عن الظلم.

رابعًا: بيان أن الجن طوائف، وأن منهم الصالحين وغير الصالحين، والمسلمين، والقاسطين، والمنحرفين، والعقلاء، والسفهاء.

خامسًا: الإخبار بأن الناس لو اتبعوا الطريق القويم واستقاموا عليه؛ لأسقاهم الله ماء كثيرًا واسعًا يكثر به رزقهم اختبارًا؛ لشكرهم واعترافهم بفضل الله وجوده وكرمه.

سادسًا: التحذير البليغ عن الإعراض عن القرآن وعظاته للوعيد لمن

الجزء الثاني الجزء الثاني المجازء المجازء الثاني المجازء المج

أعرض عنه بالعذاب الشاق الصعب.

سابعًا: الإخبار بأن المساجد التي هي مواضع العبادة لله وحده فلا يدعى معه أحد ولا يشرك به فيها شيئًا.

ثامنًا: الإخبار بما كان من حال الجن حينما قام الله الله وسمعوا القرآن وعجبوا منه، فأخذوا ودهشوا وتكأكئوا على رسول الله الله المعضهم ببعض من الازدحام يود كل منهم أنه أقرب من صاحبه فيتلبد بعضهم على بعض.

تاسعًا: بيان حقيقة ما يدعو إليه رهو أنه يوحد الله وحده لا شريك له، ويخلع ما دونه من الأنداد والأوثان، وكل ما يتخذه المشركون من دونه.

عاشرًا: الإخبار بأن النبي الله عن الأمر شيء في هدايتهم ولا غوايتهم، بل المرجع لي ذلك كله إلى الله عز وجل.

الحادي عشر: الإخبار بأنه الله لا يجيره أحد من الله لو عصاه ولا نصير ولا ملجأ من دون الله.

الثاني عشر: التنبيه على أنه إذا كان النبي الذي هو أكمل الخلق لا يملك لغيره ضرًا ولا رشدًا، ولا يمنع نفسه من الله شيئًا، فغيره من باب أولى وأحرى.

قال الله جل وعلا وتقدس مخبرًا عما قالته الجن: ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا \* وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ اللَّهَ فِي الأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا \* وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا القَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ فَلاَ يَخَافُ بَعْسًا وَلاَ رَهَقًا \* وَأَنَّا مِنَّا المُسْلِمُونَ وَمِنَّا القَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ فَلاَ يَخَافُ بَعْسًا وَلاَ رَهَقًا \* وَأَنَّا مِنَّا اللَّهِ ﴾.

1926 - 1932 - من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي: أولاً: التحذير من عصيان الله ورسوله.

ثانيًا: بيان جزاء من يعصهما، وأن مصيره الخلود في نار جهنم، حيث يدرك العصاة حينما يرون ما يوعدون من هو الأضعف والأقل عددًا.

ثالثًا: تحدي الكفار وإنذارهم بأن عصيانهم على الله ورسوله هو منتهى السخف والضلال والجرأة؛ لأنهم أعجز من أن يستطيعوا الانتصار على الله ورسوله، وأنهم مخدوعون إذ قاسوا وقائع الحياة الدنيا على الآخرة، واغتروا بقوهم وكثرتهم، ولن يغني ذلك عنهم من الله شيئًا، قال تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًا حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا العَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾.

رابعًا: إرشاد العباد إلى أن علم الغيب مما انفرط الله بعلمه، وعلم وقت العذاب علم غيب لا يعلمه إلا الله، وكذلك علم وقت الساعة لا يعلمه إلا الله.

خامسًا: الإيماء إلى إبطال الكهانة والتنجيم والسحر؛ لأن أصحاب هذه أبعد الناس عن الارتضاء، وأدخلهم في الغضب والسخط.

سادسًا: بيان أن الله جل وعلا لا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من الرسل الذي يجعلهم تحت حفظه ومراقبته للتحقق من قيامهم بمهمتهم وتبليغ رسالاته التي انتدبهم إليها ويحيط بكل أمر من أمورهم، وهو المحيط بكل شيء علمًا، والمحصى لكل شيء عددًا.

سابعًا: التنبيه على اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته، والسماء محروسة بالنجوم، وقد هربت الشياطين من أماكنها، وأزعجت من مراصدها، وأن الله قد رحم به أهل الأرض رحمة عظيمة.

أدلة لما تقدم:

الجزء الثاني الجزء الثاني المجازء المجازء الثاني المجازء المج

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا \* حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا \* قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي أَمَدًا \* عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا \* إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا \* إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ إلى آخر السورة.

1933- 1941- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الحث على قيام الليل للتهجد، والخشوع والعبادة وتلاوة القرآن؛ لأن الليل يتمكن فيه من تفريغ القلب وتصفية النفس، والذهن، والسداد في القول أكثر من النهار، بسبب ما في النهار من الشواغل الكثيرة.

ثانيًا: الحث على ترتيل القرآن؛ لأنه عون على التدبر والتفكر والتفهم. ثالثًا: التنبيه على عظمة القرآن الكريم، وأنه لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق، ونفس مزينة بالتوحيد.

رابعًا: الحث على ذكر الله والإخلاص له، والمداومة على ذلك. خامسًا: الأمر بالتوكل على الله في جميع الأمور والاستعانة به.

سادسًا: الأمر بالصبر على ما يقوله المكذبون، وما يحصل منهم من الأذى والسخرية، والسب، والأمر بالهجر الجميل، وهو الذي لا عتاب معه، قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي عَلَيْ عَيْرُهِ ﴾، وقال: ﴿فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾.

سابعًا: التهديد والوعيد الشديد للمكذبين أرباب الغنى والسعة والترف واللذة في الدنيا؛ لأنهم أقدر من غيرهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم.

ثامنًا: بيان ألوان العذاب المعدة للمكذبين بآيات الله المكذبين لرسله، وهي أربعة أمور: 1 قيودًا عظامًا لا تفك أبدًا. 2 نارًا عظيمة مستعرة مضطرمة. 3 طعامًا لا يستساغ لا ينزل في الحلق ولا يخرج منه. 3 عذابًا موجعًا مفظعًا، هذه ضد نعيمهم في الدنيا.

تاسعًا: بيان زمان ذلك العذاب، وأنه اليوم الذي ترجف فيه الأرض، وتتحرك من شدة الهول العظيم، وتتزلزل الجبال وتتفرق أجزاؤها، وتصير كالعهن المنفوش، وكالكثيب المهيل بعد ماكانت حجارة صماء.

### أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ \* قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً \* نِصْفَهُ أَو انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ القُرْآنَ تَرْبِيلاً \* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً \* إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً \* إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً \* وَاذْكُرِ اللهمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً \* رَّبُّ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً \* وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً \* وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً \* وَذَرْبِي هُو فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً \* وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً \* وَذَرْبِي وَالْمُكَذِبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً \* إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيمًا \* وَطَعَامًا ذَا وَالْمُكَذِبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً \* إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيمًا \* وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا \* يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَاجْبَالُ وَكَانَتِ الجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً ﴾.

1942- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

ثانيًا: التذكير بمصير فرعون الذي عصى رسول الله موسى -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- وأن أخذ فرعون أخذًا شديدًا بليغًا غليظًا، فأهلك ومن معه في الغرق.

ثالثًا: الإنذار بيوم القيامة في أسلوب سؤال إنكاري عن الوسيلة التي يتقون بما -إذا كفروا بالله وجحدوا برسالة رسوله على هول ذلك اليوم وعذابه

الجزء الثاني الجزء الثاني المجازء الم

الذي يصير الولدان من شدة هوله، وزلازله وبلابله، وكروبه ومزعجاته شيوحًا.

رابعًا: بيان أن السماء ذات الحبك المبنية بأيْدٍ تنفطر وتنشق وتنتثر كواكبها بسبب شدائد ذلك اليوم وأهواله.

خامسًا: التأكيد أن هذا الوعد الرباني آتي لا ريب فيه؛ لأن وعد الله صادق ﴿وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ ﴾.

سادسًا: التقرير بأسلوب عام أن ما يسمعونه من إنذار ودعوة، هو تذكير وتنبيه وبلاغ، وأن الناس بعد ذلك موكولون إلى اختيارهم ومشيئتهم، فمن شاء أتعظ واتخذ إلى ربه طريقًا موصلاً إليه، وذلك بالإيمان بالله والتمسك بكتابه وتصديق رسله.

سابعًا: التسلية والتطمين والثقة واليقين للنبي على والمؤمنين.

أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِلْ فَكُولاً \* إِنَّ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيبًا \* السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً \* إِنَّ فَذَهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾.

1943- 1953- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أ**ولاً**: ذكر ما يقتضي التخفيف.

ثانيًا: بيان الأمور المقتضية لذلك، وهي ثلاثة: المرض، والسفر للابتغاء من فضل الله، والغزو في سبيل الله.

ثالثًا: ذكر دليل من أكبر دلائل النبوة؛ لأن الغزو والقتال شرعًا بعد ذلك.

رابعًا: الإيماء إلى أنه لا فرق بين الجهاد في سبيل الله والجهاد في التجارة

للقيام بما أوجبه الله ولنفع المسلمين.

خامسًا: الأمر بإقام الصلاة كاملة الأركان مستوفاة الشروط والواجبات، وجميع مكملاتها.

سادسًا: بيان أن الله لا يكلف الناس في عبادته إلا المستطاع الذي لا يكون فيه مشقة وضنى، والله يعلم أن الناس مهما حرصوا وجدوا واجتهدوا واشتدوا في العبادة، فلن يوفوا الله حقه ولن يبلغوا الغاية، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، وقال: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاًّ وُسْعَهَا ﴾، وقال: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ .

سابعًا: الأمر بإيتاء الزكاة المفروضة.

ثامنًا: الحث على الإنفاق في سبيل الله والجهات التي أمر بالنفقة فيها.

تاسعًا: الحث على جميع أفعال الخير من صدقة، أو نفقة واجبة أو مستحبة، أو فعل طاعة من صلاة، أو صيام، أو حج، أو صلة رحم، أو بر والدين، أو نحو ذلك.

عاشرًا: الأمر بالاستغفار بعد فعل الخير.

حادي عشر: التنبيه على أن العبد لا يخلو من التقصير والخطأ، ومن الأمراض الخطرة الفتاكة الخفية: الرياء، وكثير ما يكون في الصدقة.

ثاني عشر: ذكر ما يدعو إلى حسن الظن بالله والتشويق إلى طلب مغفرته.

### الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْض يَبْتَغُونَ مِن فَضْل اللهِ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، وقال: ﴿مَن ذَا الَّذِي خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ يُورِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرةً ﴾، وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لأَنفُسِكُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾.

1954 - 1961 -من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الحث على إنذار الناس وتنبيههم للخطر القريب الذي يترصد الغافلين وهم لا يشعرون.

ثانيًا: إرشاد العباد إلى عناية الله بمم ورحمته بمم، وهم لا ينقصون في ملكه شيئًا حين يهتدون.

ثالثًا: تعظيم الله بالتوحيد وتنزيهه عما لا يليق به، فهو وحده الكبير المتعال الذي يستحق التكبير.

رابعًا: الأمر بتطهير الأعمال وتخليصها والنصح بما وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وكبر، وغفلة، وسهو ونحو ذلك، وتطهير الثياب والبدن، ومواضع العبادة، قال الله تعالى: (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)، وقال: (لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)، وقال تعالى: (لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)، وقال تعالى: (لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)، وقال تعالى:

خامسًا: الأمر بترك الأصنام والأوثان وجميع الذنوب الكبائر والصغائر الظواهر والبواطن.

سادسًا: ينبغي للداعي إلى الله ومكارم الأخلاق أن يكون القدوة الحسنة

لمن يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ومكارم الأخلاق، وفعل الخير بدون من، واستكثار وانتظار جزاء ومقابلة والطهارة والبعد عن كل فحش وإثم وبذاءة ومظهر مستنكر.

سابعًا: التوجيه إلى الصبر لله، وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة، أو تثبيت، والصبر هو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة على النفس معركة الدعوة إلى الله.

ثامنًا: الإنذار والوعيد للأشقياء بالموقف العصيب العسير الذي سوف يواجهونه حينما يبعث الله الناس للحساب، والجزاء على الأعمال.

# الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \* فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ \* يَوْمَ يَنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ \* يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾، وقال تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾.

أدلة ما قبل الثامن، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ \* وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ \* وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ \* فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ \* فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ \* عَلَى الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾.

1971-1962 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر الوعيد الشديد للوليد بن المغيرة على تمرده وعظيم عناده واستكباره، لما أوتيه من بسطه المال والجاه، وكثرة البنين والتمكن.

ثانيًا: الإشارة إلى أن الإنسان الذي يسبغ الله عليه نعمه الكثيرة، فيقويه، ويغنيه، ويعلي جاهه وشأنه، ينبغي أن يكون أولى الناس بالاعتراف بجميل الله، والقيام بما يأمر به من واجبات ومستحبات نحوه، ونحو خلق الله.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

ثالثًا: التعجب من حال هذا الكافر، وطلبه الزيادة على ما هو فيه.

رابعًا: ذكر تيئيسه وقطع رجائه.

خامسًا: ذكر السبب في ذلك.

سادسًا: دليل أن كفر هذا الكافر كفر عناد، فهو يعرف الحق بقلبه، وينكره بلسانه كفرعون وقومه الذين قال الله عنهم: ﴿وَجَحَدُوا كِمَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا ﴾.

سابعًا: الوعيد الشديد له، وبيان ما يفعل به يوم القيامة.

ثامنًا: ذكر كيفية حالته في معاندته الآيات حتى استحق العذاب.

تاسعًا: ذكر ما استنبطه الوليد —لعنه الله – من أباطيله، وأنه قال: ما هذا إلا سحر ينقله مُحَد، وأكد هذا بقوله: إنه كلام الإنس لا كلام الله.

عاشرًا: من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله: أن الله توعد من قال: إنه قول البشر بإصلائه سقر.

## الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ ذَرْبِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدودًا \* وَبَنِينَ شُهُودًا \* وَمَهَدتُ لَهُ مَّهِيدًا \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاَّ اللهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَنِيدًا \* سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ إلى قوله: ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾.

1972- 1983- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر ما يلقاه هذا الكافر من الجزاء، وهو إصلاؤه سقر.

ثانيًا: زيادة الوعيد تحويلاً بتعظيم سقر.

ثالثًا: بيان شيء من صفتها أشد هولاً، وهو أنها تأكل كل شيء اللحم والأعصاب والعروق والعظام والجلود، ثم تبدل غير ذلك، قال تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾.

رابعًا: أن من صفات سقر أنها تلفح الجلد لفحة تدعه أسودًا.

خامسًا: ذكر عدد الحراس القائمين على سقر، وأنهم تسعة عشر من الملائكة.

سادسًا: بيان أن ذكر عدد الذين يقومون على النار امتحان للفرق الأربع التي كان يتألف منها أهل بيئة النبي في وهي المؤمنون، والكتابيون والكافرون، ومرضى القلوب.

سابعًا: بيان الحكمة في ذلك وهي حصول اليقين لليهود والنصارى بنبوة عُمَّد عَلَيْ لموافقة ما في القرآن لكتبهم.

ثامنًا: أن المؤمنين الذين آمنوا في الأصل بالنبي على وصلته بالله، فيتلقون الخبر بالتصديق والتسليم، وبذلك يزدادون إيمانًا.

تاسعًا: أن الذين يقفون موقف الشك والاستخفاف والاستهزاء هم الكفار ومرضى القلوب؛ لأن موقفهم غير صادر من علم ونية وعقيدة وإيمان.

عاشرًا: التثبيت للنبي على والتنويه بالمؤمنين.

حادي عشر: الإنذار للكفار ومرضى القلوب.

ثاني عشر: بيان أن الإضلال والهداية بإرادة الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.

# الأدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرُ \* لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ \* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ \* وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِيْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلاَ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ فِي قُلُوهِم مَّرَضٌ يَرْتَابَ الَّذِينَ فِي قُلُوهِم مَّرَضٌ يَرْتَابَ الَّذِينَ فِي قُلُوهِم مَّرَضٌ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ هِمَذَا مَثَلاً ﴾ الآيات.

الجزء الثاني الجزء الثاني

1984- 1994- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان أنه ما يعلم عدد خلق الله ومقدار جموعه من الملائكة وغيرهم إلا الله وحده، لا يقدر على علم ذلك أحد.

ثانيًا: الحث على التذكر والتفكر والاتعاظ وإتباع ما ينفع واجتناب ما يضر.

ثالثًا: الإيعاد والزجر والقسم بالقمر، والليل إذا ولى وذهب، والصبح إذا أشرق، إن سقر لإحدى البلايا الكبار، والدواهي العظام؛ لإنذار الخلق ليكونوا على حذر منها.

رابعًا: بيان الموجه إليهم الإنذار، وأنهم جميع البشر حتى يكونوا على بينة من أمرهم، فيتقدم من شاء منهم إلى الإيمان بالله، وإتباع الدعوة فينجو، ويتأخر من يشاء عن ذلك، فيهلك، قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُكُفُو ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾، وقال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾.

خامسًا: الإخبار بأن كل نفس مرهونة بعملها محبوسة به مطالبة بما كسبته إلا من استثناه الله جل وعلا، وهم أصحاب اليمين، فإنهم فكوا رقابهم ما وفقهم الله له من الأعمال.

سادسًا: بيان مآل أصحاب اليمين.

سابعًا: ذكر الحوار بين أصحاب اليمين والمجرمين، فسأل أصحاب اليمين المجرومين عما انتهى بهم إلى هذا المصير، وهي سقر، فأجابوهم بأن هذا العذاب كان لأربعة أمور: 1 - أنهم لم يكونوا يصلون لله في الدنيا. 2 - أنهم لا يخرجون الزكاة للمساكين، فلا إخلاص لله، ولا إحسان، ولا إحسان على عباد الله المحتاجين. 3 - أنهم يخوضون بالباطل مع الخائضين به ويخالطون أهل

الباطل في باطلهم، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾. 4- إنكارهم البعث والجزاء والحساب إلى أن انقضت حياهم بالموت، الذي يقطع كل شك، وينهي كل ريب، ولا يترك مجالاً لندم ولا توبة، ولا عمل صالح، فصاروا إلى الحقيقة واليقين من أمرهم وحقت عليهم كلمة العذاب الذي أعدوا به ولم يصدقوه.

# الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ فَرُكُرَى لِلْبَشَرِ \* كَلاَّ وَالْقَمَرِ \* وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ \* وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ \* إِنَّهَا لِإِحْدَى الكُبَرِ \* نَذِيرًا لِلْبَشَرِ \* لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ \* كُلُّ نَفْسٍ لِإِحْدَى الكُبَرِ \* نَذِيرًا لِلْبَشَرِ \* لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ \* كُلُّ نَفْسٍ هَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلاَّ أَصْحَابَ اليَمِينِ \* فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ المُجْرِمِينَ \* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ \* وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِينِ \* حَتَّى أَتَانَا اليَقِينُ ﴾.

ففي هذا عظة واعتبار وإنذار وحمل على الإرعواء والرجوع إلى داع الله. 2007 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإرشاد إلى أن من مات على الكفر لا ينتفع بشفاعة ولا غيرها، وقال تعالى: (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ)، وقال تعالى: (يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً)، وقال: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ)، وقال: (إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَال: (إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا)، وقال: (وَكم مِّن مَّلُكٍ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا)، وقال: (وَكم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى)، وقال: (مَن فَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى)، وقال: (مَن فَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ).

ثانيًا: التحذير عن الإعراض عن القرآن ومواعظه وحكمه والتذكير به.

الجزء الثاني -----

ثالثًا: الإيماء إلى أن المشركين مع موجبات الإقبال إلى الداعي والاتعاظ عما جاء به يعرضون عنه بغير سبب ظاهر، فأي شيء حصل لهم حتى أعرضوا.

رابعًا: أن في تشبيه المعرضين في إعراضهم عن القرآن و استماعهم ما فيه من المواعظ وشرودهم عنه بحمر وحشية جدت في نفارها مما أفزعها - تمجين لحالهم، ودليل على بلههم.

خامسًا: ذكر ما يدل على شدة عنادهم، قال تعالى عنهم: ﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ﴾.

سادسًا: تقرير واقع حالهم، وسبب عدم استجابتهم بأسلوب الزجر والردع والاستدراك، وهو عدم خوفهم من الآخرة وجحودهم بها.

ثامنًا: الإرشاد إلى التذكر بالقرآن والاتعاظ بمواعظه.

تاسعًا: تقرير لمهمة النبي على التي هي تذكير وتبليغ للناس، ثم تركهم لاختيارهم ومشيئتهم في الاستجابة إليها.

عاشرًا: إرشاد العباد إلى أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله الذي هو الجدير بالاتقاء والخوف والخشية، والذي هو القادر على العفو والمغفرة.

حادي عشر: الرد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله.

ثاني عشر: الرد على الجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة حقيقية وفعلاً، وإنما هو مجبور على أفعاله.

ثالث عشر: بيان أن الله جل وعلا هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه، وأن يعمل بطاعته، وهو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب، والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من العصاة، فيغفر ذنوبهم.

الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ \* فَمَا ظُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ \* بَلْ يُرِيدُ عَن التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ \* كَلاَّ بَل لاَّ يَخَافُونَ الآخِرَةَ \* كَلاَّ الْمِي مِنْهُمْ أَن يُؤتى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً \* كَلاَّ بَل لاَّ يَخَافُونَ الآخِرَةَ \* كَلاَّ اللهُ هُو أَهْلُ التَّقْوَى إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ التَّقْوَى إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المَّغْفِرَةِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾.

2008- 2017- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي: أولاً: الإقسام بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه وتأكيده.

ثانيًا: الإقسام بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على تقصيره، وعلى فعله للشر لم فعلته، وعلى الخير لم لم تستكثر منه.

ثالثًا: الإنكار على منكري البعث، وكنى عن البعث بجمع العظام، قال تعالى: ﴿ أَيُحْسَبُ الإِنْسَانُ أَن لَّن خَبْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُستوِيَ بَنَانَهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قَالَ مُن يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي بَنَانَهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾، وقال: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُعْمُوا قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتُبْعَثُنَ ﴾ الآية.

رابعًا: أنهم أنكروا البعث لوجهين: شبهة تعرض لخاطر من إيمانه ضعيف، وهي استبعادهم جمع ما تفرق، واختلط بالتراب، وإعادته على النحو الذي كان عليه أولاً، ولهؤلاء جاء الرد بقوله: ﴿أَيُحْسَبُ الإِنْسَانُ أَن لَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَكَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَمًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾. ثانيًا: حب الاسترسال في اللذات،

الجزء الثاني الجزء الثاني المجازء الم

والاستكثار من الشهوات، فلا يود أن يقر ببعث ولا حشر ولا حساب، حتى لا تتنغص عليه لذاته، ولمثل هؤلاء قال: (بَلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ).

خامسًا: أن من علامات يوم القيامة تحير البصر ودهشه وشخوصه من شدة الهول، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّا شَدة الهول، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّا شَدة الهول، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّا لَيْ عَمَّا يَعْمَلُ اللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

سادسًا: منها ذهاب ضوء القمر ونوره.

سابعًا: منها الجمع بين الشمس والقمر بعد افتراقهما.

ثامنًا: الإرشاد إلى أن الإنسان حينما يرى هذه الأهوال يتساءل: أين المفر والمهرب؟ ويبدو في سؤاله الارتياع والفزع والدهشة والحيرة والقلق، فيجابون: لا ملجأ ولا وقاية ولا مفر من قهر الله وأخذه والرجعة إليه، والمستقر عنده.

تاسعًا: بيان أن الإنسان يخبر حين العرض والحساب ووزن الأعمال - بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها، قال تعالى: ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾.

عاشرًا: بيان أن جوارح الإنسان تشهد عليه بما عمل، فهو شاهد على نفسه بشهادة جوارحه عليه.

# الأدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ \* وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ \* أَكْسَبُ الإِنْسَانُ أَن لَّن خَّمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُستَوِيَ بَنَانَهُ \* أَيُحْسَبُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ \* يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِيَامَةِ \* فَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ بَلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ \* يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِيَامَةِ \* فَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ

\* وَخَسَفَ القَمَرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾.

2018- 2029- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان الحامل للناس على التكذيب بيوم القيامة، والإعراض عن وعظ الله وتذكيره، وأنه الاستغراق في محبة الدنيا وإهمالهم الآخرة، وقلة الاحتفال بها، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾.

ثانيًا: ذكر ما يتضمن الإنذار والتشويق ببيان ما يكون من أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين.

ثالثًا: بيان صفة وجوه المؤمنين، وأنها حسنة بهية لها رونق مضيئة بيض يعلوها النور، قال الله تعالى: (تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ)، وقال تعالى: (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ).

رابعًا: الإخبار بأن المؤمنين ينظرون إلى ربهم بأبصارهم عيانًا لا حجاب، قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِيَّا نَاظِرَةٌ ﴾، وقال: ﴿عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾، وقال: ﴿فَمُ مَّا يَشَاءُونَ يَنظُرُونَ ﴾، وقال: ﴿فَمُ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾.

خامسًا: بيان صفة وجوه الفجار، وأنها تكون عابسة كالحة مغبرة منقبضة مسودة ذليلة محجوبة عن النظر، والتطلع بمعاصيها وارتكاسها وانتكاسها، قال الله جل وعلا وتقدس: (كَأَنَّكَا أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ وَانطماسها وانتكاسها، قال الله جل وعلا وتقدس: (كَأَنَّكَا أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا)، وقال: (يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ)، وقال تعالى: (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ).

سادسًا: بيان ما نشأت عنه صفات ووجوه الكفار، وهو توقعها أن تحل بها الكارثة القاصمة للظهر المحطمة للفقار، قال تعالى: ﴿تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا

الجزء الثاني ————

# فَاقِرَةٌ ﴾.

سابعًا: وصف لحال الإنسان حينما يحضره الموت ويتأكد من فراق الدنيا.

ثامنًا: الإنذار والزجر لمن لم يؤمن بالله ولمن قصر فيما أوجبه الله عليه.

تاسعًا: بيان النهاية التي لا مفر منها، وهي القدوم على الله، قال تعالى: ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾، وقال: ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾، وقال: ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾، وقال: ﴿ لَا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾.

عاشرًا: الوعيد الشديد والتهديد لمن لم يصل ولم يصدق بالرسالة ولا بالقرآن، وتولى عن الطاعة لله والإيمان به.

حادي عشر: الدليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال.

ثاني عشر: الرد على منكري البعث من أهل الزيغ والجهل والعناد، فالذي أنشأ هذا الإنسان من نطفة، ثم من علقة، ثم مضغة، ثم شكله، ونفخ فيه الروح، ثم جعله خلقًا آخر سويًا سليم الأعضاء، ذكرًا أو أنثى بإذنه وتقديره.

فمن قدر على ذلك من باب أولى وأحرى أن يحيى الموتى فيعيد الأجسام بالبعث، كما كانت عليه في الدنيا، فإن الإعادة أهون من الابتداء وأيسر مؤنة منه، ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

-2034 -2030 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر الاستفهام التقريري والحث على التدبر والتفكر فيما قبل خلق الإنسان، وفي أول نشأته، فقد مر دهر طويل لم يكن فيه موجودًا ولا شيئًا مذكورًا، ثم خلقه الله من نطفة مختلطة متطورة، وجعله سميعًا بصيرًا.

ثانيًا: أن الله أودع فيه قابلية التمييز واختيار السبيل الذي يسير فيه

ليختبره في سيره واختياره، ووضح له طريق الخير وطريق الشر.

ثالثًا: بيان أن الناس انقسموا قسمين: قسم شاكر لنعم الله قائم بما أوجبه الله عليه من الحقوق سالك لطريق الخير، وقسم كفور لنعم الله جحود لإحسانه سالك للطريق الموصلة إلى الهلاك.

رابعًا: التحذير والإنذار للجاحدين الكافرين بما أعده الله لهم من السلاسل والأغلال والوقود الشديد.

### الأدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا \* إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا \* إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا \* إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَعْلالًا وَسَعِيرً ﴾ ، وقال: ﴿ إِذِ الْأَعْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ \* فِي الْحَمِيمِ ثُمُّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ رَبَّعُ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالًا فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم فَاسْلُكُوهُ ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم فَاسْلُكُوهُ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيمًا ﴾ .

خامسًا: دليل على أن النار موجودة، ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: (فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَاخْبِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)، وقوله: ﴿ وَقُلِهُ النَّاسُ وَاخْبِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)، وقوله: ﴿ وَقُلِهُ خَطِيئَاكِمِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾، وقوله: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيًا ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾، ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا وَقُولُهُ سَعِيرًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ فَهُمْ سَعِيرًا ﴾، وقال: ﴿ وَأَعَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴾، وقال: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴾، وقال: ﴿ وَأَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴾، وقال: ﴿ وَأَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴾، وقال: ﴿ وَأَعْدَدْنَا لَمُ مُغَذَابَ السَّعِيرِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَعْتَدُنَا فَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾، وقال: ﴿ وَأَعْتَدُنَا فَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَعَنْ مَا عَدُمُ إِنْ اللَّهُ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَعَنْ مَا عَدْمُ إِنْ اللَّهُ عَنْ مَا عَدْمُ إِنْ اللَّهُ عَنْ كُلُ مَا تقدم إِنذار وتخويف ﴾ ﴿ إِنَّ جَهَنَمْ كَانَتْ مِرْصَادًا \* لِلطَّاغِينَ مَآبًا ﴾ ففي كل ما تقدم إنذار وتخويف ﴾

الجزء الثاني الجزء الثاني

وحمل على الرجوع إلى الله.

2035- 2047 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر ما أعده الله للأبرار الشاكرين المطيعين لله من نعيم وشراب لذيذ في الآخرة.

ثانيًا: ذكر ما لأجله استحقوا ذلك وهو ما وفقهم الله له من الوفاء بما أوجبوه على أنفسهم وهو غير واجب بأصل الشرع، وهو النذر، ومن باب أولى وأحرى قيامهم بما أوجبه الله عليهم من الفروض الأصيلة.

ثالثًا: أنهم مع ما تقدم يدركون صفة يوم القيامة وأهواله وشدائده، وكروبه، فيخافون أن ينالهم شيء من شره، وهذه صفة الأتقياء الذين يشعرون بثقل الواجب وضخامة التكاليف، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَجِّمْ رَاجِعُونَ﴾.

رابعًا: حكاية أقوالهم بسبيل التنويه بإخلاصهم.

خامسًا: ذكر تمسكهم بالأخلاق الفاضلة، وتحليهم بكرم الفعال كإطعام الطعام للمحتاجين من مسكين، ويتيم، وأسير ونحو ذلك.

سادسًا: أن أعمالهم تدل على صدق الإيمان وقوة اليقين.

سابعًا: أنهم يطعمون الطعام على حبه دون انتظار شكر وجزاء، وإنما هو ابتغاء وجه الله، وتقربًا إليه، ومخافة اليوم العبوس الذي يقفون فيه أمام الله.

ثامنًا: بيان أنهم فعلوا ذلك لغرضين الإخلاص لله، وخوف يوم القيامة.

تاسعًا: البشرى بأن الله دفع عنهم ما كانوا منه ي الدنيا يحذرون، وهو شر ذلك اليوم العبوس.

عاشرًا: البشرى التي أعظم من الأولى، وهي أن الله أعطاهم بياضًا ونقاء في وجوههم وسرورًا في القلوب، قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ

مُّسْتَبْشِرَةٌ)، والقلب إذا سر استنار الوجه.

حادي عشو: بيان جزائهم على صبرهم على طاعته، وصبرهم عن معصيته، وصبرهم على أقداره المؤلمة، بأن أعطاهم جنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها سالمة من كل مكدر ومنغص، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.

### الأدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي هَمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا \* عَيْنًا يَشْرَبُ كِمَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا \* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا \* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا \* إِنَّا نُطْعِمُكُمْ مُسْتَطِيرًا \* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا \* إِنَّا نُطْعِمُكُمْ مُسْتَطِيرًا \* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا \* إِنَّا يَوْمًا عَبُوسًا لَوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا \* إِنَّا نَعَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا \* فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ اليَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا \* وَجَزَاهُم عِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾.

2048- 2056- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان صفة جلوسهم، وإنها جلسة المتمكن من الجلوس الهادئ الفارغ البال من الهموم والأكدار في أتم الطمأنينة والراحة والرفاهية.

ثانيًا: بيان أنهم لا يتأذون بحر ولا برد.

ثالثًا: أن ظلال الجنة دانية من الأبرار.

رابعًا: أن ثمراتما قريبة منهم ينالها مريدها وهو قاعد وقائم وماشي، قال تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾.

خامسًا: وصف شراب أهل الجنة وأوانيه.

سادسًا: بيان أن الآنية على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 353

سابعًا: وصف مشروب الأبرار وهو أنهم يسقون في الجنة شرابًا تارة يمزج بالكافور، وطورًا يمزج بالزنجبيل، وهذا الشراب مستمد من عين جارية لا تنقطع، تسمى سلسبيلاً لشدة عذوبتها ولينها وسهولتها واستساغتها لدى الشاربين، قال تعالى: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً \* عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ عَّنُومٍ \* خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ عَّنُومٍ \* خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَس المُتَنَافِسُونَ \* وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ \* عَيْنًا يَشْرَبُ كِمَا المُقَرَّبُونَ ﴾.

ثامنًا: ذكر أوصاف السقاة، وأنهم غلمان صباح الوجوه في نضرة الشباب، ورونق الحسن والجمال لا يهرمون ولا يتغيرون.

تاسعًا: بيان أن الرائي لهؤلاء الولدان يظنهم لروعة حسنهم وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم لؤلؤًا مفرقًا.

## الأدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيرًا \* وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالهُا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ خُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ خُخَلَّدُونَ \* غُلْمَانٌ هَّمُ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُ مَّكُنُونٌ ﴾، وقال: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ خُخَلَدُونَ \* فِلْمَانٌ هَمُ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُ مَّكُنُونٌ ﴾، وقال: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ خُخَلَدُونَ ﴾، وقال بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِن مَعِينٍ \* لاَ يُصَدَّعُونَ عَنهَا وَ لاَ يُنزِفُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينٍ \* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ \* لاَ فِيهَا غَوْلُ تَعالَى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينٍ \* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ \* لاَ فِيهَا غَوْلُ تَعالَى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينٍ \* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ \* لاَ فِيهَا غَوْلُ تَعَالَى: ﴿ فَيْهَا يُنزَفُونَ ﴾.

2057- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإشارة إلى أمور أعلى وأعظم مما تقدم، وهو أنك إذا رميت ببصرك في الجنة رأيت نعيمًا لا يوصف، لا يقدر قدره، ولا يدرك كنهه، ورأيت ملكًا كبيرًا واسعًا يتضاءل أمامه ملك كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الدنيا.

ثانيًا: وصف ملابسهم وأنه رفيع الديباج وغليظه.

ثالثًا: ذكر حليهم وأنه أساور من فضة.

رابعًا: بيان أنهم يسقون نوعًا آخر من الشراب يمن الله به عليهم، يطهر بواطنهم من الحقد والحسد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرذيلة.

خامسًا: ذكر ما يعدل كل ما تقدم من أنواع المناعم، وهو ما يتلقونه من الود والتكريم: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾.

سادسًا: أن هذا الوصف الذي تقدم أخاذ رائع من شأنه أن يثير في النفوس كل مشاعر السرور والأنس والفرح والانجذاب والطمأنينة والرضى والرغبة والجد والاجتهاد في طاعة الله.

سابعًا: الإخبار بأن القرآن منزل كما تفيده الآيات الأخر، مما تقدم ومما يأتي.

ثامنًا: الإرشاد إلى علو الله على خلقه كما تفيده الآيات الأخر وتقدمت.

تاسعًا: الرد على من قال إن القرآن مخلوق، كما ترد عليه الآيات الأخر. عاشرًا: الرد على من قال إنه كلام مُحَد الله على من الخلق. الأدلة لما تقدم:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا \* عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا \* إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا \* إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ مَنَيْلًا ﴾، وقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ الْحُمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ ﴾ ، وقال: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ﴾ . السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ﴾ .

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 355

2067 - 2081 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: النهي عن طاعة الكفار والمنافقين، وكل داع إلى معاصي الله.

ثانيًا: الإرشاد إلى أن الناس محتاجون إلى مواصلة الإرشاد لما ركب في طباعهم من الشهوة الداعية إلى اجتراح السيئات والخطايا.

ثالثًا: الإرشاد إلى أنه ينبغي لكل مؤمن أن يرغب إلى الله ويتضرع إليه في أن يصونه عن إتباع الشهوات، ويعصمه عن ارتكاب المحرمات لينجو من الآفات ويسلم من الزلات.

رابعًا: الحث على ذكر الله في جميع الأوقات، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ خَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ فَمُ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾، وقال: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّ َّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

خامسًا: تثبت النبي على ومن معه من المؤمنين في مواجهة الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة من المشركين والمنافقين، ومن سلك طريقهم.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿فَاصْبِرْ خِكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آهِاً أَوْ كَفُورًا ﴾، وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُويدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾.

سادسًا: التهديد لأصحاب العاجلة المولعون بحب الدنيا الذين تعجبهم زينتها وينهمكون في لذاتها الفانية وزخارفها الفاتنة، ويتركون اليوم الثقيل الذي ينتظرهم هناك بالسلاسل والأغلال والسعير بعد الحساب العسير.

سابعًا: التهوين من أمرهم على الله الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس.

ثامنًا: التهديد الشديد لهؤلاء المشركين التاركين لعبادة الله الغافلين عن

طاعة بارئهم وموجدهم من العدم.

تاسعًا: بيان أن الله قادر على الذهاب بهم وتبديلهم بغيرهم، ولكنه يتركهم لحكمة يجري بها قدره، قال تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ)، وقال: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ)، وقال: ﴿إِنْ لَقَادِرُونَ \* عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ).

عاشرًا: إرشاد العباد إلى أن في هذا الذكر تذكرة وموعظة للخلق وفوائد جمة لمن ألقى سمعه وأحضر قلبه، وكانت نفسه مقبلة على ما ألقى إليه سمعه، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)، وقال: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)، وقال: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ وَهُوَ شَهِيدٌ)، وقال: ﴿كَلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ \* فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ).

حادي عشر: بيان أن من أراد الاهتداء بالقرآن، فالسبيل مفتوح، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾.

ثاني عشر: بيان الرد على الجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة حقيقة وفعلاً، ويقولون إنه مجبور على أفعاله.

ثالث عشو: إرشاد العباد أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله.

رابع عشر: بيان الرد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله.

خامس عشر: إرشاد العباد إلى أن الله عليم بمن يستحق الهداية، فييسرها له ويقيض له أسبابها، ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وهو أعلم بمن اهتدى.

الأدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾، وقال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \*

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 357

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \*، وقال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا \* وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ مِسْبِحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً \* إِنَّ هَوُلاءِ يُحِبُّونَ العَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً \* نَعْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَاظُمْ تَبْدِيلاً \* إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اللهُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً \* وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَكِيمًا \* يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ هُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

2082- 2087- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: التذكير بعظمة الخالق وقدرته على تحقيق ما وعد به.

ثانيًا: تأكيد كون ما يوعد به الناس من البعث والحساب والجزاء على الأعمال، والجنة والنار وعد صادق وأمر واقع حتمًا.

#### أدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا \* فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا \* وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا \* فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا \* فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا \* عُذْرًا أَوْ نُذْرًا \* إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾.

المعنى: أن الذي وعد الله به من قيام الساعة، والنفخ في الصور، وبعث الأجساد، والنشور، وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومجازاة كل عامل بعمله أن خيرًا فخيرًا، وإن شرًا فشرًا، واقع كله لا محالة، وعد الله لا يخلف الله وعده.

ثالثًا: بيان وقت وقوعه.

رابعًا: ذكر مقدماته التي منها: طمس النجوم، وذهاب نورها، ومنها: انفراج السماء وانشقاقها، ومنها: قلع الجبال من أماكنها، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا﴾.

**خامسًا:** بيان اليوم الذي أقتت فيه الرسل وأجلت للحكم بينها وبين أممها.

سادسًا: تهويل أمر يوم الفصل وتعظيم شأنه، يعني أنه أمر بديع هائل لا يقادر الدره.

# أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ)، وقال تعالى: (وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ وَبِيءَ بِالنَّبِيّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحِقِ وَهُمْ لاَ رَجِّمَا وَوُضِعَ الكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحِقِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)، وقال تعالى: (ذَلِكَ يَوْمٌ جَّمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ)، قال يُظلَمُونَ)، وقال تعالى: (فَلِكَ يَوْمٌ جُمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ)، قال تعالى: (فَإِذَا النَّبُومُ طُمِسَتُ \* وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ \* وَإِذَا الجِبَالُ نُسِفَتْ \* وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتُ \* لأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتُ \* لِيَوْمِ الفَصْلِ).

2088- 2093- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان من سيقع عليه النكال والوبال وأشد العذاب في يوم الفصل، وأنه المكذب لله ولرسله، قال تعالى: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾.

ثانيًا: التحذير والإنذار والتخويف مما جرى للكفار من الهلاك، بسبب كفرهم وتكذيبهم.

ثالثًا: بيان سنة الله في المجرمين، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* أَوَ الْمُرْسَلِينَ \* أُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ \* وَإِنَّكُمْ الْذَّ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلاَّ عَجُوزًا فِي الغَابِرِينَ \* ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ \* وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ \* وَبِاللَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ هَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ هَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لَلسَّالِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

الجزء الثاني الجزء الثاني

رابعًا: التذكير بنعم الله على عباده في الإنشاء والإحياء مع التقدير والتدبير للصغير والكبير.

خامسًا: الحث على شكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.

سادسًا: أن في خلق الإنسان على هذا الكمال من الحواس الصحيحة، والعقل الشريف، والتمييز، والنطق من ماء ضعيف حقير أعظم الاعتبار، وأبين الحجة على أن له صانعًا عليمًا خبيرًا مدبرًا حكيمًا قديرًا سميعًا بصيرًا.

# أدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ الْإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ \* ثُمُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ \* ثُمُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَظَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ خَمًا ثُمُّ عَلَقَنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ خَمًا ثُمُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ، وقال هنا تبع الآيات المتقدمة: ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ \* كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ \* المتقدمة: ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ \* كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ \* إِلَى وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ كَذِينَ \* أَمْ نَعْلُومُ مِن مَّاءٍ مَهِينٍ \* فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ \* إِلَى مَعْلُومٍ \* فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ القَادِرُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ .

2094- 2101- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: التذكير ببعض نعم الله على عباده من ذلك جعل الأرض تحتضن بني آدم أحياء في الدور، وأمواتًا في القبور.

ثانيًا: أن في ذلك ما يدل على بديع صنع الله وعظيم قدرته.

ثالثًا: إن في ذلك ما يدل على لطف الله ورأفته ورحمته بخلقه، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾، وقال: ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾.

رابعًا: التنبيه على شكر الله على تثبيته الأرض بالجبال الراسيات، قال تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ﴾، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا ﴾.

خامسًا: التنبيه على شكر الله على ما أنعم به على عباده من الماء العذب الزلال، قال تعالى: ﴿وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا﴾، وقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ المَاءَ اللَّذِي تَشْرَبُونَ \* أَأَنتُمْ أَنزُلْتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ أَمْ نَحْنُ المُنزلُونَ﴾.

سادسًا: التحذير من تكذيب الله وأرسله والوعيد الشديد للمكذب، قال تعالى: ﴿وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾.

سابعًا: ذكر ما سوف يقال لهم يوم القيامة جزاء على تكذيبهم.

ثامنًا: ذكر الموضع الذي أمر المكذبون بالانطلاق إليه، وأنه ظل ذو ثلاث شعب، ظل لدخان جهنم، تمتد ألسنته في ثلاث شعب: شعبة عن عمينهم، وشعبة عن شمالهم، وشعبًا من فوقهم، وقال تعالى: ﴿ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّن النَّارِ وَمِن تَعْتِهِمْ ظُلَلُ ﴾، وقال: ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش ﴾.

2102- 2107- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان أن الظل الجهنمي الذي يظنه المكذبون واقيًا من الحرلم يلبث أن يعرف أنه لا يصلح للاستظلال ولا يقى من حرجهنم.

ثانيًا: دليل على نفى راحتهم، وأنهم في عذاب أليم.

ثالثًا: وصف جهنم التي تقدم ذكر ظلها وأن كل شرارة من شررها التي ترمى بها، كالقصر في عظمها وكبرها، وارتفاعها، وأن لون شررها أسود مشرب

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 1361

بالصفرة، قال تعالى: ﴿إِنَّهَا تَوْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ \*كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ﴾.

رابعًا: الإخبار بأن المكذبين في ذلك اليوم لا يتكلمون من الخوف، والوجل، والدهشة، والحيرة، أو أنهم لا ينطقون بنطق ينتفعون به فكأنهم لم ينطقوا، أو يقال: إن في القيامة مواقف، ففي بعضها يتكلمون ويختصمون، وفي بعضها يحتم على أفواههم ولا يتكلمون، قال تعالى: (الْيَوْمَ كَثْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)، أو أن ذلك بعد أن يقول الله: (اخْسَنُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ) ينقطع نطقهم، ولم يبق إلا الزفير والشهيق، قال تعالى: (وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ)، وقال في آيات أخر: (وَلُوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَاحِاً إِنَّا مُوقِئُونَ)، وقال: (قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ فَارُجِعْنَا نَعْمَلْ صَاحِاً إِنَّا مُوقِئُونَ)، وقال: (وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّمْ قَالَ أَلْيْسَ هَذَا الْحَقِي قَالُوا بَلَى وَرَبِنَا)، وقال: (وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلْيْسَ هَذَا الْحَقِي قَالُوا بَلَى وَرَبِنَا)، وقال: (وَقَالُوا آمَنًا بِهِ وَأَنَى هُمُ التَنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ)، وكقوله: (وَاللهِ رَبِنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ)، وقوله: (رَابَنَا هَوُلاءِ أَصَلُونَا).

خامسًا: التقريع والتوبيخ للمكذبين وإظهار ضعفهم وعجزهم وقصورهم حينئذ.

سادسًا: بيان أن في ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين، ويضمحل مكرهم وكيدهم، ولا تدبير ولا قدرة، إنما هو الصمت الكظيم على التأنيب الأليم والاستسلام لعذاب الله، قال الله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ \* فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾، وقال: ﴿يَا مَعْشَرَ الجِنِّ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾، وقال: ﴿يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ اللَّهُ بَسُلْطَانِ ﴾.

2108- 2115- ذكر ما يكون للمؤمنين من السعادة والتكريم، حينئذ فهم يكونون في ترف ونعيم في ظلال و عيون.

# أدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ \* وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ \* فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ \* فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ \* كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ \* يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ \* كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ \* يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿فَضْلاً مِن رَبِّكَ ذَلِكَ هُو الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾، وقال تعالى: ﴿فُصْ لَالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾.

ثانيًا: أن لديهم فواكه مما يشتهون لا مقطوعة ولا ممنوعة.

ثالثًا: ذكر ما يقال لهم تكريمًا على مرأى ومسمع من الجموع: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيمًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

رابعًا: التنبيه على أن طعامهم وشرابهم نفع خالص من شوائب الأذى خال من المكدرات والمنغصات، قال تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنتُمْ قَى الأَيَّامِ الخَالِيَةِ ﴾. وقال: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الخَالِيَةِ ﴾.

خامسًا: الإخبار بجزاء الله للمحسنين، قال تعالى: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾، قال تعالى: ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾، وقال: ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾، وقال: ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾، وقال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوا يَعْمَلُونَ ﴾، وقال: ﴿فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، وقال: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾.

سادسًا: الوعيد الشديد والتبكيت والترذيل يوجه للمجرمين، وأنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات الفانية، وغفلوا عما خلقوا له، فإن

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 363

مصيرهم إلى العذاب الأليم، والحزن الطويل، قال تعالى: ﴿ الْمُتِعُهُمْ قَلِيلاً ثُمُّ نَصْطُرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴾، وقال: ﴿ لاَ يَغُرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البِلادِ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾، وقال: ﴿ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُعْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المَصِيرُ ﴾، وقال: ﴿ وقالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المَصِيرُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُم مُجْرِمُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ وَلَا يَوْمَئِذٍ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ

سابعًا: التحذير من طريقة الجهلة المكذبين الذين إذا أمروا أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا، واستكبروا.

ثامنًا: الحث على الصلاة مع الجماعة والأدلة على وجوبها، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ هَمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ ﴾ الآية.

تاسعًا: التعجب من هؤلاء المشركين على عنادهم، وعدم تأثرهم بما يتلى عليهم من الآيات التي تمز الرواسي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله، فبأي حديث بعد هذا القرآن الذي جمع فيه الخير بحذافيره يؤمنون، قال الله جل وعلا: (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ)، وقال: (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ)، ففي كل ما تقدم إنذار وتخويف وحمل على الارعواء والرجوع إلى داع الله، آمنت بالله وبما أنزل.

2116- 2129- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي: أولاً: الإنكار على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارًا لوقوعها.

ثانيًا: وروده على طريقة الاستفهام مبهمًا لتتوجه إليه الأذهان وتلتفت إليه الأفهام.

ثالثًا: بيانه بما يفيد تعظيمه وتفخيمه.

رابعًا: التهديد الشديد والوعيد الأكيد، وإليك تسعة أمور مما امتن الله به على عباده، وهي أدلة وبراهين واضحة تدل على قدرة الله على البعث والنشور وغيرهما.

أولاً: لما تقدم بسط الأرض وتمهيدها لتصلح للتصرف والحراثة والسكني من غير أذية.

ثانيًا: وهو السادس لما تقدم، إقامة الجبال فوق الأرض أوتادًا لتسكن، ولا تتحرك بمن عليها، فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد بها.

ثالثًا: وهو السابع، تنوع الآدميين إلى ذكور وإناث يتمتع كل منهما بالآخر، ويحصل التناسل بذلك، ويتم الإئتناس والتعاون على سعادة المعيشة.

رابعًا: وهو الثامن، جعل النوم راحة من عناء الأعمال التي يزاولها عامة نهاره.

خامسًا: وهو التاسع لما تقدم، جعل الليل ساترًا للخلق بظلامه لمن أراد الهروب من عدو أو إخفاء شيء لا يحب أن يطلع عليه غيره.

سادسًا: وهو العاشر، جعل النهار وقتًا لتحصيل أسباب المعيشة.

سابعًا: وهو الحادي عشر، جعل السماء سقفًا محفوظًا قوية محكمة النسج والوضع لا يؤثر فيها كر الغداة ولا مر العشي، لا فطور فيها، ولا تصدع.

قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّعْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾، وقال: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾، وقال: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

# الحُبُكِ ﴾.

ثامنًا: وهو الثاني عشر، إرشاد العباد إلى ما امتن به عليهم من وجود الشمس المنيرة الكثيرة الفوائد العظيمة المنافع، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا ﴾.

تاسعًا: وهو الثالث عشر لما تقدم، إرشاد العباد إلى ما امتن به عليهم من نزول المطر، وما ينشأ عنه من نبات وأرزاق.

الرابع عشر: بيان عظيم نفع الماء وجليل فائدته، قال تعالى: ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًا وَنَبَاتًا \* وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴾، وقال: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ \* وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ هَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ \* رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْحُرُوجُ ﴾.

# أدلة ما تقدم:

قال تعالى: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَأِ العَظِيمِ \* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ \* كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ \* أُمَّ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ \* أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴾.

2130- 2139- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: التنبيه على أن الموعد الذي عينه الله للقضاء بين العباد هو يوم الفصل، قال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ \* يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الفَصْل كَانَ مِيقَاتًا ﴾.

ثانيًا: أن في ذلك اليوم ينفخ في الصور.

ثَالثًا: أن الناس يأتون أفواجًا من كل صوب، قال: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّمِ يَنسِلُونَ ﴾، وقال: ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ

سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ \* مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاع ﴾.

رابعًا: بيان أن السماء تفتح وتكون أبوابًا عديدة، قال تعالى: ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ السَّمَاءُ تَنزِيلاً ﴾.

خامسًا: بيان أن الجبال الرواسي تكون سرابًا.

سادسًا: بيان مصير الطغاة الكفار في ذلك اليوم العسير عليهم، فقد أعدت لهم جهنم تنتظرهم، وينتهون إليها للإقامة الطويلة المتجددة أحقابًا بعد أحقاب، قال تعالى: ( يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَهَمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ )، وقال تعالى: ( إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* لاَ يُفَتَّرُ عَذَابٌ مُقِيمٌ )، وقال تعالى: ( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ )، وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا هَمُ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى قَلْهُمْ فَيهُمْ مَاكِثُونَ )، وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا هَمُ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيمُوتُوا وَلاَ يُخَفِّونَ )، وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا هَمُ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَنْهُم مِّنْ عَذَاهِا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ )، وقال تعالى: ( كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَذَابَ الحَرِيق ). وقال: ( كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيق ).

سابعًا: بيان شراب أهل النار، وأنه الماء شديد الحرارة يشوي الوجوه، ويقطع الأمعاء، وصديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق.

ثامنًا: بيان أن هذا جزاء عادل متناسب مع أعمالهم ومواقفهم، فقد كذبوا بآيات الله ولم يفكروا في العواقب، ولم يؤمنوا بيوم الحساب والعقاب، قال تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾، وقال تعالى وتقدس: ﴿وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ المَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِه عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾، وقال: ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ \* وَآخَرُ مِن وَرَائِه عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾، وقال: ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ \* وَآخَرُ مِن

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾، وقال: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾.

تاسعًا: إن الله أحصى كل شيء، قال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كَتَابًا﴾، وقال: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كَتَابًا﴾، وقال: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾، وقال: ﴿لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَبِيرةً إِلاَّ أَحْصَاهَا﴾.

عاشرًا: بيان ما يقال للكفار تقريعًا لهم وتوبيحًا، ﴿ دَدُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ﴾.

ففي ما تقدم إنذار وتخويف، وحمل على الارعواء والرجوع إلى الله. 2140 - 2146 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: وصف مصير المتقين في يوم الفصل وما أعد الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم والعيش السليم، للمقابلة في وصف مصير الكافرين، وما أعد لهم من الجحيم والحميم والعذاب الأليم.

ثانيًا: بيان ذلك فلهم الفوز والنجاة وسينزلون جنات.

ثالثًا: ذكر بعض نعيم هذه الجنات من ذلك الأعناب، قال تعالى: ﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴾، وخصت العنب بالذكر للعناية بأمرها، أو لأنها مما يعرفه المخاطبون.

رابعًا: بيان أن لهم فيها نساء نواهد استدارت ثديهن، ولم تتدل وهن في سن واحدة، قال تعالى: ﴿وَكُواعِبَ أَتْرَابًا﴾.

خامسًا: أن لهم فيها كأسا مملوءة بالمشتهى من المشروبات، قال تعالى: ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴾.

سادسًا: بيان أنهم لا يسمعون في الجنة كلامًا لا فائدة فيه، ولا يكذب بعضهم بعضًا.

سابعًا: بيان أن كل هذا الذي ذكر جازاهم به، وأعطاهم بفضله وإحسانه ومنته ورحمته عطاءً كافيًا وافيًا متأهلاً كثيرًا.

ففي هذا استنهاض لعوالي الهمم بدعوتهم إلى المثابرة على أعمال الخير وازديادهم من القربات والطاعات، كما أن فيها إيلامًا لأنفس الظالمين المكذبين، وحملاً لهم على الارعواء والرجوع عما هم عليه من الضلال، قال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ إلى قوله: ﴿جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾.

أدلة لما تقدم:

وقال تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ خَسْنَ مَآبٍ \* جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً هُمُ الأَبْوَابُ \* مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ \* وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ إلى قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ \* فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابِ الْجَحِيمِ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ عَذَابَ الجَحِيمِ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّنَاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ إلى قوله: ﴿فَضْلاً مِن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾، وقال: ﴿وَلَنَعْمَ دَارُ المُتَّقِينَ \* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الأَنْهَارُ هُمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ هُو اللّهُ الْمُتَقِينَ ﴾.

-2147 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار عن عظمة الله وجلاله، وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء.

ثانيًا: بيان أنه في ذلك اليوم لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه وأن يكون ما تكلم به صوابًا، قال تعالى: (يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بإِذْنِهِ)، وقال: (مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِذْنِهِ)، وقال: (يَوْمَعُذِ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾.

ثالثًا: أن في ذكر موقف هؤلاء المقربين إلى الله صامتين لا يتكلمون إلا بإذن ما يغمر القلوب بالروعة والهيبة والرهبة، ويحمل على الارعواء والرجوع إلى الله.

رابعًا: بيان أن ذلك اليوم هو يوم الحق والقضاء العادل الحاسم، يوم تبلى فيه السرائر وتنكشف فيه الضمائر.

خامسًا: الحث على العمل الصالح الذي يقرب إلى الله ويدني من كرامته، وثوابه في ذلك اليوم.

سادسًا: الإنذار بالعذاب القريب والدنيا من أولها إلى آخرها رحلة قصيرة وعمر قريب.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴾، ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ البَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾، وقال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾، وقال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾، وقال: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾، وقال: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾، وقال: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾.

سابعًا: أن في ذلك اليوم العظيم يشاهد المرء ما قدمه من خير أو شر، قال تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ قال تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَا وقال: (هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا)، وقال: (هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ)، وقال: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَسْلَفَتْ)، وقال: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ)، وقال: (يَوْمَ يَنظُرُ المَرْءُ مَا قَدَّمَتْ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ \*، وقال: (يَوْمَ يَنظُرُ المَرْءُ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ).

ثامنًا: الإخبار أن في ذلك اليوم العظيم المملوء من الشدائد والكروب والمخاوف والمزعجات والأهوال، يتمنى الكافر ويقول وهو ضائق مكروب: (يا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا)، وقال تعالى: (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ).

تاسعًا: أن فيما تقدم من الآيات ما يدل على عظمة الله وقدرته وهيبته وجلاله ولطفه بعباده، وأن فيها من الإنذار والحمل على الإرعواء والتدبر والتفكر للمصير الواضح الذي لا ينجو من هوله إلا من وفقه الله للإيمان به وبرسله.

# أدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا \* يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا \* ذَلِكَ اليَوْمُ الحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا \* إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا وَقَالَ صَوَابًا \* فِلكَ اليَوْمُ الحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا \* إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا وَقَالَ مَنْ شَاءً يَوْمَ يَنظُرُ المَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾.

2157- 2162- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: التذكير بعظمة الله وقدرته على تحقيق ما وعد به على ألسنة رسله من البعث والنشور والحساب والجزاء على الأعمال.

ثانيًا: الإشارة إلى بعض مشاهد البعث ومقدماته وظروفه.

ثالثًا: ذكر بعض أقوال الكفار عند وقوعه من ذلك أنها ترجف الأرض رجفة تردفها رجفة أخرى.

رابعًا: بيان أنه سوف يستولى الرعب والخوف والاضطراب على قلوب كثيرة وتخشع أبصار أصحابها، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ \* تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ \* قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاجِفَةٌ \* أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَئِذِ وَاجِفَةٌ \* أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَئِذِ وَاجِفَةٌ \* أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ ،

الأَرْضُ وَاجْبِبَالُ وَكَانَتِ الجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً ، وقال تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ وَالْجَبَالُ وَكَانَتِ الجَبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً » وقال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَاهَا \* وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَاهَا \* وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا \* يَوْمَئِذٍ تُحُدِّثُ أَخْبَارَهَا »، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الإِنسَانُ مَا لَهَا \* يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا »، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾.

خامسًا: بيان أقوال الكفار في استبعادهم البعث إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون، قال تعالى فيما قالوا: ﴿ أَإِذَا كُنّا عِظَامًا خَّرَةً \* قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُنّا خَاسِرَةٌ ﴾، وقالوا: ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾، وقالوا: ﴿ أَئِذَا كُنّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ الآية، وقالوا: ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ الآية، وقالوا: ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُحْرَجُونَ \* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ \* إِنْ هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَيْا وَمَا نَحْنُ عِبْعُوثِينَ ﴾، وقالوا: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنّا تُرابًا وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا كُنّا تُرابًا وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا كُنّا تُرابًا وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا لَا أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ ﴾ .

سادسًا: بيان سهولة البعث على الله، فالأمر لن يقتضي إلا صرخة واحدة فقط، فلا يلبث الناس إلا أن يروا أنفسهم في صعيد واحد في انتظار قضاء الله وحكمه، قال تعالى: ﴿فَإِنَّما هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \* فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾، وقال تعالى: ﴿إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّكَا مُعْضَرُونَ﴾، وقال: ﴿وَمَا يَنظُرُ وقال: ﴿وَمَا يَنظُرُ وقال: ﴿وَمَا يَنظُرُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ﴾، وقال: ﴿وَمَا يَنظُرُ وَاحِدَةً مَا هَا مِن فَوَاقٍ﴾، وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخُرُجُونَ﴾.

2163- 2173- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر قصة موسى مع فرعون طاغية مصر، الذي بلغ من عتوه وطغيانه وجبروته أنه ادعى الربوبية.

ثانيًا: سياق القصة بصيغة الاستفهام للتمهيد وإعداد النفس والأذن لتلقي القصة، وتمليها لما في ذلك من التشويق والإعانة على فهمها وتدبرها والاتعاظ بها.

ثالثًا: الحث على الوعظ والإرشاد واقتداء بأولى العزم.

رابعًا: أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يلين القول للمدعو خصوصًا إذا كان له مقام كبير كالملك والوزير؛ لأنه أنجح في الدعوة، قال تعالى لموسى وهارون في دعوتها لفرعون: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾، وقال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾.

خامسًا: بيان أن فرعون لم ينقد، ويخضع للدليل الواضح والبرهان الساطع، فلما لم يقنع أراه الآية الكبرى، وهي إنقلاب العصاحية تسعى، ومع ذلك كذب وعصى وأظهر تمرده.

سادسًا: التنبيه على أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يحاول إقناع المعرض المرجو رجوعه بكل ما يقدر عليه من الأدلة والحجج والبراهين.

سابعًا: أنه ألب قومه على موسى، وموسى -عليه السلام- يحتمل المشاق العظام في دعوته إلى الإيمان بالله.

ثامنًا: أن في ذلك تسلية للنبي في فيما يلاقيه من قومه من شديد الأذى والعناد والتكبر وعظيم الإعراض، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾.

تاسعًا: أن في ذلك عبرة لقومه، وهي أن فرعون مع أنه كان أقوى منهم شكيمة، وأشد شوكة، وأعظم سلطانًا، لما تمرد على موسى وعصى أمر ربه،

الجزء الثاني الجزء الثاني المحروب

أخذه الله أخذ عزيز مقتدر نكال الآخرة والأولى، فأنتم مهما عظمت حالكم وقوي سلطانكم، فلن تعجزوا الله.

عاشرًا: أن في قصة موسى مع الطاغية فرعون تهديد، وإنذار لمن لم يؤمن بالله ورسوله.

حادي عشر: حث الإنسان على أن ينظر في حوادث الماضين، ويقيس بها أحوال الحاضرين ليتعظ بها ويرعوي عن غيه ويتجه إلى الله، قال تعالى: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى \* إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ المُقَدَّسِ طُوًى \* اذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى \* وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى \* فَأَرَاهُ الآيةَ الكُبْرَى \* فَكَذَّبَ وَعَصَى الى قوله: ﴿ فَأَخَذَهُ اللّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾.

2174- 2182- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر أدلة وبراهين على توكيد البعث، وأنه هين بسيط على الله.

ثانيًا: التوبيخ والإنكار على منكري البعث.

ثالثًا: لفت أنظار المنكرين للبعث المستبعدين لوقوعه إلى خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس.

رابعًا: بيان كيفية خلق السماء وما فيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة وحسن الشكل، وقوة التركيب ومتانة البناء، لا شقوق فيها، ولا عوج ولا اضطراب مع عظمها وارتفاعها وسعتها، وإلى خلق الأرض التي دحاها بعدها وبسطها ومهدها، وجعلها معدة للسكنى والسير عليها، وهيأ فيها وسائل المعيشة للإنسان والحيوان، وأخرج منها الماء الذي به حياة كل شيء، وأنبت فيها النبات الذي به قوام الإنسان والحيوان، وقد أرسى عليها الجبال الرواسي الشامخات، لئلا تميد وتضطرب، وليعلموا أن الذي خلقهم م ماء مهين الرواسي الشامخات، لئلا تميد وتضطرب، وليعلموا أن الذي خلقهم م ماء مهين

قادر على إعادتهم، وهي أسهل وأيسر، والكل هين على من أمره بين الكاف والنون، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي تَعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾.

# أدلة ما تقدم:

قال تعالى: ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا \* وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا \* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا \* وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾، وقال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْق النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

خامسًا: بيان الحكمة فيما تقدم، قال تعالى: (مَتَاعًا لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ). سادسًا: الإنذار بمجيء القيامة الطامة الكبرى النفخة الثانية.

سابعًا: بيان ما يكون فيها من أهوال وشدائد وكروب ومخاوف ومزعجات.

ثامنًا: أن في ذلك اليوم يتذكر الإنسان سعيه ويستحضره، ولكن حيث لا يفيد التذكر والاستحضار زيادة في الحسنات ولا نقصًا من السيئات، بل يندم إن كان محسنًا على ترك الزيادة من الحسنات، ويتحسر ويندم إن كان مسيئًا ويتصور ما أمامه من العذاب والبلوى، قال تعالى: (لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ)، وقال: (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ)، وقال تعالى: (وَجِيءَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ)، وقال تعالى: (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِّكْرَى \* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِيَاتِي، وقال تعالى: (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الكُبْرَى \* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى).

الجزء الثاني الجزء الثاني

تاسعًا: أنه في ذلك اليوم تبرز جهنم، قال تعالى: ﴿ وَبُرِزَتِ الجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴾ الآية.

2183- 2191- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: التحذير من الطغيان ومجاوزة الحدود التي حدها الله.

ثانيًا: التحذير من إيثار الحياة الدنيا على الآخرة وتقديمها عليها.

ثالثًا: الإخبار بأن من قدم الحياة الدنيا على الآخرة وآثرها عليها منزله، ومثواه جهنم، وبئس المأوى والمستقر، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَى \* وَآثَرَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنَّ الجَحِيمَ هِيَ المَأْوَى﴾.

رابعًا: الحث على مخافة الله والوقوف بين يديه.

خامسًا: الحث على منع النفس عن الهوى.

سادسًا: التحذير عن إتباع الهوى.

سابعًا: بيان مأوى من خاف مقام ربه، ونحى نفسه عن الهوى، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الجُنَّةَ هِيَ تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الجُنَّةَ هِيَ اللَّهُوى \*.

ثامنًا: ذكر سؤال الكافرين المتعنتين المستهزئين للرسول عن موعد قيام الساعة، والجواب عليه: بأنه لا يعلم وقت قيامها إلا الله جل وعلا، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا \* فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرَاهَا \* إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا)، وقال تعالى: (وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ)، وقال: (إِنَّا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ عُلِمُهَا إِلاَ هُوَ)، وقال: (إِنَّ السَّاعَة آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ يُعَلَيْهَا لِلاَّهُونَى كُلُّ نَفْسٍ يَعَالَى السَّاعَة آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ عَلَى السَّاعَة آتِية أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ال

تاسعًا: بيان موضوع رسالة النبي ﷺ، قال الله جل وعلا: ﴿رُسُلاً

مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ)، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا).

عاشرًا: التنبيه على تقليل مدة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم، أو ضحى من يوم، وقد انقضت وانطوت هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون، ويتقاطعون، ويتهاجرون، ويتباغضون، ويتحاسدون، والتي يؤثرونها ويتركون في سبيلها نصيبهم من الآخرة، والتي يرتكبون من أجلها الجرائم والمعاصي والطغيان، والتي يجرفهم الهوى فيعيشون له فيها، هي هذه قصيرة عاجلة، هزيلة، ذاهبة، زهيدة، تافهة.

#### أدلة لما تقدم:

قال تعالى: ﴿كَأْنَهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ﴾، وقال تعالى: ﴿كُمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ \* قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَأَن لَمَّ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَعْشُرُهُمْ كَأَن لَمَّ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾، وقال: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾.

2201 -2192 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان عتاب للنبي على ماكان منه من عبوس وانصراف عن الأعمى المسلم المستشعر بخوف الله عندما جاء ساعيًا للاستفادة والاستنارة، وتصدى لرجل غني.

ثانيًا: الحث على الوعظ والإرشاد.

ثالثًا: التحذير من الإقبال على الكفرة والإعراض عن المؤمنين.

رابعًا: التحذير من الإعراض عن الفقير المسلم، وتركه والإقبال على الغني

الجزء الثاني الجزء الثاني

والتشاغل به.

خامسًا: التنبيه على أن المسلم الأعمى يحتاج إلى زيادة عناية رفق ورأفة.

سابعًا: الإرشاد إلى أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة.

ثامنًا: أنه ينبغى الإقبال على طالب العلم الحريص عليه أزيد من غيره.

تاسعًا: دليل على أن علم الغيب مما انفرد الله به، وأن الرسول لا يعلم إلا ما أعلمه الله.

عاشرًا: أن الرسول على ما عليه إلا البلاغ، وهداية التوفيق والإلهام بيد الله.

#### أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى \* أَن جَاءَهُ الأَعْمَى \* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى \* أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى \* أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى \* وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَكَّى \* وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُوَ يَخْشَى \* فَأَنْتَ تَصَدَّى \* وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَكَّى \* وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُو يَخْشَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى \* وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَعَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَعَا مِنْ عَسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَعَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَعَا مِنْ عَسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَعَا مِنْ عَسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَعَا مِنْ عَسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَعَا مُن رَبَّهُم فَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُويدُ وَنُ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُويدُ زِينَةً يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُويدُ زِينَةً يَلْا يَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُويدُ وَيْنَةً

الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الآية.

وقال تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، وقال: ﴿وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾.

2202- 2209- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الحث على تدبر آيات القرآن والتفكر فيها، والاتعاظ بها والعمل بموجبها، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكُرَّهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَكُرَّهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَكُرَّ اللَّهُ تَذْكِرَةٌ \* فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ .

ثانيًا: توكيد تقرير المشيئة والاختبار للإنسان بعد بيان طريق الهدى والضلال والحق والباطل، قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾، وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُمْ الآية.

ثالثًا: الرد على الجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله، فأثبت تعالى للعبد مشيئةً وفعلاً.

رابعًا: الإخبار عن عظم هذه التذكرة وجلالتها، ورفع قدرها مع يسرها وسهولتها.

خامسًا: بيان محل هذه التذكرة، وأنها في صحف مكرمة، معظمة، موقرة، مطهرة.

سادسًا: الإخبار بأنها بأيدي سفراء، كرام على الله، بررة، أمناء مخلصون لله مطيعون له، قال تعالى: (بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ)، وقال: (لاَّ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)، وقال: (وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ \* يَخَافُونَ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)، وقال: (وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)، وقال: (وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

الجزء الثاني -----

عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴾.

سابعًا: التنبيه على تكريم القرآن واحترامه وإبعاد الصحف والكتب التي فيها شيء منه، وطمس ما حولها من الصور، قال تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ \* لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ ﴾، وقال: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكرَّمَةٍ \* مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ \* بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾،

ثامنًا: دليل على وجوب الإيمان بالقرآن، وتلقيه بالقبول والعمل به. 2210 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: التنديد بالإنسان الذي يجحد الله ويتمرد على أوامره ولا يقوم بما أوجبه الله عليه والتقبيح والتشنيع لأمر هذا الكافر، قال تعالى: ﴿قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾.

ثانيًا: التعجب من شدة كفره، وبيان ضلاله مع كثرة أدلة التوحيد والإيمان.

ثالثًا: لفت نظر الإنسان إلى ما خلق منه؛ ليكف عن طغيانه، قال تعالى: (أَمَ خُلُقكُم مِن تعالى: (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ)، وقال تعالى: (وَلَقَدْ مَاءٍ مَّهِينٍ)، وقال تعالى: (كَلاَّ إِنَّ خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ)، وقال تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ \* ثُمُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ \* ثُمُّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ خَمًا ثُمُّ النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَة عِظامًا فَكَسَوْنَا العِظامَ خَمًا ثُمُّ النَّامُ نَاهُ خَلَقْنَا الْعَلَقَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّينٌ)، وقال تعالى: (أَوَ لَمْ يَرَ البِّنسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّينٌ)، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّينٌ)، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُّ مِن مُضْغَةٍ وَغَيْر مُخَلَقَةٍ لِنُبَيّنَ لَكُمْ) الآية.

رابعًا: بيان أن الله جل وعلا بين لعباده الصراط المستقيم، ويسر لهم سلوكه وأوجد فيهم قابلية القدرة على هذا السلوك، ووهبه العقل الذي يميز به بين الأعمال، ويعرف به ما يضره وما ينفعه وعرفه عاقبة كل عمل ونتيجته، وبعث إليه الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب المشتملة على الحكم والمواعظ والدعوة إلى البر والتقوى والتحذير من الشر ووسائله وأهله، قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّا مَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾.

خامسًا: التنبيه على ما أكرم الله به الإنسان بأن جعل له قبرًا، وأمر أن يقبر فيه، ولم يجعله مما يلقى على الأرض عرضة لأكل السباع والطير، قال تعالى: ﴿ أُمُ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَاللهُ أَنْبَتَكُم مِنَ وَقَال: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ وَقَال: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا \* ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ﴾.

سادسًا: التنبيه على أن الإنسان ليس مهملاً، ولا متروكًا سدى، ولا ذاهبًا بلا حساب ولا جزاء.

سابعًا: الحث على الاستعداد والتهيؤ للبعث والنشور، قال تعالى: ﴿ مُّ الْأِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾، وقال: ﴿ أَيَكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾. ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْكُمْ عَبَمًا وَأَنّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾.

ثامنًا: بيان أن الإنسان مقصر لم يؤد واجبه، ولم يذكر أصله ونشأته حق الذكرى، ولم يشكر خالقه ورازقه وهاديه، وكافله حق الشكر، ولم يقض هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد التام ليوم البعث والنشور والحساب والجزاء على الأعمال، قال تعالى: ﴿كُلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾.

2218- 2229- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

الجزء الثاني الجزء الثاني

أولاً: الأمر بالنظر والتفكر فيما يتمتع به الإنسان مما يسره الله له من أسباب الغذاء المتنوع وتدبيره وتحيئته حتى يكون غذاء صالحًا تقوم به بنيته، ويجد في تناوله لذة تدفعه إليه؛ ليحفظ بذلك قوته مدى الحياة التي قدرت له.

ثانيًا: تفصيل ذلك وبيانه من ذلك إنزال الماء من السماء.

ثالثًا: شق الأرض شقًا واضحًا مشاهدًا ليدخل الهواء، والضياء في جوفها ويهيئانها لتغذية النبات.

رابعًا: ذكر ثمانية أنواع من أنواع النبات: أولاً: الحب كالبر، والحنطة، والشعير، والأرز. ثانيًا: العنب، وهو من وجه غذاء، ومن وجه فاكهة. ثالثًا: القضب، وهو القت تعلف به الدواب. رابعًا: الزيتون. خامسًا: النخل. سادسًا: بساتين ذات أشجار ضخمة. سابعًا: فاكهة يتفكه بما الإنسان ويتمتع بلذاتها كالتين والتفاح والخوخ. ثامنًا: الأب، وهو الكلأ والمرعى مما تأكله الأنعام.

الثاني عشر: الحكمة في خلق هذه الأشياء.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ \* أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًا \* ثُمُّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًا \* فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا \* وَعِنبًا وَقَضْبًا \* وَزَيْتُونًا وَفَحْدًا الْأَرْضَ شَقًا \* فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا \* وَعِنبًا وَقَضْبًا \* وَزَيْتُونًا وَفَحْدًا فَعَ خُلْبًا \* وَفَاكِهَةً وَأَبًا \* مَتَاعًا لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ ﴾.

2230- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإنذار بيوم القيامة والوصف لهوله وشدائده وكروبه التي تحفز اللبيب إلى الاستعداد له وأخذ الحذر من الذنوب.

ثانيًا: بيان أن المرء في ذلك اليوم لا يهمه إلا نفسه وعنده من الهم الخاص به، والغم المحيط به ما لا يدع له فضله من وعي أو جهد لما يرى من الأهوال والمزعجات وشدة الحاجة إلى صالح الأعمال.

ثَالثًا: بيان أن المرء يفر وينسلخ من ألصق الناس به، قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ \* يَوْمَ يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ الْمُرِيِّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾.

رابعًا: بيان أن الناس ينقسمون إلى قسمين: سعداء فرحون، مغتبطون، يستبشرون، وجوههم مشرقة مضيئة، قد ظهر فيها السرور والبهجة، لما عرفوا من نجاقهم وفوزهم بما أعد الله لهم من النعيم المقيم، والعيش السليم في جنات النعيم، والقسم الثاني: وهم الأشقياء، فتعلو وجوههم غبرة الحزن والحسرة، والندامة، ويغشاها سواد الذل والهوان والانقباض، قد أيست من كل خير، وعرفت شقاءها، وهلاكها وأيقنت بالخسران المبين، قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ \* تَرْهَقُهَا قَتَرةٌ \* مُسْفِرةٌ \* مَاكَفَرةٌ الفَجَرةُ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرةٌ \* إلى رَبِّا نَاظِرةٌ \* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرةٌ \* إلى رَبِّا نَاظِرةٌ \* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرةٌ \* إلى رَبِّا نَاظِرةٌ \* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرةٌ \* أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾، وقال تعالى في حق السعداء: ﴿فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ اليَوْم وَلَقَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيُومُ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ وَجُوهِهِمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ ﴾، وقال في الكفرة: ﴿وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُسْوَدَةٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿يَوْمُ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْودُ وَتَسْودُ وَتَسْودُ ﴾ الآية.

2234- 2241- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار عن القيامة ومقدماتها وشدائدها وكروبها وأهوالها ومزعجاتها.

ثانيًا: بيان أنه في ذلك اليوم تكور الشمس - يجمع بعضها إلى بعض. ثالثًا: بيان أن الكواكب تتناثر، قال تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ \* وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتْ)، وقال: ﴿وَإِذَا الكُوَاكِبُ انتَثَرَتْ).

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

رابعًا: أن الجبال تقلع وتزال عن أماكنها، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الجِبَالُ الْمِيْتُ ﴾، وقال: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِبَالُ الْمِيْتُ ﴾، وقال: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِبَالُ الْمِيْتُ ﴾، وقال: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِبَالُ اللَّمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُرْضَ بَارِزَةً ﴾ ، وقال: ﴿ وَتَرَى الجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ .

خامسًا: أن العشار تعطل ومثلها نفائس الأموال تممل، ولم يعن بشأنها لشدة الخطب، وفداحة الهول؛ لأنه اشتغل بنفسه عن كل شيء، قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾.

خامسًا: الإخبار بأن الوحوش النافرة تنزوي وتتجمع من شدة الهول والرعب الذي أنساها مأواها ومخاوف بعضها من بعض، فما ظنك ببني آدم!! قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾.

سادسًا: الإخبار بأن البحار توقد، فتصير نارًا تتوقد، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾.

سابعًا: الإخبار بأن الأرواح تقرن بأجسادها بعد إعادة نشأتها، قال تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾.

ثامنًا: الإيماء إلى أن النفوس كانت باقية من حين الموت إلى حين المعاد، وتزويجها قرنها بأجسادها.

تاسعًا: التقريع والتوبيخ للوائدين للبنات.

عاشرًا: الإخبار بأن الجارية المدفونة حية، تسأل، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمُؤْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴾.

2242- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن صحف الأعمال تنشر؛ ليقرأ كل إنسان كتابه، ويعرف عمله وحسابه، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا \* اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾.

ثانيًا: الإخبار بأن السماء تكشط وتنشق وتطوى، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطُومِ السَّمَاءَ كُشِطَتْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾، وقال: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ ﴾ .

ثالثًا: أن الجحيم تبرز وتسعر وقرب لأعداء الله، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَبُرِزَتِ الجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَبُرِزَتِ الجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾.

رابعًا: أن الجنة تزلف، تدني وتقرب وتهيئ لنزول أولياء الله، قال الله جل وعلا: ﴿وَإِذَا الجُنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾، وقال: ﴿وَأُزْلِفَتِ الجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾.

خامسًا: الإخبار بأنه إذا وجدت هذه الأشياء، تجدكل نفس ما عملت من عمل من خير أو شر، فيرى كل امرئ نتيجة عمله وعاقبة ما قدم بين يديه، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾، تعلم وهي لا تملك أن تغير شيئًا مما أحضرت ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَنظُرُ المَرْءُ مَا قَدَّمَتْ نَدَاهُ ﴾.

سادسًا: الحث على الاستعداد لذلك بما يقرب إلى الله والدار الآخرة، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا

تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَاتَقُوا يَوْمَا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ الظَّالِمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾.

2249- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: بيان أن الله جل وعلا وتقدس أقسم بالخنس الجواري الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إن تنفس، أن القرآن الكريم قول رسول كريم على ربه، وهو جبريل —عليه السلام—، وهو كلام الله تكلم به حقيقة وإضافته إلى جبريل إضافة أداء وتبليغ.

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحُقِّ ﴾، وقال تعالى: ﴿ حَم \* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ حَم \* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ حَم \* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ \* وقال تعالى: ﴿ حَم \* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَل اللّهِ الْعَزِيزِ الْمَعْنِيزِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الرَّحِيمِ ﴾، وقال جل وعلا وتقدس: ﴿ الْم \* تَنزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

وقد وصف جبريل -عليه السلام- بخمسة أوصاف:

أولاً: أنه كريم لكرم أخلاقه وخصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه.

ثانيًا: ذي قوة شديدة الخلق، شديدة البطش والفعل، ومن قوته أنه اقتلع قرى اللوطية وقلبها عليهم، قال تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى \* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾.

ثالثًا: أن له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة.

رابعًا: أنه مطاع في الملأ الأعلى؛ لأنه من الملائكة المقربين.

خامسًا: أنه أمين على وحى ربه ورسالاته.

سادسًا: أن هذه الصفات في مجموعها تدل على شرف هذا القرآن، وسموه وكثرة خيره ومنافعه وفوائده.

-2255 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإخبار بأن الله جل وعلا نفى عن رسوله على ما يقوله الأعداء من أنه مجنون، قال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا يَعالى: ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا وقال تعالى: ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ﴾.

ثانيًا: أن في التعبير (بِصَاحِبِكُم) استدلال عليهم وإقامة للحجة على كذبهم ودعواهم، فإنه إذا كان صاحبهم، وكانوا قد خالطوه، وعاشروه، وعرفوا عنه ما لم يعرفه سواهم، من استقامة، وصدق لهجة، ووفاء بوعد، وكمال عقل، وأمانة، وعدل، وإنصاف، ووفور حلم، وجود، وكرم أخلاق، وتفوق على جميع الأقران، والأنداد، والأتراب في صفات الخير، لم يكن ادعاؤهم عليه ما يناقض ذلك إلا منكرًا من القول وزورًا.

ثالثًا: دليل على صدق النبي على فيما يقوله.

رابعًا: الإخبار بأن النبي على ليس متهمًا في أمانته، وغير مخف شيئًا رآه

الجزء الثاني الجزء الثاني

وسمعه وعرفه.

خامسًا: الإخبار بأن القرآن ليس بقول شيطان، ولا كاهن ولا ساحر، ولا شاعر، قال الله جل وعلا: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ \* وَمَا يَنْبَغِي هَٰمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِّن هُو بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ العَالَمِينَ ﴾.

-2264 من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإنذار بالبعث وهول مشاهده.

ثانيًا: ذكر أمور تحدث وهي مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاء على الأعمال، منها أمران علويان، هما: انفطار السماء وانتثار الكواكب، وأمران سفليان، هما: تفجير البحار وبعثرة القبور.

ثالثًا: الإخبار بأنه في ذلك اليوم تتجلى للنفوس أعمالها على حقيقتها، فيذكر ويعلم كل إنسان ما صدر منه من الأعمال، صغيرها وكبيرها، سرها وعلنها، متقدمها ومتأخرها، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا وَعَلَنها، متقدمها ومتأخرها، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَاتُ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَقَلَ تَعَالَى: ﴿وَقَلَ عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾، وقال: ﴿ وَقَلَ عَمِلُوا عَمِلُوا عَمِلُوا عَمِلُوا عَمِلُوا عَمِلُوا عَمِلُوا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾.

ثالثًا: أن في ذكر ما تقدم زجر عن المعاصي.

رابعًا: أن فيه ترغيب في الطاعة.

خامسًا: توجيه الخطاب للإنسان بأسلوب التذكير، وبصيغة الاستفهام الإنكاري عما دعاه إلى مخالفة خالقه، وتمديه في فجوره وطغيانه، واسترساله مع دواعي النفس الأمارة بالسوء.

سادسًا: الحث على شكر الله وحمده الذي خلق الإنسان وسوى أعضاءه، وجعله معتدل القامة متناسب الخلق على أحسن صورة، ووهبه من المواهب ما ميزه على غيره، وكمله بالعقل، والفهم، والتدبر في عواقب الأمور ومصائرها، قال الله جل وعلا وتقدس: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)، وقال الله جل وعلا وتقدس صُورَكُمْ)، وقال: (يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا عَرَّكُ بِرَبِّكَ الكَرِيم \* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ)، وقال تعالى: (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ رَكَّبَكَ)، وقال تعالى: (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَة قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ)، وقال تعالى: (أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ \* وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ .

2270 - 2277 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: التحذير من التكذيب بالبعث والنشور والحساب على الأعمال، قال الله جل وعلا: ﴿ وَيْلٌ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لَا لُكُذِّبِينَ \* الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ \* وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾.

ثانيًا: بيان أن الحامل لهم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيبهم في قلوبهم بالمعاد، والجزاء، والحساب.

ثالثًا: توكيد في معرض الإنذار بأن الله قد جعل عليهم من يحصي ويحفظ كل ما يصدر منهم ويسجله عليهم من كتاب الله الكرام الذين يفعلون ما يؤمرون، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كِرَامًا كَاتِبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا يَفْعَلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيَانِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ \* مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾.

رابعًا: بيان مصير الناس يوم الجزاء وإنذار بخطورته، فالأبرار القائمون

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

حقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح في جنات النعيم، وأما الفجار فهم الكفار المكذبون لله ورسله ومصيرهم الجحيم يصلونها يوم الدين.

خامسًا: تفخيم يوم الدين وتمويل أمره.

سادسًا: توكيد ذلك وتعظيمه، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* ثُمُّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾.

سابعًا: بيان أن الأمر لله وحده، فلا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّهُمُ لا تَعْلِي نَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِدٍ لِللَّهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسُ شَيْئًا ﴾.

2278- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: التقريع والوعيد الشديد للمطففين.

ثانيًا: تفسير المطففين.

ثالثًا: بيان عملهم الذي استحقوا عليهم الوعيد.

هم الذين إذا اشتروا لأنفسهم كالوا ما اشتروه أو وزنوه أخذوه وافيًا، وإذا باعوا على الغير طففوا، وكالوا ناقصًا، ووزنوا ناقصًا ليضمنوا لأنفسهم الربح في الحالتين على حساب ضرر الآخرين.

رابعًا: الإنذار والتخويف والتعجب من حالهم في الاجتراء على ذلك.

خامسًا: بيان الحامل لهم على التطفيف، و هو عدم إيمانهم باليوم الآخر، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى الآخر، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوَهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ \* أَلاَ يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

سادسًا: وصف ذلك اليوم بالعظم لكونه زمانًا لتلك الأمور العظائم من البعث والنشر، والحشر، والحساب، والصراط، والميزان، والجزاء على الأعمال، والجنة، والنار.

سابعًا: التحذير من التطفيف والبخس، قال تعالى: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ \* وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ \* وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾، وقال: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

ثامنًا: الحث على الارتداع والازدجار عن التطفيف، وعن التكذيب والغفلة عن يوم الحساب.

تاسعًا: ذكر محل كتاب الفجار وأنه في سجين، قال تعالى: ﴿كُلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ﴾.

عاشرًا: ذكر ما يدل على تعظيمه وتمويله، قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴾.

حادي عشر: بيان ذلك، وأنه كتاب معلوم فيه ما يسوءهم فيه أعمالهم الخبيثة.

ثاني عشر: التهديد لمن كذب بالبعث والجزاء على الأعمال، قال تعالى: ﴿ وَيُلُ يَوْمَئِدٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ \* الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾.

2290- 2297- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان صفات من يكذب بيوم الدين، وأنه كل معتد - متجاوز للحق إلى الباطل كثير الإثم مبالغ في ارتكابه.

ثانيًا: أن من صفاته أنه إذا قرئ عليه القرآن، قال: ﴿أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾،

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

قال تعالى: ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا \* وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \* قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

ثالثًا: بيان السبب الذي جرأهم على قولهم بأن القرآن أساطير الأولين هو أنه كثرت منهم المعاصي والذنوب، فمرنوا عليها فأحاطت بقلوبهم، فذلك الرين عليها فالتبست عليهم الأمور، ولم يدركوا الفرق بين الكذب الفاضح والصدق الواضح، والدليل اللائح.

رابعًا: الترهيب من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطي شيئًا فشيئًا حتى ينطمس نوره وتعمى بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق، فيرى الباطل حقًا، والحق باطلاً.

خامسًا: بيان أن الموصوفين بالكفر والفجور ومحجوبون يوم القيامة عن رؤية ربحم، قال تعالى: ﴿كَلاَ إِنَّهُمْ عَن رَبِّمِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾.

سادسًا: الدليل على أن الله عز وجل يُرى في القيامة، يراه المؤمنون، قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَجِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾.

سابعًا: زيادة عقوبة للفجار، فبعد أن حجبوا من رؤية ربهم لازموا الجحيم فلا يغيبون عنها.

ثامنًا: التبكيت والتوبيخ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الجَحِيمِ \* ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾، وقال: ﴿ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ كُنتُم بِهِ كُنتُم بِهِ كَنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾.

2298- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن كتاب أعمال الأبرار صحائف حسناتهم في أعلى الأمكنة.

ثانيًا: الإخبار بأن الملائكة المقربون يشهدون ويحضرون ذلك الكتاب، تشريفًا لهم، وتعظيمًا لشأنهم، كما أن الغرض - والله أعلم - من وضع كتاب الفجار في أسفل سافلين إهانتهم وإذلالهم وتحقير شأنهم، وبيان أنه لا يؤبه بهم ولا يعنى بأمرهم.

ثالثًا: تعظيم شأن عليين وتفخيم أمره، قال تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيُّونَ \* كِتَابٌ مَّرْقُومٌ \* يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾.

رابعًا: بيان حال الأبرار، وهم المطيعون لله، وأنهم في نعيم عظيم لا يقادر قدره نعيم للروح والقلب والبدن.

خامسًا: بيان أوصاف هذا النعيم وتفخيم شأنه من ذلك أنهم يجلسون على الأسرة.

سادسًا: أنهم ينظرون إلى الله عز وجل وتقدس، وينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾.

سابعًا: التنبيه على تبيين أثر هذا النعيم على أهل الجنة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾، وقال: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾.

ثامنًا: بيان شرابهم، وأنه من خمر خالص جيد مصفى لا غش فيه ولا كدرة، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، قال تعالى: ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ 193

لِّلشَّارِبِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ \* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ \* لاَ فِيهَا خَوْلُ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لاَّ لَعْقُ فِيهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ ﴾.

تاسعًا: بيان أن الأواني مختومة بختام من مسك، قال تعالى: ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّنْتُومٍ \* خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾.

عاشرًا: التنويه بالمؤمنين الذين استحقوا هذه الدرجة من النعيم والتكريم.

حادي عشو: الترغيب والحث على العمل الصالح للحصُول على هذا التكريم والنعيم الدائم المقيم والفضل العميم، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَس المُتَنَافِسُونَ ﴾.

ثان عشر: الإيماء إلى أن التنافس يجب أن يكون في ذلك النعيم العظيم الدائم، لا في النعيم الذي يشوبه الكدر والمنغصات، وهو سريع الفناء والزوال.

ثالث عشو: بيان صفة أخرى للرحيق شراب الأبرار، وهو أن شرابهم يمزج من عين يقال لها تسنيم؛ لأنها مرتفعة حسًا ومعنى، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، يشربها المقربون صرفًا، وتخلط لأصحاب اليمين، قال تعالى: ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم \* عَيْنًا يَشْرَبُ هِمَا المُقَرَّبُونَ ﴾.

2310 - أولاً: ذكر موقف من مواقف الكفار من المؤمنين في الدنيا، وذلك أنهم كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويسخرون منهم، ويرمونهم بالضلال ويعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم به إزدراءًا واحتقارًا وحسدًا، مع أنهم ليسوا وكلاء عليهم ولا حفاظًا، وإذا عاد المجرمون إلى أهلهم من مجالس فسقهم إلى بني جلدتهم وأشياعهم من أهل الشرك والضلال رجعوا معجبين بما فعلوا من عيبهم على أهل الإيمان ورميهم بالسخف، وقلة العقل، ونحو ذلك.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ \* يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ \* وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاءِ لَضَالُونَ \* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ »، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْجَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ اللَّاحِمِينَ \* فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ \* إِنِي الرَّاحِمِينَ \* فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ \* إِنِي الرَّاحِمِينَ \* فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ \* إِنِي الرَّاحِمِينَ \* فَاتَّخَذْتُكُوهُمُ الفَائِزُونَ ».

ثانيًا: ذكر موقف من مواقف المؤمنين من الكفار في الآخرة، وذلك حين يفوز المؤمنون بالعاقبة الحميدة والحياة السعيدة، يضحكون من الكفار المغرورين الجحدة حين يرونهم أذلاء مغلوبين قد نزل بهم من العذاب ما نزل، فهم في غمراته يتقلبون، قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضْحَكُونَ \* عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ \* هَلْ ثُوّبَ الكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾.

2312- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر بعض علامات القيامة وأهوالها من ذلك: أن السماء تنشق انقيادًا لأمر ربها، وأداء لما عليها من حق الطاعة.

ثانيًا: أن الأرض تمد وتبسط حتى تكون قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا.

ثالثًا: أنها تنفتح عما في باطنها من الأموات والكنوز، وتقذف به إلى سطحها وتتخلى عنها انقيادًا لأمر ربها.

قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ \* وَأَذِنَتْ لِرَبِّمَا وَحُقَّتْ \* وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ \* وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾، وقال جل وعلا وتقدس: ﴿ وَإِذَا الأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾.

رابعًا: خطاب للإنسان في صدد مصائر الناس يوم القيامة، فكل إنسان

الجزء الثاني الجزء الثاني

عامل ساع إلى ربه وملاق عند ربه نتيجة سعيه، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ ﴾.

خامسًا: بيان أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يعطي كتاب عمله بيمينه، وهؤلاء هم أهل السعادة، ويكون حسابهم يسيرًا ويعودون إلى أهاليهم راضين مسرورين مبتهجين، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا \* وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾، وقال بيمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا \* وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ \* إِنِي ظَنَنتُ أَيِّ مَالُوقٍ حِسَابِيهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْحَالِيَةِ ﴾.

وأما القسم الثاني: وهم أهل الشقاوة، فيعطون كتبهم بشمائلهم أو من وراء ظهورهم وإعطاؤهم على هذا الوجه علامة أنهم من أهل النار ويتمنون الموت وهيهات، ويندبون حظوظهم ويصلون النار المستعرة.

سادسًا: بيان الأسباب التي استحق بها العذاب، فأولاً: أنه كان في حياته الدنيا فرحًا بطرًا مغرورًا بماله من قوة، ومال، وجاه، وما كان يتمتع به من النعم وهدوء البال.

ثانيًا: وهو السابع لما تقدم، ﴿أَن يَكُورَ ﴾ أي غير حاسب لحساب الآخرة، لا يفكر فيها؛ لأنه موقنًا بعدم البعث بعد الموت، ومن ثم أبدله الله بهذا النعيم الزائل العذاب الذي لا ينقطع والآلام التي لا تنفد.

قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ \* وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ ﴾.

ثامنًا: الرد على منكري البعث.

تاسعًا: الحث على مقام المراقبة.

عاشرًا: بيان أن الإنسان مهملاً، قال تعالى: (بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا)، وقال تعالى: (أَيَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ)، وقال تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَمًّا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ).

2322- و2322 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر أقسام ربانية في معرض التوكيد بالشفق، وهو الحمرة التي تبقى بعد غرو الشمس، وبالليل وما وسق، جمع وضم وبالقمر إذا اتسق، اجتمع واستوى وتكامل نوره، جواب القسم (لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ) حالاً بعد حال، وأمرًا بعد أمر، وطورًا بعد طور، قال تعالى: (فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ \* وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ \* وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ \* لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ)، وقال تعالى: (مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴾، وقال تعالى: (هَوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمُّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمُّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾، وقال تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِن طِينٍ \* ثُمُّ جَعَلْنَاهُ شُيُوخًا ﴾، وقال تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَحَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَحَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَحَلَقْنَا التَّطْفَةَ عَلَقَةً فَحَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَحَلَقْنَا العَظَمَ خَلَقْنَا العَظَمَ خَلَقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلَقِينَ ﴾.

ثانيًا: الاستفهام الإنكاري على من لم يؤمنوا بالله ورسله، واليوم الآخر، وقد وضحت الأدلة على ذلك، فأي مانع وأي عذر في ترك ذلك.

ثالثًا: التعجب من أمر الذين لا يؤمنون ومن عدم تأثرهم بالقرآن والسجود لله حينما يسمعون آياته البليغة وعظاته المؤثرة، قال تعالى: ﴿فَمَا هَمُ لاَ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا قُرئَ عَلَيْهِمُ القُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ ﴾.

رابعًا: تقرير لحقيقة أمرهم، والباعث لهم على ذلك، وهو تكذيبهم بالبعث والحساب، قال تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾.

الجزء الثاني الجزء الثاني

خامسًا: الإخبار بأن الله مطلع على ما في القلوب يعلم جل وعلا ما يجمعون في صدورهم وما يضمرون في قلوبهم من التكذيب والشرك، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.

سادسًا: أمر للنبي على بتبشيرهم بالعذاب الأليم.

سابعًا: استثناء المؤمنين من جملة المخاطبين حيث يكون لهم أجر عند الله غير منقطع، قال تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَيْدُ مَمْنُونِ﴾.

ثامنًا: الترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية.

-2339 -2330 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر قسم رباني بالسماء ذات البروج: هي النجوم، أو منازل الاثنى عشر كوكبًا المعروفة، وباليوم الموعود: وهو يوم القيامة، وبشاهد: وهو يوم الجمعة، ومشهود: يوم عرفة، جواب القسم، قوله: (قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ) أي لعن أصحاب الأخدود، والأخدود: الشق في الأرض يحفر مستطيلاً، وجمعه أخاديد، وقصة أصحاب الأخدود طويلة مشهورة.

ثانيًا: أن في قصة أصحاب الأخدود عظة واعتبارًا، وتذكيرًا بعذاب الآخرة، وزجرًا وردعًا للطغاة العتاة الذين يذيقون المؤمنين أنواع العذاب، قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ \* وَالْيَوْمِ المَوْعُودِ \* وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ \* قُتِلَ النُّخُدُودِ ﴾.

ثالثًا: الإيماء إلى قسوة قلوبهم وشراسة أخلاقهم، وخلو قلوبهم من الرحمة، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ \* وَهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ \* وَهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ \* وَهُمْ عَلَيْهَا مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾.

رابعًا: الإشارة إلى قوة اصطبار المؤمنين وشدة جلدهم، ورباطة جأشهم،

واستمساكهم بدينهم، وتمكن عقيدتهم.

خامسًا: بيان السبب الذي من أجله حرق الطغاة المؤمنين، وهو أنه لم يكن لهم ذنب يغضبهم عليهم إلا أنهم آمنوا بالله وحده، وهذا يجب على كل أحد أن يكون عليه، ويدعو غيره إلى التمسك به، وهو الإيمان بالله العزيز الحميد.

سادسًا: تأكيد استحقاقه للعزة، قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾. وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾.

سابعًا: الدليل على أنه تعالى لو شاء منع بعزته وقوته وجبروته وقهره الجبابرة العتاة الطغاة عن إيذاء المؤمنين، وأنه إن أمهل الظلمة الفجرة المجرمين عن العقاب في الدنيا، فهو لم يهملهم، بل أجل عقابهم ليوم تشخص فيه الأبصار، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَثَمًا ثُمُّلِي فُهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسِهِمْ إِنَّا لِمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثامنًا: بيان ما أعد للكافرين من العذاب الأليم جزاء ما اجترحت أيديهم من السيئات التي منها: إيذاء المؤمنين.

تاسعًا: التحذير والإنذار للذين يضطهدون المؤمنين والمؤمنات المتبعين لكتاب الله وسُّنة نبيه ويرغمونهم على الارتداد عن الإسلام وتحديدًا لهم بنار جهنم المحرقة إذا لم يكفوا، ويرجعوا عن ظلمهم وغيهم وطغيانهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمُ عَذَابُ بَعَيْرٍ مَا وَلَمُ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾، وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا الْتُسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

عاشرًا: بيان ما أعد الله للمؤمنين من جميل النواب، وجزيل العطاء، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَعَالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ فَلُو الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ فَهُمْ جَنَّاتُ الفَوْدَوْس نُزُلاً ﴾.

-2340 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن انتقام الله من الجبابرة والظلمة والطغاة، وأخذه إياهم بالعقوبة، لهو الغاية في الشدة والنهاية، قال تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾، وقال تعالى: ﴿لاَّ يَعَذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾.

ثانيًا: التخويف والإرهاب الشديد للكفار.

ثالثًا: التسلية للنبي على ولمن معه من المؤمنين.

رابعًا: إرشاد العباد إلى أن الله هو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴾.

خامسًا: ذكر أربع صفات لله: أولاً: أن الغفور لمن يتوب ويرجع إليه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ التَّوْبِ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّنَاتِ ﴾. ثانيًا: الإخبار بأنه الودود، يجب المؤمنين ويحبونه محبة لا يعادلها شيء. ثالثًا: أنه صاحب العرش العظيم. رابعًا: أنه فعال لما يريد مهما أراد فعله لا راد لفعله، ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وقهره وعدله، قال تعالى: ﴿ لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾.

عاشرًا: تذكير آخر بما كان من مواقف فرعون وثمود وجموعهم المجندة

وتمردهم ونكال الله فيهم، وما أحل بهم من البأس، وأنزل بهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد، وهذا تقرير؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾.

حادي عشر: أن في ذلك عبرة وعظة كيف كذبوا الرسل، وكيف حل بحم العذاب؟ وكيف صبر الرسل؟ وكيف نصروا؟

ثاني عشر: التسلية للنبي ﷺ والمؤمنين، قال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الجُنُودِ \* فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴾.

ثالث عشر: الوعيد الشديد للكفار ممن هم في قبضته وتحت قهره.

رابع عشر: دليل على أن الكفار في كل عصر متشابحون، وأن حالهم مع أنبيائهم لا تتغير ولا تتبدل، فهم في عنادهم واستكبارهم سواسية كأسنان المشط، فقوم الرسول في ليسوا ببدع في الأمم، فقد سبقتهم أمم وحل بحم من النكال ما فيه عبرة لمعتبر، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي النَّكَالِ مَا فيه عبرة لمعتبر، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي النَّكَالِ مَا فيه عبرة لمعتبر، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿بَلِ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي النَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ ﴾.

خامس عشر: إثبات قدرة الله وعلمه وإحاطته، قال تعالى: ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾، وقال تعالى: ﴿ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾.

سادس عشر: الرد على من كذب بالقرآن أو ادعى أنه أساطير الأولين. سابع عشر: الإخبار بأن القرآن عظيم كريم شريف رفيع القدر، وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والبركة، وهل أمجد وأرفع وأشرف وأعرق من قول الله العلي العظيم، قال تعالى: ﴿ بَلُ هُوَ قُرْآنٌ عَجِيدٌ ﴾، وقال: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ فِي لَوْحٍ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُونَ عَظْيمٌ \* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ لاَ يَأْتِيهِ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ لاَ يَأْتِيهِ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ لاَ يَأْتِيهِ

الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾.

2347- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان أن الله تبارك وتعالى أقسم بالسماء وما فيها من الكواكب المنيرة أن النفوس لم تترك سدى ولم ترسل مهملة، بل كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ عملها، ويحصى عليها ما تكسب من خير وشر، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ \* النَّجْمُ الثَّاقِبُ \* إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمًا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾.

ثانيًا: أن في قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ تفخيم وتعظيم لشأنه بعد الإقسام به.

ثالثًا: أن في ذلك توجيه ولفت لأنظار الناس إلى التفكر في خلق السماء، وما فيها من النجوم والشمس والقمر؛ لأن في أحوالها وأشكالها وسيرها المتزن، وفي مطالعها ومغاربها عجائب وغرائب تدل من يتدبر ويتفكر فيها بأن لها خالقًا مدبرًا حكيًا عليمًا خبيرًا سميعًا بصيرًا قويًا، يقوم بشئونها ويحصى أمرها، ليس له مشارك ولا مساعد في هذا الإبداع والصنع.

رابعًا: إن في هذا وعيد للكافرين وتسلية للنبي وأصحابه، فإنه قد أحصى على الكافرين أعمالهم وسيجازيهم عليها بما يستحقون.

خامسًا: الحث على مقام المراقبة، وعلى محاسبة النفس وحملها على الطاعات.

سادسًا: لفت نظر الإنسان إلى التدبر والتفكر والتبصر والاستدلال؛ ليعرف أن الذي ابتدأ خلقه من نطفة قادر على إعادته.

سابعًا: وصف ذلك الماء الدافق، وأنه يخرج من بين الصلب والترائب من

صلب الرجل، وترائب المرأة.

ثامنًا: الإخبار بأن الذي قدر على خلق الإنسان ابتداءً من هذه المادة قادر على إعادته إلى الحياة بعد الموت تشهد النشأة الأولى بقدرته كما تشهد بتقديره وتدبيره، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مُرَّةٍ ﴾.

تاسعًا: بيان وقت الرجع، وهو يوم القيامة، يوم تنكشف فيه السرائر، وتتضح فيه مخبآت الضمائر، ويتميز الطيب من الخبيث.

عاشرًا: الإخبار بأن الإنسان في ذلك اليوم يتجرد من كل قوة ومن كل ناصر، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ \* فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِر ﴾.

حادي عشر: قسم آخر بالسماء والأرض بأن القرآن قول فصل، حق وصدق لا مجال للريب فيه، وهو جد لا هزل فيه، ولا عبث.

ثاني عشر: الإشارة إلى موقف الكفار وما يدبرونه للمؤمنين من الأذى والإعراض وما تحويه صدورهم من غل وأن الله لهم بالمرصاد، قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ \* وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ \* إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ \* وَمَا هُوَ لِوَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ \* وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ \* إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ \* وَمَا هُوَ بِالْهُرْلِ \* إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا \* فَمَقِلِ الكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويْدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِي وَمَن يُكَذِّبُ كِيدُا الحَدِيثِ فَمَن كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَذَرْيِي وَمَن يُكَذِّبُ كِيدًا الحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

2359- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الأمر بتسبيح الله المتضمن لذكره وعبادته، والخضوع لجلاله، والاستكانة لعظمته.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

ثانيًا: إرشاد العباد إلى علو الله على خلقه، قال تعالى: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ الْأَعْلَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكّلِمُ الطّيّبُ ﴾ . الطّيّبُ ﴾ .

ثالثًا: إرشاد العباد إلى قدرة الله وحكمته الذي خلق كل شيء فسواه، فأكمل صنعته، وبلغ به غايته الكمال الذي يناسبه.

رابعًا: أن في هذا دلالة واضحة على أنها صادرة عن عالم حكيم مدبر أحسن تدبير، قال تعالى: (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى).

خامسًا: الإخبار بأن الله قدر قدرًا، فهدى الخلق إليه، قال تعالى: (وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا)، وقال الله عن موسى أنه قال لفرعون: (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ عَلَى إخبارًا عن موسى أنه قال لفرعون: (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَى)، قدر لكل مخلوق وظيفته وطريقه وغايته، فهداه لما خلق لأجله، وقدر له ما يصلحه مدة بقائه وهداه إليه، وأرشده إلى الانتفاع به حتى إنه سبحانه هدى الطفل إلى ثدي أمه، وهدى الفرخ إلى طلب الرزق من أبيه وأمه، والدواب والطيور، لا إله إلا هو الحكيم اللطيف الخبير الذي قدر فهدى.

سادسًا: دليل على البعث، وذلك بإنبات النبات من الأرض لمنافع الحيوان وأقواتهم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ المَرْعَى﴾.

سابعًا: التنبيه على ذهاب الدنيا بعد نضارتها، قال تعالى: ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴾، وقال: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرّيَاحُ ﴾.

ثامنًا: بيان لفضيلة النبي وإخبار أنه مع كونه أميًا كان يحفظ القرآن، وإن جبريل -عليه السلام- كان يقرأ عليه سورة طويلة فيحفظها بمرة واحدة، ثم لا ينساها إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيه إياها لمصلحة

وحكمة بالغة، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى \* إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾.

تاسعًا: البشارة العظيمة أن الله ييسر رسوله ولله الله ليسرى في جميع أموره، ويجعل شرعه ودينه يسيرًا، قال الله جل وعلا وتقدس: (وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى).

عاشرًا: الدليل على سماحة الشريعة المحمدية، قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ﴾، وقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾.

2369- 2379- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الأمر بتذكير العباد ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتنبيههم من غفلاتهم، وتوجيههم إلى ما فيه الخير والصلاح.

ثانيًا: تقرير بأن الناس إزاء الذكرى فريقان، تقي صالح يخشى الله فيزداد بالموعظة والتذكير خشية وصلاحًا، والثاني: الأشقى، وهو الذي يتجنب التذكرة ويبتعد عنها، وهو الذي يصلي النار العظيمة الفظيعة، قال تعالى: ﴿ فَذَكِرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى \* سَيَذَّكُرُ مَن يَخْشَى \* وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى \* الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الكُبْرَى ﴾.

ثالثًا: بيان عاقبة الأشقى ومآل أمره، قال تعالى: ﴿ مُمُ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَخْيَى ﴾ يخلد فيها، ولا يقف عذابه عند غاية، ولا يجد لآلامه نهاية، فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها، قال تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا فِيسَتِيح ولا يحيا حياة ينتفع بها، قال تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هَمُ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيمُوتُوا وَلاَ يُخَقَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَاكِ نَعُورٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَهَمْ غِذَاكِ مُتَّقِيمٌ ﴾.

رابعًا: الوعد بالفوز والفلاح لمن طهر نفسه من أدران الشرك، ومن الظلم والبغى، ومن مساوئ الأخلاق.

خامسًا: الحث على ذكر الله والصلاة، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى \* وَإِلَى رَبِّكَ \* وَإِلَى رَبِّكَ \* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾، وقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرْ ﴾، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾.

سادسًا: الإشارة إلى الداء الكامن، والسبب الحقيقي في معصية العاصي وكفر الكافر، السبب هو إيثار الدنيا على الآخرة، وحب العاجلة الفانية، فحب الدنيا رأس كل خطيئة، وأساس كل بلوى.

سابعًا: الترغيب في الآخرة، والحث على فعل الأسباب الموصلة إليها، قال تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾، وقال: ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾.

تاسعًا: الإخبار بأن المذكور في هذه السورة في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى \* صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ

## وَمُوسَى ﴾.

عاشرًا: بيان أن من آثر الدنيا على الآخرة سخيف العقل ما عنده تفكير سليم.

2380- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الخطاب بأسلوب سؤال يُراد منه تعجيب السامع مما سيذكر بعده وتشويقه إلى استماعه وتوجيه فكره إلى أنه من الأحاديث التي من حقها أن تتناقلها الرواة، ويحفظها الوعاة.

ثانيًا: بيان حالة الناس في ذلك اليوم وأنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم كفرة فجرة، وقسم مؤمنون بررة.

ثالثًا: وصف القسم الأول، وهم الكفرة، فيظهر عليهم الذل والهوان والتعب والإجهاد والخزي، مما يرون ويشاهدون من الأهوال العظيمة، قال تعالى: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ \* وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ \* عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ)، وقال تعالى: (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفِ حَفِيٍّ)، وقال تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ).

رابعًا: بيان جزاءهم في ذلك اليوم، قال تعالى: ﴿ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ﴾.

خامسًا: الإخبار عن شرابهم، و أنهم يسقون من عين منتهية في الحرارة. سادسًا: وصف طعامهم بأنه الضريع من شر الطعام وأبشعه وأخبثه في

غاية المرارة والنتن، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ \* لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الأَثِيمِ \* كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي البُطُونِ \* كَعَلْيِ الحَمِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ يَغْلِي فِي البُطُونِ \* كَعَلْيِ الحَمِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ المُكَذِّبُونَ \* لاَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ \* فَمَالِئُونَ مِنْهَا البُطُونَ \* فَشَارِبُونَ عَنْهَا عَلَيْهِ مِنَ الحَمِيمِ \* فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لاَكِلُونَ مِنْهَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ \* فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لاَكِلُونَ مِنْهَا

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

فَمَالِئُونَ مِنْهَا البُطُونَ \* ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾.

سابعًا: وصف القسم الثاني: وهم المؤمنون البررة، فوجوههم ذات نِعمة وبَعَجة ونضرة لما شاهدوا من عاقبة أمرهم، وما أعده الله لهم من الخير الذي يفوق الوصف، قال تعالى: ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَجُوهِهِمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةً ﴾.

ثامنًا: الإخبار بأنها بعملها الذي عملته في الدنيا راضية؛ لأنها أعطيت من الأجر ما أرضاها، وقرت به عيونها.

تاسعًا: وصف منازلهم أنها عالية المكان.

عاشرًا: الإخبار أنها منزهة عن اللغو، قال تعالى: ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لَغُوًا وَلاَ تَأْثِيمًا \* إِلاَّ قِيلاً سَلامًا سَلامًا ﴾.

حادي عشر: الإخبار أن في تلك الجنة عين جارية.

ثاني عشر: أن فيها سرر مرفوعة، مجالس مرتفعة.

ثالث عشر: أن فها أكواب موضوعة: أواني ممتلئة من الأشربة اللذيذة.

رابع عشر: الإخبار أن فيها نمارق: وسائد مصفوفة للجلوس والاستناد.

خامس عشر: الإخبار بأن فيها زرابي مبثوثة: بسط مبسوطة.

سادس عشر: أن في ذلك من التشريف والاعتناء والتكريم والتقدير ما لا خفاء فه.

سابع عشر: أن في ذكر ذلك ما يحث العبد وينشطه ويشوقه، ويقوي عزيمته على الجد والاجتهاد في الباقيات الصالحات.

2396- 2405- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الاستفهام للتقريع والتوبيخ لتقرير أمر البعث والاستدلال عليه.

ثانيًا: توجيه أنظار العباد إلى النظر والتدبر والتفكر في مخلوقات الله الدالة على قدرته، وعظمته، وعلمه، وحكمته.

ثالثًا: لفت أنظارهم إلى ما بين أيديهم، وما يقع تحت أبصارهم من ذلك الإبل، فإنما خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنما في غاية القوة والشدة، ومع ذلك مذللة تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للصغير ينيخها ويركبها وينهضها، ولها من عظيم الصبر على الجوع والعطش ما لا يشاركها فيه كثير من الحيوان، وفيها منافع كثيرة، من ذلك ما يخرجه الله من ضرعها من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين، وتؤكل وينتفع بوبرها، وكلفتها ضئيلة، قليلة التكاليف مرعاها ميسر، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبل كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾.

رابعًا: توجيه أنظارهم إلى التفكر في خلق السماء، كيف رفعها بغير عمد ترى؟ ثم إلى ما خلقه فيها من بدائع الخلق، من الشمس والقمر والكواكب، وعلق بما منافع الخلق، وأسباب معايشهم، قال تعالى: ﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾.

خامسًا: توجيه أنظارهم إلى الجبال كيف وضعت وضعًا ثابتًا لا ميدان فيه ولا اضطراب، أوتاد للأرض منصوبة كالأعلام، يهتدي بها الساري، ويلجأ إليها الخائف، ويقصدها المتنزه والمصطاف، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿وَإِلَى الجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾.

سادسًا: توجيه أنظارهم وأفكارهم إلى خلق الأرض كيف مدت مدًا واسعًا، وسهلت غاية التسهيل ليستقر العباد على ظهرها، ويتمكنوا من حرثها وغرسها، والبناء عليها وسلوك طرقها والانتفاع بما في ظاهرها، وما في باطنها، قال تعالى: ﴿وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ المَاهِدُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا في فَنِعْمَ المَاهِدُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا في

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

مَنَاكِبِهَا﴾، وقال تعالى: ﴿أَمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالْهَا أَنْهَارًا﴾.

ثامنًا: التقرير لتطمين النبي على السيطرة عليهم، وإجبارهم على مسئولاً عن جحودهم وكفرهم أو مكلفًا بالسيطرة عليهم، وإجبارهم على الإيمان فما عليه إلا التبشير والتنذير، قال الله جل وعلا وتقدس: (فَلَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُلَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطٍ ، وقال: (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ )، وقال أَنْتَ مُلَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطٍ ، وقال: (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ )، وقال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى تعالى: (وَلَوْ مُؤْمِنِينَ )، وقال تعالى: (وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ )، وقال: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ )، وقال تعالى: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ )، وقال تعالى: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاغُ ).

تاسعًا: الاستدراك بأن ذلك لا يعني عدم مسئولية المعرضين عن دعوة الله الكافرين برسالة النبي رسالة النبي الله الأكبر الذي سوف يكون مرجعهم إليه.

عاشرًا: التنبيه على حرص النبي على هداية الخلق، قال تعالى: ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى وقال: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسُكَ عَلَيْهِمْ آثَارِهِمْ إِن لَمٌ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الحَدِيثِ أَسَفًا ﴾، وقال: ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ البَلاغُ المُبِينُ ﴾.

2406- 2416- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن الله عز وجل أقسم بالفجر وليال عشر، العشر الأول من ذي الحجة؛ لأنها مشتملة على أيام فاضلة، وبالشفع والوتر: يوم النحر، والمراد بالوتر يوم عرفة، وبالليل إذا يسر: إذا يمضي ويدبر، قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرِ \* وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ \* وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ ﴾.

ثانيًا: ذكر الاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم به سبحانه وتفخيمه، وكونها أهلاً؛ لأن تعظم، قال الله تعالى: ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴾.

ثالثًا: ذكر ما وقع من عذاب الله لبعض الأمم السالفة ممن عاندوا الله ورسوله ولجو في عمايتهم وطغيانهم واستهانوا بحقوق الله عليهم.

رابعًا: أن في ذلك عبرة وعظة وزجرًا لهؤلاء الكفار.

410

سادسًا: أن في ذلك تطمين لقلوب الذين يجدون من إيذاء الكفار وأعواغم مس الألم، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ العِمَادِ \* الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البِلادِ)، وقال: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي البِلادِ)، وقال: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي البِلادِ)، وقال: ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الخَلْقِ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوّةً ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَقَرْعَوْنَ ذِي بَصْطَةً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَقَرْعَوْنَ ذِي اللَّهِ اللَّهُ وَتَادٍ ﴾ .

سابعًا: ذكر صفاقم القبيحة التي أُخذوا بما من التمرد والعتو، والفساد، والقتل، والمعاصي المتنوعة، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ طَغَوْا فِي البِلادِ \* فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفَسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾، وقال: ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِلِلطَّاغِيَةِ \* وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ الآيات، وقال: ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ \* فَعَصَوْا رَسُولَ رَهِّمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً وَرُائِيةً ﴾.

ثامنًا: بيان جواب القسم، وهو قوله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾، وما بين القسم وجوابه اعتراض.

تاسعًا: الإخبار بأن العصاة لم يعجزوا الله حينما طغوا وتجبروا، فصب

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

عليهم عذابه، ونكل بهم.

عاشرًا: دليل على قدرة الله.

حادي عشر: التذكير والإنذار والترهيب من الطغيان.

2417- 2427- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار عن طبيعة الإنسان وحاله من حيث هو أنه كما ذكر الله (ظُلُومًا جَهُولاً) لا علم له بعواقب الأمور، فعندما يتليه الله بالنعمة والإكرام بالمال أو المقام، أو الجاه لا يدري أن ابتلاء وامتحان تمهيدًا للجزاء، إنما يحسب هذا الرزق، وهذه المكانة دليلاً على استحقاقه عند الله للإكرام، وعلامة على اصطفاء الله له واختياره، فيعتبر البلاء جزاء، والامتحان نتيجة، وهذا غرور، قال تعالى: ﴿أَيُحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ هَمْ فِي الخَيْرَاتِ بَل قال تعالى: ﴿ وَكذلك فِي الجانب الآخر إذا ابتلاه الله وامتحنه، وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له وإذلالاً، وهذا خطأ وجهل.

ثانيًا: بيان أن الإنسان خاطئ في الحالين مرتكب أشنع وجوه الغفلة؛ لأن إسباغ النعمة على أحد من الناس في الدنيا لا يدل على أنه مستحق لذلك، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كلا الحالين إذا كان غنيًا بأن يشكر الله على ذلك، وإن كان فقيرًا بأن يصبر، قال سليمان –عليه السلام – لما رأى عرش بلقيس مستقرًا عنده: (هَذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِي السلام – لما رأى عرش بلقيس مستقرًا عنده: (هَذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِي السلام أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَر فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ الآية، قال تعالى: (فَأَمًّا الْإنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَر عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَهَانَن .

ثالثًا: الانتقال من بيان سوء أقوال الإنسان إلى بيان سوء أفعاله.

رابعًا: تأنيب ردعى للذين لا يكرمون اليتيم.

خامسًا: تأنيب ردعي للذين لا يحض بعضهم بعضًا على طعام المسكين، قال الله جلا وعلا وتنزه: ﴿كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ اليَتِيمَ \* وَلاَ تَعَاضُونَ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ﴾.

سادسًا: الحث على إكرم اليتيم.

سابعًا: الحث على إطعام المسكين، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ \* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾.

ثامنًا: التأنيب الردعي للذين يشتد فيه الشره والجشع إلى المال، ويحبونه حبًا كثيرًا يملك عليهم مشاعرهم، ويجعلهم يستبيحون أكل الميراث دون تفريق بين حق وباطل وحرام وحلال، قال تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكُلاً لَمَّا \* وَقَالَ: ﴿وَاللَّهُ عَلَى اللَّكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

2428- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار عما سيكون في القيامة من الأهوال العظيمة حيث ترجف الأرض، وتزلزل تندك إندكاكًا شديدًا، ويذهب كل ما على وجهه من جبال وأبنية وقصور قاعًا صفصًا لا عوج فيه ولا أمتًا.

ثانيًا: الإخبار بمجيء الله لفصل القضاء بين العباد في ظلل من الغمام مجيء حقيقي يليق بجلالته وعظمته، قال الله جل وعلا: ﴿كُلَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًا دَكًا \* وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾، وقال تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ ﴾، وقال تعالى: إلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ ﴾، وقال تعالى:

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْنِيَ رَبُّكَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً﴾.

ثالثًا: الإخبار بمجيء جهنم وتهيئتها لمستحقيها، قال تعالى: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ جِهَةَمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى)، وقال تعالى: ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى)، وقال تعالى: ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى)، وقال تعالى: ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى)، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى)، وقال الجَحِيمُ لِأَنْهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴾.

رابعًا: الإخبار بأنه في ذلك الوقت يتذكر الإنسان عمله وماكان قدمه.

خامسًا: أن الذكرى لا تنفعه؛ لأن فات وقت أوانما ولم يبق إلا الحسرة على فوت الفرصة في دار العمل، قال تعالى: (يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ النَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ)، الذِّكْرَى)، وقال تعالى: (وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ)، وقال تعالى: (أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللهِ وَإِن كُنتُ لَوقال تعالى: (لَقَدْ كُنتَ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا لَمِنَ السَّاخِرِينَ) الآيات، وقال تعالى: (لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ)، وقال تعالى: (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةِ إِذْ قُضِى الأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ).

سادسًا: بيان أنه حين تتجلى للإنسان الحقيقة يندم على التفريط والإهمال، وما سلف من المعاصي إن كان عاصيًا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعًا، قال تعالى: (يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِيَاتِي) يتمنى أن يكون عمل عملاً صالحًا ينفعه في حياته الأخروية التي هي الحياة الحقيقية، قال تعالى: (وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

سابعًا: بيان أنه لا أحد أشد عذابًا من تعذيب الله لمن عصاه، قال

تعالى: ﴿ فَيَوْمَئِدٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾.

ثامنًا: البشارة العظيمة للنفس المطمئنة الواثقة في الله، وفي لقائه الراضية بقضائه وقدره، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي بقضائه وقدره، قال الله خل وعلا وتقدس: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾.

-2437 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: التنبيه على شرف مكة، فقد أقسم الله عز وجل بمكة التي شرفها، فجعلها حرمًا آمنًا، وجعل فيها البيت الحرام الذي جعله مثابة للناس يرجعون إليه ويعاودن زيارته كلما دعاهم إليه الشوق، وجعل فيها الكعبة قبلة المسلمين، قال تعالى: ﴿ لا أُقْسِمُ هِمَذَا البَلَدِ \* وَأَنْتَ حِلُّ هِمَذَا البَلَدِ)، قال تعالى: ﴿ فَوَلِّ عَلَى الْمَالِدِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ ال

ثانيًا: لفت النظر إلى آدم وذريته؛ لأنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لما فيهم من البيان والعقل الأرض لما فيهم من البيان والعقل والتدبير، قال الله جل وعلا: (وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ)، وقال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الله جل وعلا: (وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ)، وقال تعالى: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ)، وقال الإنسانَ في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)، وقال تعالى: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ)، وقال تعالى: (الرَّحْمَنُ \* عَلَّمَ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ \* عَلَّمَهُ البَيَانَ)، وقال: (وَلَقَدْ كَرُمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً).

ثالثًا: بيان جواب القسم - أي المحلوف عليه، قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾.

رابعًا: التنبيه إلى أن الإنسان في شدة ومشقة: حمله وولادته ورضاعه وفطامه، وفصاله، ومعاشه، وحياته، وموته.

خامسًا: أن في ذلك تسلية للنبي رأتباعه.

سادسًا: الاستفهام الإنكاري، والتحذير من الاغترار بالقوة الزائلة، قال تعالى: ﴿ أَيُحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ \* يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَدًا ﴾.

سابعًا: الحث على مراقبة الله في كل وقت، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾.

ثامنًا: ذكر بعض نعم الله العظيمة، ومننه الجزيلة التي تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره عليها، وأن لا يستعين بما على معاصيه، من ذلك: 1- أن جعل له عينين للجمال والبصر. 2- جعل له لسانًا وشفتين، لسانًا ينطق به، وشفتين يستعين بمما على البيان، ويستر بمما فمه، قال تعالى: (فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)، وقال: (هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْيِدَةَ قَلِيلاً مَّا وَشَكُرُونَ).

2447 - 2455 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي: أولاً: بيان طريق الخير والشر، قال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، وقال: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، وقال: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾.

ثانيًا: الحث على إعتاق الرقبة، وفكها من الرق.

ثالثًا: الحث على إطعام اليتيم القريب.

رابعًا: الحث على إطعام المسكين، قال الله جل وعلا: ﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُّ رَقَبَةٍ \* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾.

خامسًا: بيان الدليل أن القرب والمبرات لا تنفع إلا مع الإيمان.

سادسًا: الحث على التواصى بالصبر على طاعة الله، وبالصبر على أقدار

الله المؤلمة.

سابعًا: الحث على التواصي بالرحمة على عباد الله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾.

ثامنًا: بين مآل فاعلي هذه المبرات، قال تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمُيْمَنَةِ﴾.

تاسعًا: بيان مآل الكافرين بآيات الله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ المَشْأَمَةِ \* عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هَمُ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَاهِمَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا عَذَاهِمَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَحِيم ﴾.

2456- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن الله أقسم بالشمس.

**ثانيًا**: بضحاها: وهو نورها.

ثالثًا: بالقمر إذا تلا الشمس: تبعها.

رابعًا: بالنهار إذا جلاها: جلى الشمس، وأظهرها، وأتم وضوحها.

**خامسًا**: بالليل إذا يغشاها، يغشي الشمس، فيزيل ضوئها فتغيب وتظلم الآفاق.

سادسًا: بالسماء.

سابعًا: بالذي بناها، وهو الله جل وعلا وتقدس.

ثامنًا: بالأرض.

تاسعًا: بالذي طحاها: بسطها ومهدها للحياة.

عاشرًا: بالنفس الإنسانية.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

حادي عشر: بمن سواها: خلقها وأنشأها، وسوى أعضاءها.

ثاني عشر: بيان أثر هذه التسوية، وهو أنه ألهمها فجورها وتقواها: عرفها وأفهمها حالهما، وما فيهما من الحسن والقبيح.

ثالث عشر: ما تضمنه جواب القسم، وهو قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ونماها وأعلاها بالباقيات الصالحات، وقد خاب من دساها: أهلكها وأضلها وأغواها.

## أدلة لما تقدم:

قال الله جل وعلا: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا \* وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا \* وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا \* وَاللَّمْلِ إِذَا يَغْشَاهَا \* وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا \* وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا \* إِذَا جَلاَّهَا \* وَاللَّرْضِ وَمَا طَحَاهَا \* وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَفْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا \* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾.

رابع عشر: التحذير من الطغيان وتكذيب الله ورسله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿كَذَّبَتْ مُّودُ بِطَغْوَاهَا \* إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا \* فَقَالَ هَمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا \* فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا \* وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا \*.

خامس عشر: أن في قصة تمود تسلية للنبي ولى بأنه سينزل بالمكذبين لرسول الله وقعة بدر ممن كذب النبي الله وقعة بدر ممن كذب النبي الله الله وقعة بدر ممن كذب النبي الله الله وقعة بدر ممن كذب النبي الله والله والله

2472- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل إذا يغشى: يعم الخلق ويسترهم بظلامه.

ثانيًا: بالنهار إذا تجلى: ظهر وانكشف.

ثالثًا: بالذي خلق الذكر والأنثى، هو الله جل وعلا وتقدس.

رابعًا: الإخبار بأن أعمال العباد مختلفة بعضها ضلال وعماية، وبعضها هدى ونور، قال تعالى: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّ) هذا جواب القسم.

خامسًا: تفصيل هذا الاختلاف، وأن الناس انقسموا قسمين: قسم أعطى ما أمر به من العبادات المالية، واتقى الله في فعل الأوامر واجتناب النواهي، وصدق بالحسنى بدلا إله إلا الله، فهذا يوافق للطريقة اليسرى، وتسهل عليه الطاعة حتى يقوم إليها نشيطًا مسرورًا، القسم الثاني: بخل ماله، واستغنى عن ربه، وكذب بالجزاء في الدار الآخرة، فهذا ييسر للطريقة العسرى التي فيها حتفه وهلاكه.

قال الله جل وعلا: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن لِلْعُسْرَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾.

سادسًا: الإخبار بأن الله قد أعذر إلى عباده بتقديم بيان الهدى من الضلال، فاتضحت أعمال الخير، وأعمال الشر، ووضح السبيل أمام كل سالك، قال الله تعالى وتقدس: (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى)، وقال تعالى: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ)، وقال تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا).

سابعًا: بيان أن ملك الآخرة والدنيا لله وحده، فلا يزيد في ملكه اهتداء ولا ينقص منه عصيان من عصى، قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى \* وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَى \* وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَى \* وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَى \* وَإِنَّ لَنَا لِلْهُدَى \* وَإِنَّ لَنَا لِلْهُدَى \* وَإِنَّ لَنَا لِللَّهَرَةَ وَالْأُولَى ﴾.

ثامنًا: التحذير من نار تتوهج وتتوقد.

تاسعًا: بيان مَن الذي يلزمها مقاسيًا لحرها وشدتها.

عاشرًا: بيان سبب مصير هذا الأشقى ليجتنب، ولاشك أن من نعم الله

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

على عباده التحذير، والتخويف، والتنبيه؛ حتى ترتعد الفرائض، ويرجع المذنب، ويرتدع ويقلع العاصي عن المعاصي، فهو نعمة وسوط يسوقهم به إلى أعلى المراتب وأشرف المواهب، قال تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى \* لاَ يَصْلاهَا إِلاَّ الْأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾.

حادي عشر: بيان من الذي يجنب النار التي تتلظى.

ثاني عشر: ذكر وصفه بأفضل مزاياه، قال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اللَّهُ يَتَزَكَّى﴾.

ثالث عشر: الحث على التقوى.

رابع عشر: الحث على الإخلاص لله وحده.

خامس عشر: الحث على الإنفاق في وجوه البر دون غاية من غايات الدنيا المألوفة.

سادس عشر: التنويه بجلال هذا العمل.

سابع عشر: التنبيه على أن المال إنما يفيد صاحبه إذا هو اتجه في طريق الصلاح والخير، وأنفقه في وجوه البر ابتغاء وجه الله.

ثامن عشر: التنبيه على أنه شر على صاحبه إذا أثار فيه الغرور والاعتداء، وبخل به، ولم ينتفع به غيره.

تاسع عشر: الوعد بالثواب الجزيل للأتقى، قال تعالى: ﴿ وَمَا لاَ حَدِ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾.

2501 - 2502 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر القسم الرباني في معرض التوكيد والتطمين للنبي في أن الله ما ودع رسوله في ولا قلاه، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿وَالضَّحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾.

ثانيًا: الحث على الزهد في الدنيا، والتخفف منها.

ثالثًا: بيان أن الآخرة خير من الدنيا الفانية، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَلَلآ خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَذَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ المُتَقِينَ ﴾.

رابعًا: بشارة سارة للنبي ﷺ، قال تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَبُكَ فَتَرْضَى﴾.

خامسًا: الإشارة إلى ماكانت عليه حالة النبي على في نشأته الشخصية، وحالته الاقتصادية إلى أن أكرمه الله بالرسالة.

سادسًا: تقرير لنعمة الله عليه حين مات أبوه، وبقي يتيمًا، فآواه الله بأن سخر له أولاً عبدالمطلب، ثم لما مات قيض الله له عمه وحماه ودافع عنه.

سابعًا: من نعم الله على رسوله على أن هداه الله بعد أن كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا اللهَا فَي رُومًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ عَلَيْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَعَلَى تَعْلَى اللهُ مَن نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَغُنْ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمَنَ الْغَافِلِينَ ﴾.

ثامنًا: أن من منن الله على رسوله ﷺ أن أغناه الله بعد أن كان فقيرًا، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى \* وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى \* وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْنَى ﴾.

الجزء الثاني ------

تاسعًا: التذكير بالنعم للشكر عليها، والترغيب في ذلك ليستحق الشاكر المزيد عليها.

عاشرًا: توجيهات إلى إكرام اليتيم، والنهي عن قهره وإذلاله وكسر خاطره.

حادي عشر: النهي عن زجر السائل والأغلاظ له، ولكن يبذل له اليسير أو يرد ردًا جميلاً، وإن كان طالب علم فلا ينهره بالغلظة والجفوة، ويجيبه فيما عنده من علم برفق ولين وانشراح صدر حتى ينشط ويقوي عزمه، ويزيد في إقباله على العلم.

ثاني عشر: الأمر بالتحدث بنعم الله؛ لأن التحدث بما شكر لاسيما مع الله؛ على الله وتمجيده، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ \* وَأَمَّا اللهُ عَلَى الله وَمُجَدِده ، قال الله عَلَى الله

2503 – 2510 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: تقرير لنعمة الله العظيمة على رسوله الله بشرح صدره لشرائع الإسلام، والدعوة إلى الله، والاتصاف بمكارم الأخلاق، والإقبال على الآخرة، والزهد في الدنيا.

ثانيًا: أن الله وضع عن النبي على وزره، أي ذنبه الذي أثقل ظهره، قال الله جل وعلا: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ \* الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾.

ثالثًا: أن الله رفع لنبيه في ذكره، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله في كما في الدخول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والتشهد، والخطب، وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله في .

رابعًا: البشارة العظيمة، وهي أنه كلما وجد العسر، فإن اليسر يتبعه،

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾.

خامسًا: الحث على الجد والاجتهاد في عمل الآخرة.

سادسًا: الحث على استدامة العمل.

سابعًا: الحث على سؤال الله.

ثامنًا: الحث على شكر الله، قال الله جل وعلا: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ خَسَنَةٌ ﴾.

2511 - 2511 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن الله جل وعلا وتقدس أقسم بالتين والزيتون وبطور سيناء وبمكة المكرمة بأنه خلق الإنسان في أحسن صورة، وشكل منتصب القامة، سوي الأعضاء، حسنها وأبانه عن غيره بما وهبه له من النطق والتمييز والتفكير، قال تعالى: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهَذَا البَلَدِ اللَّمِينِ \* لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ .

ثانيًا: أن في ذلك إشارة إلى حال الشباب.

ثالثًا: الإخبار برده بعد ذلك إلى أسفل سافلين، إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل.

رابعًا: استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

خامسًا: الإخبار بأن لهم عند الله أجر دائم.

سادسًا: استفهام تقريع وتوبيخ وإلزام بالحجة للمكذبين بالبعث، والجزاء على الأعمال.

سابعًا: تقرير للإنسان على الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو أحكم

الحاكمين في صنائعه وأفعاله، وأنه لا خلل في شيء منها ولا اضطراب، فهل تقتضي حكمته أن يهمل خلقه سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، ولا يثابون، ولا يعاقبون، كلا بل لابد من بعث وحشر وجزاء، قال تعالى: ﴿أَيَعْسَبُ الإِنسَانُ عَاقَبُونَ كلا بل لابد من بعث وحشر وجزاء، قال تعالى: ﴿أَيَعْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى)، وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ)، وقال تعالى: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ \* أَلَيْسَ اللّهُ بِأَحْكِمِ الحَكِمِينَ)، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ \* الحَكِمِينَ)، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ \* مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ النَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْكُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾. وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْكُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾.

2518- 2527- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: ذكر أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه في أن يقرأ باسم ربه، وأن يدعوه بأسمائه الحسنى، وفي تعظيم الاسم تعظيم المسمى؛ لأن الاسم ذكر المسمى بما يخصه، فلا سبيل إلى تعظيمه إلا بمعناه، ولهذا لا يعظم اسم الله حق تعظيمه إلا من هو عارف بمعناه ومعتقد عبادته، قال الله جل وعلا: (قُلِ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الله أو ادْعُوا الله أو ادْعُوا الله مَن هو الرَّحْمَنَ أَيًا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى)، وقال: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)، وقال تعالى: (اقْرأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).

ثانيًا: يتبين كيفية الخلق، قال تعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ دم جامد.

ثالثًا: بيان أن في تخصيص الإنسان بالذكر تشريفًا له لما فيه من بديع الخلق وعجيب الصنع، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ \* عَلَمَ تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ \* عَلَمَ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإنسَانَ \* عَلَمَهُ البَيَانَ ﴾.

رابعًا: الحث على حمد الله وشكره على نعمه الجزيلة.

خامسًا: دليل على كرم الله وجوده.

سادسًا: دليل على لطف الله لخلقه وعنايته بهم.

سابعًا: أن من نعم الله على العباد أنه علم بالقلم الذي به تحفظ العلوم، وتضبط الحقوق، وتكون رسلاً للناس تنوب مناب خطابهم، فله الحمد والمنة.

ثامنًا: أنه علم الإنسان ما لم يعلم، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمُّهَا تِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ ﴾.

تاسعًا: دليل على فضل القراءة والكتابة والعلم.

عاشرًا: حث الإنسان على تدبر نفسه وانتقاله من أدنى المراتب إلى أعلى الدرجات، وأرفعها، ولابد لذلك من مدبر قادر حكيم عليم أحسن كل شيء خلقه جل وعلا وتقدس.

2528- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بيان السبب الحقيقي في طغيان الإنسان وتكبره وتماديه في غيه، وهو أنه إذا رأى نفسه غنيًا طغى وبغى وتجبر في الدنيا والاشتغال بها، وجعلها أكبر الهم والحرص على تحصيل الجاه والثروة، والتمكن في الأرض يعمي البصيرة، فيغفل الإنسان عن خالقه، وما يجب له من إجلال وتقدير وتعظيم.

ثانيًا: التهديد والتحذير من عواقب الطغيان والتكبر، قال الله جلا وعلا وتقدس: ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى \* أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى \* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَى \* وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنَّ الجَحِيمَ هِيَ المَّأْوَى ﴾.

ثالثًا: الوعيد والتهديد والتعجيب.

رابعًا: التحذير من التعرض لعبد من عباد الله، فينهاه عن الصلاة، قال

الجزء الثاني -----

تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى \* عَبْدًا إِذَا صَلَّى \* أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى \* أَوْ أَمْرَ بِالتَّقْوَى﴾.

خامسًا: التحذير من تكذيب الله ورسوله، ومن الإعراض عن الإيمان، قال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى \* أَلَمْ يَعْلَم بأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾.

سادسًا: تثبيت للنبي ﷺ في دعوته.

سابعًا: إنذار وتخويف وتهديد للمجرمين والمتكبرين، ﴿كَلاَّ لَئِن لَمَّ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ \* نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ \* فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ \* سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ \* كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرَبْ ﴾.

2529- 2534- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: الإشارة إلى زمان نزول القرآن على رسول الله على، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا أُنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنّا مُنذِرِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهِ عُلْدِرِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهِ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ اللَّهَى الْجَمْعَانِ ﴾.

ثانيًا: إرشاد العباد إلى عظم شأن هذه الليلة ليجتهدوا فيها، ففي الاستفهام تفخيم وتعظيم لشأنها.

ثالثًا: الإيماء إلى أن شرفها لا يعلمه إلا الله.

رابعًا: بيان مقدار فضلها، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾، فالعمل الذي يقع في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ما فيها ليلة القدر، وألف الشهر: ثلاث وثمانون سنة وأربعة شهور.

خامسًا: ذكر بعض مزايا هذه الليلة المباركة، قال تعالى: (تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ).

سادسًا: بيان منتهاها ومبتداها معلوم، قال تعالى: ﴿سَلامٌ هِيَ حَتَى مَطْلَع الفَجْرِ﴾.

2535- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: تقرير لحالة أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة النبي را حيث كان كل منهم متمسكًا بما هو عليه لا ينفك عنه حتى تأتيهم بينة.

ثانيًا: بيان البينة التي تعرفهم وجه الحق، وذلك رسول من الله يتلو عليهم كتابًا طاهرًا مقدسًا فيه شرح للطريق القويم الذي يجب عليهم أن يسيروا فيه، قال تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّ قال تعالى: ﴿ لَمُ يَكُنِ اللّهِ يَتْلُو صَحُفًا مُّطَهَّرَةً \* فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً ﴾، وقال تأثيبهُ مُ البَيِّنَةُ \* رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُو صَحُفًا مُّطَهَّرَةً \* فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزلَ اللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \* رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّهِ مُبَيّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾.

ثالثًا: توبيخ أهل الكتاب وتقريعهم، وبيان أن ما نسب إليهم من عدم الانفكاك والتفرق والتنازع لم يكن لاشتباه الأمر، بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾.

رابعًا: بيان أن ما جاءهم لم يكن ليحتمل خلافًا ونزاعًا؛ لأنه إنما أمروا بعبادة الله وحده مخلصين له الدين مستقيمين على طريقة غير منحرفين عنها، وبإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهذا هو الدين المستقيم، والطريق القويم، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيهَمَةِ ﴾.

خامسًا: بيان مآل أهل الكتاب والمشركين في الآخرة، وهو أنهم خالدون

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

في نار جهنم لا يخرجون منها.

سادسًا: أفهم شر خلق الله، فهم شر من اللصوص؛ لأفهم سرقوا من كتب الله أوصاف النبي وأخفوها عمن يطلبها منهم، وهم شر من قطاع الطريق؛ لأنهم قطعوا طريق الحق، ومنعوا الناس من السير فيه،، وهم شر من الجهال الأجلاف؛ لأنهم عملوا ومنعهم الكبر والصلف عن العمل بما علموا.

سابعًا: أن في تقديم أهل الكتاب على المشركين في هذا الوعيد ما يفيد أن جنايتهم في حق النبي في أعظم، إذ كانوا يقرون في أنفسهم برسالته ويستفتحون بها على المشركين، فلما جاءهم أنكروه مع العلم به، فكانت جنايتهم أشد، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِنْ عَندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فِي فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾.

ثامنًا: البشارة العظيمة للذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.

تاسعًا: وصفهم بأنهم خير خلق الله مقابل وصف الكفار بأنهم شر خلق الله.

عاشرًا: أن الله يدخلهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. حادي عشر: أنهم لا يخرجون منها أبدًا.

ثاني عشر: أن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه، وهذا ما فوقه شيء وهو ما يسعى له أولوا الألباب، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ \* جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾.

2547- 2552- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإشارة إلى يوم القيامة وأهواله ومزعجاته وقلاقله وحسابه، فالأرض ترجف وتتزلزل وتندك، وتتشقق وتخرج موتاها وكنوزها، وجميع أثقالها.

ثانيًا: الإخبار بأن الإنسان المشاهد لهذه الزلازل التي يحار العقل في معرفة أسبابها، ويصيبه الدهش مما يرى ويبصر، يقول: ما لهذه الأرض؟ وما الذي وقع لها؟ مما لم يعهد له نظير من قبل، قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ رَلْزَالهَا \* وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالهَا \* وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا)، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَوْجُفُ الأَرْضُ وَاجْبَالُ)، وقال تعالى: ﴿كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًا دَكًا)، وقال تعالى: ﴿كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًا دَكًا)، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا لِأَرْضُ مُدَّتُ \* وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴾.

ثالثًا: الإخبار بأن الأرض في ذلك الوقت وقت الزلزلة تشهد على العاملين فيها بما عملوا، تشهد لمن أطاع على ظهرها، وتشهد على من عصى الله عليها، قال تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا \* بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾.

خامسًا: أنه بعد ما يقع ما ذكر يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعمالهم، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ الآيات، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ الآيات، وقال تعالى: ﴿ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾.

سادسًا: إرشاد العباد إلى عدم الاستهانة بالأعمال السيئة، مهما قلت وصغرت.

سابعًا: إرشاد العباد إلى الأعمال الصالحة، واغتنامها، وعدم إهمالها وإن دقت وضؤلت، قال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا هِمَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَهِنَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾.

2561 -2553 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: أقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل؛ لما فيها من آياته الباهرة، ونعمه الظاهرة، وهي تعدو عدوًا شديدًا حين تعتزم الإغارة، فيغدو نفسها ضبحا وينقدح من اصطدام حوافرها بالحجر الشرر، ويثور الغبار، وتتوسط الجمع المغار عليه على أن الإنسان جاحدًا لنعمة الله، قال تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا للهُ اللهُ اللهُ على أَن الإنسان جاحدًا لنعمة الله، قال تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا \* إلى جواب القسم، وهو قوله: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾.

ثانيًا: الإخبار بأنه على ذلك يشهد.

ثالثًا: الإخبار بأن الإنسان يحب المال حبًا شديدًا، قال الله جل وعلا: ﴿ وَأَخِبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمًا ﴾، وقال: ﴿ وَأَخْبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمًا ﴾، وقال: ﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُورًا ﴾.

رابعًا: زجر الإنسان عن البخل، وجحود نعم الله ونحوهما من الأخلاق الرذيلة، وحمله على الارعواء إلى ما يرضي الله، وتذكيره بنعمة الله عليه، وإحاطته بأعماله ومحاسبته عليها في الحياة الأخرى، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي القُبُورِ \* وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ \* إِنَّ رَبَّهُم فِي مَوْمَئِذِ خَبِينٌ .

2562 – 2568 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي: أولاً: التحذير والإنذار بالقيامة وهولها وشدتها.

ثانيًا: الاستفهام للتعظيم والتفخيم لشأنها، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ الْقَارِعَةُ \* مَا القَارِعَةُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ القُلُوبُ لَدَى الْقَارِعَةُ ﴾.

ثالثًا: تأكيد شدة هولها ومزيد فظاعتها، قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾.

رابعًا: بيان متى تكون؟ وما الذي يكون فيها؟ وذلك أن الناس من هول ذلك اليوم وشدائده ومزعجاته وكروبه، يكونون كالفراش المبثوث في انتشارهم وتفرقهم، وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم، وفزعهم مما يرون ويسمعون، والفراش: حيوان يطير يتساقط على النار والسراج، وبه يضرب المثل في الطيش والهوج، قال تعالى: ﴿ يُوم يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ المَبْثُوثِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ خُشَعًا وَاللَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴾.

خامسًا: أن الجبال الصم الراسيات تزول عن أماكنها، وتصير خفيفة كالصوف المندوف، قال تعالى: ﴿وَتَكُونُ الجِبَالُ كَالْعِهْنِ المَنفُوشِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَبُسَّتِ الجِبَالُ بَسًا \* فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا﴾.

سادسًا: أن في ذلك عبرة وعظة في حال الناس ذوي العقول عند خروجهم من القبور، كيف يندهشون ويضطربون ويتحيرون! وأن أشهد ما يعرفونه صلابة ورسوحًا يتفكك وينحل، ويصبح كالعهن المنفوش رخاوةً ولينًا، وخفةً من شدة أهوال يوم القيامة، قال تعالى: ﴿وَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُّرُ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ)، وقال تعالى: ﴿ وَتَرَى الجِبَالُ كَثيبًا مَهيلاً ﴾ ، وقال: وقال تعالى: ﴿ وَكَانَتِ الجِبَالُ كَثيبًا مَهيلاً ﴾ ، وقال:

الجزء الثاني -----

## ﴿ وَإِذَا الجِبَالُ نُسِفَتْ ﴾.

سابعًا: الإخبار بما يؤول إليه عمل العاملين في ذلك اليوم، وما يصيرون اليه من الكرامة والإهانة بحسب أعمالهم، وذلك أنهم يكونون فريقين، فريقًا موازينه تقيلة، وهؤلاء هم السعداء ومصيرهم الطمأنينة والعيش الرضي، والفريق الآخر موازينه خفيفة، وهؤلاء هم الأشقياء مأواهم ومسكنهم جهنم التي من أسمائها الهاوية، يأوون إليهاكما يأوي الولد إلى أمه.

قال تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ المَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا كِمَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾.

2569- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: تنديد وتوبيخ موجه إلى السامعين بما هم فيه من المباريات في الاستكثار في الأموال والأولاد والتفاخر بذلك، واستغراقهم بسبب ذلك استغراقًا يمنعهم من التفكير في الموت وما بعده، بحيث لا ينتهون مما هم فيه إلا حين يموتون، قال تعالى: ﴿ أَهْا كُمُ التَّكَاثُورُ \* حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ ﴾.

ثانيًا: الدليل على إثبات البعث والجنة والنار، وذلك أن المقابر محل زيارة، ولابد للزائر أن يرجع إلى منزله إما إلى الجنة، وإما إلى النار.

ثالثًا: زجر ووعيد عن مثل هذا العمل، قال تعالى: ﴿كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾.

رابعًا: وعيد بعد وعيد في مقام الزجر والتوبيخ، قال تعالى: ﴿ثُمُّ كَلاًّ

## سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

خامسًا: التنبيه والتبصير لهم، فإنهم سوف يعلمون علمًا يقينًا بأنهم مخطئون.

سادسًا: الإخبار بأنهم لو علموا علمًا يقينًا، لا شك فيه ولا ارتياب لشغلهم ذلك عن التكاثر والتفاخر، ولبادروا إلى ما ينفعهم من صالح الأعمال، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿كُلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* كُلاً لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ﴾.

سابعًا: الحث على جعل الآخرة وأهوالها وعذابها حاضرة في الذهن؛ لينتبه الإنسان ويجد ويجتهد فيما ينجيه من الجحيم، قال تعالى: (لَتَرَوُنَّهُا عَيْنَ اليَقِينِ).

ثامنًا: الإخبار بأن الإنسان سيسأل عن النعيم الذي حصل له في الدنيا.

تاسعًا: التنبيه على اكتساب الحلال.

عاشرًا: التحذير من الحرام، قال تعالى: ﴿ ثُمُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾. 2579 - 2679 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، وهو الدهر؛ لما فيه من العبر لذوي الأبصار من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار، وتعاقب الضياء والظلام، فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل، وعلى توحيده، وعلى قدرته وعلمه وحكمته، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾.

ثانيًا: الإخبار بأن كل إنسان في خسار إلا من استثنى، قال تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾، فقوله: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ هو

الجزء الثاني الجزء الثاني

جواب القسم.

ثالثًا: الإخبار بأن الناس جميعًا في خسر إلا من اتصف بما يلي: أولاً: وهو الرابع لما سبق، الإيمان بالله وتصديق رسله.

ثانيًا: وهو الخامس لما تقدم، اتبعوا ذلك بالعمل الصالح، فإنهم في ربح لا في خسر؛ لأنهم عملوا للآخرة، ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها.

ثالثًا: وهو السادس، أنهم وصى بعضهم بالحق الذي يحق القيام به، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات.

رابعًا: وهو السابع لما تقدم، التواصي بالصبر على طاعة الله، وبالصبر عن معاصي الله، وبالصبر على أقدار الله المؤلمة، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ ﴾.

خامسًا: وهو الثامن لما سبق، أن في سورة العصر أعظم دلالة على إعجاز القرآن؛ لأنها مع قلة حروفها تدل على جميع ما يحتاج إليه الناس في الدين علمًا وعملاً.

سادسًا: وهو التاسع، أن في قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾ دليل على الأمر بالمعروف.

عاشرًا: أن في ذلك دلالة على النهي عن المنكر؛ أن النهي عنه توصية بالحق.

الحادي عشر: الدعاء إلى توحيد الله؛ لأنه من التواصي بالحق. الثاني عشر: الدعاء إلى العدل والإنصاف؛ لأنه من التواصي بالحق. الثالث عشر: الأمر بالصلاة الأولاد والجيران؛ لأنه من التواصي بالحق. الرابع عشر: الحث على إخراج الزكاة؛ لأنه من التواصي بالحق. الخامس عشر: الأمر بالصيام، والحث عليه أولادًا وجيرانًا وغيرهم؛ لأنه

من التواصى بالحق.

السادس عشر: الحث على الحج؛ لأنه من التواصي بالحق. السابع عشر: الحث على بر الوالدين؛ لأنه من التواصي بالحق. الثامن عشر: الحث على صلة الأرحام؛ لأنه من التواصي بالحق. التاسع عشر: الحث على ذكر الله؛ لأنه من التواصي بالحق. العشرون: الحث على العمل بالقرآن؛ لأنه من التواصى بالحق.

الحادي والعشرون: الحث على الجهاد في سبيل الله؛ أنه من التواصي بالحق.

الثاني والعشرون: الحث على إطعام المسكين والرأفة به؛ لأنه من التواصى بالحق.

الثالث والعشرون: الحث على الإحسان إلى اليتيم؛ لأنه من التواصي بالحق.

الرابع والعشرون: الحث على الإحسان إلى الجار؛ لأنه من التواصي بالحق.

الخامس والعشرون: الحث على تعلم العلم؛ لأنه من التواصى بالحق.

السادس والعشرون: الترغيب في إنظار المعسر؛ لأنه من التواصي بالحق.

السابع والعشرون: الحث على إصلاح ذات البين؛ لأنه من التواصي بالحق.

الثامن والعشرون: الترغيب والحث على حفظ الأمانة وأدائها؛ لأنه من التواصى بالحق.

التاسع والعشرون: الحث على أداء الصلاة في جماعة؛ لأنه من التواصي

الجزء الثاني الجزء الثاني المجازء المجازء الثاني المجازء المج

بالحق.

ثلاثون: الحث على إيفاء الكيل والتحذير من التطفيف؛ لأنه من التواصى بالحق.

واحد وثلاثون: الحث والترغيب بتقوى الله؛ لأنه من التواصى بالحق.

اثنان وثلاثون: الحث والترغيب بالصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة؛ لأنه من التواصى بالحق.

ثلاثة وثلاثون: التوصية بالوفاء بالعهد؛ لأنه من التواصى بالحق.

خمسة وثلاثون: التوصية بتحري المكسب الحلال؛ لأنه من التواصي بالحق.

ستة وثلاثون: التوصية بالإحسان إلى ابن السبيل؛ لأنه من التواصي بالحق.

سبعة وثلاثون: الترغيب في بناء المساجد؛ لأنه من التواصى بالحق.

ثمانية وثلاثون: الحث على محاسبة النفس؛ لأنه من التواصى بالحق.

تسعة وثلاثون: الحث على التوبة والإنابة إلى الله؛ لأنه من التواصي بالحق.

أربعون: الحث على التفكر في خلق السموات والأرض؛ لأنه من التواصى بالحق.

الحادي والأربعون: الحث على تمجيد الله وتقديسه؛ لأنه من التواصي بالحق.

اثنان وأربعون: الوصية بالتوسط في الأمور؛ لأنه من التواصي بالحق. ثلاثة وأربعون: الحث على طلب الهداية من الله؛ أنه من التواصي بالحق. أربعة وأربعون: التوصية بالابتعاد عن التنطع في الدين، والتشديد فيه؛

لأنه من التواصى بالحق.

خمسة وأربعون: الحث على الصفح والعفو؛ لأنه من التواصي بالحق. ستة وأربعون: الحث على الصدق؛ لأنه من التواصى بالحق.

سبعة وأربعون: الحث على طلب الإعانة من الله؛ لأنه من التواصي بالحق.

**ثمانية وأربعون**: الحث على إتباع سبيل المؤمنين؛ لأنه من التواصي بالحق.

تسعة وأربعون: الأمر بالعدل بين الزوجات؛ لأنه من التواصي بالحق. خمسون: الحث على العتق والترغيب فيه؛ لأنه من التواصى بالحق.

الحادي والخمسون: الحث على أمر الناس بالبر، وأن لا ينسى المرء نفسه؛ لأنه من التواصى بالحق.

اثنان وخمسون: الحث على النكاح؛ لأنه من التواصى بالحق.

ثلاثة وخمسون: الحث على عشرة النساء بالمعروف؛ لأنه من التواصي بالحق.

أربعة وخمسون: الحث على الأكل من الطيبات؛ لأنه من التواصي بالحق.

خمسة وخمسون: الحث على تقديم ما ينفع الإنسان في الآخرة؛ لأنه من التواصي بالحق.

ستة وخمسون: الحث على الإخلاص في العمل لله؛ لأنه من التواصي بالحق.

سبعة وخمسون: الحث على الإحسان في العمل، وهو متابعة النبي الله الله على التواصي بالحق.

الجزء الثاني الجزء الثاني المجازء المجازء الثاني المجازء المج

ثمانية وخمسون: الحث على أخذ الزينة عند كل مسجد؛ لأنه من التواصى بالحق.

تسعة وخمسون: الحث على الخشوع في الصلاة، وعند تلاوة القرآن الكريم؛ لأنه من التواصي بالحق.

ستون: الحث على الاعتصام بالله؛ لأنه من التواصى بالحق.

الحادي والستون: الترغيب في وعد الله؛ لأنه من التواصى بالحق.

اثنان وستون: الأمر بدفع المسيء بالتي هي أحسن؛ لأنه من التواصي بالحق.

ثلاثة وستون: الأمر بالاستعاذة من الشيطان؛ لأنه من التواصي بالحق. أربعة وستون: الحث على التثبت في خبر الفاسق؛ لأنه من التواصي بالحق.

خمسة وستون: الحث على دفع الأموال لليتامى إذا أونس رشدهم؛ من التواصي بالحق.

ستة وستون: أمر الداعي إلى سبيل الله أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لأنه من التواصى بالحق.

سبعة وستون: التوصية بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب؛ لأنه من التواصى بالحق.

ثمانية وستون: الحث على الصبر في البأساء؛ لأنه من التواصي بالحق. تسعة وستون: الحث على الصبر في الضراء؛ لأنه من التواصي بالحق. سبعون: الحث على الصبر حين البأس؛ لأنه من التواصي بالحق.

الحادي والسبعون: الحث على توطين النفس عند المصائب؛ لأنه من التواصي بالحق.

اثنان وسبعون: أمر المؤمن بالابتعاد عن الرياء؛ لأن الأمر بتركه من التواصى بالحق.

ثلاثة وسبعون: أمر المؤمن بالابتعاد عن الربا؛ لأن الأمر بتركه من التواصي بالحق.

أربعة وسبعون: أمر المؤمن بترك الغيبة؛ لأن الأمر بتركها من التواصي بالحق.

خمسة وسبعون: أمر المؤمن بترك الكذب؛ لأن الأمر بتركه من التواصي بالحق.

ستة وسبعون: أمر المؤمن بترك الحسد؛ لأن الأمر بتركه من التواصي بالحق.

سبعة وسبعون: أمر المؤمن بترك الحسد؛ لأن الأمر بتركه من التواصي بالحق.

**ثمانية وسبعون**: أمر المؤمن بترك النميمة؛ لأن الأمر بتركها من التواصي بالحق.

تسعة وسبعون: أمر المؤمن بترك التجسس على المسلمين؛ لأن الأمر بتركه من التواصى بالحق.

ثمانون: أمر المؤمن بترك الهوى؛ لأن الأمر بتركه من التواصى بالحق.

الحادي والثمانون: أمر المؤمن باجتناب خصال النفاق؛ لأن الأمر بتركها من التواصى بالحق.

اثنان وثمانون: الحث على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ لأن الحث عليها، والأمر بها من التواصى بالحق.

ثلاثة وثمانون: الأمر بشكر الله وحمده؛ لأن الأمر بذلك من التواصي

الجزء الثاني الجزء الثاني المحراء المحراء الثاني المحراء المحراء الثاني المحراء المحراء الثاني المحراء ال

بالحق.

أربعة وثمانون: الأمر بأداء الشهادة وحفظها؛ لأنه من التواصي بالحق. خمسة وثمانون: الأمر بإتباع سبيل المؤمنين؛ لأنه من التواصى بالحق.

ستة وثمانون: الأمر بترك الغش والتدليس؛ لأن الأمر بتركهما من التواصى بالحق.

سبعة وثمانون: الأمر ترك الرشوة والابتعاد عنها؛ لأنه من التواصي بالحق.

ثمانية وثمانون: الأمر بترك تعاطي الملاهي والمنكرات؛ لأن الأمر بتركها من التواصى بالحق.

تسعة وثمانون: الأمر بترك تصوير ذوات الأرواح؛ لأن الأمر بتركه من التواصى بالحق.

تسعون: الأمر بترك الدخان شربًا وبيعًا؛ لأن الأمر بتركه من التواصي بالحق.

الحادي والتسعون: الأمر بترك الخيانة؛ لأن الأمر بتركها من التواصي بالحق.

اثنان وتسعون: الأمر ببذل المال في وسائل الدفاع عن الدين؛ لأن الأمر بذلك من التواصى بالحق، ومن الأمر بالمعروف.

ثلاثة وتسعون: أمر المؤمن وترغيبه في الجليس الصالح؛ لأنه من التواصي بالحق.

أربعة وتسعون: أمر المؤمن باجتناب الجليس السوء؛ لأن أمره بتركه من التواصى بالحق.

خمسة وتسعون: أمر المؤمن بالتواضع والحث عليه؛ لأنه من التواصي

بالحق.

ستة وتسعون: أمر المؤمن بالحلم؛ لأنه من التواصى بالحق.

سبعة وتسعون: أمر المؤمن بالابتعاد عن التشبه بالكفرة في لباسهم وهيئاتهم؛ لأن أمره بذلك من التواصى بالحق.

ثمانية وتسعون: أمر المؤمن بالابتعاد عن الظلم والفساد؛ لأن أمره بالابتعاد عنهما من التواصى بالحق، ومن الأمر بالمعروف.

تسعة وتسعون: أمر المؤمن بالابتعاد عن البغي بغير حق والقطيعة؛ لأن أمره بتركهما والابتعاد عنهما من التواصى الحق.

مائة: أمر المؤمن بالابتعاد عن ما يلهي ويشغل عن طاعة الله؛ لأن أمره بذلك من التواصى بالحق.

وأنا أقتصر على هذا خشية الإطالة على القارئ، ومن أراد زيادة على هذا، فليقس عليه ما أتاه من الأحكام يجدها داخلة تحت قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، ومن ما تقدم يتبين لنا قوة فهم الإمام الشافعي —رحمه الله—، حيث يقول: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، أي سورة العصر.

-2680 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: وعيد شديد وتحذير من الطعن في أعراض الناس والغض من شأنهم والتحقير من أعمالهم وصفاتهم ونسبه السيئات إليهم، ونفي المكارم عنهم حاضرين أو غائبين، قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٍ \* الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ﴾.

ثانيًا: التقريع والتوبيخ وبيان خطأه في ظنه، قال تعالى: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾. الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_

ثَالثًا: بيان ما أعد له من العذاب، قال تعالى: ﴿كُلاَّ لَيُنْبَذُنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾.

رابعًا: تعظيم أمر الحطمة وتفخيم شأنها، قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴾.

خامسًا: بيانها بعد إبمام أمرها وإضافتها إلى الله للتعظيم والتفخيم، قال تعالى: ﴿نَارُ اللَّهِ المُوقَدَةُ﴾.

سادسًا: وصفها بما يخالف نار الدنيا وهو نفوذها من الأجسام إلى القلوب، قال تعالى: (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ).

سابعًا: وصفها بأنها عليهم مطبقة، قال تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ \* فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾.

ثامنًا: أن فيما ذكر ما يثير الخوف والفزع والحمل على الارعواء والجد والاجتهاد في الباقيات الصالحات.

2687 - 2691 من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: تذكير السامعين في معرض الإنذار والتخويف بما كان من نكال الله في أصحاب الفيل.

ثانيًا: أن في ذلك ما يدل على تعظيم قدرة وكمال علمه وحكمته، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَوَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِيلِ ﴾.

ثالثًا: أن في ذلك تعجيب فيما فعله الله بهم.

رابعًا: بيان الحال التي وقع عليها فعله، وذلك أن الله ضيع تدبيرهم وخيب سعيهم.

خامسًا: تفصيل التدبير في إبطال كيدهم، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي السَّحِيلِ \* فَجَعَلَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ \* فَجَعَلَهُمْ

## كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴾.

2692- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: تذكير لقريش بنعم الله عليهم.

ثانيًا: دعوة لهم إلى عبادة الله وحده.

ثالثًا: حثهم على شكر نعمة الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.

رابعًا: أن الله هو الذي يطعم ويرزق.

خامسًا: أن الأمن من الخوف وغيره بيد الله.

2697- 2711- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: استفهام لقصد التعجيب من حال من يكذب بالدين.

ثانيًا: بيان صفاته منها أنه يزجر اليتيم، ويدفعه إن جاء يطلب حاجة.

ثالثًا: أنه لا يحث غيره على إطعام المسكين، ومن باب أولى أنه لا مفعله.

رابعًا: أن في ذلك توجيه لأنظارنا إلى أنا إذا لم نستطع مساعدة المسكين، كان علينا أن نسعى في مساعدته من غيرنا، ونحثه على ذلك.

خامسًا: التحذير من التكذيب بالدين.

سادسًا: التحذير من نهر اليتيم ودفعه.

سابعًا: التحذير من البخل بالمال.

ثامنًا: التحذير من البخل بالجاه.

تاسعًا: دليل على أن جحود الآخرة هو الذي يشجع الناس على اقتراف الآثام في الدنيا.

عاشرًا: دليل على أن جحود الآخرة هو الذي يقسى القلوب إزاء

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_ المجزء الثاني \_\_\_\_\_

الضعفاء والفقراء إذا أمنوا الجزاء، والمقابلة فيها.

حادي عشر: بيان أن حقيقة الدين ليست كلمة تقال في الأحكام، وتحول في القلب يدفعه إلى الحنو والشفقة وبذل الخير والبر بإخوانه المحتاجين، وإلى الرعاية والحماية، فالأعمال هي التي تدل على صدق الإيمان.

ثاني عشر: الوعيد الشديد الأكيد لمن يسهو ويلهو عن الصلاة حتى يخرج وقتها.

ثالث عشو: التحذير من الرياء.

رابع عشر: الحث على الإخلاص.

خامس عشر: الحث على إعطاء ما لم تجر العادة بمنعه مما لا يضر، ويسأله الغني والفقير، وينسب منعه إلى لؤم الطبع وسوء الخلق، قال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكُنِّ بِالدِّينِ \* فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ اليَتِيمَ \* وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ \* الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ \* وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ \* .

2712- 2718- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بشرى وتطمين للنبي الله بإعطائه الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته النهر الذي يقال له الكوثر والحوض والمورد.

ثانيًا: الأمر بشكر هذه النعم، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرْ)، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاقِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾.

ثالثًا: رد الكيد على كائده، وبيان أن الأبتر حقيقة هو شانئ النبي على . رابعًا: أن من الأدلة على صدق النبي على وصحة نبوته: أنه أخبر عما في نفوس أعدائه، وما جرى على ألسنتهم، ولم يكن بلغه ذلك من الناس،

فكان كما أخبر.

خامسًا: أن جميع العرب وغيرهم قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذه السورة على قصرها.

سادسًا: انتشار دين الله الذي جاء به مُحَّد ﷺ وعلو أمره ﷺ، ورفع ذكره، وكثر الأنصار والأتباع، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ \* فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحُرْ \* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ﴾.

سابعًا: الحث على الإخلاص في الأعمال.

2719، 2720، 2721- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أُولاً: الأمر بإعلان البراءة من المشركين ومعبوداتهم، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا الْكَافِرُونَ \* لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ ﴾ الآية، وقال في آية أخرى عن موقف إبراهيم لما تبين له أن أباه عدو الله: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾.

ثانيًا: الرد على من قال إن القرآن كلام مُجَّد.

ثَالِثًا: التهديد والوعيد لمن عبد غير الله، قال تعالى: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ وَالَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّا مَا اللَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالُّولُواللَّالِمُواللَّاللَّالِمُواللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّ

2722- 2729- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: بشارة للنبي الله النصر والفتح والعز والتمكن.

ثانيًا: الإخبار بأن الناس سيدخلون في دين الله جماعة بعد جماعة وزمرة . بعد زمرة.

ثالثًا: الأمر بتسبيح الله.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_\_

رابعًا: الأمر بالاستغفار.

سادسًا: الحث على التوبة والاستغفار من المعاصي والذنوب.

سابعًا: الحث على حمد الله وشكره.

ثامنًا: أنه ينبغي لمن أحس بقرب أجله أن يكثر من التسبيح والتحميد لله، ويكثر من الاستغفار، ويتوب من الذنوب، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا \* فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾.

2730- 2735- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: الإخبار بأن أبا لهب قد باء بالخسران والهلاك جزاء له على مواقفه المضادة لدعوة النبي را أبا لهب كان شديد العداوة وشديد الأذية للنبي المضادة لدعوة النبي المسلم المؤته حمالة الحطب لا تأل جهدًا في الشر والأذية للنبي المسلمية المسلمية المسلم المرأته حمالة الحطب لا تأل جهدًا في الشر والأذية للنبي المسلم المس

ثانيًا: بيان أن ما جمع من المال وما كسب من الأرباح والجاه، ما دفع عنه ما حل به من عذاب الله، قال تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ \* مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾.

ثالثًا: بيان جزاءه في الآخرة، قال تعالى: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾.

رابعًا: الإخبار بأن امرأته ستعذب معه؛ لأنها كانت عضده في معاكسة النبي الله وإيذائه، وكانت تمشى بالنميمة والوقيعة للإفساد وإيقاد الفتنة والعداء.

خامسًا: أن في السورة دلالة على صدق النبي وصحة نبوته؛ لأنه أخبر أن أبا لهب يموت على كفره وكان كما قال.

سادسًا: تبشيع صورة امرأة أبي لهب، قال تعالى: ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

## \* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾.

2736- 2742- من هدي القرآن للتي هي أقوم:

أولاً: إثبات وحدانية الله.

ثانيًا: كمال غناه وفقر الخلائق إليه.

ثالثًا: الرد على من قال أن لله ولد، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.

رابعًا: تنزيه الله عن مشابعة المخلوقين.

خامسًا: نفى الشرك عن الله بجميع أنواعه.

سادسًا: الرد على من قال إن القرآن كلام مُجَّد.

سابعًا: نفي الزوجة عن الله، قال الله جل وعلا وتقدس: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ \* اللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾.

2743- 2746- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: تعليم رباني بالاستعاذة بالله من شر ما خلق.

ثانيًا: الاستعاذة من شر الغاسق، الظلام إذا انتشر وخيم.

ثالثًا: الاستعادة من شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدونها على السحر.

رابعًا: الاستعادة من شر الحاسد إذا حسد، والحاسد هو من يتمنى زوال \* عن الغير، قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ \* وَمِن شَرِّ عَاسِةٍ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ \* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.

2747- 2750- من هدي القرآن للتي هي أقوم، ما يلي:

أولاً: تعليم رباني بالاستعاذة بالله رب كل شيء ومليكه من شر الوسواس الخناس الذي هو أصل الشرور ومادتها، وهو الشيطان.

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

ثانيًا: بيان محل وسوسته، وأنها صدور الناس.

ثالثًا: بيان أن الذي يوسوس نوعان: جني، وإنسى.

رابعًا: لطف الله بعباده حيث أرشدهم إلى أسباب حفظهم، قال الله جل وعلا: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَهِ النَّاسِ \* مِن شَرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ \* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ \*.

إلى هنا ينتهي ما جمعت وألفت مما يدخل تحت قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾

والذي أرى أنه يدخلها تحتها جميع ما شرعه الله من الأحكام. ولكن هذا ما يسره الله وهو ألفان وثمان مئة .